

ڬۣٚٷٙٲڵڮؽؙڵؙؽٵڵڹٙٷؽٚ (١٢)

الإجسان في تقريبًا حريم المريد المريد

لِلْعَلَامَةِ الأمِرِعَلاءِ الدِّين بن بَلَبَانَ الفَارِسِيِّ الْعَلَامَةِ الأَمِيرَ اللَّهُ وَقَى سَنَةَ ٧٣٩ هِجْرِيَة

المحكلدالثاليث

عَنْقِيقُودِرَاسَهُ مُرَكِّزًا لِمُحُونِ فَقَائِمَتِّا الْمَعَلِومُانِ كَالْالْتَافِظْنَالِ



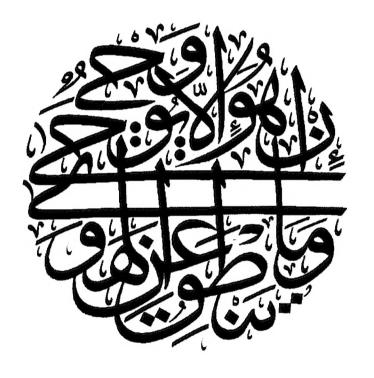



> (لِطَبَّوَثِينَ لَلْأُوكِثِ ١٤٣٥ هـ - ١٠١٤م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

#### ڴٳؙۯڵڷٵ۪ٞڟؚؽؙڵؙۣڬ ؠؙڒڰۯٳڵۼٷؙؽٛٳۏٙڤؽؽٙڗۣڵ۪ۼؖۏؙٷٳڮٛٵ

النَّاشِرُا



## ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

٥[١٧٤٠] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَهِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْعِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَمَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْعِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فَيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: ﴿ وَالصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ النَّهُ عَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ الْعَصْرِ ، فَقَالَ: ﴿ وَالصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ مَنْ عَلَىٰ الشَّاهِدُ » . وَالشَّاهِدُ : ﴿ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّىٰ يُولِا الشَّاهِدُ » . وَالشَّاهِدُ : ﴿ وَالْمَنْ الْعَمْرِ مِنْ عَنْ عَلْمُ الْمُ مُعْفَى لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يُورَى الشَّاهِدُ » . وَالشَّاهِدُ : ﴿ اللَّالَةَ عَلَى السَّاهِ الْعَلَا اللَّهُ الْمُ الْعَلَى مَنْ كَانَ قَالَا مُنْ الْمُلَاقَ اللَّهُ الْعَلَى السَّاهِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَلُ الْمُ الْعَلَى الْكُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْرَكُولُ الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَل

قَالَ أَبُوطُمُ : الْعَرَبُ تُسَمِّى الثُّرَيَّا النَّجْم ، وَلَمْ يُرِدْ عَيَّ فَيْ لِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا ؛ لِأَنَّ الثُّريَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفْقِ وَتَغْيِيرِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا ؛ لِأَنَّ الثُّريَّا لَا تُعْفُورُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرُيَّا ؛ لِأَنَّ الثُّريَّا اللَّيْرِ ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي : أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرْيَّا ؛ لِأَنَّ الثُّريَّا الْأَيْدِ ، وَالْحَيْدِ ، وَالْحَيْوَةِ ، وَالْحَيْوَةِ ، وَالْحَيْوَةِ ، وَالْعَيْوَةِ ، وَالْعَيْوِةِ ، وَالْعَيْوَةِ ، وَعَابَتِ الشَّمْلُ فِي بَصِوهِ أَدْنَى عَمِينِ (١ ) الثُّرِيَّا ، يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَإِذَا كَانَ الْإِنْ سَانُ فِي بَصِرِهِ أَدْنَى عَمِينِ الشَّمْسُ ، يَرَى الْعَيُوقَ وَهُو الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ لَعُنْ وَعَلَيْ يَمِينِ الشَّمْسُ ، يَرَى الْعَيُوقَ وَهُو الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْمُؤْورِةِ .

٥[١٧٤٠] [التقاسيم: ١٠٣] [الإتحاف: عه طح حب ١٧٤٠] [التحفة: م س ٣٤٤٥]، وتقدم: (١٤٦٧). هـ ١٧٤٠]

<sup>(</sup>١) «يمين» في الأصل: «متن» ، والمثبت من (ت) أشبه بالصواب.

١٠٧/٣]٩

#### الإجسِّال في تقريب وَعِيْكَ ابن جَانَا





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ

٥ [١٧٤١] أخب را إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُعَلَّىٰ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُعَلَّىٰ بْنِ مَلْاقِ الْوُسْطَىٰ ، مَلاَ اللهُ أَبِي طَالِبٍ وَلِيْكُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَىٰ ، مَلاَ اللهُ أَبِي طَالِبٍ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَلَاةً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ

٥ [١٧٤٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِّقٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِّقٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَدَادَةَ ، عَنْ مُورِّقٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَظِيْهُ ﴿ : ﴿ صَلَاهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ الْوسْطَى : صَلَاهُ الْعُصْرِ » . [الثالث : ٢٦]

## ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ

٥ [١٧٤٣] أَجْبَ رُاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَلُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (٢) ، وَأَقَامَ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ السَّكِ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ اللَّهِ ، قَلَ حَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا جَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، هَا حَدَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ اللّهِ أَنْ يُلْعَلَهُ أَنْ اللّهِ أَنْ يُولِيْ وَلَا عَلَى اللّهِ أَنْ يُعْمِلُونُ اللّهُ إِلَيْ اللّهِ أَنْ يُعْرَاقُ اللّهُ إِلَيْكُولَ اللّهِ اللّهُ إِلَٰ اللّهِ أَنْ يُعْلِي اللّهِ إِلَيْكُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّه

٥[١٧٤١] [التقاسيم: ٣٦٥٩] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٢٦٠] [التحفة: س ق ٣٩٠٠- م س ١٠٠٢٣].

٥ [١٧٤٢] [التقاسيم: ٢٩٤٤] [الإتحاف: حب ١٣٠٦٠] [التحفة: م ت ق ٩٥٤٩ - ت س ٩٦٣٣].

<sup>(</sup>۱) «بتستر» من (ت).

١[١٠٨/٣]٥

٥ [١٧٤٣] [التقاسيم: ١٣٧] [الموارد: ١٨] [الإتحاف: حب خ كم ت حم ١٩٠٥٧] [التحفة: خ ١٤٢٣٦]. (٢) (ورسوله) في (د): (ورسله).



## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ يَحْلَقَظَ إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ

و [١٧٤٤] أخب رَا عَبْدُ اللَّه بِنُ مُحَمَّد بِنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّنَهَ بِنَ الْحَرْنِي عَمْرُو بِنُ الْحَادِثِ ، أَنَّ ابْنَ الْمَابِي هِلَالِ يَحْدَى ، قَالَ : حَدَّنَهُ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّ صُهَيْبًا - مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّينَ - حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (1) يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلِي الْعُتُوارِيِّينَ - حَدَّنَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (1) يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ : أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : (وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ اللَّه عَلِيهِ فَلَاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ سَكَتَ ، فَأَكَبَ (٢) كُلُّ رَجُلٍ مِنَا يَبْكِي ، حَزِينَا (٣) لَيْمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ فَلَاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ سَكَتَ ، فَأَكَبَ (٢) كُلُّ رَجُلٍ مِنَا يَبْكِي ، حَزِينَا (٣) لَيْمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : (هَا مِنْ عَبْدِ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، لَيَمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : (هَا مِنْ عَبْدِ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَحْبَ لِنَا يَبْكِي ، عُرَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ مَا الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُهَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ قِيِّ (٦) بِشَرَائِطِهَا عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ

٥[١٧٤٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى (٧) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

٥ [ ١٧٤٤ ] [التقاسيم: ١٣٨ ] [الموارد: ٧٠ ] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٩٤٧ ] [التحفة: س ٤٠٧٩ -

۱۰۸/۳] ه

<sup>(</sup>٢) «فأكب» في (د): «وأكب».

 <sup>«</sup>الخدري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «حزينا» في (س) (٥/ ٤٣): «حزنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبواب الجنة الثمانية» وقع في الأصل: «ثمانية أبواب الجنة».

<sup>(</sup>٥) بعد قوله تعالى : ﴿ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ في (د) : ﴿ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلَّا كَرِيمًا ﴾ » .

<sup>(</sup>٦) القيّ : الأرض القفر الخالية . (انظر : النهاية ، مادة : قيى) .

٥ [ ١٧٤٥] [التقاسيم: ٦٢] [الموارد: ٤٣١] [الإتحاف: حب كم ٥٤٥٨] [التحفة: دق ١٥٧٤].

<sup>(</sup>٧) قوله: «أبو يعلى» ليس في (د).





أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَ وُضُوءَهَا تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَ وُضُوءَهَا وَلُهُ وَعَهَا وَسُجُودَهَا ، تُكْتَبْ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً » فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَ وُضُوءَهَا وَلُهُ وَكُلُولَ : ٢]

## ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللَّهِ جَالَةَ الإِبِكِتْبَةِ الصَّلَاةِ لِمُنْتَظِرِهَا

٥ [١٧٤٦] أخبئ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَىٰ إِذَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَخَرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْ فِي مَلَوْ وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ كَانَ شَطْرُ النَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُدِانَعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقً مُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ شَطْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

### ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٧٤٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونِ حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُولَ اللَّهِ عَيَّيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدِ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ». [الأول: ٢]

١[١٠٩/٣]١

<sup>(</sup>۱) «وضوءها و» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) ينظر مكررًا: (٢٠٥٣).

٥[٦٧٤٦] [التقاسيم: ٦٤] [الإتحاف: عه طح حب حم ٥١٤] [التحفة: م س ٣٣٣- خ ٥٢٦- خ س ٥٧٨- س ق ٥٣٥- خ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) قبل «قال» في (ت): «ثم».

٥[١٧٤٧][التقاسيم: ٦٥][الموارد: ٤٢٤][الإتحاف: حب حم ٦٢٨١][التحفة: س ٤٨٠٨]، وسيأتي: (١٧٤٨).

١٠٩/٣]٩





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» أَرَادَ بِهِ: مَا لَمْ يُحْدِثْ

٥ [١٧٤٨] أَضِعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ (١) بْنُ الْحَبَابِ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ - قَاضِي مِصْرَ ، قَالَ : الْحُبَابِ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ - قَاضِي مِصْرَ ، قَالَ : كَدُّنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ ، أَنَّ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِ قَالَ : «مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ، فَهُو فِي حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ ، أَنَّ (٢) رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : «مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ، فَهُو فِي الصَّلَاةِ (٣) مَا لَمْ يُحْدِثْ » .

## ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلَاةِ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ

#### ٩- بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَ (٥) دَفْع وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ لَهَا

٥[١٧٥٠] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ

(٤) المصلى: مكان الصلاة . (انظر: اللسان ، مادة: صلا) .

١١٠٠/٣]٥

٥ [١٧٤٨] [التقاسيم: ٦٦] [الموارد: ٤٢٣] [الإتحاف: حب حم ٦٢٨١] [التحفة: س ٤٨٠٨]، وتقدم:
 (١٧٤٧).

<sup>(</sup>١) «زيد» في الأصل: «يزيد» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) «أن» في (د): «عن». (٣) «الصلاة» في (د): «صلاة».

<sup>0 [</sup>۱۷۶۹] [التقاسيم: ۲۷] [الإتحاف: حب حم ط ۱۹۱۷] [التحفة: خ دس ۱۳۸۱ – س ۱۲۱۸ – س ۱۲۱۸ – س ۱۲۱۸ – س ۱۲۹۲ – س ۱۳۹۷ – س ۱۲۶۷۱ – س ۱۲۶۷۱ – س ۱۶۶۲۱ – س ۱۶۶۲۱ ] .

<sup>(</sup>٥) «و» ليس في الأصل.

٥[١٧٥٠] [التقاسيم: ٤٤٨٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ط ١٩٠٩٨] [التحفة: خ ١٣٦٣٣ - خ د س ١٣٨١٨ - م ١٣٨٩٨]، وتقدم: (١٦) (١٦٥٨) (١٦٥٩).





أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُـودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نُـودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّـدَاءَ، فَ إِذَا قُضِيَ النِّـدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى النِّـدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُـولُ: بِالصَّلَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ (١) التَّفُويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُـولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يُصَلِّي (٢) الرَّجُلُ لَا يَلْرِي ﴿ كَمْ صَلَّى ﴿ .

[الثالث: ٢٦]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ

٥ [١٧٥١] أخبر البن خُزيْمة ، قَالَ : حَدَّنَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَ : حَدَّنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُ واحَتَّى تَرَوْنِي ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٣) . [الأول : ٧٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ (٤) كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَسْكَنَ وَلِلَّهِ أَخْشَعَ كَانَ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ ٥ [١٧٥٢] أَضِى رَبُّ ابْنُ جُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : ﴿ خَيْرُكُمْ ﴿ أَ أَلْيَتُكُمْ مَنَاكِبَ (١) فِي السَّامِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : ﴿ خَيْرُكُمْ ﴿ فَا اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ ﴿ الله عَلَيْهُ ﴾ الله عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) بعد «قضي» في الأصل : «النداء أقبل ، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر ، حتى إذا قضي» وهو تكرار .

<sup>(</sup>۲) «يصلي» في (ت): «يظل».

۱۱۰/۳]۵

٥ [ ١٧٥١ ] [ التقاسيم : ١٣١٧ ] [ الإتحاف : مي خز عه حب حم ٤٠٤ ] [ التحفة : خ م د ت س ١٢١٠ - م ١٢١٣٩ ] ، وسيأتي برقم : (٢١٤٦) ، (٢٢٢١) ، (٢٢٢٢) .

<sup>(</sup>٣) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .

<sup>(</sup>٤) «من» ليس في الأصل.

٥ [١٧٥٢] [التقاسيم: ٣٦٤٣] [الموارد: ٣٩٧] [الإتحاف: خز حب ٨٠٩٢].

۵ [۳/ ۱۱۱ أ]. (٥) «خيركم» في (د): «خياركم».

<sup>(</sup>٦) «مناكب» في الأصل: «مناكبا»، والمثبت هو الجادة، وأما ما في الأصل فله وجه في اللغة عند من يصرف الممنوع من الصرف؛ وينظر: «حاشية الصبان على شرح الأشموني» (٣/ ٣٠٣).





## ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافِ ارْتَكَبُوهَا

ه [۱۷۵۳] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَالَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُ (۱) ، عَنْ عُبَيْدَة بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُ (۲) ، عَنْ عُبَيْدَة بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيُ (۲) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَنِ الْمِنْهَ لَل يَعْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاة : إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَة بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا فَعْمْ بَانُ ، وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ » . [الثاني : ٤٥]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا

ه [١٧٥٤] أخبرُ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلَا ا

## ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِكْمَالِ

ه [ ١٧٥٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : مَا صَلَّنْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ . [الخامس : ٨]

٥ [١٧٥٣] [التقاسيم: ٢٤٥١] [الموارد: ٣٧٧] [الإتحاف: حب ٧٣٦٠] [التحفة: ق ٥٦٣٥].

<sup>(</sup>١) «الأرحبي» في الأصل: «الأرحي» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) «الهمداني» من (ت) ، (د) .

٥ [ ١٧٥٤] [ التقاسيم: ٨٤] [ الإتحاف: خز طع حب ٢٧٤٨] [ التحفة: ت ٢٧٦٧ - م ٢٣٢]. ه [٣/ ١١١ ب].

<sup>(</sup>٣) القنوت: طول القيام، والخشوع والدعاء، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

٥[١٧٥٥] [التقاسيم: ١٣٥٨] [الإتحاف: حب حم ٩٠٤] [التحفة: م د ٣٢٢ - د ١٦٢]، وسيأتي:
 (٢١٣٧).





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا

٥ [١٧٥٦] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّى عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُحَفِّفُ فُ ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ : السَّقِيمَ (١) ، وَالضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ» . [الأول : ١٥٥]

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَاتَتَا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاقِ

٥ [١٧٥٧] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّمِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّى فِيهِمْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ (٢) النَّفَسُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَصَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَاتَهُ قَالَ : «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟» ، مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا قَصَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَاتَهُ قَالَ : «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأُسَلَه ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا فَأَرَمَّ (٣) الْقَوْمُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ ، فَقَالَ : «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ هُ مَلَكَا ابْتَكَرَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا» .

ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ ٥ [١٧٥٨] أخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

٥ [١٧٥٦] [التقاسيم: ١٥٦٨] [الإتحاف: حب حم ط ش ١٩١٠٨] [التحفة: د ١٣٣٠٤- خ د س ١٣٨١٥] [التحفة: د ١٣٣٠٤- خ د س ١٣٨١٥- م ١٣٨٨٥- م ١٣٨٨٠]، وسيأتي: (٢١٣٥).

٩[٣/ ١١٢ أ].

<sup>(</sup>١) السقم: المرض. (انظر: النهاية، مادة: سقم).

<sup>0 [</sup>۱۷۵۷] [التقاسيم: 847] [الإتحاف: خز عه حب حم 844 خز حب حم عه/ 1077] [التحفة: م د 077 م د 077

<sup>(</sup>٢) حفزه: اشتد به . (انظر: مجمع البحار، مادة: حفز) .

<sup>(</sup>٣) الرمم: السكوت وعدم الإجابة. (انظر: النهاية، مادة: رمم).

١١٢/٣]٩

٥ [١٧٥٨] [التقاسيم: ٦٣٩٢] [الإتحاف: خزحب عه ٢٠٠٢] [التحفة: خ م د ٤٧٠٧].



الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ النَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ عَيْقٌ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاقِ (١١). [الخامس: ٨]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيَجْعَلَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ فِيهِ

ه [١٧٥٩] أضراع عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ (٢) حُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَىٰ ١ سُبْحَةِ الضُّحَى ، فَيَعْمِدُ إِلَىٰ الْمُسْحُولُ وَ الْمُصْحَفِ ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَقُولُ لَهُ : أَلَا تُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ الْأُسْطُوانَةِ (٤) دُونَ الْمُصْحَفِ ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَقُولُ لَهُ : أَلَا تُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَىٰ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَصْحَفِ ، فَيَصُلِّي قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَقُولُ لَهُ : أَلَا تُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَىٰ بَعْضِ نَوَاحِي الْمَصْحِدِ ، فَيَقُولُ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَتَحَرَّىٰ (٥) هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُ يَتَحَرَّىٰ (١٤ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [ ١٧٦٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بِجُرْجَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ اللَّهُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ

<sup>(</sup>١) ينظر بلفظه: (٢٣٧٣).

٥ [١٧٥٩] [التقاسيم: ٥٣١٥] [الإتحاف: خز حب حم ٥٩٦٦] [التحفة: خ م ق ٤٥٤١]، وسيأتي: (٢١٥١).

<sup>(</sup>Y) «وابن» تصحف في الأصل إلى: «وأبو».

<sup>(</sup>٣) «الحزامي» كذا للجميع ، والمشهور في ترجمته : «المخزومي» كما في «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٣٨١) ؛ ولكن قال السمعاني في «الأنساب» (٤٧/٤) : «أبو هشام مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي القرشي الذي يقال له الحزامي» .

<sup>@[7/7/1]].</sup> 

<sup>(</sup>٤) الأسطوانة: العمود، والجمع: أساطين. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أسط).

<sup>(</sup>٥) التحري: القصد والاجتهاد في الطلب. (انظر: النهاية ، مادة: حرا).

٥[١٧٦٠][التقاسيم: ٤٨٠][الموارد: ٢٩٧][الإتحاف: مي خزجا حب ط قط كم د ٦١٩٣][التحفة: د ٤٧٦٩]، وتقدم: (١٧١٦).



قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَاعَتَانِ لَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ: حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، وَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

## ذِكْرُ عَلَدِ التَّكْبِيرَاتِ الَّتِي يُكَبِّرُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ (١)

٥ [١٧٦١] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ حَدَّنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ : عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ؟ قَالَ : تِلْكَ عَبَّاسٍ : عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّىٰ بِنَا الظُّهْرَ ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ؟ قَالَ : تِلْكَ سَبَالُهُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهِ .

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٧٦٢] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . [الخامس: ٢٧]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [١٧٦٣] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن على المرء التكبير في كل خفض ورفع من صلاته خلا رفعه رأسه من الركوع» استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥ [ ١٧٦١ ] [التقاسيم: ٢٩١٨] [الإتحاف: خز طح حب ٢٢٢٨].

١١٣/٣]٥

٥[١٧٦٢] [التقاسيم: ٦٩١٩] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢٠٤٤] [التحفة: خ م س ١٥٢٤٧ - م س ١٥٣٢٦]، وسيأتي: (١٧٦٣).

٥ [١٧٦٣] [التقاسيم: ٢٩٢٠] [الإتحاف: جا طح حب حم ٢٠٤٤٤] [التحفة: خ د س ١٤٨٦٤ - م س ١٥٣٢٦]، وتقدم: (١٧٦٢).





عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَوْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَوْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُدِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُدِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْوِي (١) سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُدِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ مِثْلَ مَثْلَ مَعْدَلِهُ وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ ١٤ وَلَكَ حَتَّى يَقْمِي مِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ سَالِمٌ (٢): وَكَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ (٣). [الخامس: ٢٧]

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ

٥ [١٧٦٤] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرْ اللهِ عَنْ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ (٤) بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ (٤) بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ (٢) وَالْقِرَاءَةِ بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، وكانَ رَسُولُ اللّهِ (٥) عَلَيْهِ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ (٢) بَصَرَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ (٧) ؛ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى بَصَرَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ لَا عَيْفَ بَائُونَ مَنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى

<sup>(</sup>١) يهوي: يهبط. (انظر: النهاية ، مادة: هوا).

١١٤/٣]١١].

<sup>(</sup>٢) «سالم» في «الإتحاف»: «أبو سلمة»، ولعله سبق نظر من الحافظ كَثَلَثُهُ؛ فقد روى مالك في «الموطأ» (١/ ٧٦/ ح ٢٠) عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. ولم نقف عليه من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ١٧٦٤] [ التقاسيم: ٦٢٣٠] [ الإتحاف: مي طح حب حم ٢١٦٠٤ - خز حب ٢١٦٠٥] [ التحفة: م د ق

<sup>(</sup>٤) «عن» في (ت): «قال: حدثنا». (٥) قوله: «رسول الله» من (ت).

<sup>(</sup>٦) يشخص: يرفع. (انظر: النهاية، مادة: شخص).

<sup>(</sup>٧) صوّب البصر: خفضه. (انظر: الصحاح، مادة: صوب).





يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ (') جَالِسًا ، وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ عَقِبِ ('') الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يَفْتَرِشَ (") أَحَدُنَا ﴿ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ يَنْهَىٰ عَنْ عَقِبِ ('' الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَىٰ أَنْ يَفْتَرِشَ (" أَحَدُنَا ﴿ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ('' ) ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِإفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٥ [١٧٦٥] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَبُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَبُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرَيْدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يَنْشُرُ (٥) أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا . [الخامس: ٤]

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٧٦٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنْ يُحَدِّنَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : ﴿إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوَحَرَّ اللَّهِ عَيْ قَالَ : ﴿إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوَحَرَ الله عُورَنَا ، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا (٧) عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا » . [النالث : ٦٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي» سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «عقب» في (ت): «عقبة». (٣) «يفترش» في الأصل: «يفرش».

١١٤/٣]٥

<sup>(</sup>٤) افتراش السبع: أن يبسط ذراعيه في السجود و لا يرفعها عن الأرض ، كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه ، والافتراش : افتعال من الفرش . (انظر: النهاية ، مادة : فرش) .

٥ [ ١٧٦٥ ] [التقاسيم: ٦٣٣١ ] [الموارد: ٤٤٦ ] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٨٥٨٢ ] [التحفة: ت ١٨٠٨٢ ] . وسيأتي برقم: (١٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ينشر: يفرق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نشر).

٥ [ ١٧٦٦ ] [ التقاسيم: ٢٧٦٧ ] [ الموارد: ٨٨٥ ] [ الإتحاف: حب قط ٨٠٧٨ ] .

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١١٥/٣]٩

<sup>(</sup>٧) «بأياننا» في (د): «أياننا».





قَالَ الْاَحَامُ ﴿ الْحَامِ الْحَامِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ (١) .

## ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

٥ [١٧٦٧] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ (٢) مُسَلَّم ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة ، قَالَ : وَنَعْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَة ، قَالَ : (وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ (٣) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَاللَّهُ مَلْمَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، (وَجَهْتُ وَجْهِي لِللَّذِي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ ﴿ أُمُرِتُ وَمَعْتِي وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ ﴿ أُمُرِتُ وَأَنَا مِنَ الْمُشْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ وَلَى وَلَيْ الْمُنْ لِي فُورُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ وَ وَالْمَرِفُ عَنِي اللَّهُ مَ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ وَبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَعْفِرُ لِي وَلَا مَنْ اللَّهُ مَ أَنْتَ ، وَالْخَيْرُ فِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلِي وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْتَ وَالْمَرْفُ عَنِي سَيِّنَهَا اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْكَ ، وَالْحَيْلُ اللَّهُ الْمُلِكَ ، وَالْحَيْرُ فِي وَالْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكَ ، وَالْحَيْرُ فِي الْمَنْ الْمُسْرِي الْمُسْتِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُكَالِ الْمُعْلِلَ الللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُ الْم

(٦) قبل «لا» في (ت): «إنه».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «المحفوظ حديثه عن طلحة ، وأما حديثه عن عمرو بن الحارث فغريب جدًّا» . ٥ [١٧٦٧] [التحاف: مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة: م دت س ق ١٤٦٨] ، وسيأتي: (١٧٦٨) (١٧٦٩) (١٧٧٠) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «سعيد بن» ليس في الأصل؛ نسبه لجده، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) الفطر: الإيجاد ابتداء والاختراع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فطر).

<sup>(</sup>٤) الحنيف: المائل إلى الإسلام الثابت عليه. (انظر: النهاية ، مادة: حنف).

<sup>(</sup>٥) النسك : الطاعة والعبادة ، وكل ما تُقُرِّب به إلى اللَّه تعالى . (انظر : النهاية ، مادة : نسك) .

۱۱۵/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>٧) «يهديني» في الأصل: «يهدني».

<sup>(</sup>٨) التلبية: إجابة المنادى. (انظر: النهاية، مادة: لبب).

<sup>(</sup>٩) سعديك: معناه إجابة ومساعدة والمساعدة: المطاوعة كأنه قال: أجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة. (انظر: الفائق) (٢/ ١٧٩).

#### الإجبينان فاتقر لان عصية الرحان





يَدَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » .

## ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاح الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ

٥ [١٧٦٨] أخب و إبْرَاهِيم بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَ اطِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْرَاهِيم اللَّ وَرَقِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ اللَّ وْرَقِيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهُ مُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْتَالَةُ وَاللَّهُ وَا اللْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

٥[١٧٦٨][التقاسيم: ٦٥٩٤][الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١][التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم: (١٧٦٧) وسيأتي: (١٧٦٩) (١٧٧٠).

<sup>(</sup>١) بعد «الأنهاطي» في (ت): «الشيخ الصالح».

اله (٢) «أول» في (ت): «من». اله (٢) «أول» في (ت): «من».

١١٦/٣]٥ ب].

٥[١٧٦٩] [التقاسيم: ٢٥٩٥] [الموارد: ٤٤٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم: (١٧٦٧) (١٧٦٨) وسيأتي: (١٧٧٠).



أَخْبَرَنَا (١) أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ (١) بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ عَمْهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبِيْ لِ اللَّهِ بَيْ لَا إِي طَالِبِ وَيَنْ عَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَيَنْ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : «وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (٤) ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أَمُوتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي ، وَأَنَا عَبْدُكُ ، فَلِلْمَثُ نَفْسِي ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِي لِأَحْسَنِهُ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَ أَنْتَ الْمَلِكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِي ، وَأَنَا عَبْدُكُ ، وَالْمَرْفِي وَلَى فُورِ لِي فُنُوبِي جَمِيعًا ، لَا يَغْفِرُ اللَّهُ تُوبِ إِلَّا أَنْتَ ، اصْرِفْ عَنِي سَيِّهَا ، لَا يَصْرِفُ وَاللَّهُ إِلَا أَنْتَ ، اصْرِفْ عَنِي سَيِّهَا ، لَا يَصْرِفُ وَالْعَرْ لِي فُنُوبِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَى اللَّهُ لَيْسَ إِلَى اللَّهُ الْمَسْلِقِي لَا مَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَالْعَلَى وَالْعَوْرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَالْمَلِكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » .

قَالَ اَبِ مَا ثُمْ خَيْنُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

٥ [١٧٧٠] أَضِوْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُدَّا بَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ المَّاكِرَةِ وَهُ عَلْمَ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمَ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «هاشم» تصحف في الأصل إلى : «هشام» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٤) بعد «حنيفا» في (ت): «مسلما» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت» من (ت)، وهو ثابت عند أحمد في «مسنده» (٢/ ١٨٣) من طريق أبي النضر، به.

۵ [۳/ ۱۱۷ أ]. هما» في (ت) : «مما» في (ت) : «مما»

٥[ ١٧٧٠] [التقاسيم : ٧٠١٤] [الإتحاف : مي خز جا طح حب قط حم عم ش ١٤٦١] [التحفة : م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم : (١٧٦٧) (١٧٦٨) (١٧٦٩) .

#### الإجسَّالَ فِي تَقْرِيْكِ عِيكَ الرِّحْبِانَ





السسّموَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، شَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَحْلَقِ ، لَا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَحْلَقِ ، لَا يَعْرِفُ عَنِي سَيّتَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ لَا يَعْرِفُ عَنِي سَيّتَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ لَا يَعْرِفُ عَنِي سَيّتَهَا إِلَّا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيّتَهَا ، لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيّتَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَهْدِي مُ مَنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ، وَالْحَهْدِيُ مُنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسَاتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسَاتَعْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » وَالْحَوْدُ إِلَيْكَ » وَالْمَهْدِيُ مَنْ هَدَيْتَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ،

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ

٥ [١٧٧١] أخبر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ السِّجِ سْتَانِيُ (٢) بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلَي بُنُ حَشْرَم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كِمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ كَمَا يُنَعَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ (٣) ، اللَّهُمَ أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالشَّلْحِ وَالْتَلْحِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والذي يليه بترجمته استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٧٧١] [التقاسيم: ٧٠١٥] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٠] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وسيأتي: (١٧٧٢) (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن الفضل السجستاني» غير واضح في الأصل؛ حيث كُتب هذا الحديث والترجمة قبله في الحاشية، وقد حرّفه محقق (س) (٥/ ٧٤) إلى: «بن المثنى البستاني»!! ولم يعلق عليه، ولا يعرف أحد بهذا الاسم، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب؛ فقد روى المصنف عن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني غير حديث: (١٧١٦)، (٤٤٨٨)، بل قد روى عنه، عن علي بن خشرم: (٢٦٤٦)، وروى أيضًا عنه عن علي بن خشرم في «روضة العقلاء» (ص ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) الدنس: الوسخ. (انظر: النهاية، مادة: دنس).

<sup>(</sup>٤) البرد: الماء الجامد ينزل من السحاب قِطَعًا صغيرة ، ويُسمى : حَبّ الغهام وحَبّ المُزْن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : برد) .

١١٧/٣]١





## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ (١) مَا وَصَفْنَا

ه [۱۷۷۲] أخبر ناعبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَبَرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً (٢) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقُلْتُ : قَالَ : «أَقُولُ : قَالَ : «أَقُولُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُو؟ قَالَ : «أَقُولُ : قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ الْقَيْمِ مِنَ الدَّنْسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْخِ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّلْخِ وَالْبَرَدِ» . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ الْبِتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٧٧٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ - مَوْلَى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ - مَوْلَى النَّهِ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْمَلُ النَّهِ عَلَيْهُ إِذَا (٣) قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ، وَكَانَ بَعِفَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ . يَقِفُ قَبْلُ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ . [الخامس: ٤]

<sup>(</sup>١) «لغير» في (س) (٥/ ٧٦) : «بغير» .

٥[١٧٧٢] [التقاسيم: ٢٥٩٦] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٣٠] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وتقدم: (١٧٧١) وسيأتي: (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) هنيهة: قليل من الزمان. (انظر: النهاية، مادة: هنا).

會[代人八八門].

٥ [١٧٧٣] [التقاسيم: ٦٢٣٣] [الموارد: ٤٤٩] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٨٥٨٢] [التحفة: دت سر ١٧٦٥] - ت ١٣٠٨١ ] وتقدم برقم: (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) بعد ﴿إِذَا ﴾ في (د): ﴿أُمَّ ﴾ .





## ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

٥ [١٧٧٤] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؛ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؛ مَا تَقُولُ؟ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْرُ بُو الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْلِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَرَدِ» . [الخامس: ٤]

### ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ (١) الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٧٧٥] أخب را عُمَرُ بن مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، فَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ (٢) جُبَيْرِ مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ \* جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : «اللَّهُ مَ إِنِّي اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ مَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ (٣) » .

قَالَ عَمْرُو: هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ (٤) ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ. [الخامس: ١٦]

٥[١٧٧٤] [التقاسيم: ٦٣٣٤] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٣] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وتقدم: (١٧٧١) (١٧٧٢).

۱۱۸/۳] و [۳/۸۱۸ ب].

<sup>(</sup>١) أعوذ: أعتصم. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

٥[١٧٧٥] [التقاسيم: ٢٥٩٧] [الموارد: ٤٤٤] [الإتحاف: خز حب كم حم عم جا ٣٩٠٣] [التحفة: د ق ٣١٩٩]، وسيأتي: (١٧٧٦) (٢٦٠١).

<sup>(</sup>٢) «ابن» ألحق في حاشية الأصل بخط مخالف ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «ونفخه ، ونفثه» وقع في الأصل : «ونفخه» فقط ، وفي (ت) : «ونفثه ، ونفخه» .

<sup>(</sup>٤) الموتة: الجنون. (انظر: النهاية، مادة: موت).

#### المُعَالِمُ اللهِ





## ذِكْرُ ۩ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ (١)

٥ [١٧٧٦] أخبر أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ (٣) ، عَنِ ابْنِ ابْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ (٢) ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً إِذَا دَخَلَ (٤) الصَّلاةَ ، قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا» – ثَلَاثًا – «سُبْحَانَ (٥) اللَّهِ بُكْرَةً (٢) وَأَصِيلًا (٧) » ثَلَاثًا ، «أَعُودُ كَلِيرًا ، وَالشَّهُ عِنَ الشَّعِطُانِ الرَّحِيمِ ؛ مِنْ نَفْخِهِ ، وَهَمْزِو ، وَنَفْقِهِ » .

قَالَ عَمْرُو: نَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْتُهُ: الشِّعْرُ (٨). [الخامس: ١٦]

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَافَقَالا : ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]

ه [۱۷۷۷] أَضِمْ خَالِدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيُّ - بِالْبَصْرَةِ - أَبُو يَزِيدَ الْعَدْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ ، حَدَّثَنَا قَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ ،

١[١١٩/٣]١

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والحديث استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا : « الإحسان » .

٥ [١٧٧٦] [التقاسيم: ٢٥٩٨] [الموارد: ٤٤٣] [الإتحاف: خز حب كم حم عم جا ٣٩٠٣] [التحفة: د ق ٣١٩٩]، وتقدم: (١٧٧٥) وسيأتي: (٢٦٠١).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «العنزي» في الأصل: «العنبري» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات للمصنف» (٥/ ٢٣٨) ، «تهذيب الكيال» (١٣/ ٥٣٤) .

<sup>(</sup>٤) بعد «دخل» في (د): «في».

<sup>(</sup>٥) «سبحان» في (د): «وسبحان».

<sup>(</sup>٦) البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بكر).

<sup>(</sup>٧) الأصيل: ما بين العصر إلى المغرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: أصل).

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٧٧٧] [التقاسيم: ٩٤١] [الإتحاف: جا خز طح حب حم عه ١٩٥١٣] [التحفة: د ١٤١٧٦-س ١٤١٧٧]، وسيأتي: (١٨٤٩).

#### الْإِنْسَالُ فَيْ تَقْرُبُ يُحْكِينَ الرِّحْتَانَ





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَالَكُمْ ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا مِنْكُمْ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيَّا : ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ (١) [المزمل: ٢٠] أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ؛ إِذِ اللَّهُ جَائِيًا وَلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ

٥ [١٧٧٨] أَخْبَىٰ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ قَالَ : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . [الأول: ٢١]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْفَرْضَ (٢) عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٧٧٩] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَالَ : قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى ١٠ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَاجِي (٤) رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا عَنْ قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى ١٠ الصَّلَاقِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَاجِي (٤) رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدُونُهُ » .

[الأول: ٢١]

۱۱۹/۳]۵

<sup>(</sup>١) بعد قوله تعالى: «﴿ فَأَقْرَءُواْ ﴾ في الأصل: «منه».

٥[١٧٧٨] [التقاسيم: ٩٤٢] [الإتحاف: مي خز جا حب قط عه ش حم ١٧٥٧] [التحفة: ع ٥١١٠]، وسيأتي: (١٧٨١) (١٧٨٢) (١٧٨٨) (١٧٨٨) (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) الفرض والفريضة: ما أوجبه الله على عباده من حُدوده التي بينها بها أمر به وما نهى عنه . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: فرض).

٥ [١٧٧٩] [التقاسيم: ٩٤٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٠]، وسيأتي: (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) «قال» في الأصل: «وقال».

١ [١٢٠/٣] ١

<sup>(</sup>٤) المناجاة: المحادثة سرًا. (انظر: النهاية، مادة: نجا).

Y0 3



قَالَ الْمَاهُومِ قَرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الْخِطَابِ دُونَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالسُّكُوتِ .

## ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ ﷺ

٥ [١٧٨٠] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَـمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، غَيْرُ تَمَامِ» ١٠ . فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا إِلَيْهِ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ جَافَيَا اللَّهُ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ، فَنِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَة : «اقْرَءُوا ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلرِّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٣]، يَقُولُ اللَّهُ: أَنْنَى عَلَىَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَهَــٰذِهِ الْآيَـةُ بَيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي ، يَقُولُ الْعَبْدُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَّتَعِينُ ﴾ [الفاتحة : ٥] ، فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْثِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٦،٧]، فَهَ وَلَاء لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [الأول: ٢١]

٥[ ١٧٨٠] [التقاسيم: ٩٤٥] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٢٠٣٧] [التحفة: م س ١٤٠٢١ - م د ت س ق ١٤٩٣٥]، وتقدم: (٧٧١) وسيأتي: (١٧٨٤) (١٧٩١).

١٢٠/٣]٥





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءَ

٥ [١٧٨١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَامِتِ قَالَ : مَكْحُولُ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : مَكْحُولُ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : وَلَّى مِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الصَّامِةِ ، فَقَلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي صَلَاةَ الصَّبْحِ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "إِنِّي كَنْ رَبُولُ اللَّهِ ، هَذَّا (٤٠) ، قَالَ : "فَلَا تَفْعَلُوا (٥) إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ (٢) يَقْرَأُ بِهَا» . [الأول: ٢١]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ» لَمُ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٧٨٢] أَخْبِى الْبُنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الـرَّزَاقِ ١٠ ، قَالَ : حَدَّنَنا عَبْدُ الـرَّزَاقِ ١٠ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا» . [الأول : ٢١]

١٢١ أ].

٥[١٧٨١][التقاسيم: ٩٤٦][الموارد: ٤٦٠][الإتحاف: جا خز طح حب قط كم حم ٦٧٥٦][التحفة: د ت ٥١١١-ع ٥١١٠]، وتقدم: (١٧٧٨) وسيأتي: (١٧٨٢) (١٧٨٨) (١٨٤٤).

<sup>(</sup>١) (حدثني) في (د): (حدثنا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وراء إمامكم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) بعد «أجل» في (د): «والله».

<sup>(</sup>٤) «هذًّا» ليس في (د) ، والضبط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعد «تفعلوا» في (د): «هذَا».

<sup>(</sup>٦) «لم» في (د): «لا».

٥[١٧٨٢] [التقاسيم: ٩٤٧] [الإتحاف: مي خز جا حب قط عه ش حم ٦٧٥٧] [التحفة: ع ٥١١٠]، وتقدم: (١٧٧٨) وسيأتي: (١٧٨٩).

١٢١/٣] ه



قَالُ ابو ما ثم خَوْلُهُ عَلَيْهُ فِي خَبَرِ مَكْحُولِ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ» لَفْظَةُ زَجْرِ مُكْحُولٍ: «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ» لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا (١) ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ، وَقَوْلُهُ: «فَصَاعِدًا» تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، دُونَ أَصْحَابِهِ.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ مِنْ صَلَاتِهِ ، لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ (٢) عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ

٥ [١٧٨٣] أخب را جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَبُنْدَارُ ، عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى بْنِ حَدَّثَنَا يَرْيدُ بْنُ قَالَ ، حَدَّثَنَا يَرْيدُ بْنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ، وأُخب را جَعْفَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ ۵ : خَدَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ ۵ : أَخْبَرَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَكَّلَا إلزُّ رَقِيٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ : جَاءَ أَحْسَبُهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ فَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ ، فَصَلَّى نَحْوَا مِمَّا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى » قَالَ : فَرَجَعَ ، فَصَلَّى نَحْوَا مِمَّا مَلَى ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى ، قَالَ : فَرَجَعَ ، فَصَلَّى نَحْوَا مِمَّا مَنَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى » قَالَ : فَرَجَعَ ، فَصَلَّى نَحْوَا مِمَّا مَنَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ مُنَالَ كُمْ رَبُولُ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى رُكُبَتَيْكَ ، وَامْدُهُ ظَهْرَكَ ، فَمَا أَنْ الْمَعْرَانِ ، ثُمَّ الْمُؤَالِ فَا مُنْ مَا فَرَا فِي مَا شِنْتَ ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ، وَامْدُهُ ظَهْرَكَ ، فَالْمَ الْمَالَ فَأَوْمَ صُلْبَكَ فَالَ اللَّهِ مَالِكَ فَا مَنْ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْهُ أَلَى اللَّهُ مَا أَلْهُ الْمَالَ فَأَوْمَ مُ الْمَالَ فَالَ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَالَ فَا أَلَهُ مَا أَنْ الْمَعْمُ الْمَلْ الْمَعْلَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَصَوْلُ اللَّهُ الْمَلْكَ فَا اللَّهُ مَا الْمَالَا اللَّهُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْعُلُولُ اللَّهُ الْمَل

 <sup>(</sup>١) «مرادها» في (س) (٥/ ٨٧): «مراد بها».

<sup>(</sup>٢) تجزئه: تكفيه . (انظر: النهاية ، مادة: جزأ) .

٥ [١٧٨٣] [التقاسيم: ٩٤٨] [الموارد: ٤٨٤] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم ش حم ٤٥٨٢] [التحفة: دت س ق ٣٦٠٤].

<sup>@[7/77/1]。</sup> 

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «صلبك» في حاشية الأصل: «متنك» ، ونسبه لنسخة .

#### الإخبينان في تقرنك وَعِيْثُ الرَّالِي الْمِيَّانَ لَا



سُجُودَكَ (١) ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَىٰ فَجِنِكَ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ [الأول: ٢١] رَكْعَةٍ». قَالَ ﴿ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ.

## ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٧٨٤] أَضِوْ أَبُو قُرَيْشِ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «كُلُّ صَلَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ (٢) ، كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ ، كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ». [الأول: ٢١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ ٩

٥ [١٧٨٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: «اقْرَأْ فِي [الأول: ٢١]

<sup>(</sup>١) «سجودك» في (ت): «لسجودك».

١٢٢/٣]٥

٥ [١٧٨٤] [التقاسيم: ٩٥٤] [الإتحاف: خزطح حب قط حم عه ١٩٢٩١] [التحفة: م س ١٤٠٢١ - م ت ١٤٠٩٧ - م د ت س ق ١٤٩٣٥] ، وتقدم برقم : (٧٧١) وسيأتي برقم : (١٧٨٥) ، (١٧٩١) .

<sup>(</sup>٢) الخداج: الناقصة. (انظر: النهاية، مادة: خدج).

<sup>[1/47/1]。</sup> 

٥ [١٧٨٥] [التقاسيم: ٩٥٥] [الإتحاف: خزطح حب قط حم عه ١٩٢٩١].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر باختلاف يسير: (١٧٩٠)، وينظر بنحوه: (١٧٨٤)، (٧٧١)، (١٧٩١).



قَالَ البَوَامَ خَيْثُ : لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ» إِلَّا شُعْبَةُ ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ .

وَقَالَ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكُونَا فِي كِتَابِ «شَوَافِطِ الْأَخْبَارِ» أَنَّ خِطَابُ فِيهِ، وَقَدْ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّىٰ يُسْتَعْمَلَ عَلَىٰ عُمُومٍ مَا وَرَدَ الْخِطَابُ فِيهِ، وَقَدْ لَا يَسْتَقِلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّىٰ يُسْتَعْمَلَ عَلَىٰ كَيْفِيَةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ لَا يَسْتَقِلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّىٰ يُسْتَعْمَلَ عَلَىٰ كَيْفِيَةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُو مُطْلَقُ الْمُجْمَلِ اللَّذِي هُو مُطْلَقُ الْمُخْمَلِ الْكِتَابِ، دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ، وَسُننُ الْمُصْطَفَىٰ عَيِّهِ كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةُ وَالْمُفَسِّرَةُ وَالْمُفَسِّرَةُ وَالْمُفَسِّرَةُ وَالْمُفَسِّرَةُ وَالْمُفَسِّرَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَقَالًا أَنْ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ (١) [البقرة: ٣٤] لِمُنْهَمِهِ ، قَالَ اللهُ جَلَقَيَلا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ﴾ (١) [البقرة: ٣٤] لِمُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ - رَسُولُهُ وَالْحَالِقُ وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ السَّيْءُ الْمُفَسِّرِ وَمَا أَشَبْهُهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ - رَسُولُهُ وَعَالَى الْرَالُهُ الْمُفَسِّرِ الْمُفَسِّرِ وَمَا أَسْرَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ السَّيْءُ الْمُجْمَلِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الشَّيْءُ الْمُخْمَلِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الشَّيْءِ الْمُخْمَلِ ، وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الشَّيْءِ اللَّهُ عَرَالُ مَا اللَّهُ عَلَى الشَيْنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ ، فَأَتَى بِمَا لَا يُولُوقُهُ النَظُورُ .

٥ [١٧٨٦] أَضِّ وَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَمَرَنَا نَبِيْنَا ﷺ أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ . [الأول: ٤٦]

قَالَ الرَّمْ اللَّمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارِ أَلْ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِ أَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا ، وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرُ فَرْضٍ ١٠ دَلًى الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ ذَلِكَ .

١٢٣/٣]٥

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : «﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ في الأصل بدون الواو .

٥ [١٧٨٦] [التقاسيم: ١١٢٠] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٥] [التحفة: د ٤٣٧٧].

<sup>@[</sup>T\371]].

#### الإجبينان في مَرْبِين كِعِين ابْرِجْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ





## ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ (١) فِكْرُ إِخْبَارِ الْمُكْشُوفِ إِللَّهِ بِقَرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٧٨٧] أَخْبَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْمَانَ عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّه عَيْقُ : «اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : النَّهُدِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا : «اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : النَّالَ : ١٠ ] أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَمَا زَادَ (٢)».

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَانَتْ (٣) لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ

٥ [١٧٨٨] أَضِعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، أَبِي وَ (٤) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَحْمُ ولِ ، عَنْ مَحْمُ ودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، عَنْ الصَّامِتِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْفَجْرَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا » .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا مِنْ (٥) غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٧٨٩] أخبر النن قُتَيْبَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،

١٢٤/٣] ف

<sup>(</sup>١) «المكشوف» في الأصل: «للمكشوف».

٥[١٧٨٧] [التقاسيم: ٣٦٥٦] [الموارد: ٤٥٣] [الإتحاف: جا حب قط كم حم ١٩٠٨٣] [التحفة: د ١٣٦١٩]، وتقدم: (١٧٨٠) (١٧٨٤) وسيأتي: (١٧٩٠) (١٧٩١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فها زاد» وقع في (د): «وما تيسر».(٣) «كانت» في الأصل: «كان».

٥[١٧٨٨][التقاسيم: ٣٦٥٧][الموارد: ٤٦١][الإتحاف: جاخز طح حب قط كم حم ٢٥٧٦][التحفة: د ت ٥١١١]، وتقدم: (١٧٧٨) (١٧٨١) (١٧٨٢) وسيأتي: (١٧٨٩) (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) «و» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «من» ليس في الأصل.

٥[١٧٨٩] [التقاسيم: ٢٦٧٠] [الإتحاف: مي خز جا حب قط عه ش حم ٢٧٥٧] [التحفة: ع ٥١١٠]، وتقدم: (١٧٧٨) (١٧٨١) (١٧٨٨) وسيأتي: (١٨٤٤).



قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا». [الثاني: ٢٨]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا

٥ [١٧٩٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اللهُ اللهُ عَلَيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ (١) الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُعْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » ، قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ (٢) : «اقْرَأُ (٣) فِي نَفْسِكَ » . [الثاني: ٩٢]

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ؛ إِذْ هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا ٥ [١٧٩١] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهِ قَالَ : عَا الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهِ قَالَ : مَا أَمُ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ » قُلْتُ : يَا أَبُنَ هُرَا فِيهَا بِأُمُ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ » قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنِّى الْمَعْرَا فِيهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ : يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ ، اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَاءَ الْإِمَامِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فِي فَلْكُ ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : ﴿ الْقَالِمِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فِي مُنْ اللَّهُ وَتِ الْعَلْمِينَ ﴾ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ ، يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ : ﴿ الْوَالِحَةِ : ٢] ١٤ ، يَقُولُ اللَّهُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، فَيَقُولُ : ﴿ الْوَالَالَةُ : حَمِدَنِي عَبْدِي ، فَيَقُولُ : ﴿ اللَّوْمَا لِللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْعَلْمُ لِلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِي الْعَلْمِي الْفَلْدُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِي الللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ الْعُلْمِي الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمِي الْعَلْمُ الْمُلْلِلَهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِي الْعَلْمِي اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُمْتُ

<sup>0 [</sup> ۱۷۹۰] [التقاسيم: ۲۷۲۳] [الموارد: ۵۷۱] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ۱۹۲۹] [التحفة: م س ۱۶۰۲۱ – م د ت س ق ۱۶۹۳]، وتقدم: (۷۷۱)، (۱۷۸۰) (۱۷۸۶)، (۱۷۸۰) (۱۷۸۷) وسيأتي: (۱۷۹۱).

١٤ [٣/ ١٢٥ أ] . (١) «بن» في الأصل : «عن» وهو تصحيف ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) (وقال) في (د): (فقال). (٣) بعد (اقرأ) في (د): (بها).

<sup>0[</sup>۱۷۹۱][التقاسيم: ۳۷۹۱][الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ۱۹۲۹۱][التحفة: م س ۱٤٠٢١- م د ت س ق ۱٤٩٣٥]، وتقدم: (۱۷۸٤) (۱۷۸۷) (۱۷۹۰) (۷۷۱) (۱۷۸۰).

١٢٥/٣]٥ ب].

#### الإجبينان في تقريب صحيح ابن جبان





فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]، فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَهَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]» - إِلَىٰ آخِرِ السُّورَةِ - «فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٧٩٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ نُحَرَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَوَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَحْافِقُ بِهَا ﴾ (١) [الإسراء: ١١٠] ، قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُحْتَفِي بِمَكَّةَ ، فَكَانَ (٢) إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا مَمَ مُحْتَفِي بِمَكَّةً ، فَكَانَ (٢) إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا مَمَى اللهُ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ سَمِعُوا سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللّهُ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ سَمِعُوا سَبُوا الْقُرْآنَ ، ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] ، أَيْ : بِقِرَاءَتِكَ ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ، ﴿ وَلَا تُحَقِيقِ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] عَنْ أَصْحَابِكَ ؛ فَلَا تُسْمِعَهُمْ ، ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] عَنْ أَصْحَابِكَ ؛ فَلَا تُسْمِعَهُمْ ، ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١٠] . [الإسراء: ٢٠١]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ<sup>(٣)</sup> يَجْهَرَ بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٧٩٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَخِبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ

٥ [ ١٧٩٢ ] [التقاسيم : ٣٧٩٢] [الإتحاف : خز حب حم ٧٤٣٩] [التحفة : خ م ت س ٥٤٥١]، وسيأتي : (٢٦٠٤) .

<sup>(</sup>١) المخافتة: إسرار النطق. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) (فكان) في (ت): (وكان).

曾[7/171]]

<sup>(</sup>٣) «أن» ليس في الأصل.

٥ [١٧٩٣] [التقاسيم: ٦٢٣٥] [الموارد: ٤٥٠] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ٢٠٠٤] [التحفة: س ١٤٦٤٦ - خ دس ١٤٨٦٤]، وسيأتي: (١٨٠٢).

TT

}-@

ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]، ثُمَّ قَرَأً بِأُمُّ الْكِتَابِ (١)، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ وَلُسَهُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي مَعَ التَّكْبِيرِ، فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثَّنْتَيْنِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِ ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢)

ه [١٧٩٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَىٰ بِصَيْدَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ شَامِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢]. [الخامس : ٣٤]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ ٥ [١٧٩٥] أَضِوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا (٣)،

<sup>(</sup>١) «الكتاب» في (ت) ، (د) : «القرآن» .

١٢٦/٣]١

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة الواقع تحت ترجمة: «ذكر ما يستحب للمرء الجهرب ﴿ بِشِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>0 [</sup>۱۷۹٤] [التقاسيم: ٧٠١٦] [الإتحاف: خز جاطح حب قط عه ١٥١٨ - مي خزطح حب جاش قط حم عم/ ١٧٩١] [التحفة: د ١٣٨٢ - س ق ١١٤٢ - خ م س ١٢٥٧]، وسيأتي: (١٧٩٥) (١٧٩٦) (١٧٩٨) (١٧٩٨)

٥[١٧٩٥] [التقاسيم: ٧٠١٧] [الإتحاف: خز جا طح حب قط عه ١٥١٨] [التحفة: س ١٢١٨- م ١٣١١]، وتقدم: (١٧٩٤) وسيأتي: (١٧٩٦) (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) «وغيرهما» في الأصل: «وغيرهم» ، والتصويب من «الإتحاف».





قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﴿ وَعُمْانَ - أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: مَالَكِ قَالَ: ١٤. وَصُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْبِ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]. رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْبِ ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]. [الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٧٩٦] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ صَلَمَة ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - سَلَمَة ، عَنْ قَتَادَة وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - سَلَمَة ، عَنْ قَتَادَة وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ وَابْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَة بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] .
 [١٤٠ [الخامس : ٣٤]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِ ﴿ فِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي الْمَوْضِع الَّذِي وَصَفْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا

٥ [١٧٩٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّيْثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ وَرَاءَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَرَأً : بِ ﴿ فِيمْ مُ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، ثُمَّ قَرَأً بِأُمِ الْقُرْآنِ حَتَّى البَّهِ الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، ثُمَّ قَرَأً بِأُمِ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] ، قَالَ : آمِينَ ، وَقَالَ النَّاسُ : آمِينَ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا

١[٣/ ٧٢١ أ].

٥[١٧٩٦] [التقاسيم: ٧٠١٨] [الإتحاف: خز جا طح حب قط عه ١٥١٨] [التحفة: خ م س ١٢٥٧– د ١٣٨٢]، وتقدم: (١٧٩٤) (١٧٩٥) وسيأتي: (١٧٩٨) (١٧٩٩).

٥[١٧٩٧][التقاسيم: ٧٠١٩][الموارد: ٢٥١][الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ٢٠٠٤٦][التحفة: سر ١٧٩٣]، وتقدم برقم: (١٧٩٣).

١٢٧/٣]٥

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا الليث» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (٩٩٦).

40



سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ (٢) يَجْهَرُ بِ ﴿ مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ

٥ [١٧٩٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَرُقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ

ه [۱۷۹۹] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصَّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ التَّوْقُفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ التَّوْقُفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ التَّهِ عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّقٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّقٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِ ﴿ فِيسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة : ١] ، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِ ﴿ إِنْ الفَاتِحة : ٢] (٤) الفاتحة : ٢] الف

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>۲) «كان» ليس في (ت).

٥[١٧٩٨] [التقاسيم: ٧٠٢٠] [الإتحاف: حب ١٢٦١] [التحفة: م ١٧٨ – م ١٣١١]، وتقدم: (١٧٩٤) (١٧٩٥) (١٧٩٦) وسيأتي: (١٧٩٩).

<sup>(</sup>٣) «كان» في (ت) ، (س) (٥/ ١٠٥) : «وكان» .

<sup>0[</sup>۱۷۹۹] [التقاسيم: ۷۰۲۱] [الإتحاف: خز جا طح حب قط عه ۱۵۱۸] [التحفة: م ۱۷۸ - س ق ۱۷۹۹] (۱۷۹۱ - س ۱۷۹۲ - س ق ۱۲۱۸ - س ۱۲۹۲ - س ۱۲۹۸) (۱۷۹۵) (۱۷۹۹) (۱۷۹۸) (۱۷۹۸) (۱۷۹۸) (۱۷۹۸)

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ ؛ يُغْفَرُ لَهُ بِهِ (١) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ

٥ [١٨٠٠] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ ﴾ [الفاتحة : ٧] وَيَعْ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ فَا قَالَ الْإِمَامُ : آمِينَ ، قَالْإِمَامُ يَقُولُ : آمِينَ ، قَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُ لَا أَلْمَلْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [الأول : ٢]

قَالَ ﴿ أَبُوحَاتِم ﴿ الْمَكَاثِكَةِ : مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَـأُمِينَ الْمَلَاثِكَةِ ﴾ أَنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ : مِنْ رِيَاءٍ ، وَسُمْعَةٍ ، أَوْ إِعْجَابٍ (٢) ، بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا لِلَّهِ ، فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ : مِنْ إِعْجَابٍ ، أَوْ يَكُونُ خَالِصًا لِلَّهِ ، فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ : مِنْ إِعْجَابٍ ، أَوْ يَكُونُ خَالِصًا لِلَّهِ ، فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ : مِنْ إِعْجَابٍ ، أَوْ رَيَاءً ، أَوْ سُمْعَةٍ - كَانَ مُوافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ حِينَئِذِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب

٥ [١٨٠١] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَ اللَّهُ عَنْ عَا اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَالَ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَمُ عَنْ عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالِهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمَا عَالَ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَل

<sup>(</sup>۱) «به» من (ت).

<sup>0[</sup>۱۸۰۰] [التقاسيم: ٤٨٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ط ش ١٨٥٩٤] [التحفة: س ١٣٣٠٩ م س ١٢٥٤٣ - خ د س ١٢٥٧٦ - م ١٢٧٧٧ - خ س ق ١٣١٣٦ - خ م د ت س ١٣٢٣٠ - س ق ١٣٢٨٧ - م س ق ١٣٣٢٧ - خت ١٤٦٤٤ - س ١٥١٥٣ - س ١٥٢٠٩ - س ١٥٢٣٦ - خ م د ت س ١٥٢٤٢].

합[까/사기기].

<sup>(</sup>٢) قوله : «أو إعجاب» وقع في (ت) : «وإعجاب» .

<sup>0 [</sup> ١٨٠١ ] [التقاسيم : ٦٢٣٦ ] [الموارد : ٤٤٧ ] [الإتحاف : مي حب قط كم حم ١٧٢٧٣ ] [التحفة : د ت ١١٧٥٨ ] .





سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ (١) ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَىٰ ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿ وَلَا صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: ﴿ أَمِينَ ﴾ وَسَلَّمَ عَنْ ﴿ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ . [الخامس: ٤]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ (٢) الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [١٨٠٢] أَضِوْ يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِهِ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَالِمٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: «آمِينَ».

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةَ أُخْرَىٰ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ (٣) الْكِتَابِ

٥ [١٨٠٣] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ﴿ وَالْمُثَنَّى الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ : سَكْتَتَانِ

<sup>(</sup>١) قوله: «حجرا أبا العنبس» وقع في (د): «حجربن العنبس»، وكلاهما صحيح فهو: «حجربن العنبس أبو العنبس»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٤٧٣).

١٢٨/٣]٩

<sup>(</sup>٢) «لمخالفة» في الأصل: «بمخالفة».

٥ [١٨٠٢] [التقاسيم: ٦٢٣٧] [الموارد: ٤٦٢] [الإتحاف: خز حب قط كم ٢٠٤٢٥] [التحفة: س ١٣٣٠٩]، وتقدم: (١٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) «فاتحة» في (ت): «أم».

٥ [١٨٠٣] [التقاسيم: ٢٣٨٨] [الموارد: ٤٤٨] [الإتحاف: مي خز حب قط كم حم ٢٠٥٧] [التحفة: د 80٧٦ - د ق ٤٥٨٩ - د ق ٤٦٠٩] .

١[١٢٩/٣]٥

#### الإجسِّلُ فَي تَقْرِبُ يُحِينَ أَبِي الْمِنْ الْمُ





حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : حَفِظْنَا سَكْتَةً ، فَكَتَبْنَا إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ سَمُرَةً قَدْ حَفِظَ ، قَالَ سَكْتَةً ، فَكَتَبْنَا إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ سَمُرَةً قَدْ حَفِظَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ : وَمَا (١١) هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ : إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

قَالَ الْعِطَّمُ ﴿ لَهُ عَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمْرَةَ شَيْئًا ، وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ هَذَا الْخَبَرَ ، وَاعْتِمَادُنَا فِيهِ عَلَى (٢) عِمْرَانَ دُونَ سَمُرَةً (٣) .

## ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٨٠٤] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) بْنِ سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ وَيَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٤) بْنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي شَيْئًا إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ ﴿ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ يُحْزِئُنِي عَنِ (٥) الْقُوْآنِ ، قَالَ : «قَلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ . قَالَ شَفْيَانُ : أُرَاهُ قَالَ (٦) : «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

قَالُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ هُوَ (٧): يَزِيدُ بْنُ (٨) عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ ، أَبُو خَالِدٍ .

<sup>(</sup>١) «وما» في (ت): «ما». (٢) «على» في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٣) قوله: «دون سمرة» وقع في الأصل: «بن حصين».

٥ [ ١٨٠٤] [التقاسيم: ٤٣٥٠] [الموارد: ٤٧٣] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم ٦٨٨٩] [التحفة: د س ٥١٥٠]، وسيأتي برقم: (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الرحمن» ليس في الأصل، وخالف محققا (ت) أصله الخطي فأثبته من (د)، وكلاهما صحيح، إلا أنه نسب لأبيه، ونسب لجده؛ وينظر: «الثقات» للمصنف (١٣/٤)، «تهذيب الكال» (١٣/٢).

۵[۳/ ۱۲۹ ب]. (٥) «عن» في (د): «من».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال سفيان: أراه قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «هو» في الأصل: «وهو».

<sup>(</sup>٨) «بن» في الأصل: «أبو» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٧٣).





### ذِكْرُ الْأُمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيل (١) وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِمَنْ لَا يُحْسِنُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٥ [١٨٠٥] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْتًا ؛ فَعَلِّمْنِي شَيْتًا يُجْزِئْنِي مِنْهُ ، فَقَالَ : «قُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » ، قَالَ : هَذَا لِرَبِّي ، فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ».

[الأول:١٠٤]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأُهَا بِالْفَارِسِيَّةِ

٥ [١٨٠٦] أَخْبِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوفَّقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ (٢) أَتَّعَلَّمَ الْقُرْآنَ ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : «قُلْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْـدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » قَالَ : هَذَا لِلَّهِ ، فَمَا لِيي؟ قَالَ : «قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ خَيْرًا» (٣). [الأول: ١٠٤]

<sup>(</sup>١) التهليل: قول: لا إله إلا الله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هلل).

٥ [ ١٨٠٥] [التقاسيم: ١٧٨٠] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم ٦٨٨٩] [التحفة: د س ٥١٥٠]، وسيأتي: (١٨٠٦).

١٠٠ [١٣٠ /٣] ا

٥ [ ١٨٠٦] [التقاسيم: ١٧٨١] [التحفة: دس ١٥٠٥]، وتقدم: (١٨٠٤) (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) «أن» في الأصل: «لا».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦٨٨٩) لابن حبان من هذا الوجه.



### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جُلْقَظَا

٥ [١٨٠٧] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ۞ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ۞ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيّ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَىٰ اللَّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ (١٠٤ . ١٠٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأً

٥ [١٨٠٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْلِا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (٣) . [الأول: ١٠٤] بِأَيْهِنَّ بَدَأْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (٣) . [الأول: ١٠٤]

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَرْءِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ الْ

٥ [١٨٠٩] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاثِلٍ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَاثِلٍ يُحَدِّدُ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ (٤) اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذَّا

٥[١٨٠٧][التقاسيم: ١٧٨٢][التحفة: سي ق ٢٣٦٤ - م سي ٢٦١٣]، وتقدم: (٨٣٣).

۱۳۰/۳]۵

(١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٠٨) لابن حبان من هذا الوجه، وعزاه إليه من طريق أخرى، وينظر بنحوه: (٨٢٩).

٥ [١٨٠٨] [الموارد: ٢٣٢٩] [الإتحاف: خز المروزي حب كم ١٨١٤١] [التحفة: سي ١٢٤٩٦].

(٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٣) ينظر مكررًا: (٨٣٠) .

요[가/ 171 1].

٥ [١٨٠٩] [التقاسيم: ٥٣١٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٢٦٣٠] [التحفة: د ٩١٨٣- خ م ت س ٩٢٤٨] [التحفة: د ٢٦٠٧).

(٤) المفصل: من أول سورة الفتح إلى آخر القرآن، وإنها سمي المفصل لكثرة الفواصل بالبسملة. (انظر: ديل النهاية، مادة: فصل).

#### المالحالة المالة





كَهَذِّ الشَّعْرِ (١) ، لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ (٢) الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرِنُ (٣) بِهِنَّ ؛ فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ ، سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّورِ فِي الصَّلَاةِ مِن الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ

٥ [١٨١٠] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ إِنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الطَّبْحَ ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي عِلَاقَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ إِنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الطَّبْحَ ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الطَّبْحِ : ﴿ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَتٍ ( ٤ ) لَهَا طَلْعُ ( ٥ ) تَنْضِيدُ ( ٢ ) ﴿ وَالتَّهُ مَرَةً أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِ ﴿ قَ ﴾ (٧ ) . [الخامس : ٣٤]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ

٥ [١٨١١] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الهذ: سرعة القطع، والمراد تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. (انظر: النهاية، مادة: هذذ).

<sup>(</sup>٢) النظائر: جمع نظيرة، وهي: المثل والشبه في الأشكال، والأخلاق، والأفعال، والأقوال، أراد: اشتباه السور بعضها ببعض في الطول. (انظر: النهاية، مادة: نظر).

<sup>(</sup>٣) قرن السور: هو أن يقرن بينهن في كل ركعة ويقرأ بها سورتين معًا . (انظر: المشارق) (٢/ ١٧٩) .

٥[١٨١٠] [التقاسيم: ٧٠٢٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٦٣٣٧] [التحفة: م ت س ق ١١٠٨٧].

<sup>(</sup>٤) **الباسقات**: الطويلات، والباسق: الذاهب طولًا من جهة الارتفاع. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٥) الطلع: أول ما يطلع من حمل النخل قبل أن ينشق عنه غشاؤه. (انظر: نفس الصباح للخزرجي) (ص٥٤٨).

<sup>(</sup>٦) النضيد: المنضود: بعضه فوق بعض. وذلك قبل أن يتفتح، فإذا انشق جف الطلعة وتفرق؛ فليس بنضيد. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤١٨).

١٣١/٣] ١٣١ ص].

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٨١١] [التقاسيم: ٥٣١٨] [الإتحاف: خز طح عه حب ش حم ٧١٦١] [التحفة: خت م د س ق ٥ ص ٥ ٥ ص ق ٥ ص ١٨١٠]

X (17)

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ الصَّبْحَ، الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ بِمَكَّةَ الصَّبْحَ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ - أَوْ: ذِكْرُ عِيسَىٰ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ - أَوْ: ذِكْرُ عِيسَىٰ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ - أَخَذَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ سَعْلَةٌ (١) فَرَكَعَ ، قَالَ: وَابْنُ السَّائِبِ حَاضِرُ ذَلِكَ . ١٤ وَابْنُ السَّائِبِ حَالِمِ ١٤٤

## ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّورِ (٢)

٥ [١٨١٢] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَالِمُ بُنُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِد: ﴿ قَ أَوَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾، قَالَ: وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا.

[الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

الخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيَوُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَّاتِ .
 سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيَوُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَاتِ .
 الخامس: ٣٤]

<sup>(</sup>١) السعلة: الحشرجة في الحلق. (انظر: اللسان، مادة: سعل).

합[까 가가 기].

 <sup>(</sup>٢) من هنا وحتى الترجمة «ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل»
 (١٨١٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٨١٢] [التقاسيم: ٧٠٢٢] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٥٣٩] [التحفة: م ٢١٥٢]، وسيأتي: (١٨١٩).

٥ [١٨١٣] [التقاسيم: ٧٠٢٣] [الموارد: ٤٧٠] [الإتحاف: خز حب حم ٩٤٩] [التحفة: س ٢٧٤٩].





ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ (١) هَ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ (٢) بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَّهُمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَمَّهُمْ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ (٢) فِي صَلَاةِ الصَّبْح .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّورِ

٥ [١٨١٥] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ وَلَكُ بُنُ مَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ الْفَجْرَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلْتُنَسِ ﴿ اللَّهُ وَالِ ٱلْكُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٥ ، وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلُ (٥) مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا (١٦) . [الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

٥ [١٨١٦] أَخْبُ و يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (٧) ، قَالَ :

١٥ [٣/ ١٣٢ ب]. (١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>١٨١٤] [التقاسيم: ٧٠٢٤] [الموارد: ٤٧١] [الإتحاف: حب كم ١٣٨٨٥ - خز حب كم حم/١٣٨٨٣] [التحفة: س ٩٩١٥ - س ١٩٩٧٢].

<sup>(</sup>٢) «زيد» تصحف في الأصل إلى: «يزيد» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) المعوذتان: سورتا الفلق والناس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٤٤٢).

<sup>0 [</sup> ١٨١٥] [ التقاسيم : ٧٠٢٥] [ الإتحاف : مي حب حم ش عه ١٥٩٢٤ ] [ التحفة : دق ١٠٧١٥ – م ١٠٧١ - س ١٠٧٢ ] . سر ١٠٧٢٤ ] .

<sup>(</sup>٤) الخنس: الكواكب؛ سميت بذلك لأنها تخنس، أي: تغيب بالنهار وتظهر بالليل. (انظر: المفردات للأصفهان) (ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) «رجل» في الأصل: «رجلا».

<sup>(</sup>٦) [٣/ ١٣٣ أ]. هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٨١٦] [التقاسيم: ٦٣٦٨] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٤٣٥] [التحفة: م د ت س ق ٣٦١٥]، وسيأتي: (١٨١٧).

<sup>(</sup>٧) «همام» تصحف في الأصل إلى : «هشام» ، وينظر : «الإتحاف» ، «مسند أبي يعلى» شيخ المصنف (٢٥٣٠) .

#### الإجبينان في تقرئ بُحِيني ابن جان





حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ ، وَ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ . وَشَرَأُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ ، وَ ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ . [الخامس: ٤]

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [١٨١٧] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ، قَالْ أَنْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَبْلُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللْهِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَكُرُ الْخَبْرِ الدَّالُ مَحْصُورَةً لَا يَسَعُهُ تَعَدِّيهَا (١)

٥ [١٨١٨] أخبر لا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَ الِ ، عَنْ أَبِيهِ بَوْزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ . [الخامس: ٣٤]

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨١٩] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ :

٥ [١٨١٧] [التقاسيم: ٦٢٦٩] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٧٤٣٥] [التحفة: م دت س ق ٣٦٦٥]، وتقدم: (١٨١٦).

١٣٣/٣]٩

- (١) من هنا إلى حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة الواقع تحت ترجمة: «ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه» (١٨١٩) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».
- ٥ [١٨١٨] [التقاسيم: ٧٠٢٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: م س ق ١١٦٠٧]، وتقدم مطولا: (١٤٩٩).
- ٥[١٨١٩][التقاسيم: ٧٠٢٧][الموارد: ٤٦٦][الإتحاف: خز حب كم م حم ٢٥٤٧][التحفة: م ٢١٩٨]، وتقدم: (١٨١٢).





حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَى يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ ، وَكَانَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَى يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَى يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ ، وَكَانَ يَغُولُ السَّوَلِ (٢) عَلَى السَّورِ (٣) . [الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ وَصْفِ (٤) مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ الله

٥ [١٨٢٠] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ (٥) وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، وَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ (٥) وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَنسٍ مَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّعْمَةَ بِ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْعَشِيمَةِ (١) ﴾ .

## ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (٧)

٥ [١٨٢١] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ حَدْ

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» كتب فوقه في الأصل: «النبي».

<sup>(</sup>٢) «ولكنه» سقط من الأصل، وفي (د) بدلًا منه: «و»، والمثبت من عند ابن خزيمة - شيخ المصنف - في «صحيحه» (٥٣١)، وكذا هو عند المستغفري في «فضائل القرآن» (٩٣٩) من طريق ابن خزيمة، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٢٠٠) من طريق خلف بن الوليد، به.

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٤) «وصف» ليس في (ت).

<sup>@[</sup>٣ ٤ ] ] .

٥[١٨٢٠] [التقاسيم: ٦٣٦٠] [الموارد: ٤٦٩] [الإتحاف: خزحب ٤٨٥] [التحفة: س ١٧١٤].

<sup>(</sup>٥) «قتادة» تصحف في الأصل إلى: «عبادة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) الغاشية: القيامة. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث ابن خزيمة الواقع تحت ترجمة: «ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه» (١٨٢٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٨٢١] [التقاسيم: ٦٩٢١] [الإتحاف: مي خز طح حب قط عه حم ٥١٤٥] [التحفة: س ٤٢٥٩]، وسيأتي: (١٨٢٤) (١٨٥٤).

#### الْإِجْشَالُ فَيْ تَقْرُنُكُ فِي عَلَيْكُ الرِّحْبَانَ }





أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّعْعَتَيْنِ الْأَخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَفِي الرَّعْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّعْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ اللَّهُ مَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ . [الخامس: ٢٧]

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُزِرَ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ه [١٨٢٢] أخب را أَبُ و حَلِيفَ قَ ، قَ الَ : حَدَّثَنَا مُ سَدَّدُ بُ نُ مُ سَرْهَدِ ، قَ الَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : قَلْنَا لِخَبَّابٍ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْنَا : بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ . [الخامس: ٢٧]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ه [١٨٢٣] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ﴿ كَانَ يَعْرُأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، بِ ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ (١) ﴾ ، ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾ .

[الخامس: ٣٤]

١٣٤/٣] ١٣٤ ب].

٥[١٨٢٢] [التقاسيم: ٦٩٢٢] [الإتحاف: خز طح حب حم ٤٤٦٥] [التحفة: خ د س ق ٣٥١٧]، وسيأتي: (١٨٢٦).

٥ [١٨٢٣] [التقاسيم: ٧٠٢٩] [الموارد: ٤٦٥] [الإتحاف: مي طح حب حم ٢٥٣٨] [التحفة: دت س ٢١٤٧].

١ [١٣٥ /٣] أ].

<sup>(</sup>١) الطارق: النجم، سُمي بذلك؛ لأنه يَطرُق، أي: يطلُع ليلا، وكلُّ من أتاك ليلا فقد طَرَقك. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٢٣).





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ

٥ [١٨٢٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مَنْطُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ فَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، قَدْرَ ﴿ اللّم ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَة ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ النَّعْفِ مِنْ ذَلِكَ (١) ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (١) . وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

#### ذِكْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ١٨٢٥] أخبر البن حُزَيْمة ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانٌ - جَمِيعًا ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَةٌ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَةٌ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الرَّونَة ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَة أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهُ وَيَعْرَبُونَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَة أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ وَلِي الرَّعْقَولُ اللَّهُ وَيَعْرَبُونَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَة أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّعْتَانِ اللَّهُ وَالْعَرْبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٣٠) .

٥ [١٨٢٤] [التقاسيم: ٧٠٣٠] [الإتحاف: مي خز طح حب قط عه حم ٥١٤٥] [التحفة: م د س ٣٩٧٤]، وتقدم: (١٨٢١).

<sup>(</sup>١) قوله : «وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين على النصف من ذلك» سقط من الأصل، والمثبت من عند المصنف : (١٨٥٤)، وهو ثابت عند أبي يعلى - شيخ المصنف - في «مسنده» (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) الحزر: التقدير. (انظر: ذيل النهاية، مادة: حزر).

١٣٥/٣]٩

٥[١٨٢٥] [التقاسيم: ٧٠٣١] [الإتحاف: مي خز جا طح عه حب ٤٠٤٢] [التحفة: م د س ١٢١٣٨ - ق ١٢١٤٠]، وسيأتي: (١٨٢٧) (١٨٥١) (١٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا

٥ [١٨٢٦] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدُّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ : بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ . أَبُو مَعْمَرٍ اللَّهُ وَلَا عَصْرِ ؟ قَالَ : بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ . أَبُو مَعْمَرٍ اللهُ وَمَعْمَرٍ اللهُ اللهُ وَبُنُ سَخْبَرَةً (١) . [الخامس : ٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمَرَاءِةَ الْكِتَابِ وَ الْمَرَاءِةَ الْكِتَابِ وَ الْمَرَاءِةَ الْكِتَابِ وَ الْمَرَاءِةَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا يَقْوَرُأُ بِأُمِّ الْقُورَانِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَة أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ(٢)

٥ [١٨٢٨] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَ الْمَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَ الْمَادِينَ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ﴿ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ﴿ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ

합[가/ ٢٣ 1]].

- (١) «سخبرة» في الأصل: «صخر»، وضبب عليه، وكتب في الحاشية بخط مخالف: «صوابه معمر»، وكلاهما خطأ؛ فهو عبد الله بن سخبرة الأزدي، أبو معمر الكوفي، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٥/٦).
- ٥ [١٨٢٧] [التقاسيم: ٦٣٦٢] [الإتحاف: مي خز جاطح عه حب ٤٠٤٢] [التحفة: م د س ١٣١٣٨ خ م د س ق ١٢١٠٨]، وتقدم: (١٨٢٥) وسيأتي: (١٨٥١) (١٨٥٣).
- (٢) من هنا إلى حديث الفضل بن الحباب الجمحي الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو الزبير» (١٨٣٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».
  - 0 [ ۱۸۲۸ ] [ التقاسيم : ۷۰۳۲ ] [ الإتحاف : مي خز طح حب ط حم ۲۳۳۳۸ ] [ التحفة : ع ۱۸۰۵۲ ] . ه [ ۱۸۰۵۲ ] . ه [ ۱۸۰۵۲ ]

٥ [١٨٢٦] [التقاسيم: ٦٣٦١] [الإتحاف: خزطح حب حم ٤٤٦٥] [التحفة: خ د س ق ٣٥١٧] ، وتقدم: (١٨٢٢).





عَبَّاسٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا ﴾ (١) [المرسلات: ١]، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ ، قَرَأَ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ السُّورِ

٥ [١٨٢٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَنْ أَبِيهِ ، أَنْ يُسَامِعُ النَّبِيِّ يَقِيلِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . [الخامس : ٣٤]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨٣٠] أَضِرُا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بَنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي الْذَيْ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَرِّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمِّدُ بِنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمِّدُ بِنِ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمِّدُ مُنْ مُعَمِّدٍ مَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ ، فَسَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقُرأً : ﴿ وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَابٍ مَّسُطُورٍ ﴾ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

٥ [١٨٣١] أَضِّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ قَرَأً بَعْنَ اللَّهِ مُ فِي الْمَغْرِبِ بِد : ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ . [الخامس: ٣٤]

<sup>(</sup>١) المرسلات عرفا: الملائكة تنزل بالمعروف. ويقال: المرسلات: الرّياح. وعرفا: أي متتابعة. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٣٣١).

٥ [١٨٢٩] [التقاسيم: ٧٠٣٣] [الإتحاف: ط ش مي خز طح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م د س ق ٣١٨٩]، وسيأتي: (١٨٣٠).

٥[٧٨٣٠] [التقاسيم: ٧٠٣٤] [الإتحاف: ط ش مي خز طح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م د س ق ٣١٨٩]، وتقدم: (١٨٢٩).

<sup>@[</sup>٣\ ١٣٧ أ].

٥[١٨٣١][التقاسيم: ٧٠٣٥][الموارد: ٤٦٤][الإتحاف: حب ١٠٩١١].





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا عَلَىٰ حَسَبِ رِضَا (١) الْمُؤْمِنِينَ (٢)

٥ [١٨٣٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ (٣) يَقْرَأُ بِ ﴿ قُلُ هُ وَ سَمِعَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ (٣) يَقْرَأُ بِ ﴿ قُلُ هُ وَ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، و ﴿ إِنَّ آ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثِرَ ﴾ ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ لَكُ الْكُوبَيْنِ : ﴿ الْمَقْ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ لَكُ الطَّوِيلَتَيْنِ : ﴿ الْمَقْ ﴾ . [الخامس : ٢٤]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [١٨٣٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَعْدِ اللَّهِ بِنِ الْأَشْعِ مِنْ فُلَانٍ ، أَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ أَعْرِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ أَعْرِ وَيُحَفِّ فُ أَنَا وَرَاءَهُ ، فَكَانَ يُطِيلُ هُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ (٥) الظُّهْرِ وَيُحَفِّ فُ (١٠) الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّ فُ

<sup>(</sup>۱) «رضا» في (س) (٥/ ١٤٣): «رضاء».

<sup>(</sup>٢) «المؤمنين» في (س): «المأمومين» بالمخالفة للأصل. [٣/ ١٣٧ ب].

٥ [١٨٣٢] [التقاسيم: ٧٠٣٦] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤٨١٣] [التحفة: س ٣٧٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «يحدث عن زيد بن ثابت، أنه سمع مروان» ألحق في حاشية الأصل بخط مخالف، وبعضه غير واضح، وينظر: «الإتحاف».

٥ [١٨٣٣] [التقاسيم: ٧٠٣٧] [الموارد: ٤٦٣] [الإتحاف: خز حب حم طح ١٨٨٩٢] [التحفة: س ق ١٨٣٣].

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : حدثنا» وقع في (د) : «عن» .

١ [١٣٨/٣] ١].

<sup>(</sup>٥) بعد «من» في (د): «صلاة».

<sup>(</sup>٦) بعد «غفف» في (د) : «في» .



الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعُبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. [الخامس: ٣٤]

### ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

٥ [١٨٣٤] أَخْبَرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ كَانَ فِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّيْتُونِ ﴾ (٢) قَلَ الرَّكْعَتَيْنِ بِد : ﴿ وَٱلتِينِ وَٱلرَّيْتُونِ ﴾ (٢) . [الخامس : ٣٤]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّورِ

ه [١٨٣٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُعَاذَا أَنْ يَقْرَأَ فِي قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ مُعَاذَا أَنْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ٤٠ : ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَلَهَا ﴾ ، ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ، وَ﴿ سَبِّح ٱسْمَ رَبِّكَ مَلَى السُّورِ . [الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ

٥ [١٨٣٦] أَضِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَزِيدُ

٥ [ ١٨٣٤] [التقاسيم: ٧٠٣٨] [الإتحاف: طخز حب حم عه ٢١٠٧] [التحفة: ع ١٧٩١].

<sup>(</sup>١) «فقرأ» في الأصل: «يقرأ».

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: « ﴿ وَٱلتِّينِ ﴾ » في الأصل بدون الواو.

٥ [١٨٣٥] [التقاسيم: ٧٠٣٩] [الإتحاف: حب ش ٣٣٣٩] [التحفة: م س ق ٢٩١٢]، وسيأتي: (١٨٣٦) ( ١٨٣٩) .

۵[۳/۸۳۱ ب].

٥ [١٨٣٦] [التقاسيم: ٧٠٤٠] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٢٠١٩] [التحفة: خت ١٨٣٦] [التحفة: خت ٢٣٨٨ - د ٢٣٩١ - خ م ٢٠٥٢ - ت ٢٥١٧ - خ ٢٥٥٨ - خ ٢٥٥٧ - م ٣٠٥١ م س ق ٢٩١٢]، وتقدم: (١٨٣٥) وسيأتي: (٢٩٩٧).





أَحَدُهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَرَ النَّبِيُ عَلَيْ الصَّلَاة ذَات لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ فَأَمَّهُمْ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخْرَ النَّبِيُ عَلَيْ الصَّلَاة ذَات لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ فَأَمَّهُمْ فَقَراً بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ انْحَرَفَ إِلَىٰ نَاحِيةِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّىٰ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ، قَالَ: لِا ، وَلاَتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا وَلِنَّا مُعَاذَا وَلَيْ مُعَكَ ثُمَ يَرْجِعُ \* فَيَوُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَرْتَ الصَّلَاة الْبَارِحَة (١) ، فَجَاءَ فَأَمْنَا، فَقَرأ يُصلِي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ \* فَيَوُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَرْتَ الصَّلَاة الْبَارِحَة (١) ، فَجَاء فَأَمْنَا، فَقَرأ يُصلِي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ \* فَيَوُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَرْتُ عَنْهُ فَصَلَيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْبُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْبُولَ النَّهِ عَيْفَةٍ : «يَا مُعَاذُ، أَفَتًانُ أَنْت؟ اقْرَأ بِهِمْ سُورَة الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا . فَقَالَ النَّبِي عَيْفَةٍ : «يَا مُعَاذُ ، أَفَتًانُ أَنْت؟ اقْرَأ بِهِمْ سُورَة الْمُعَلَى اللَّهِ إِذَا يَغْمَى اللَّهُ مَا يَرْبِكَ الْمُورِةِ الْمُعَاذُ ، أَفَتًانُ أَنْت؟ اقْرأ بِهِمْ سُورَة : (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ \* " أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلنَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مُولَالِهُ اللَّهُ مُ وَالسَّمَاءِ وَاللَّهُ مُولَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ مَا النَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأُ بِهِ مِنَ السُّورِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٥ [١٨٣٧] صرتنا يَعْقُ وبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِم بِبُخَارَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِيا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مِمَكُ بْنُ صَمَاكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا صَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبِ ، قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُ إِلَّا عَلَىٰ مُلِّا اللَّهِ عَلَيْهِ : يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ عَنْ (٤) عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قِلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَهُ قُلُ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَيقُرأُ اللهِ شَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَة الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ .

요[٣/ ٩٣١ أ].

<sup>(</sup>١) البارحة: أقرب ليلة مضت . (انظر: مجمع البحار، مادة: برح) .

<sup>(</sup>٢) يغشئ : يغطي . (انظر : الغريبين للهروي ، مادة : غشي) .

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٨٣٧] [التقاسيم: ٦٢٧٠] [الموارد: ٥٥٢] [الإتحاف: حب ٢٥٤٥].

<sup>(</sup>٤) «عن» ليس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

١٣٩/٣]٩





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلَقَيَلا

ه [۱۸۳۸] أخب را ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّفَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى (۱) ، قَالَ: حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْب، وَالْكُورُ بَنُ الْحَارِثِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْم آخَرَ مَعَهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْم آخَرَ مَعَهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ (۲) ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: تَبِعْتُ (۳) رَسُولَ اللَّه عَلِيْ وَهُ وَ رَاكِبٌ ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى ظَهْرِ (٤) قَدَمِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقْرِثْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودُ ، وَإِمَّا أَنْ عَلَى ظَهْرِ (٤) قَدَمِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَامِرٍ ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ هُودٍ ، وَإِمَّا أَنْ عَامِرٍ ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ اللَّه عَلِيدٍ : «يَا عُقْبَهُ بْنَ عَامِرٍ ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ هُودُ ، وَإِمَّا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأً : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ (۲) ﴾ ، فَإِنِ الله مَنْ وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأً : ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ (۲) ﴾ ، فَإِن الله عَلْمَ وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأً : ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ (۲) ﴾ ، فَإِن الله عَنْ عَلَى صَلَاةٍ فَافْعَلْ » . [الأول : ۲]

قَالَ البِعامُ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَمْرَانَ ، كُنْيَتُهُ: أَبُو عِمْرَانَ ١٠ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، مِنْ جُمْلَةِ تَابِعِيهَا .

٥ [١٨٣٨] [التقاسيم: ٤٣٣] [الموارد: ١٧٧٦] [الإتحاف: مي حب كم ١٣٩١٧] [التحفة: س ٩٩٠٨]، وتقدم: (٧٨٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن يحيى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أسلم بن عمران» كذا سياه ابن حبان في «الصحيح» ، «الثقات» (٤/٤) ، «مشاهير علياء الأمصار» (ص ١٩٧) ، ووافقه عليه أبو سعيد الشاشي في «المسند» (٣/ ٧٢) ، وسياه العيني في «مغاني الأخيار» (١/٥٥): «أسلم بن عمر بن عمران» كذا ، وفي «مختصر المغاني» له: «أسلم بن زيد أبو عمران» ؛ لكن جُل من ترجم له سياه: «أسلم بن يزيد أبو عمران» ، وينظر: «التاريخ الكبير» أبوعمران» ، «الجرح والتعديل» (٢/٧٠) ، «الكني» لمسلم (١/٥٩٥) ، «الإكهال» لابن ماكولا (٢/ ٢٨٤) ، «تهذيب الكهال» لمغلطاي (٢/ ١٣٢) .

<sup>(</sup>٣) «تبعت» في الأصل ، (د) : «سمعت» .

<sup>(</sup>٤) «ظهر» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «إما» في الموضعين في (د): «آيًا».

<sup>(</sup>٦) الفلق: الصبح. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٤٢).

١ ١٤٠/٣]١





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْع الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ

٥ [١٨٣٩] أخب را ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَاً عَنِ ابْنِ شُهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : هَلْ قَرَأَ آنِفَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ : «هَلْ قَرَأَ آنِفَا (٢) مِنْكُمْ أَحَدُ» . قَالُوا (٣) : نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «لَأَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ (١) الْقُرْآنَ» . [الناني: ٢]

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ

٥ [١٨٤٠] أَضِرُ أَبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ فَبَيْدُ اللّهِ فَا بَنُ عَمْرِه ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَيْلِا عَبْدُ اللّهِ فَقَالَ : «أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ صَلَابَكُمْ خَلْفَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ » فَسَكَتُوا ، فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ قَائِلُ – أَوْ : قَائِلُونَ – إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا ، وَلْيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ » . [الناني: ٢]

قَوْلُهُ: «فَلَا تَفْعَلُوا» لَفْظَةُ زَجْرٍ أَرَادَ بِهَا (٢) ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ ؛ إِذِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كَثِيرًا.

٥ [١٨٣٩] [التقاسيم: ١٨٥٤] [الإتحاف: طح حب ط حم ١٩٦٥٩] [التحفة: دت س ق ١٤٢٦٤]، وسيأتي: (١٨٤٥).

<sup>(</sup>۱) «موهب» في الأصل: «هارون»، وكذا في «الإتحاف»؛ لكن أشار المحقق إلى أنه في الأصول عنده: «موهب». ويزيد بن موهب هو: يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، معروف بالرواية عن الليث، ويروي عنه ابن قتيبة، وينظر: «تهذيب الكهال» (٣٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) آنفا : قريبًا ، أي : في أول وقت يقرب مني . (انظر : مجمع البحار ، مادة : أنف) .

<sup>(</sup>٣) «قالوا» في (ت) : «فقالوا» .

<sup>(</sup>٤) أثازع : أجاذب في قراءته ، كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه . (انظر : النهاية ، مادة : نزع) .

٥ [ ١٨٤٠ ] [التقاسيم : ١٨٥٥ ] [الموارد : ٤٥٩ ] [الإتحاف : طح حب قط ١٢٥٢ ] ، وسيأتي : (١٨٤٨). ه [٣/ ١٨٤٠ ب].

<sup>(</sup>٥) «عبيد الله» تصحف في الأصل إلى : «عبد الله» ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٩٦/١٩).

<sup>(</sup>٦) قوله : «أراد بها» وقع في (ت) : «مرادها» .



ه [١٨٤١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْ قَرَأَ بَعْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِ عَلَيْهُ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾؟ ﴾ خَلْفَ النَّبِيِ عَلَيْهُ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ: «أَيْكُمْ قَرَأَ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾؟ فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا (١٠) ». [الثاني: ٧٨]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ

ه [١٨٤٢] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ ، عَنْ وَمُو أَبُو يَعْلَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَرَأَ رَجُلُ خَلْفَ النَّبِيِ عَلَيْ فَيَا فَعَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَرَأَ رَجُلُ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْ فَي الظُّهْرِ - أَو : الْعَصْرِ ، شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ - فَقَالَ : «أَيُّكُمْ قَرَأً ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ فِي الظُّهْرِ - أَو : الْعَصْرِ ، شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ - فَقَالَ : «قَدْعَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» . الْأَعْلَى ﴾؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا ، فَقَالَ : «قَدْعَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» .

[الثاني: ۷۸]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

٥ [١٨٤٣] أَخْبِ رَا عُمَرُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ ،

٥[١٨٤١] [التقاسيم: ١٦٣١] [الإتحاف: طح حب قط حم عه ١٥٠٢٣] [التحفة: م د س ١٠٨٢٥]،
 وسيأتي: (١٨٤٢) (١٨٤٣).

<sup>(</sup>١) الخلج: الجذب والنزع. (انظر: النهاية، مادة: خلج).

<sup>[118・/4]</sup>金

٥ [١٨٤٢] [التقاسيم: ٢٦٣٢] [الإتحاف: طح حب قط حم عه ١٥٠٢٣] [التحفة: م د س ١٠٨٢٥]، وتقدم: (١٨٤١) وسيأتي: (١٨٤٣).

o [۱۸٤٣] [التقاسيم: ٢٦٣٣] [الإتحاف: طح حب قط حم عه ١٥٠٢٣] [التحفة: م د س ١٠٨٢٥]، وتقدم: (١٨٤١) (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) «عمر» تصحف في الأصل إلى: «عمران» ، وينظر: «الإتحاف» .

#### الإجسِّلُ أَنْ فَيْ تَقَرِّئُ لِي صِحِيْتُ الرِّحْجِيْلُ أَلِي



عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِ ﴿ سَبِّعِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ١ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي قَرَأَ؟» أَوْ (١): «أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا» . [الثاني: ۷۸]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ

٥ [١٨٤٤] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ ، قَالَ : قُلْنَا : أَجَلْ ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَّا ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». [الثاني: ۷۸]

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ : قَوْلُهُ \* عَيْكِيٌّ : «فَلَا تَفْعَلُوا» لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا ابْتِدَاءُ أَمْرِ مُسْتَأْنَفِ ؛ إِذِ الْعَرَبُ فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّأْكِيدِ تُقَدِّمُهُ لَفْظَةً زَجْرِ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الْأَمْرَ الَّذِي تُريدُ (٢).

## ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ رَفْع الصَّوْتِ لِلْمَأْمُومِ بِالْقِرَاءَةِ لِئَلَا" كُنَازِعَ الْإِمَامَ مَا يَقْرَؤُهُ

٥[١٨٤٥] أخبئ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٤) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

١٤١/٣] ي (١) «أو» في الأصل: «و».

٥ [ ١٨٤٤] [التقاسيم : ٢٦٣٤] [الإتحاف : جا خز طح حب قط كم حم ٢٥٥٦] [التحفة : د ٢٥١٤ - د ت ۱۱۱۱]، وتقدم: (۱۷۷۸) (۱۷۸۱) (۱۷۸۸) (۱۷۸۸).

①[7\731]].

<sup>(</sup>٢) «تريد» في (ت): «تريده». (٣) «لئلا» في (ت): «كيلا».

٥ [١٨٤٥] [التقاسيم: ٩٤٩] [الموارد: ٤٥٤] [الإتحاف: طح حب ط حم ١٩٦٥٩] [التحفة: د ت س ق ١٤٢٦٤]، وتقدم: (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د) : «حدثنا» .





مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ : «هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِي (١) آنِفًا؟» فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ ، أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُورَاءَةِ فِيمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ (٣) حِينَ سَمِعُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ (٣) حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ (٣) حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١٤ قَالُ ١٤٠٤ [الأول : ٢١]

قَالَ البِعَامِ ﴿ وَهُمَا اللهِ أَكَيْمَةَ : عَمْرُو بْنُ مُسْلِم بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكَيْمَةَ ، وَهُمَا أَخُوانِ : عَمْرُو بْنُ مُسْلِم ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم ، فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِم : فَهُوَ تَابِعِيُّ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِيُّ ، وَأَمَّا عُمَرُ بْنُ مُسْلِم : فَهُ وَمِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، وَهُمَا فِقَتَانِ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ لَا أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَهُ

٥ [١٨٤٦] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي (٥) شَيْخِ ، بِكَفْرِ تُوثَا ، مِنْ دِيَارِ

<sup>(</sup>٢) «قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١) «معي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بالقراءة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله : «من رسول الله ﷺ» وقع في (د) : «منه ﷺ».

١٤٢/٣]٩

٥ [١٨٤٦] [التقاسيم: ٩٥٠] [الموارد: ٤٥٥] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٠٣] [التحفة: دت س ق ١٨٤٦] (التحفة: دت س ق

<sup>(</sup>٥) بعد «أبي» في (س) (٥/ ١٥٩) بين معقوفين: «معشر»، وأقحمه محقق «الإتحاف» تبعًا له، ولم يذكرا مسوّعًا لهذا الإقحام! وهو خطأ؛ فالراوي هو: محمد بن الحسين بن أبي شيخ الكفرتوثي، روئ عن: إسحاق بن زريق، وميمون بن الأصبغ، وجعفر بن محمد الراسبي، كما في «تهذيب الكمال»، «الكامل» لابن عدي، «تاريخ دمشق» لابن عساكر، ويحيئ بن عثمان الحمصي، كما في «الكامل». وروئ عنه: ابن حبان في «الصحيح»، ابن عدي في «الكامل»، أبو جعفر محمد بن الحسن اليقطيني، كما في «المتفق والمفترق»، «تاريخ بغداد»، وأما صاحب «زوائد رجال صحيح ابن حبان» فقد اضطرب فيه، فترجم له في موضعين مسميًا له مرة: محمد بن الحسن بن أبي شيخ، ومرة: محمد بن الحسين بن يونس بن أبي معشر، والله أعلم، وستأتي له رواية أخرى: (٢٨٢٧).





رَبِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ قَرَأُ اللَّهُ مَا لَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ إِنِّي لَأَقُولُ : مَا لِي أَنَازَعُ اللَّمُ الْقُرْآنَ؟! » قَالَ : فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ . 
[الأول: ٢١]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ كَلَامٍ أَبِي هُرَيْرَةَ

٥ [١٨٤٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَاةً ، فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلَاةً ، قَالَ : «إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!» قَالَ أَحَدُ آنِفًا؟» قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إِنِّي أَقُولُ : مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!» قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَانْتَهَى الْمُسْلِمُونَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ . [الأول : ٢١]

قَالَ الْبُومَامُ خَيْنُ : هَذَا خَبَرُ مَشْهُورٌ لِلزُّهْرِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ (٣) ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَوَهِمَ فِيهِ الْأُوْزَاعِيُّ - إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ - فَقَالَ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ ١ وَهِمَ ، فَقَالَ : عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ ١ وَهِمَ ، فَقَالَ : عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا . وَأَمًّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ ، أَوَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ

<sup>(</sup>١) «فلما» في الأصل: «فلم».

<sup>(</sup>٢) قبل «قرأ» في (ت): «هل».

雪[7/731]].

٥[١٨٤٧] [التقاسيم: ٩٥١] [الموارد: ٤٥٦] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٠٣] [التحفة: د ت س ق ١٤٢٦٤]، وتقدم: (١٨٣٩) (١٨٤٥) (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) بعد «أصحابه» في الأصل: «عنه».

١٤٣/٣]٥





خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ ﷺ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ : «مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!» .

# ذِكْرُ حَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْحَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» أَزَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ

٥ [١٨٤٨] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرَحُ (١) بْنُ رَوَاحَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بَنُ عَمْرِ و الرَّقِّيُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عُبِيْدُ اللَّهِ بَنَ عُمْرِ و الرَّقِيُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَتَقُرَءُونَ فِي صَلَابَكُمْ صَلَّابُكُمْ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : «أَتَقُرَءُونَ فِي صَلَابَكُمْ خَلْفَ الْإِمَامُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوا ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ قَائِلٌ قَائِلُ وَ قَائِلُونَ : إِنَّا لَكُونَ ؛ قَالَ : «فَلَا تَفْعِلُوا » ، وَلْيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ » . [الأول : ٢١]

قَالَ البَوامَ مَهِ اللهِ عَائِشَة ، عَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَة ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

# ذِكْرُ خَبَرِ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مِنْ (٢) ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ

٥ [١٨٤٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : صَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

٥ [١٨٤٨] [التقاسيم: ٩٥٢] [الموارد: ٤٥٨] [الإتحاف: طح حب قط ١٢٥٢]، وتقدم: (١٨٤٠).

<sup>(</sup>١) «فرح» تصحف في الأصل، (د) إلى: «فرج» بالجيم المعجمة، وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (١٨٣٣/٤).

<sup>@[4/3311].</sup> 

<sup>(</sup>٢) «من» في الأصل: «ما».

٥ [١٨٤٩] [التقاسيم: ٩٥٣] [الإتحاف: جا خز طح حب حم عه ١٩٥١٣] [التحفة: م ١٤١٧- م ١٤١٧١ - د ١٤١٧٢ - س ١٤١٧٧]، وتقدم: (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) بعد «حدثنا» في الأصل: «محمد بن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (٥٤٧).



يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا ('') يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامَا الْأَ

٥ [ ١٨٥٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ قَرَعَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ قَرَعَةَ قَالَ : مَا أَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ (٢) : لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ (٢) : لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِ عَلَيْهُ فَيَخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ (٣) لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ (٣) لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ . [الرابع: ١٥]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [١٨٥١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْكِ يُطِيلُ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ يُطِيلُ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا يُعْلَى فِي اللَّهُ عَنَادَةً ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَا يُعْلَى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَانُ وَالطَّهْرِ . وَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «علينا» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «عنا».

١٤٤/٣]٩ ب].

٥ [ ١٨٥٠] [التقاسيم: ٥٣٥٥] [الإتحاف: عه حب ٥٦٤١] [التحفة: م س ق ٢٨٢].

<sup>(</sup>٢) «فقال» في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٣) البقيع: الموضع (المتسع) الذي فيه أروم (أصول) الشجر من ضروب شتى، ويطلق على عدة أماكن؛ كبقيع بطحان، وبقيع الغرقد (مقبرة المدينة)، وبقيع الخيل (سوق المدينة بجوار المصلى)، وبقيع الخبجة، وبقيع الزبير، وكلها مواضع معروفة بالمدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٥٠-٥٠).

٥[١٨٥١] [التقاسيم: ٥٣٥٦] [الموارد: ٦٦٨] [الإتحاف: حب ٤٤٠٤]، وتقدم: (١٨٢٥) (١٨٢٧) وسيأتي: (١٨٥٣).

<sup>1 [1/03/1]</sup> 

<sup>(</sup>٤) «الركعتين» في (ت) ، «الإتحاف» : «الركعة» ، وفي (د) : «ركعة» .





#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

و[١٨٥٢] أخب را المُفَضَّلُ (١) بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ بِنُ مُحَمَّدِ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ النَّاسِ اللَّهُ فِي تَمَام . يُرِيدُ (١) : أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَام . يُرِيدُ (١) : أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي مَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ، عَلَىٰ حَسْبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ فِي صَلَاتِهِ . وَأَمَّا حَبُرُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضِي صَلَاتِهِ . وَأَمَّا حَبُرُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الظُهْرِ ، إِنَّمَا كَانَ عَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الظُهْرِ ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلِي لِيَلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُومِ مُدْرِكُ يَقِيدُ كَالتَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُ وَعِ مُدْرِكَ إِللَّهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرُّكُ وَعِ مُدْرِكَ لِلرَّكُ عِيدِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرَّكُ وَعِ مُدْرِكَ لِلرَّكَ عِيدِ كَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ لِلرِّكُ وَعِ مُدْرِكَ لِلرَّكَ عِيرَةِ الْأُولَىٰ .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ (٣) تَطُوِيلَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلصَّلَاةِ (١) الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ (٥) الرَّكَعَاتِ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ (٥) الرَّكَعَاتِ

٥ [١٨٥٣] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [١٨٥٢] [التقاسيم: ٥٣٥٧] [الإتحاف: حب ١٩٢٣] [التحفة: م ق ١٠١٦ - س ١٢٨٩ - م ت س ١٤٣٢]، وتقدم: (١٧٥٥) وسيأتي: (٢١٣٧).

<sup>(</sup>۱) «المفضل» في الأصل: «الفضل»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٧٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) قبل «يريد» في (ت): «قال أبو حاتم: قول الزبير: كان النبي على أخف الناس صلاة في تمام». ١٤٥/ ١٤٥ ب].

<sup>(</sup>٣) «بأن» في (س) (٥/ ١٦٦) : «أن» .

<sup>(</sup>٤) «للصلاة» في (ت): «الصلاة».

<sup>(</sup>٥) سائر: باقى . (انظر: اللسان ، مادة: سأر) .

٥ [١٨٥٣] [التقاسيم: ٥٣٥٨] [الإتحاف: مي خزجا طح عه حب ٤٠٤٢] [التحفة: م دس ١٢١٣٨ - خ م دس ١٨٥٨] (١٨٥١) .

#### الإجسَّالِ فَي تَقْرِبُ ثِي حَمِينَ الرِّحِيانَ



ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُطِيلُ فِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّعْ عَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُطِيلُ فِي الْأُولَىٰ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ . [الرابع: ١]

ذِكْرُ الْحَبَرِ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨٥٤] أَضِوْ اللهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَالَ اللَّهُ وَيَامَ النَّهِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي قَدْرَ الْأُحْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي قَيْمَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي قَيْمَهُ فِي الرَّكْعَتِيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الْطُهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الْطُهْرِ ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

قَالُ البَّوَامُ خَيْنَ : قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ : فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاشِينَ آيَةً - يُضَادُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلُ أَبِي قَتَادَةَ : وَيُطِيلُ فِي الْأُولَىٰ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ كَانَ يَقْرَأُ عَيَّةٍ ﴿ فِيهَا ثَلَاثِينَ آيَةَ بِالتَّرْسِيلِ ، وَالتَّرْتِيلِ ، وَالتَّرْجِيعِ ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَىٰ ، بِلَا تَرْسِيلٍ وَالتَّرْجِيعِ ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَة كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَىٰ ، بِلَا تَرْسِيلٍ وَاحِدَةً ، وَالْأُولَىٰ أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ .

### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٥٥٨] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

합[٣/٢٤١]].

٥ [ ١٨٥٤] [التقاسيم : ٥٣٥٩] [الإتحاف : مي خز طح حب قط عه حم ٥١٤٥] [التحفة : م د س ٣٩٧٤-س ٤٢٥٩]، وتقدم : (١٨٢١) (١٨٢٤) .

۱٤٦/٣] ه

٥ [١٨٥٥] [التقاسيم: ٥٣٦٠] [الإتحاف: حب حم ٥٧٨٥] [التحفة: خ م د س ٣٨٤٧]، وسيأتي: (٢١٣٩).





أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا حَتَّى قَالُوا لَهُ : إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاة ، فَقَالَ : عَهْدِي بِهِ وَهُو حَسَنُ الصَّلَاة ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالُ : عَهْدِي بِهِ وَهُو حَسَنُ الصَّلَاة ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالُ : عَهْدِي بِهِ وَهُو حَسَنُ الصَّلَاة ، فَلَوْلَيَيْنِ ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ ، فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ الْ وَأَخْبِفُ بُوفِي الْأَخْرَيَيْنِ ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ ، فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ الْ وَأَعْفِ إِلَى وَأَحْدِ بَنِي عَبْسِ (٢) ، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَة ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنْفِرُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا يَنْفِرُ فِي الْسَوِيَّةِ ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ . قَالَ : فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَشَدِّدُ فَقُرَهُ ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ . قَالَ : فَزَعَمَ ابْنُ عُمَرُو أَنْ وَالْ يَقُولُ : اللَّهُ مَا وَعُرُ مُ عَيْرُونُ وَقَالَ : اللَّهُ مَا وَعُرْفُ مَا عُلَى عَيْنَهُ وَ الْقَصِيَةِ . قَالَ : فَعَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ : اللَّهُ مَا وَعُرْفُ مَعُولُ الْ عُمْرَهُ ، وَشَدِّدُ فَقُورُهُ ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ . قَالَ : فَزَعَمَ ابْنُ عُمَوْدُ اللَّهُ مَا وَالْ الْعُدُونُ الْعَلَى عَيْنَهُ وَالْ الْعَلَى عَيْنَهُ وَالْعَتْرَ ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْعًا ، يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْ اللَّهُ مَعْ وَالَ اللَّهُ مَا مُنْ عَمْولُ : اللَّهُ مَوْدُ مُ عَيْنِ وَالْ الْفَالِقُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَى عَيْنُونُ ، أَجِولُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَيْنُولُ الْعَلَى عَيْنُولُ الْمُ الْمُ عَلَى عَنْقُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى عَنْ الْعَلَى الْمُعْلَى عَيْنُولُ اللَّهُ عَلَى عَنْ الْمُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَع

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ ٥ [١٨٥٦] أَجْبَ رَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْفَ يُصلِّي، الْحَضْرَمِيُّ أَخْبَرَهُ ﴿ قَالَ: قُلْتُ (١٠) : لَأَنْظُرَنَ (٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَيْفَ يُصلِّي،

<sup>(</sup>١) الركود: السكون الذي يفصل بين حركات الصلاة ، ك: القيام ، والطمأنينة بعد الركوع ، والقعدة بين السجدتين ، وفي التشهد. (انظر: النهاية ، مادة: ركد).

<sup>(</sup>٢) الحذف: التخفيف. (انظر: اللسان، مادة: حذف).

图[7/7]]

<sup>(</sup>٣) «عبس» في الأصل: «قيس» ، وضبب فوقه ، وكتب في الحاشية: «صوابه: عبس» .

<sup>(</sup>٤) «أجيبت» في الأصل: «أجيب».

٥ [١٨٥٦] [التقاسيم: ٦٣٣٩] [الموارد: ٤٨٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب قط حم ١٧٢٧] [التحفة: دس ق ١١٧٨١] ، وسيأتي: (١٨٥٨) (١٩٤١).

<sup>(</sup>٥) «الحضرمي» ليس في (د).

١٤٧/٣]١

<sup>(</sup>٦) «قلت» ليس في الأصل ، (د).(٧) «لأنظرن» في الأصل : «لأنصرف» .



3 (12)

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ حَاذَتَا (١) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَىٰ، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ فَوضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ فَوضَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ (٢) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَىٰ، وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ بِحِذَاءُ أَنْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ (٣) الْأَيْمَنِ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ (٣) الْأَيْمَنِ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ (٣) الْأَيْمَنِ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا ، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي وَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ (٤) عَلَيْهِمِ جُلُّ الثَيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيمِمْ (٥) تَحْتَ الثَيَابِ .

[الخامس: ٤]

٥ [١٨٥٧] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَذُو مَنْكِبَيْهِ (٢) ، وَإِذَا كَبَرُ لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ كَانَ إِذَا افْتَتَعَ الطَّلَاةُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٢) ، وَإِذَا كَبُر لِلرُّكُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ يَدُيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ (٢) ، وَكَانَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ؟ » ، وَكَانَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ؟ » ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (٧) .

<sup>(</sup>١) (حاذتا) في (د): (حاذئ)

<sup>(</sup>٢) الحذو: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية ، مادة: حذا).

<sup>(</sup>٣) المرفق: مجتمع رأس العضد الذي يلي الذراع، وطرف الذراع. (انظر: غريب الحديث للحربي) (٣٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) «الناس» في (د): «ناسا».

<sup>(</sup>٥) بعد «أيديهم» في (د): «من».

<sup>0 [</sup>۱۸۵۷] [التقاسيم: ۲۲۷] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ۹۵٦۸] [التحفة: م دت س ق ۱۸۵۷] [التحفة: م دت س ق ۱۸۵۲ خ س ۱۹۱۵ - د ۱۹۲۸ - س ۱۹۲۲ - خ م ۱۸۹۳ - خ س ۱۹۲۹ - د ۱۹۲۸ - خ م س ۱۹۷۹ - خت ۱۸۷۶ ، وسيأتي: (۱۸۲۰) (۱۸۲۵) (۱۸۷۷).

<sup>@[</sup>٣/ ٨٤١أ] .

<sup>(</sup>٦) المنكبان: مثنى منكب، وهو ما بين الكتف والعنق، الجمع: مناكب. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ (١) مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفْعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [١٨٥٨] أَضِرُ الْبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةً أَبِي ، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةً ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةً أَبِي ، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةً ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) وَ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ (٣) رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا (١٤) أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا (١٤) أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ وَكَبَرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدُهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِذَا أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ وَتَعَ يَدَيْهِ فَكَبَرَ (٥) فَسَجَدَ ، ثُمَّ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَرَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْوَكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَرَ أَنِي الْحَسَنِ بُولِ اللّهِ عَيْهِ . قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْكَ يَلْكَ أَنْ يَرَكُهُ مَنْ تَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

قَالَ المُعْقِنِينَ ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ فِي اللَّهَاتِ الْمُتْقِنِينَ ، وَأَهْلِ الْفَضْلِ فِي اللَّينِ (1) ، إِلَّا أَنَهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ - إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ - فَقَالَ : وَاثِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِل .

<sup>(</sup>١) «اليدين» فوقه في الأصل: «يديه».

٥ [١٨٥٨] [التقاسيم: ٦٢٤٠] [الموارد: ٤٨٩] [الإتحاف: مي خز حب قط ١٧٢٧٠] [التحفة: م ١١٧٧٤ - م ١١٧٩٠]، وتقدم: (١٨٥٦) وسيأتي: (١٩٤١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «في الصلاة» وقع في الأصل: «في الصف»، وفي (د): «الصلاة»، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٢/ ٢٢)، «السنن الكبير» للبيهقي (٢/ ٤٦٠) من طريق محمد بن جحادة، به .

<sup>(</sup>٤) «فإذا» في (د) : «وإذا».

۵[۳/ ۱٤۸ ب].

<sup>(</sup>٥) «فكبر» في (ت): «وكبر» ، وفي (د): «ثم كبر».

<sup>(</sup>٦) قوله: «في الدين» وقع في (ت): «والدين».

#### الْجِينُالُ فِي تَقْرِبُكُ مِي الْحَالِيَ الْرَجْالَ الْ





## ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَىٰ حَدِّ أُذُنَيْهِ

٥ [١٨٥٩] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَالَدَة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ قَتَادَة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَالَّا مَنَ يَكَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يَدُيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ كُوعِ ١٤ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ

٥[١٨٦٠] أخبى النَّهْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ رَانِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِي عَيَا اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَنَا أَرَادَ أَنْ وَأَيْتُ السَّجْدَتَيْنِ . [الخامس : ٤] يَرْكَعَ ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

٥ [١٨٦١] أخبئ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الْفَزَارِيُّ (٢) بِسَارِيَةَ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْـرُو بْـنُ عَلِيِّ

<sup>0[</sup>١٨٥٩] [التقاسيم: ٦٢٤١] [الإتحاف: مي خز طح حب قط حم ١٦٤٥٧] [التحفة: م د س ق ١١١٨٤ – خ م ١١١٨٧]، وسيأتي: (١٨٦٩).

<sup>@[7/131]].</sup> 

<sup>0[</sup>۱۸۶۰][التقاسيم: ۲۲۶۲][الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ۹۵۲۸][التحفة: م د ت س ق ۱۸۱۲– خ س ۱۸۶۱– م ۱۸۷۰– س ۱۸۷۲– خ س ۱۹۱۵– خ م س ۱۹۷۹]، وتقدم: (۱۸۵۷) وسيأتي: (۱۸۲۶) (۱۸۷۳).

<sup>(</sup>١) «وإذا» في الأصل: «فإذا».

<sup>0 [</sup> ۱۸۶۱ ] [ التقاسيم : ۲۲۲۷ ] [ الموارد : ۶۹۲ ] [ الإتحاف : مي خز جا طح حب حم ش ۱۷٤٥٠ ] [ التحفة : دت ق ۱۷٤٥ – خ دت س ق ۱۱۸۹۷ ] ، وسيأتي : (۱۸۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) «الفزاري» في الأصل، (ت): «الهزاري»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال»(۲) /۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) «بسارية» في (د): «بسارسو»، وهو تحريف. وسارية: مدينة بطبرستان، ينظر: «معجم البلدان» (٣/ ١٧٠).





الْفَلَاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالُوا \* : النَّبِيِ عَلَيْ ، أَحُدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالُوا \* : كَانَ مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَة ، وَلاَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً! قَالَ: بَلَىٰ ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَّةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُه » وَإِذَا رَكَعَ كَبَرّ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ وَلَمْ يَقْبَلُ فِي الْمَعْ اللَّهُ أَكْبَرُه » وَإِذَا رَكَعَ كَبَر ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صَلْبِهِ (١٠) ، وَلَمْ يَنْصِبُ رَأْسَهُ وَقَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُه » وَإِذَا كَانَتِ الرَّكُعَ تَنْهُ مَ وَلَعْ يَلَاللَهُ أَكْبَرُه » وَقَعَدَ عَلَيْهَا (٢٠) وَلَعْ يَدَيْهِ وَقَعَدَ عَلَيْهَا (٢٠) وَلَعْ يَذِيهِ حَتَّى يُوجِعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُه » وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا أَخْرَرِ جُلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا (٢٠) وَعَعْ دَعَلَيْهِ وَتَعْدَ عَلَيْهَا أَنْ وَتَعْدَ عَلَيْهَا (٢٠ وَقَعَ دَعَلَيْهِا أَتَر وَلَمْ وَلَعْ مَ أَسْتَقَى إِذَا كَانَتِ الرَّكُعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا أَخْرَرِ جُلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهِا أَخْرَهِ مُ وَقَعَدَ عَلَيْهِا أَخْرَو بُلُو مُنَو وَقَعَدَ عَلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، وَهُ اللَّهُ أَكْبُولُ الْمُ اللَّهُ أَكْبُرُه ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا أَخْرَرِ جُلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ أَكْبُولُهُ الْمُعْمَى وَقَعَدَ عَلَيْهِ الْعُرْمُ وَلَوْعَ وَلَا اللَّهُ أَنْدُولُ اللَّهُ أَنْكُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَو

# ذِكْرُ الْحَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَلِيثِ أَنْ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَلِيثِ أَنَّا اللَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ (٥)

٥ [١٨٦٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

(٤) «أن» ليس في الأصل.

١٤٩/٣]٥

<sup>(</sup>١) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: صلب).

<sup>(</sup>٢) «عليها» ليس في (س) (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) المتورك: الواضع وركه اليمني على رجله اليمني منصوبة مصوبًا أطراف أصابعها إلى القبلة، ويلصق وركه اليسرئ بالأرض مخرجًا لرجله اليسرئ من جهة يمينه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ورك).

图[7/01]]

<sup>(</sup>٥) «معلول» في الأصل: «مطول».

٥ [ ١٨٦٢ ] [التقاسيم : ٢٢٨ ] [الموارد : ٤٩٦ ] [الإتحاف : مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥ ] [التحفة : خ دت س ق ١١٨٩٧ - دت ق ١١٨٩٧ ] ، وسيأتي : (١٨٦٣ ) (١٨٦٥ ) (١٨٦٦ ) (١٨٦٧ ) (١٨٦٧ ) .

#### الْاحْسَارِ أَفِي تَقِيلُاكُ فِي كَارِيْ الْمُ



شُجَاعِ السَّكُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ (٢) - أَحَدُ بَنِي مَالِكِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ كَانَ فِيهِ أَبُوهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَة ، وَأَبُو أُسَيْدٍ ، وَأَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ ، مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَّهُمْ تَـذَاكَرُوا الصَّلاة ، فَقَـالَ أَبُو حُمَيْدِ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالُوا: فَأَرِنَا . قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ ، فَبَدَأَ يُكَبِّرُ (٣) ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا ، ثُمَّ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ (٤) رُكْبَتَيْهِ ، غَيْرَ مُقْنِع ، وَلَا مُصَوِّبٍ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ ١٤ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (٥) الْحَمْدُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَسَجَدَ ، فَانْتَصَبَ عَلَىٰ كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ ، وتَورَّكَ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَىٰ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ الْأُخْرَىٰ ، فَكَبَّرَ الْأُخْرَىٰ ، فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَىٰ ، وَكَبَّرُ (٧) كَذَلِكَ ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (٨)، فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ (٩) يَمِينِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَسَلَّمَ عَنْ (١٠) شِمَالِهِ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَحَدَّثَنِي عِيسَىٰ أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ (١١) أَيْضًا فِي (١٢) الْمَجْلِس فِي

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «حدثني».

<sup>(</sup>٢) بعد «عطاء» في الأصل: «عن» ، وضبب عليه ، وكتب في الحاشية كلاما غير واضح.

<sup>(</sup>٣) «يكبر» في (ت): «فكبر». (٤) «من» في الأصل: «بين».

١٥٠/٣]١

<sup>(</sup>٥) «لك» في (ت) : «ولك». (٦) (فكبر) في (ت): (شم كبر).

<sup>(</sup>٧) «وكبر» في (ت): «فكبر».

<sup>(</sup>A) «الأخيرتين» في الأصل: «الأخريين».

<sup>(</sup>١٠) «عن» فوقه في الأصل: «على».

<sup>(</sup>۱۱) بعد «حدثه» في (ت): «به».

<sup>(</sup>١٢) بعد «في» وقع في (ت): «ذلك».

<sup>(</sup>٩) «عن» فوقه في الأصل: «على».





التَّشَهُّدِ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ .

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْنُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالطَّرِيقَانِ السَّاعِدِيِّ ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالطَّرِيقَانِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْلُولِ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللْلِي اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلُولِ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلُهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ الللللْلِي الللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللللْلِي اللللْل

## ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَالَتَكَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتَّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ

٥ [١٨٦٣] أَضِهُ الْحَمَدُ اللهُ يَحْيَى اللهِ وَهَيْ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ - وَكَانَ أَسُودَ مَنْ رَأَيْتُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ يَحْدِ اللهَ عَمْرِو اللهِ عَاصِم ، قَالَ : صَدِّقَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ السَّاعِدِيَّ فِي جَعْفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي جَعْفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَة ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ اللهِ عَلَيْ وَمُولِ اللّهِ عَلَيْ ، قَالُوا : لِمَ ؟ فَوَاللّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةٌ وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ يَبِعَةٌ وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَرّ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بَلَى ، قَالُوا : فَاعْرِضْ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَرّ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ اللهَ مُتَكِنَا لَهُ يَعِهُمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا ، لَا يُصوّلُ رَأْسَهُ ، وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ وَي مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ اللهُ يُصَوِّلُ رَأْسَهُ ، يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا ، لَا يُصوّلُ : (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلُهُ " . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، يُومُ لَا عَظْم وَيَوْمُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيُقِيمُ مَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيُومِلُ : (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلُهُ " . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيُومَلُ : (سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلُهُ " . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِيهِ مَتَى الْعُلُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَمَنْ حَمْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

<sup>101/101]</sup> 

<sup>(</sup>١) بعد «محفوظان» في (ت): «ومتناهما متباينان».

٥ [١٨٦٣] [التقاسيم: ٩٥٦] [الموارد: ٤٩١] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: د ت ق ١١٨٩٢ - خ د ت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم: (١٨٦٢) وسيأتي: (١٨٦٥) (١٨٦٦) (١٨٦٧) (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) «بشار» في الأصل: «يسار» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٥/٥٤).

<sup>(</sup>٣) قوله : «رسول الله عليه اليس في (د).

١٥١/٣]٩

<sup>(</sup>٤) «به» في (د) ، حاشية الأصل منسوبا لنسخة : «ثم».

#### الإجبينان في تقريب وحيات الرجبان





حَتَّىٰ يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ ، وَيُجَافِي (١) يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ ، وَيُجَافِي (١) يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ، وَيَفْتَخُ (٢) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُحَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَىٰ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُحَنِّعُ فِي الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّعْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّعْعَتِيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَلَى يُعَيِّقُ صَلَاتِهِ هَكَذَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يُصَلِّى السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ ، وَجَلَسَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسِ (٤) مُتَورَى كَانَ يُصَلِّى النَّيْقِيُّ وَجَلَسَ عَلَىٰ شِقِهِ الْأَيْسِ (٤) مُتَورًى كَانَ يُصَلِّى النَّيْسُ وَيَقَالُوا (٥) : صَدَقْتَ ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّى النَّيْسُ وَيَكُلِيْهِ .

قَالُ البَّرَامُ ﴿ النَّبِي النَّبِي النَّهَ الْمَالُونُ الْإِنْسَانُ سِتُّمِائَةِ سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيُ ﴿ وَكَعَاتِ يُصَلِّيهَا الْإِنْسَانُ سِتُّمِائَةِ سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيِ ﴾ أَخَرَجْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكُوعِ مِنْ هَذَا الْكُوعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .

قَالَ المُعْتَى اللّهُ الْحَمِيدِ وَ اللّهُ المُعْقَاتِ الْمُعْقِدِينَ ، قَدْ سَبَوْتُ أَخْبَارَهُ ، فَلَمْ أَلَهُ الْفُقَاتِ الْمُعْقِدِينَ ، قَدْ سَبَوْتُ أَخْبَارَهُ ، فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارَكُ فِيهِ ، وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعِيسَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ - عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ فِي هَذَا الْخَبَرِ.

<sup>(</sup>١) يجافي: يباعد. (انظر: النهاية، مادة: جفا).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويثني رجله فيقعد عليها، ويفتخ» وقع في (د): «ويثني رجليه ويقعد عليهما، ويفتح» كذا بالحاء المهملة، وهو تصحيف، قال ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٥١): «والفتخ - بالخاء المعجمة، هو: أن يكسر أصابعه، فيثنيها حتى تكون أطرافها مواجهة للقبلة».

وفتخ: أصل الفَتْخ: اللين، والمراد: نَصَبها وغمز مواضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرّجل. (انظر: النهاية، مادة: فتخ).

<sup>(</sup>٣) «صنع» في (د): «يصنع».

<sup>(</sup>٤) «الأيسر» في (د): «الأيمن».

<sup>(</sup>٥) «فقالوا» في (د): «قالوا».

图[7/701]].





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١)

ه [١٨٦٤] أخبرا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّهِ بِي اللَّهُ اللَّهِ بَنْ عَمْرَ ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنَا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ١٤٤ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ . [الخامس: ٤٤]

## ذِكْرُ خَبَرِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥ [١٨٦٥] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمْرٍ و الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ ، وَعَنْ (٢) يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ الْقُرَشِيِّ ، وَعَنْ (٢) يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَطَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسَا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ ، وَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْق

<sup>(</sup>۱) من هنا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن بن محمد الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن خبر محمد بن عمرو بن حلحلة الذي ذكرناه خبر مختصر ذكر بقصته في خبر عبد الحميد بن جعفر» (١٨٦٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٨٦٤] [التقاسيم: ٧٢٢١] [الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ٩٥٦٨] [التحفة: م دت س ق ٦٨١٦ - خ س ١٨٥١ - خ س ١٨٩٥]، وتقدم: (١٨٥٧) (١٨٥٧) وسيأتي: (١٨٥٧).

١٥٢/٣]٥ ب].

٥[١٨٦٥][التقاسيم: ٧٢٢٧][الإتحاف: مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥٠][التحفة: دت ق ١١٨٩٢-خ دت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم: (١٨٦٢) (١٨٦٣) وسيأتي: (١٨٦٦) (١٨٦٧) (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) «وعن» في الأصل: «عن» ، وضبب عليه ، وكتب في الحاشية: «صوابه: وعن» .





مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ هَصَرَ (١) ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضٍ ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَإِذَا جَلَسَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ . [الخامس: ٤٤]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ

٥ [١٨٦٦] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّنَا مَبْدُ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّدُ بِنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِي يَعِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » . وَإِذَا رَكَعَ كَبَرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِبنَ رَكَعَ ، ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ ، وَلَمْ يُصوّبُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصوّبُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُعْمَلُ بِغِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ يُعْدَى بَعْمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ الْعَبْرُ فَي مَوْضِعِهِ ﴿ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » . وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ الْعَبْرُ » . وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِيهِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ أَكْبُرُ » . وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبِيهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ وَعَلْ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ » . ثُمَّ وَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبُرُ » . ثُمَّ وَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبُرُ » . ثُمَّ وَقَالَ : «اللَّهُ أَكْبُرُ » . ثُمَّ قَنَى رِجْعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ أَكْبُرُ » . ثُمَّ قَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُنْ لَ ذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبُرُ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي الْأَخْوَى مِثْلَ فَلِكَ ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كَبُرُ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي عَلَى الْعَلْ عَلْ اللَّهُ الْعَنْ عَلْ عَلْمَ الْعَالَى الْعَنْ عَلَى الْعَنْهُ وَاللَّهُ الْعَلْ عَلْعُ الْعَلْ عَلْعَ الْعَلْهُ الْعَلْهُ ا

<sup>(</sup>١) هصر : ثناه إلى الأرض . وأصل الهصر : أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه . (انظر : النهاية ، مادة : هصر) .

雪[7/701]].

٥ [١٨٦٦] [التقاسيم: ٧٢٢٣] [الموارد: ٤٤٢] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥٠] [التحفة: دت ق ١٨٦٧] وسيأتي: (١٨٦٧) وسيأتي: (١٨٦٧) (١٨٦٥). (١٨٦٧).

١٥٣/٣] ١٥٣ ب].





ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا ، وَأَخَرَرِجْلَهُ ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ ﷺ (١) . [الخامس: ٤٤]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ ، وَبَعْدَ رَفْعِهِ ﴿ رَأْسَهُ مِنْهُ ، كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ

٥ [١٨٦٧] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّنَنِ عَبَاسُ بْنُ سَهْلِ (٢) بْنِ أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّنَنِي عَبَاسُ بْنُ سَهْلِ بْنُ سَهْلِ (٢) بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ: أَنَا أَعْلَمُكُ مُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُ مُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

雪[7/301]].

<sup>0 [</sup>۱۸٦٧] [التقاسيم: ٢٠٩٣] [الموارد: ٤٩٤] [الإتحاف: مي خز جاطح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: دت ق ١٨٦٧] (١٨٦٥) (١٨٦٨) وسيأتي: دت ق ١٨٩٧) - خ دت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم: (١٨٦٨) (١٨٦٣)

<sup>(</sup>٢) «سهل» في الأصل: «سهيل» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) «فنحاهما» في الأصل: «فنحا بهما».

<sup>(</sup>٤) الاستواء: الاعتدال . (انظر: مختار الصحاح ، مادة : سوا) .

<sup>(</sup>٥) «فأمكن» في (س) (١٨٩/٥)، (ت): «أمكن»، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٦٣٧، ٦٣٠) عن محمد بن بشار، به .

١٥٤/٣]٥ ب].





جَلَسَ ، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ (١) الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ قِبْلَتِهِ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ .

[الخامس: ٢]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهُ أَمْرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْعَجِمْ رُمُوسَهُمْ مِنْهُ عِنْدُ الرَّكُوعَ ، وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رُمُوسَهُمْ مِنْهُ

٥ [١٨٦٨] أخب را الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، عَنْ أبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا وَسُمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلِينَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَحِيمًا رَفِيقًا ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِي ، فَإِذَا عَمَن تِ الطَّيْفَةُ فَلْ يُؤَدِّنُ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . [الخامس: ٤]

#### ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٦٩] أَضِوْ شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهُبُ بْنُ الْحُويْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ، وَرَفَعَ خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ يَدُيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا .

<sup>(</sup>١) «بصدر» في الأصل: «بصد» بدون نقط، وهو تصحيف واضح.

٥[١٨٦٨] [التقاسيم: ٦٢٤٣] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: ع ١١١٨٢]، وسيأتي: (٢١٢٧) (٢١٢٨) (٢١٢٨).

١٥٥/٣] ١٥٥/٣]

٥[١٨٦٩] [التقاسيم: ٦٢٤٤] [الإتحاف: مي خز طح حب قط حم ١٦٤٥٧] [التحفة: خ م ١١١٨٧]، وتقدم: (١٨٥٩).





ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِرٍ فِي فَصْلِهِ وَعِلْمِهِ أَلَّا يَرَىٰ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ ﴿ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ (١) كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَام (٢) وَالنَّهَىٰ (٣) رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

٥ [١٨٧٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : أَحْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ (٤) مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَصَلَّى هَوُلاءِ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَعَنْ شِمَالِهِ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَهَا (٥) فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَهَا (٥) بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصِيدٍ يُ وَقَالَ : "يَا أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ (٢) الْمَوْتَى ، فَمَنْ النَّاسُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ ، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ (٢) المَوْتَى ، فَمَنْ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، وَلْيَجْعَلُ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَة » . [الخامس: ٤]

قَالَ البُومَامِ ﴿ اللَّهُ عَنْ ابْنُ مَسْعُودِ لَ عَلَيْهُ مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى كَذَلِكَ رَأَى النَّبِي وَلَيْهُ يَقَافِهُ ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى وَاللَّهُ إِلَى

<sup>(</sup>١) «إذ» في الأصل: «إذا».

١٥٥ /٣]١

<sup>(</sup>٢) الأحلام: العقول. (انظر: النهاية، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٣) النهئ : العقول والألباب . (انظر : النهاية ، مادة : نها) .

٥[ ١٨٧٠] [التقاسيم: ٦٢٤٥] [الإتحاف: طح حب ١٢٤٦٤] [التحفة: م س ٩١٦٤ - د س ٩١٧٣ - س ق ٩١٠١ - م ٩١٠٣ - م ٩١٠٣ م ٩٢١١ - م

<sup>(</sup>٤) قبل «ابن» في (ت): «عبد الله».

<sup>(</sup>٥) «فجعلها» في (ت): «فجعلهما».

<sup>(</sup>٦) شرق الميت: غصصه بريقه عند الموت يريد أنهم يصلون ولم يبق من الشمس إلا بقدر ما بقي من حياة الميت إذا بلغ هذا المبلغ، وقيل شرق الموتى اصفرار الشمس عند غروبها، وقيل هو ارتفاع الشمس على الحيطان وكونها بين القبور آخر النهار كأنها لجة، يريد أنهم يؤخرون الجمعة إلى ذلك الوقت. (انظر: المشارق) (٢٤٩/٢).

<sup>1 [7 / 101 ]]</sup> 

#### الإخسَّالُ فِي تَقْرِئِكُ مِعِيْكَ الرِّحْتِانَ ا



يَوْمِنَا هَذَا عَلَىٰ أَنَّ هَذَا (١) الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (٢) ، لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ ، وَكَثْرَةِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (٢) ، لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ ؛ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ ، وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ ، وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلَاةِ حَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ ، وَهُوَ فِي الصَّفِ الْأُولِ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنَّهِي – أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الْأُولِ ؛ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنَّهِي – أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ النَّوْيِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَفِيضِ اللَّوْي مَنْ المُسْلِمِينَ ، أَوْ رَآهُ فَنَسِيهُ ؛ جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى ﷺ النَّذِي هُو مَنْ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ ، أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ ، أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أَنْ رَآهُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلَهُ ، وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا ، وَعِنَايَتُهُ بِهَا

٥ [١٨٧١] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ قَالَ : فَرَّبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ قَالَ : فَوَمُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، ذَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَنَا : قُومُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، فَصَلَّىٰ بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، فَجَعَلَ إِذَا وَكَعَ طَبَقَ (٣) بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَجَعَلَهَا (٤) بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَكَعَ طَبَقَ (٣) بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَجَعَلَهَا (٤) بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ فَعَلَ ١٤ .

<sup>(</sup>١) «هذا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «على الركبتين» ليس في الأصل.

<sup>0 [</sup>۱۸۷۱] [التقاسيم: ١٦٩١] [الإتحاف: طح حب ١٢٤٦٤] [التحفة: م س ١٦٤٥- د س ٩١٧٣- م ٩٤٣٣].

<sup>(</sup>٣) **التطبيق**: الجمع بين أصابع اليدين ، وجعلهما بين الركبتين في الركوع والتشهد . (انظر: النهاية ، مادة : طبق) .

<sup>(</sup>٤) «وجعلها» في (ت): «وجعلهما».

١٥٦/٣]٥





# ذِكْرُ الْإسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَىٰ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٧٧] أَضِرْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مَ أَجُدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ ، قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالُوا لَهُ : وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً ، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : بَلَى ، قَالُوا: فَاعْرِضْ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيَقَرَّ (١) كُلُّ عَظْمِ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، وَيَرْكَعُ ، وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَرْفَعُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي ١ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْض ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَـصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الثُّنْتَيْنِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَهُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ ، وَقَعَدَ مُتَورِّكًا عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ. قَالُوا جَمِيعًا: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي ١٠٠٠ [الخامس: ٢]

<sup>0 [</sup>۱۸۷۲] [التقاسيم: ٢٠٩٤] [الموارد: ٤٩٣-٤٩٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٧٤٥] [التحفة: دت ق ١١٨٩٧] - خ دت س ق ١١٨٩٧]، وتقدم: (١٨٦١) (١٨٦٢) (١٨٦٥) (١٨٦٥) (١٨٦٥) (١٨٦٨)

<sup>(</sup>١) «ويقر» ضبطه في الأصل بضم أوله. وهو خطأ واضح.

<sup>·[1/00/1]</sup> 

١٥٧/٣]١ ب].

#### الإجبينان في تقريب صحيح أير جبان





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٨٧٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم ، مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَالِم ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِنَّا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعُ يَدُيْهِ إِذَا دَحَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعُ يَدُيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْقَ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْقَ الْمَنْكِبَيْن .

٥ [١٨٧٤] أَضِرُ أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودِ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِذَا النَّاسُ ﴿ رَافِعِي (١) أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِذَا النَّاسُ ﴿ رَافِعِي (١) أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ » . [الأول : ٢٤]

<sup>0[</sup>۱۸۷۳][التقاسيم: ٦٢٥٣][الإتحاف: ط مي خز جا طح حب قط حم ٩٥٦٨][التحفة: م دت س ق ١٨١٦- خ س ١٨٤١- م ١٨٧٥- س ١٨٧٦- خ س ١٩١٥- خ م س ١٩٧٩]، وتقدم: (١٨٥٧) (١٨٦٠)(١٨٦٤).

٥[١٨٧٤] [التقاسيم: ١٠٠٩] [الإتحاف: خز طح عه ش حب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م د س ٢١٢٨]، وسيأتي: (١٨٧٥).

١ [ ١٥٨ /٣] ١

<sup>(</sup>۱) «رافعي» في (س) (۱۹۷/۵): «رافعو» مخالفا لأصله، والمثبت له وجه؛ كونه حال سد مسد الخبر ولها نظائر، وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) شمس: جمع شَمُوس، وهو النَّفور من الدواب الذي لا يستقر لشَغَبِه وحِدَّته. (انظر: النهاية، مادة: شمس).



# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ

٥ [١٨٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُو بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعُتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ وَافِعِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، وَأَنْ يَعْوِهُ اللَّهُ الْمَسْجِدَ ، وَأَنْ يَعْوِهُ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ الل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي (١) لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ؛ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا ﴿ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ ، دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ أُمِرُوا ﴿ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ التَّسْلِيمِ ، دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

٥ [١٨٧٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ،

قَالَا: حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي عَيَيْ قُلْنَا
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي عَيَيْ قُلْنَا
بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَذِهِ \* (هَا لِي أَرَى أَيْدِيكُمْ
كَأَنْهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ (٢) ، فَمَّ يُسَلِّمُ عَنْ
يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ » .

[الأول: ٢٤]

٥[١٨٧٥] [التقاسيم: ١٠١٠] [الإتحاف: خز طح عه ش حب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م د س ٢١٢٨]، وتقدم: (١٨٧٤) وسيأتي: (١٨٧٦) (١٨٧٧).

<sup>(</sup>١) «المقتضي» في (ت): «المتقصي».

١٥٨/٣]٥ ب].

٥ [١٨٧٦] [التقاسيم: ١٠١١] [الإتحاف: خز طح عه ش حب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م د س ٢٢٠٧]، وتقدم برقم: (١٨٧٤)، (١٨٧٥) وسيأتي برقم: (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٢) «فخذه» في (ت): «فخذيه».





#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨٧٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِبْنِ اللَّهِ بَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ

٥ [١٨٧٨] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : صَلَّيْتُ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي ، فَطَبَقْتُ بَيْنَ كَفَّيَ ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا ﴿ بَيْنَ فَخِذَيَّ ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ . [الأول: ٩٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِوَضْع الْأَيْدِي (١) عَلَى الرُّكَبِ

٥ [١٨٧٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥[١٨٧٧] [التقاسيم: ١٠١٢] [الإتحاف: خز طح عه ش حب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م د س ٢١٢٨]، وتقدم برقم: (١٨٧٤)، (١٨٧٥)، (١٨٧٨).

١[١٥٩/٣]١

٥[١٨٧٨] [التقاسيم: ١٦٩٠] [الإتحاف: مي خز طح عه حب ٥٠٠٥] [التحفة: ع ٣٩٢٩]، وسيأتي: (١٨٧٩).

<sup>\$ [</sup>٣] ١٥٩ ب]. (١) «الأيدي» في (ت): «الأيادي».

٥ [١٨٧٩] [التقاسيم: ١٦٩٢] [التحفة: ع ٣٩٢٩]، وتقدم: (١٨٧٨).



وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعْدُ اللَّهِ عَنْهُ ، وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ ، فَرَآنِي أَبِي سَعْدُ فَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا بِالرُّكَبِ (١) .

# ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٨٠] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَسُجُودُهُ ، الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ : كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُ وَعِ ، وَسُجُودُهُ ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ – قَرِيبًا (٢) مِنَ السَّوَاءِ . [الخامس : ٨]

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٨٨١] أخبر الله يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْ وَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّا وُبُنُ وَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتِ قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : إِنِّي لَا آلُو (٣) أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ وَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتِ قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : إِنِّي لَا آلُو (٣) أَنْ أُصلِّي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصلِّي بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ (٤) وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصلِّي يَعُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لَقَدْ نَسِي ١٤ . [الخامس : ٨]

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٠٠٥) لابن حبان، وعزاه للدارمي (١٣٤١)، ابن خزيمة (٥٩٦)، الطحاوي (١/ ٢٣٠)، أبي عوانة (١٨٠٨، ١٨٠٩)، ابن حبان في كتاب «الصلاة»، وهو مفقود.

<sup>(</sup>٢) «قريبا» في الأصل: «قريب».

٥ [ ١٨٨١ ] [التقاسيم : ٦٣٩٧ ] [الإتحاف : خز حب عه حم ٤٣٧ ] [التحفة : خ م ٢٩٨ - خ ٤٤٦] ، وسيأتي : ( ١٨٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) آلو: أُقَصِّر وأهمل. (انظر: اللسان، مادة: ألو).

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا أراكم» وقع في (ت): «لم أركم».

١٦٠/٣]٥





#### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

٥ [١٨٨٢] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةً مِنْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَ وَلِا أَتَمَّ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْمَعُ (١) بُكَاءَ الصَّبِيِّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلا أَتَمَّ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْمَعُ (١) بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ ؛ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمْهُ .

# ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٨٣] أخب را الْحُسَيْنُ (٢) بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُ (٤) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرَ بْنِ الْهَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَلِمَاتُ أَسْأَلُ عَنْهُنَ ، فَقَالَ : "اجْلِسْ » وَجَاءَ رَجُلٌ (٥) مِنْ فَقَالَ عَنْهُنَ ، فَقَالَ عَنْهُنَ ، فَقَالَ عَنْهُنَ ، فَقَالَ اللَّهِ ، كَلِمَاتُ أَسْأَلُ عَنْهُنَ ، فَقَالَ عَنْهُنَ ، فَقَالَ عَلَى الثَّقَفِيّ : «سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ » ، وَإِنَّ لِلْعَرِيبِ حَقًّا ، فَابْدَأُ بِهِ . فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيّ ، وَإِنَّ لِلْعَرِيبِ حَقًّا ، فَابْدَأُ بِهِ . فَأَقْبَلَ عَلَى الثَقَفِيّ ، وَإِنَّ لِلْعَرِيبِ حَقًّا ، فَابْدَأُ بِهِ . فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيّ ،

٥[١٨٨٢] [التقاسيم: ٣٩٨٦] [الإتحاف: حب حم ١٢٠١] [التحفة: م ٢٧٠- م د ٣٢٢- د ٢٢١]، وسيأتي: (٢١٣٨).

<sup>(</sup>١) «يسمع» في (ت): «ليسمع».

٥ [١٨٨٣] [التقاسيم: ٤٩٩٨] [الموارد: ٩٦٣] [الإتحاف: حب الأزرقي ١٠١٠٨].

<sup>(</sup>٢) «الحسين» في (الإتحاف): «الحسن»، وهو خطأ، ينظر: «تاريخ الإسلام» (٧/ ٣٠٤)، «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) «الهياج» في الأصل: «الصباح» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) «الأرحبي» في الأصل: «الأزحي»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٥٤). [/ ١٦١ أ].

<sup>(</sup>٥) «رجل» في (د): «آخر».





فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ (١) عَمًا كُنْتَ تَسْأَلُ (٢) ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي (٣) وَأُحْبِرُكَ » ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلْ (٤) أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ . قَالَ : «جِعْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوع ، وَالسُّجُودِ ، وَالصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ» ، فَقَالَ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْتًا . قَالَ : «فَإِذَا رَكَعْتَ ، فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ١٠ ثُمَّ امْكُثُ (٥) حَتَّىٰ يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوِ مَأْخَذَهُ ، وَإِذَا سَجَدْتَ ، فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ ، وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا ، وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ (٦) بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «فَأَنْتَ إِذَنْ مُصَلِّ (٧)، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ». فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ : «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْ ثُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرَكَ (٨)» . فَقَالَ : لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا (٩) جِئْتُ أَسْأَلُكَ . قَالَ : «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ؟ وَمَا لَـهُ حِينَ يَقُـومُ بِعَرَفَاتٍ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ؟ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ؟ وَمَا لَـهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافِ بِالْبَيْتِ (١٠)؟». فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا . قَالَ : «فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطُوةً إِلَّا كُتِبَ لَـهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، أَوْ حُطَّتْ (١١١) عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلْ ١ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَىٰ عِبَادِي شُعْفًا غُبْرًا ، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُـمْ ذُنُـوبَهُمْ ، وَإِنْ

<sup>(</sup>٢) «تسأل» في (د): «تسألني».

<sup>(</sup>١) «أجبتك» في (د): «أنبأتك».

<sup>(</sup>٣) «سألتني» في (د): «تسألني».

<sup>(</sup>٤) «بل» ليس في (د). ١٦١/٣]٥

<sup>(</sup>٥) «امكث» في (د): «اسكن».

<sup>(</sup>٦) «صليت» أمامه في حاشية الأصل: «وصلت» ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٧) «مصل» في الأصل: «مصلي» بالإشباع.

<sup>(</sup>A) قوله: «سألتني فأخبرك» وقع في (د): «تسألني وأخبرك».

<sup>(</sup>٩) «عما» في (د): «بما».

<sup>(</sup>١١) «حطت» في (د): «حط». (۱۰) «بالبیت» فی (د): «البیت».

요[ \* 기기 / 기기 :



كَانَ (١) عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ ، وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَـهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُـورٌ (٣) يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا عَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُـورٌ (٣) يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » . [الثالث: ٤٣]

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٨٤] أَضِى الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ مَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ أَبِي الْعِشْرِينَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

[الثاني: ٩٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخرِ

٥ [١٨٨٥] أَخِسِنُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ (٢٠) ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) «كان» في (ت) مخالفا لأصوله، (د): «كانت».

<sup>(</sup>٢) «يوفاه» في (د) : «يتوفاه» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «يوم القيامة . . . رأسه نور» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) «طوافه» في (د): «طواف».

٥ [ ١٨٨٤] [التقاسيم : ٢٧٢٠] [الموارد : ٥٠٣] [الإتحاف : حب كم ٢٠٤٣٠].

١٦٢ /٣] ه

<sup>(</sup>٥) «يحيي» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٦) بعد «هشام» في (س) (٥/ ٢١٠) مخالفا لأصله: «عن أبيه»، وينظر تعليق ابن حبان على الحديث، وقال الحافظ في «الإتحاف»: «لم يسمع عمر من جده شيئًا، وإنها روئ هذا الحديث عن أبيه، عن عهار».





فَخَفَّهُمَا ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا! قَالَ (() : إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "إِنَّ الرَّجُلَ قَالَ (للهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَدَى اللَّهِ عَلَى الْعَدَهَا ، أَوْ شُبُعُهَا ، أَوْ ثُمنُهَا ، أَوْ ثُمنُهَا ، أَوْ ثُمنُهَا ، أَوْ شُبُعُهَا ، أَوْ شُبُعُهَا ، أَوْ شُبُعُهَا ، أَوْ شُبُعُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ اللَّهِ عَلَى الْعَدَدِ . [الأول: ٨٥]

قَالَ البِعَامَ خَيْنَ : هَذَا إِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ ﴿ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُتَّصِلٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، لَا أَنَّ (٢) الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، لَا أَنَّ (٢) عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ .

٥ [١٨٨٦] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلًى ، ثُمَّ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلًى ، ثُمَّ الْجَاءَ فَجَلَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «ارْجِعْ فَصَلٌ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلّ » . حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ خَتَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَعْرِفُ عَيْرَ هَذَا ، فَعَلَ مُنِي فَكَ لَمْ فَكَ لَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَعْرِفُ عَيْرَ هَذَا ، فَعَلَ مُنِي فَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَعْرِفُ عَيْرَ هَذَا ، فَعَلَمْنِ مَعَلَ فَلَانُ وَلَا فَعَلَ الْمَلْقِ فَكَبُرْ ، وَاقْرَأُ مَا تَيَسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْمَلِ وَالْمَا ، ثُمَّ الْمُعْرُقَ مَا إِلَى الصَّلَاقِ فَكَبُرْ ، وَاقْرَأُ مَا تَيَسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْقِ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا إِلَى فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا ».

وَّ اللَّهُ عَلَىٰ الْقُرْآنِ» يُرِيدُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. ﴿ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » يُرِيدُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ الْجِعْ فَصَلٍّ ؛ فَإِنْكَ لَمْ تُصَلِّ » نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي ؛ لِنَقْصِهِ عَنْ وَقَوْلُهُ: ﴿ الْجِعْ فَصَلٍّ ؛ لِنَقْصِهِ عَنْ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال».

열[가/ 77 / 1].

<sup>(</sup>٢) «لا أن» في (س) (٥/ ٢١٢) بالمخالفة لأصله الخطي : «لأن» ، والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>0[</sup>١٨٨٦] [التقاسيم: ١٤٩٢] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٨٤٤٩] [التحفة: خ م د ت ق ١٢٩٨٣]. ه [١/٩٨٣]. ه [١/٩٨٣]

#### الإخيتان في تقريب ويحيث الرجيان





حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا ، لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ نَفَى عَنْهُ الإسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَلَّا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

٥ [١٨٨٧] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ، عَنْ مُ لَازِم بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ - عَمْرُو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْي جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقِمْ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

ه [١٨٨٨] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرَّحُوعِ وَالسُّجُودِ» .

٥ [١٨٨٩] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥[١٨٨٧] [التقاسيم: ٢٦٦٩] [الموارد: ٥٠٠] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د المحمد ١٤٠٢] (التحفة: د

١ [٣ ] ٤٢١ أ].

<sup>(</sup>١) «عينيه» في الأصل ، (د): «عينه» .

<sup>(</sup>٢) «يقر» في (ت)، (د): «يقيم».

<sup>(</sup>٣) قوله: «لم يقم» في (ت) ، (د): «لا يقيم».

٥ [١٨٨٨] [التقاسيم: ٣٦٦١] [الموارد: ٥٠٢] [الإتحاف: مي خز حب ١٢٧٦٧] [التحفة: د ت س ق ٩٩٩٩]، وسيأتي: (١٨٨٩).

٥ [١٨٨٩] [التقاسيم: ٢٧١٩] [الموارد: ٥٠١] [الإتحاف: مي خز حب ١٢٧٦٧] [التحفة: دت س ق ٩٩٩٥]، وتقدم: (١٨٨٨).

AV



مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدِ (٢) كَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدِ (٢) لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ » .

# ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَمَّنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [١٨٩٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : رَأَى حُذَيْفَةُ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : مَذْ تَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : مُذْ دُيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةً (٣) يَنْقُرُ ، فَقَالَ : مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةً؟ قَالَ : مُنْ ذُ أَرْبَعِينَ رَجُلًا عِنْدَ أَبُوابِ كِنْدَةً (٣) يَنْقُرُ ، فَقَالَ : مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةً؟ قَالَ : مُنْ ذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ : لَوْ مُتَّ مُتَ مُتَ عَلَىٰ عَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي (٥) فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدُ عَيْقِهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَكُوعَ وَالسُّجُودَ . [الثاني : ١٩٦]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [١٨٩١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ الْ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : نَهَانِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّفَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا .

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: سمعت سليهان» ليس في الأصل، وكتب في الحاشية: «عن الأعمش»، وينظر: «الإتحاف». ها [٣/ ١٦٤ ب].

٥[١٨٩٠][التقاسيم: ٢٧٢١][الإتحاف: حب حم ٢٦١١][التحفة: خ س ٣٣٢٩- خ ٣٣٤].

<sup>(</sup>٣) كندة: دولة قامت شمال الربع الخالي في نجد، واسمها اليوم قرية، تقع على الطريق التجاري الذي كان يربط جنوبي الجزيرة العربية وشمالها الشرقي. (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٩١٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «فقال: مذكم صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة، قال: لو مت مت» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «التي» في الأصل: «الذي».

<sup>0[</sup>١٨٩١] [التقاسيم: ٢١٨٦] [الإتحاف: حب ١٤٤٨٥] [التحفة: م س ١٠١٩٠ – س ١٠٢٦]، وسيأتي: (٥٤٧٥).

١ [١٦٥/٣]

#### الإجسَالُ في تقرِّيلِ عَصِيكَ الرَّجْبَانَ ا





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٩٧] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ مَعْبَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتَارَةَ ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، كَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَنْ النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ تُرَى لَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا وَسَاجِدًا ، أَمَا الرُّكُوعُ فَعَطَّمُوا فِيهِ الرَّبُ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ . .

[الثاني: ٧٥]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

ه [١٨٩٣] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ ، ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ ، وَنُ ضُلَةً بْنَ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ : «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» . [الخامس: ١٢] «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَاتَتَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ الْهُ وَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ الْهُ الْهُ وَ الْمُعَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥[١٨٩٢][التقاسيم: ٢٦١١][الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧][التحفة: م د س ق ٥٨١٢]، وسيأتي: (١٨٩٦) (٦٠٨٣) (٦٠٨٤).

۱۲۰/۳]۵ ب].

٥ [١٨٩٣] [التقاسيم: ٦٦٠٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ٤١٥٨] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١ ].

<sup>۩[</sup>٣/٢٢١]].

<sup>0 [</sup>١٨٩٤] [التقاسيم: ١٧٧٢] [الموارد: ٥٠٦] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٣٨٦٦] [التحفة: د ق ٩٩٠٩].

A9

· **(3)** 

عَبْدُ اللّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة : ٧٤] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اجْعَلُوهَا فِي لُمُّا نَزَلَ (١٠ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى : ١] قَالَ : «اجْعَلُوهَا فِي مُحُودِكُمْ » . فَلَمَّا نَزَلَ (١٠ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى : ١] قَالَ : «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ » .

قَالَ البِعامُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدَمُ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اسْمُهُ: إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعِ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ

٥ [١٨٩٥] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ اللَّهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ كَانَ اللَّهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الشَّخِودِهِ (٢) : «سُبُّوحٌ ، قُدُوسٌ (٣) ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» . [الخامس : ١٢]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَافَيَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي

٥ [١٨٩٦] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّ أَنِيهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ السِّتَارَةَ ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ، يَرَاهَا الْمُسْلِمُ ، أَوْ

<sup>(</sup>١) «نزل» في (ت): «نزلت».

٥[١٨٩٥][التقاسيم: ٦٦٠٢][الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ٢٢٨٠٧][التحفة: م دس ١٧٦٦٤]. ١ [٣/ ١٦٦ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «وفي سجوده» وقع في (ت): «وسجوده».

<sup>(</sup>٣) سبوح قدوس: منزّه عن كل سُوء وعيب . (انظر: المصباح المنير، مادة: سبح).

٥ [١٨٩٦] [التقاسيم: ١٧٧١] [الإتحاف: مي جا خز حب عه حم ٧٩٧٧] [التحفة: م د س ق ٥٨١٢]، وتقدم: (١٨٩٢) وسيأتي: (٢٠٨٣) (٢٠٨٤).

#### الإجبينان فأتقر لاب ويحي الزائة



9.

تُرَىٰ لَهُ"، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَرَىٰ لَهُ"، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأُ (١) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ اللهُ . [الأول: ١٠٤]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَقَقَلاً فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي (٢) صَلَاتِهِ

٥ [١٨٩٧] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ - ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَلَّ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَلْكَ عَلَيْهِ - ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَلْكَ مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَكَ أَسْلَمْتُ ، أَنْتَ رَبِّي ، خَشَعَ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِي ، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ » . [الخامس : ١٢]

# ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [١٨٩٨] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَادٍ ﴿ ، قَالَ : صَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْصَلِّي ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْنَا : قَدْ مَالِكٍ مَنْعَتُ لَنَا صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْصَلِّي ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْنَا : قَدْ نَسِيَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ . [الثاني : ٤٦]

<sup>(</sup>١) القمن: الخليق والجدير. (انظر: النهاية، مادة: قمن).

١[١٦٧/٣]١].

<sup>(</sup>٢) «في» في (ت): «من».

٥[١٨٩٧] [التقاسيم: ٦٦٠٣] [الإتحاف: طح حب ش ١٤٦١٢] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وسيأتي: (١٨٩٩) (١٩٧٣) (١٩٧٤).

٥ [١٨٩٨] [التقاسيم: ٢٧٢٢] [الإتحاف: حب حم ٢٧٤] [التحفة: خ ٤٤٦]، وتقدم: (١٨٨١). هـ [٦/ ١٦٧].





### ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَافَعَ ﴿ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٨٩٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَجْبَرَنَا أَبُو النَّضْ مِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبِيْ لِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْتِ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُ مَ لَكَ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْتِ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُ مَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُ مَ لَكَ مَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْتِ إِذَا رَكَعَ قَالَ : «اللَّهُ مَ لَكَ مَنْ مَعِي ، وَبَصَرِي هَ ، وَمُحْلَى ، وَعِظَامِي ، وَعِظَامِي ، وَعِظَامِي ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ وَعَلَى الْمَاءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » . [الخامس : ١٦] وَالْأَرْضِ (١) ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ

٥ [ ١٩٠٠] أخبى إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَ اطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَلِيْكُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ (٣) عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَلِيْكُ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ (٣) قَالَ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ ءَمَا شِعْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ » . [الخامس : ١٢]

٥[١٨٩٩] [التقاسيم: ٦٦٠٤] [الإتحاف: طح حب ش ١٤٦١٢] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم: (١٨٩٧) وسيأتي: (١٩٧٣) (١٩٧٤).

합[까시/٢/1].

<sup>(</sup>١) «والأرض» في (ت): «وملء الأرض».

٥ [ ١٩٠٠] [ التقاسيم: ٦٦٠٥] [ الإتحاف: طح حب ش ١٤٦١٢] [ التحفة: م دت س ق ١٠٢٢٨] .

<sup>(</sup>٢) «إبراهيم» كتب فوقه في الأصل رمز: «خا».

<sup>(</sup>٣) بعد «الصلاة» في (ت): «المكتوبة».





# ذِكْرُ اللهُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ (١١) رَبِّهِ جَانَيَّ إِنْ إِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [ ١٩٠١] أخب رَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، قَالَ : «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوَاتِ ، وَمِلْ الْأَرْضِ ، وَمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الللللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّه

[الخامس: ١٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٥ [ ١٩٠٢] أَخْبَ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، هُشَيْمُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْ السَّمَواتِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْ السَّمَواتِ ، وَمِلْ ءَ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّي . [الخامس: ١٢]

۱٦٨/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>۱) «تحميد» في (ت): «تحميده».

٥ [ ١٩٠١] [التقاسيم: ٦٦٠٦] [الإتحاف: مي خزطح حب عه ٥٦٣٥] [التحفة: م دس ٤٢٨١].

<sup>(</sup>٢) «أحق» في الأصل: «حق» ، قال النووي في «شرحه على مسلم» (٤/ ١٩٥): «وأما ما وقع في كتب الفقه: «حق ما قال العبد كلنا» بحذف الألف والواو ، فغير معروف من حيث الرواية» .

<sup>(</sup>٣) الجد: الحظ والغنى . (انظر: اللسان ، مادة : جدد) .

١١٦٩/٣٦٥.

٥ [ ١٩٠٢] [ التقاسيم: ٢٦٠٧] [ الإتحاف: عه طح حب كم ٨٠٨٥] [ التحفة: س ٥٦٤٢] .





### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا

١٩٠٤] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُ وا : رَبَّنَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُ وا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» .
 وَلَكَ الْحَمْدُ» .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ

٥ [١٩٠٥] أَخْبَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الَّهِ مُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » . [الأول : ١٩٤]

<sup>0 [</sup> ۱۹۰۳] [ التقاسيم : ۱۵۵۳] [ الإتحاف : حب حم ط ۱۸۰۷۱] [ التحفة : خ م د ت س ۱۲۵٦۸ – م س ا ۱۹۰۳ – م س ا ۱۳۲۷ – م س ق ۱۳۲۷ – س ق ۱۳۲۷ – س ا ۱۳۲۵ – س ا ۱۳۲۵ – م س ق ۱۳۲۷ – س ا ۱۳۲۵ – م د ت س خ س ۱۳۸۲ – م ۱۳۸۹ – م د ت س خ س ۱۵۲۰ – م ۱۳۸۲ – م د ت س ۱۵۲۵۲ ) . وسيأتي : (۱۹۰۷) .

۵[۳/ ۱۲۹ ب]. (۱) «له» ليس في (ت).

٥ [ ١٩٠٤] [التقاسيم: ١٥٥٤] [الموارد: ٥٠٥] [الإتحاف: حب مي حم ١٧٥١] [التحفة: ق ١٤٩٢ - خ م س ق ١٤٨٥].

<sup>0[</sup>١٩٠٥] [التقاسيم: ١٥٥٥] [الإتحاف: حب حم ط ١٨٠٧١] [التحفة: م ١٢٤٤٩ - س ١٢٤٦٠ - خ م د ت س ١٢٥٦٨ - م س ١٢٧٧١ - د ١٢٨٨٢ - خ ١٣٧٤٣ - م ١٣٨٩٩ - خ م ١٤٧٠٥ - ق ١٤٩٨٨]، وتقدم برقم: (١٩٠٣).

١١٧٠/٣]١٠





# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْع رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

٥ [١٩٠٦] أخب راعُ مَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحْعَةِ وَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا لَكُونُ مَمْدَا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، فَلَمَّا الْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنِ الْمُتَكُلِّمُ آنِفَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنِ الْمُتَكُلِّمُ آنِفَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيه وسلم : «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَوْلُ؟» .

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَقَظَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فِي صَلَاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ

ه [١٩٠٧] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ قَالَ : «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ؛ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ؛ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمُمَامُ : الْمُلَائِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [الأول : ٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ الْ وَكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ الْ وَ الْمَعَلِي وَاللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعُلِيْلِ اللللْعَلَى اللللْعُلِمِ عَلَى اللللْعُلِمُ عَلَى الللللْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللللْعُلِمُ عَلَى الللللَّ

٥ [ ١٩٠٦] [ التقاسيم: ٤٨٥] [ الإتحاف: خز حب ط كم خ حم ٤٥٨٦] [ التحفة: خ د س ٣٦٠٥] . و ٣٦٠] . ه [ ٣/ ١٧٠ ب] .

<sup>(</sup>١) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : بدر) .

٥ [١٩٠٧] [التقاسيم: ٤٨٤] [الإتحاف: خز حب قط ط ش ١٨٠٦٩] [التحفة: خ م د ت س ١٢٥٦٨ - م س ١٢٧٧١]، وتقدم: (١٩٠٣).

١[١٧١/٣]٥

٥ [ ١٩٠٨] [ التقاسيم : ٢٧٤٧] ، [ الموارد : ٤٨٧] [ التحفة : دت س ق ١١٧٨٠ ] .



الْحُلْوَانِيُّ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢) شَرِيكُ (٣) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْيَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ كُبَتَيْهِ (٤) .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ ؛ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُع لِلَّهِ جَلَاَتَكَالا

٥ [١٩٠٩] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ بِالرِّيِّ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَوْحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَىٰ آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (٧) صلى اللَّه ﴿ عليه وسلم ، فَلَحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (١٠) فَقَامَ يُصَلِّى ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ (١١) فَأَتَاهَا (٨) ذُو قَرَابَتِهَا – غُلَامُ (٩) شَابٌ ذُو جُمَّةٍ (١٠) – فَقَامَ يُصَلِّى ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ (١١) نَفَحُ ، فَقَالَتْ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ : (يَا رَبَاحُ ، تَرَبْ وَجُهَاكَ ، فَقَالَتْ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ : (يَا رَبَاحُ ، تَرَبْ وَجُهَاكَ ).

<sup>(</sup>١) «الحلواني» في (د): «الخلال». (٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «شريك» في (د): «إسرائيل»، وهو خطأ فقد أخرجه الترمذي (٢٦٩) من طريق الحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، به. وقال الترمذي: «وزاد الحسن بن علي في حديثه: قال يزيد بن هارون، ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث».

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٢٩١) لابن حبان ، وعزاه للدارمي (١٣٥٩) ، ابن خزيمة (٦٢٦) ، الطحاوي (١/ ٢٥٥) ، الدارقطني (١٣٠٧) ، الحاكم (٩١٩) .

<sup>0 [</sup> ١٩٠٩ ] [ التقاسيم: ١٣٢٤ ] [ الموارد: ٤٨٣ ] [ الإتحاف: حب كم حم ٢٣٥٣٦ ] [ التحفة: ت ١٨٢٤٤ ] .

<sup>(</sup>٥) «بالري» في (د): «بالرقة».

<sup>(</sup>٦) قوله: «آل طلحة بن عبيد الله» وقع في (د): «أبي طلحة».

<sup>(</sup>٧) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٨) «فأتاها» في (د): «فأتى».

١٧١/٣]١٠

<sup>(</sup>٩) «غلام» ليس في (د).

<sup>(</sup>١٠) الجمة: ما سقط على المُنْكِبَيْنِ من شعر الرأس. (انظر: النهاية ، مادة: جمم).

<sup>(</sup>١١) قوله: «ذهب ليسجد» وقع في (د): «أراد أن يسجد».





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِدِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي ؛ إِذِ الْأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

٥ [ ١٩١٠] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّهْرِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي النَّهْرِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ (٣) كَفَيْهِ

٥ [١٩١١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي مُنْ الْمَرَاءَ (٥) يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ (١٦) .

[الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ الْإِنْتِصَابِ فِي السُّجُودِ

٥ [١٩١٢] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥[١٩١٠][التقاسيم: ١٣٢٦][الموارد: ٤٩٨][الإتحاف: خز حب كم ٩٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) «الزهرى» ليس في (د).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

합[٣/ ٢٧١ أ].

<sup>(</sup>٣) الأليتان: مثنى الألية، والمراد: ألية الإبهام وضرة الخنصر (أي أصلهما)، فغلب كالعمرين والقمرين.

<sup>. (</sup>انظر: النهاية ، مادة: ألى).

٥[١٩١١][التقاسيم: ٦٢٤٩][الموارد: ٤٩٠][الإتحاف: حم خز حب كم ٢١٢٢][التحفة: ت ١٨٢٨].

<sup>(</sup>٤) «حسين» في (د): «الحسين».

<sup>(</sup>٥) بعد «البراء» في (ت) مخالفا لأصوله، (د): «بن عازب».

<sup>(</sup>٦) «كفيه» في (د): «الكف».

٥ [ ١٩١٢] [ التقاسيم: ١٣٢٣] [ الإتحاف: خزعه حب حم عم ٢٠٥٤] [ التحفة: م ١٧٥٠] .





عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَ قَالَ : «إِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَيْكِ اللَّهِ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ إِيَّالِهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَالْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ، وَالْتَطِيبُ » . وَالْفَعْ مِرْفَقَيْكَ ، وَاللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِيْلِيلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْ الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ الللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللَّةُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي

ه [١٩١٣] أخبى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الدَّحَمَ وَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ وَبُدِ الْحَكَمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ وَبُدِ الْحَكَمِ ، قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا وَالْول : ٧٨]

[الأول: ٧٨]

قَالَ البِحاتم: لَمْ يَسْمَع اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضَعْفِ أَوْ كِبَرِ سِنَّ

٥ [١٩١٤] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ ١ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَكَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَكَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ (١) فَقَالَ : «اسْتَعِينُوا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ (١) فَقَالَ : «اسْتَعِينُوا بِالرُّكِبِ» .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

٥ [١٩١٥] أَضِرُا عُمَرُبْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ مُضَرَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ مُضَرَ ، عَنْ

١٧٢/٣]٥ ب].

٥ [١٩١٣] [التقاسيم: ١٣٢٥] [الإتحاف: خزحب ١٩٠٤] [التحفة: ١٣٥٩١].

٥[١٩١٤] [التقاسيم: ٢٧٤٩] [الموارد: ٥٠٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٨١٠٧] [التحفة: دت

<sup>@[7/77/1]。</sup> 

<sup>(</sup>١) «عليهم» ليس في (د).

٥ [ ١٩١٥] [ التقاسيم: ٦٢٤٦] [ الإتحاف: خزطح حب حم ١٢٤١] [ التحفة: خم س ١٩١٥] .

#### الإجبينان في تقريب كيونيك الربح بان





جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَالْحَامِسُ : ٤] الخامس : ٤]

# ذِكْرُ الْمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الْأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ

٥ [١٩١٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْ دَانِيُّ ('') قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ قَالَ : كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ (٢) السَّبْعُ

٥ [١٩١٧] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُو يَقُولُ : سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُو يَكُولُ : «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ هُ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ : وَجُهُهُ ، وَرُكْبَتَاهُ ، وَكَفَّاهُ ، وَقَدَمَاهُ » . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٩١٨] أخبر الن قُتَيْبَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا النِّنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، عَنِ الْبِي الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ

١٧٣/٣]١

٥ [١٩١٦] [التقاسيم: ٦٢٤٨] [الموارد: ٤٨٨] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٧٢٨٢].

<sup>(</sup>١) «الهمداني» بالدال المهملة ، كذا عند الجميع ، وهو تصحيف ، والصواب : الهمذاني ، بالمعجمة ، وينظر : «مشتبه النسبة» للأزدي (ص ٧٨) .

<sup>(</sup>٢) الأراب : الأعضاء ، والمفرد : إرْبٌ . (انظر : النهاية ، مادة : أرب) .

٥ [١٩١٧] [التقاسيم: ٨٩] [الإتحاف: خز طح حب ابن أبي حاتم ش حم ٦٨٥٢] [التحفة: م د ت س ق ٥ الم ١٩١٨] .

요[٣/ ٤٧١ أ].

٥ [١٩١٨] [التقاسيم: ٤٤٨٩] [الإتحاف: خز طح حب ابن أبي حاتم ش حم ٦٨٥٢] [التحفة: م د ت س ق ١٩١٨] (التحفة: م د ت س





سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا قَالَ : «إِذَا سَجَدَ الْعُبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آزَابٍ : وَجْهُهُ ، وَكَفَّاهُ ، وَرُكْبَتَاهُ ، وَقَدَمَاهُ » . [الثالث : ٦٦]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ

ه [١٩١٩] أخبر الطّبَاحِ الْعَطّارُ ، وَهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الطّبَاحِ الْعَطّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْدٍ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ ، وَلَا أَكُفَّ ( ) شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبَا » . [النال : ٧]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ

ه [١٩٢٠] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبِرَاهِيمُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَأَلَّا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا». [النال: ٧]

# ذِكْرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي اللَّهُ يَسْجُدَ عَلَيْهَا

٥ [١٩٢١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ

٥[١٩١٩] [التقاسيم: ٣١٨٦] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥-١٩٢٩] [التحفة: خ م س ق ٥٠٠٨ –ع ٥٧٣٤]، وسيأتي: (١٩٢٠) (١٩٢١) .

۱۷٤/۳]۵ ب].

<sup>(</sup>١) الإكفاف: يحتمل أن يكون بمعنى المنع ، أي : لا أمنع الشيء من الاسترسال حال السجود ليقع على الأرض . ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع ، أي : لا أجمعه وأضمه . (انظر : النهاية ، مادة : كفف) .

٥ [١٩٢٠] [التقاسيم: ٣١٨٧] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥ - ١٩٢٠] [التحفة: خ م س ق ٥ - ٥٧٠٨ ع ٥٧٣٤]، وتقدم: (١٩٢١) وسيأتي: (١٩٢١).

<sup>·[1100/4]</sup> 

٥[١٩٢١] [التقاسيم: ٣١٨٨] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش حب حم ٧٧٧١] [التحفة: خ م س ق ٥ - ١٩٢١] [التحفة: خ م س ق ٥ - ٥٧٠٨ ع ٥٧٣٤]، وتقدم: (١٩٢٩) (١٩٢٠).

#### الإجسِّلُ فَي مَعْ رَائِ مِحْكِي الرِّحْبَانَ





عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُم : الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَلِهِ إِلَىٰ أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالدَّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْقَالَت : ٧] وَلَا أَكُفَّ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ » .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي

٥ [١٩٢٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ » . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ » .

[الأول: ٧٨]

٥ [١٩٢٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّنَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُ ١ ، قَالَ: حَدَّنَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُ ١ ، قَالَ: حَدَّنَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدِرِيُ ١ ، قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَكُونُ (١) أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ» . [الناني: ٩٨]

# ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ (٢) لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [١٩٢٤] أَضِعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ » . [الأول: ٢]

<sup>0 [</sup> ۱۹۲۲ ] [التقاسيم: ۱۳۲۲ ] [الإتحاف: مي حب عه حم عم ۱۶۸۸ ] [التحفة: س ۱۱۶۳ – س ۱۱۶۱ – س ۱۱۲۱ – س ۱۱۲۱ م ص ق ۱۱۹۳ ) .

٥ [١٩٢٣] [التقاسيم: ٧٧٤٨] [الإتحاف: مي حب عه حم عم ١٤٨٨] [التحفة: س١١٤٣ – س ١١٦١ – س ق ١١٩٧ – خ م دت س ١٢٣٧ – خ ١٤٤٣]، وتقدم: (١٩٢٢).

۵[۳/ ۱۷۵ ب].

<sup>(</sup>۱) «يكون» في (ت): «يكن».

<sup>(</sup>٢) «والسجود» في (د) : «في السجود» .

٥[١٩٢٤] [التقاسيم: ٨٨] [الإتحاف: حب حم عم ١٨١٠] [التحفة: م دس ١٢٥٦٥].

#### المالحالين المالية





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرُنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ (١)

ه [١٩٢٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ ١٤ : حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ ، قَالَ ١٤ : حَدَّفَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى (٣) ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ ، وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَالَقَظَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

ه [١٩٢٦] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شَيْبَانُ (٤) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اخْفِرْ لِي » قَالَتْ : فَكَانَ يَتَأُوّلُ الْقُرْآنَ .

[الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) بعد «السؤال» في (ت): «بالمغفرة».

٥[١٩٢٥][التقاسيم: ٦٦٠١][الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢٢٧٥٨][التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥]، وسيأتي: (١٩٢٦) (١٤٥١) (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن محمد» كذا عند الجميع، وقد ورد ذكره عند المصنف هنا في أحد عشر موضعًا سوى هذا الموضع، لم يذكر: «بن محمد» فيهم، وينظر: «الإتحاف»، ومصادر ترجمته.

<sup>@[</sup>٣\٢٧١ i].

<sup>(</sup>٣) «الضحى» في الأصل: «إسحاق»، وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٥/ ٣٩١)، «تهذيب الكمال» (٣/ ٥٢٠).

٥[١٩٢٦][التقاسيم: ٦٦٠٨][الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢٢٧٥٨][التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٥]، وتقدم: (١٩٢٥) وسيأتي: (٦٤٥١) (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) «شيبان» في الأصل: «حسان»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٦/ ٤٤٩)، « «تهذيب الكمال» (١٢/ ٥٩٢).





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَانَةَ الْا مَعْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ

٥ [١٩٢٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «اللّهُمُ اعْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ ، دِقَّهُ (١) وَجِلّهُ (٢) ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ » [الخامس : ١٦]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِرِضَا (٣) اللَّهِ جَانَيَا اللهِ عَلْقَالِا مِنْ سَخَطِهِ فِي سُجُودِهِ

۱۷٦/۳] ه

٥ [١٩٢٧] [التقاسيم: ٦٦١١] [الإتحاف: خزطح حب كم م ١٨١٠٩] [التحفة: م د ١٢٥٦٦].

<sup>(</sup>١) الدق: الصغير. (انظر: النهاية ، مادة: جلل).

<sup>(</sup>٢) الجل: الكبير. (انظر: النهاية، مادة: جلل).

<sup>(</sup>٣) «برضا» في (س) (٥/ ٢٥٨): «برضاء».

٥[١٩٢٨][التقاسيم: ٦٦١٣][الإتحاف: خزحب قط حم ٢٣٠٠١][التحفة: ت س ١٧٥٨٥-م دس ق ١٧٨٠٧]، وسيأتي: (١٩٢٩).

합[까/ ٧٧/ أ].

<sup>(</sup>٤) المنصوبتان : القائمتان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نصب) .

<sup>(</sup>٥) الإحصاء: العَدُّ. (انظر: النهاية ، مادة: حصا).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

٥ [١٩٢٩] أخب را ابن خُزيْمَة ، قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) بُنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ - سَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، قَالَ (٢) : حَدَّثَنَا الْبَرْقِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بِنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بِنُ غَزِيَّة ، قَالَ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) يَحْيَىٰ بِنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بِنُ غَزِيَّة ، قَالَ : ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : عَلَيْ فَلُ ثَنُ عَرُوةَ بِنَ الزُّبَيْرِيَقُولُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَدْتُ مَمْوَلَ اللَّهِ عَلَيْ فَوَاشِي عَلَىٰ فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقِبَيْهِ (٤) ، مُسْتَقْبِلَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ مَعِي عَلَىٰ فِرَاشِي ، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقِبَيْهِ (٤) ، مُسْتَقْبِلَا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أَنْنِي عَلَيْكَ ، لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ » فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ وَبِعَفُوكَ ﴿ وَمَ وَبَلِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أَنْنِي عَلَيْكَ ، لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ » فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ وَبِعَفُوكَ ﴿ وَمِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أَنْنِي عَلَيْكَ ، لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ » فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ وَبِعَفُوكَ ﴿ وَمَنْ مُنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ أَنْنِي عَلَيْكَ ، لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ » فَلَمًا انْصَرَفَ قَالَ : «قَائِلُ اللهُ مُنْعُلُقُهُ ، أَحَرَبَكِ (٥) شَيْطَانُهُ وَقُلْتُ : مَا لِي (٢) مِنْ شَيْطَانُ » فَقُلْتُ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «وَأَنَا ، وَلَكِنِي وَعَوْتُ اللّهَ عَلَيْهِ فَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهَ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ وَالنَّالِئَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمَا

٥[١٩٣٠] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ،

٥ [١٩٢٩] [التقاسيم: ٦٦١٤] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٩٧٣] [التحفة: س ١٦١٨٤ - ت س ١٧٥٨٥ - س ١٧٥٨٥ - س ١٧٥٨٥ ]، وتقدم: (١٩٢٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الله» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإسهاعيل بن إسحاق الكوفي - سكن الفسطاط، قالاً» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) من قوله : «أحمد بن عبد الله» إلى هنا ليس في الأصل ، ووضعه في (س) (٥/ ٢٦٠) بين معقوفتين ؛ ينظر «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٦٦٩) .

<sup>(</sup>٤) العقبان: مثنى العقب، وهو: مؤخر القدم إلى موضع الشراك. (انظر: مجمع البحار، مادة: عقب). هو "٣/ ١٧٧ س].

<sup>(</sup>٥) «أحرَّبَك» في (ت): «أحزنك». (٦) قوله: «ما لي» ليس في الأصل.

٥[١٩٣٠] [التقاسيم: ٦٢٥٠] [الإتحاف: خز حب ١٦٤٥٩] [التحفة: خ د ت س ١١١٨٣]، وسيأتي: (١٩٣١).

#### الإجبينان فاتقر لاي عَدِين الرَّجْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِسًا ۞.

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإِعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [١٩٣١] أَضِ مُومَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ عَدْثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ كَدَّثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ السَّعَلَى وَمَا أُرِيدُ السَّعَلَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ اللَّهِ عَلَيْقِ يُعَلِيهِ يُعَمِلُي ، قَالَ : فَذَكَرَ السَّعَلَاةَ ، وَلَكِنِي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْقِ يُعَمِلِي ، قَالَ : فَذَكَرَ السَّعَوى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ اللَّهُ وَلَى السَّوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ اللَّهُ وَلِي الْأُولَى السَّوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَلَّا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا الْأَ

٥ [١٩٣٢] أَضِوْ<sup>(٣)</sup> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ قَالَ : حَدْثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي اللَّهِ عَيْلِي إِذَا نَهَ ضَ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِي إِذَا نَهَ ضَ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِي إِذَا نَهَ ضَ مِنَ الرَّعْقَةِ الثَّانِيَةِ ، اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ . [الخامس: ٤]

٥[١٩٣١][التقاسيم: ٦٢٥١][الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ١٦٤٥٨][التحفة: خ د س ١١١٨٥]، وتقدم: (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فذكر اللَّه» وقع في (ت): «فذكر أنه».

 <sup>(</sup>١) «كان» في (ت): «رأيت».

۵[۳/۸۷۸ ب].

٥ [ ١٩٣٢] [ التقاسيم : ٢٥٧٢] [ الإتحاف : خز طح حب كم ٢٠٣٣] [ التحفة : م ١٤٩١٨] .

 <sup>(</sup>٣) «أخبرنا» كتب مقابله في حاشية الأصل: «قال مسلم نَحَلَثْهُ في كتاب الصلاة: حدثت عن يحيى بن
 حسان ويونس بن محمد وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الواحد، حدثني عمارة الحديث».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفَ الْأَخِيرَتَيْنِ (١) مِنْهَا

٥ [١٩٣٣] أخبرنا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ : قَدْ شَكَاكَ (٣) أَهْلُ الْكُوفَةِ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ : قَدْ شَكَاكَ (٣) أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءِ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ! فَقَالَ : أَطِيلُ الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَمَا آلُو فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ! فَقَالَ : أَطِيلُ الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ (٤) . [الخامس: ٢٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ

ه [١٩٣٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُ زَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُ زَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُ وَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّ مَنَ الْجُلُوسِ . [الأول: ٢٠]

قَالَ ابو مَاثَمُ خَيْلُتُ : فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ ، عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى ، وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الْصَلَاةِ غَيْرُ فَرْض .

<sup>(</sup>١) «الأخيرتين» في الأصل: «الأخريين».

٥ [١٩٣٣] [التقاسيم: ٦٩٢٣] [الإتحاف: حب حم ٥٠٧٨] [التحفة: خ م د س ٣٨٤٧]، وتقدم برقم: (١٨٥٥) وسيأتي برقم: (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الشكاية: التظلم. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: شكو).

<sup>(</sup>٤) [٣/ ١٧٩ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>١٩٣٤][التقاسيم: ٩٣٢][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]. وسيأتي: (١٩٣٧) (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) (٢٦٧٨) (٢٦٧٨).

#### الإجيسان فأتقر لا بمحية الريج المناز





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّ دَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي

٥ [١٩٣٥] أخبى ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَة الْأَسْدِيِّ - حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ الْأَسَدِيِّ - حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهُ وَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ (۱) مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ . [الأول: ٣٤]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ (٢)

٥ [١٩٣٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ ١٤ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ ١٤ بُنِي سَمِعْتُكُمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً ٢٠ ، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ ١٤٠٠.

[الخامس: ١٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي وَ السَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي وَ السَّلِيثُ بُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْثُ بُنُ مَوْهَ بِ مَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بُنُ مَوْهَ بِ مَ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بُنُ

١٧٩/٣]٥ ب].

٥ [١٩٣٥] [التقاسيم: ١٠٦٤] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥] [التحفة: ع ٩١٥٤]. (١) بعد «الناس» في (ت): «معه».

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ١٩٣٦ ] [ التقاسيم: ٦٨٦١ ] [ الموارد: ٥٣٤ ] [ الإتحاف: حب كم ١٣٨٦٩ ] .

١[١٨٠/٣] ١

٥[١٩٣٧][التقاسيم: ٦٨٦٢][الإتحاف: مي جاخز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) وسيأتي: (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) (٢٦٧٨) (٢٦٧٩).





سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ - حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْ رِ وَعَلَيْهِ الْأُسَدِيِّ - حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْ رِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُ وَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.
[الخامس: ١٨]

# ذِكْرُ الْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي

٥ [١٩٣٨] أخب رَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ (١) ، أَنَّهُ قَالَ : رَآنِي عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَىٰ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي ، وَقَالَ : اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَلَىٰ ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ النِّي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا ، وَأَصْبَعِ الْيُسْرَىٰ . [الخامس : ٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا

٥ [١٩٣٩] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ قَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ قَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ قَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ قَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ الرَّعْ عَتَيْنِ ، افْتَرَشَ الْيُسْرَىٰ ، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ ، أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، افْتَرَشَ الْيُسْرَىٰ ، وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ ،

۱۸۰/۳] و [۳/ ۱۸۰ ب].

٥[١٩٣٨] [التقاسيم: ٦٢٥٧] [الإتحاف: خز حب حم ط ش ١٠٠٥٣] [التحفة: م د س ٧٣٥١]، وسيأتي: (١٩٤٣).

<sup>(</sup>١) «المعاوي» في الأصل: «العلوي» ، وهو خطأ ، ينظر: «الثقات» للمصنف (١٦٦/٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقلت: وكيف كان يصنع رسول الله ﷺ؟» من (ت).

٥[١٩٣٩] [التقاسيم: ٦٢٥٨] [الإَتحاف: خز عه حب ٧٠٤٤] [التحفة: م د س ٥٢٦٣]، وسيأتي: (١٩٤٠).

١ [١٨١/٣]١

#### الإجسِّالِ فِي مَقْرِنْ يُجِعِينَ الرِّجِيَّانَ إِنْ حِيَّانَ





وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ وَكُبَتَهُ . [الخامس: ٤]

## ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

٥ [١٩٤٠] أخب رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ ٣ .

[الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [١٩٤١] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُف، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَدِينَةَ ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُحْرٍ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ، وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ، فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَةٍ وَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ، قَالَ: قَلَمَبُرَ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيْهِ، قَالَ:

٥[١٩٤٠][التقاسيم: ٦٢٥٤][الإتحاف: مي خز حب قط حم ٢٠١١][التحفة: م دس ٢٦٣]، وتقدم: (١٩٣٩).

<sup>(</sup>١) «الهمداني» بالمهملة، تصحف في (س) (٥/ ٢٧١) إلى: «الهمذاني» بالمعجمة، وينظر: «الإتحاف»، «مشتبه النسبة» للأزدي (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٢) قوله : «بن بحر» من (ت).

١٨١/٣]٥

<sup>0[</sup>۱۹٤۱][التقاسيم: ٦٢٥٥][الموارد: ٤٨٦][الإتحاف: مي خز جاطح حب قط حم ١٧٢٧][التحفة: دس ١١٧٨٥] دس ١١٧٨٥ - د س ١١٧٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) «حتى» في (ت) : «حين».





ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَوْضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَىٰ (۱) ، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ ﴿ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَىٰ (۱) ، وَوضَعَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَىٰ ﴿ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا ، وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالْوُسْطَىٰ ، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا (٢) ، يَذْعُو بِهَا .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا

٥ [١٩٤٢] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) شُعَيْبُ بْنُ حُرْبِ الْمَدَائِنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) مَالِكُ بْنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُمْنَىٰ ، رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ ، قَدْ حَنَاهَا شَيْعًا وَهُوَ يَدْعُو بِهَا (٤) .

[الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ ﴿ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ

٥ [١٩٤٣] أَخْبِى لَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «قدمه اليسرى» وقع في الأصل: «قدميه»، ينظر: «صحيح بن خزيمة» (١/ ٦٩١)، «سنن الترمذي» (٢٩٣) من طريق ابن إدريس، به، وهما كالمثبت.

합[가/ ٢٨١ أ].

<sup>(</sup>٢) «تليها» في (ت) ، (د): «بينهما».

٥[١٩٤٢] [التقاسيم: ٢٥٦٦] [الموارد: ٤٩٩] [الإتحاف: حم خز حب ١٧٢٠٣] [التحفة: د س ق

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٤) «بها» ليس في (س) (٥/ ٢٧٣).

١٨٢/٣]٥

٥[١٩٤٣] [التقاسيم: ٦٢٥٩] [الإتحاف: خز حب حم ط ش ١٠٠٥٣] [التحفة: م د س ٧٣٥١]، وتقدم: (١٩٣٨).



جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلَا يُحَرِّكُ الْحَصَىٰ بِيَدِهِ وَهُ وَفِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَىٰ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحَرِّكِ الْحَصَىٰ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصْنَعُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ التَّيْ تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَرَمَىٰ بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَصْنَعُ اللَّهِ عَلَى الْقَالِمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ يَعْلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْقِبْلُةُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

## ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ (١) الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٩٤٤] أخب را الْحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَشِيمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُصَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُغِيرَةُ وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ فَكُن ، السَّلَامُ عَلَىٰ عِبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَىٰ فُكَن ، السَّلَامُ عَلَىٰ فَكن ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُكن ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُكن ، السَّلَامُ عَلَىٰ فَكن إللَهُ هُوَ السَّلَامُ عَلَىٰ فُكن ، السَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ فَكن أَلْ اللَّهُ ، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّمَواتِ وَالْعَلْمُ وَرَسُولُه ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَمْ مُعَلَىٰ كُلُّ عَبْدِ صَالِحِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ (٢) مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٤٥] أَخْبِى لَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

ه [٣] ١٨٣ أ]. ف الأصل: «به».

<sup>0[</sup>١٩٤٤] [التقاسيم: ٦٦١٥] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ١٢٦٣٤] [التحفة: ت س ق ٩١٨١ - د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٢ - خ م د س ق ٩٢٤٥ - س ق ٩٣١٤ - د ٩٤٧٤ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٢٩٦٦]، وسيأتي: (١٩٤٥) (١٩٤٦) (١٩٥١) (١٩٥١).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  (۲) «القعدة» بعده في (ت): «للمرء في» .

<sup>0[</sup>١٩٤٥] [التقاسيم: ١٥٥٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ١٢٦٣٤] [التحفة: ت س ق ١٩٤٥] [التحفة: ت س ق ٩١٨١ - د ٩٢٤٩ - د ت س ق ٩١٨١ - د ٩٢٤٩ - د ت س ق ٩٠٠٥ - ق ٢٦٣٦]، وتقدم: (١٩٤٤) وسيأتي: (١٩٤٦) (١٩٤٧) (١٩٥٧)).





حَمَّادِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَىٰ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَمَّادِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالصَّلَوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْهُا النَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَيْهُا النَّهُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ ﴿ مِنْ صَلَاتِهِ

ه [١٩٤٦] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَسِ وَأَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ ، نَقُولُ : السَّلَامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُ ﷺ ، وَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّحْعَتَيْنِ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُ ﷺ ، وَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّحْعَتَيْنِ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، فَعَلَّمَنَا النَّبِي ﷺ ، وَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّحْعَتَيْنِ فَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، فَعَلَّمَنَا النَّبِي ﷺ ، وَقَالَ : "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّحْعَتَيْنِ فَقُولُوا : التَّجِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : وَالْمَالِمُ مُا لَكُ مُلَى مَلَىٰ مُعَلَىٰ فَرَسُولُهُ ، وَمَهُ لَ مَلَى مُلَامُ مُقَرِبُولُ ، وَعَبْدِ صَالِحٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (\*) .

٥ [١٩٤٧] أَخِسْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ

<sup>@[</sup>٣/ ٤٨١ أ] .

٥ [ ١٩٤٦] [ التقاسيم : ٧٠٤١] [ الإتحاف : خز حب حم ١٢٤٨] [ التحفة : ت س ق ٩١٨١ - د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٢ - خ م د س ق ٩٢٤٥ - س ق ٩٣١٤ - د ٩٤٧٤ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٩٦٢٦ ] ، وتقدم : (١٩٤٤) (١٩٤٥) وسيأتي : (١٩٤٧) (١٩٥١) (١٩٥١) .

<sup>(</sup>١) [٣/ ١٨٤ ب]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[١٩٤٧] [التقاسيم: ٩٣٠] [الإتحاف: خز جا طح حب كم ١٣٠٥٨] [التحفة: ت س ق ١٨١٩- د ٩٢٨٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨١- د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٧ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٩٣٣٩ - خ س ق ٩٢٤٢ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٩٦٢٦]، وتقدم: (١٩٤١) (١٩٤٥) (١٩٤٥) وسيأتي: (١٩٥١) (١٩٥١).

#### الإجسِّلُ فَيْ تَقْرُبُكِ مِعِلْكُ الرِّجْبُانَ





عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ (١) : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمَدَ رَبَّنَا ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ - أَوْ : قَالَ : جَوَامِعَهُ - وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا : (إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، فَمْ لْيَتَحْيَرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ ، فَلْيَدُعُ بِهِ رَبَّهُ » . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فُمَ لْيَتَحْيَرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ ، فَلْيَدُعُ بِهِ رَبَّهُ » .

قَالَ البُوطَامِ خَيْنُكُ : الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ عَلَىٰ أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ عَلَىٰ حَالَتِهِ فَرْضًا .

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا ١

٥ [١٩٤٨] أخب رَا أَحْمَدُ بُن عَلِي بُنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُثَنَّى الْجَحْدَرِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ التَّهُ شَعَدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلَواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارِكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (٣) ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ... [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) بعد «قال» وقع في الأصل: «قال».

١٥ [٣] ٥٨١ أ].

٥ [١٩٤٨] [التقاسيم: ٦٦١٦] [الإتحاف: خز طح حب قط عه ش ٧٣٦٩] [التحفة: م دت س ق ٧٦٠٥ م م دت س ق ٥٧٥٠]، وسيأتي: (١٩٤٩) (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الجحدري» من (ت) ، وينظر: «الثقات» للمؤلف (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إلا الله» ليس في الأصل.





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعِ ثَانِ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ

٥ [١٩٤٩] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ - مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّيْ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا الْ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآنِ ، كَانَ (١) يَقُولُ : التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَبُولُ اللَّهِ ». [الأول : ١٤]

قَالَ اللَّهِ عَالَمُ خَيْثُ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ.

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

٥ [ ١٩٥٠] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَّيْتُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ » (٢٤ اللَّهِ اللَّهُ ) (١٤ الله ) (١٩ الله ) (١٩ الله ) (١٤ اله ) (١٤ الله ) (١٤ الله

٥[١٩٤٩] [التقاسيم: ١٥٥٧] [الإتحاف: خز طح حب قط عه ش ٧٣٦٩] [التحفة: م دت س ق ٧٦٠٥ م م دت س ق ٥٧٥٠]، وتقدم: (١٩٤٨) وسيأتي: (١٩٥٠).

١٨٥/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>١) «كان» فوقه في الأصل: «كنا» ، ونسبه لنسخة .

٥[ ١٩٥٠] [التقاسيم: ٧٠٤٢] [الإتحاف: خز طح حب قط عه ش ٧٣٦٩] [التحفة: م دت س ق ٧٠٠٥-م دت س ق ٥٧٥٠]، وتقدم: (١٩٤٨) (١٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) [٣/ ١٨٦ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

#### الإجبينان في تقريب وحيت ارخبان





# ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخُرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقَافِهُ التَّشَهُدَ

٥ [١٩٥١] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاق بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (١) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ فُلْنَا : السَّلَامُ عَلَىٰ اللّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَلَمَّا عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ اللّهُ ، وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ النَّي عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ النَّي عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ النَّي عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ؛ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ النَّهِ مَا أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَالْعَلَامُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَالْعَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَالْعَيْرَامِ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَ » . [الأُول : ٢٠]

## ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُصْطَفَى اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ الل

٥ [١٩٥٢] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ ، بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ذَرَيْقِ الرَّسْعَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ أَرَيْقِ الرَّسْعَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَالْإِسْءَ وَالْمِلِ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ وَأَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ

<sup>0[</sup>۱۹۰۱] [التقاسيم: ۹۳۱] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ۱۲۲۳] [التحفة: ت س ق ۱۹۰۱] [التحفة: ت س ق ۹۱۸۱] - د ۹۲۷۲ د ت س ق ۹۱۸۱ - د ۹۲۳۹ د ت س ق ۹۰۰۸ - ق ۹۲۲۳]، وتقدم: (۱۹۶۶) (۱۹۶۵) (۱۹۶۲) وسيأتي: (۱۹۵۲).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١٨٦/٣] الله الله

<sup>0[</sup>۱۹۰۲] [التقاسيم: ۹۰۹] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ۱۲۲۳] [التحفة: ت س ق ۹۱۸۱ – د ۹۲۳۹ – خ س ق ۹۲۲۲ – خ م د س ق ۹۲۶۰ – س ق ۹۳۱۶ – د ۲۷۲۶ – د ت س ق ۹۰۰۰ – ق ۹۲۲۲]، وتقدم: (۱۹۶۶) (۱۹۶۵) (۱۹۶۲) (۱۹۶۷) (۱۹۵۷).





فِي الصَّلَاةِ، نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَىٰ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَىٰ جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَىٰ مِيكَائِيلَ، فَعَلَمْنَا النَّبِيُ عَيَّ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ». قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ : «إِذَا قُلْتَهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ \* كُلَّ عَبْدِ مُقَرِّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ - أَوْ: عَبْدِ صَالِحٍ - أَشْهَدُ أَنْ عَبْدِ مُقَرِّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ - أَوْ: عَبْدِ صَالِحٍ - أَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

[الأول: ٢١]

ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ الَّذِي يَتَعَقَّبُ (١) السَّلَامَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (٢) هـ [ ١٩٥٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة وَلَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ :

«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ وَصْفِ الصَّلَاةِ

الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَالَتَكَالا أَنْ يُصَلُّوا بِهَا عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ

ه [١٩٥٤] أخبرًا عُمَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ

합[까 ٧٨١ أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «الذي يتعقب» وقع في (ت): «التي تتعقب».

<sup>(</sup>٢) «وصفناه» في الأصل: «وصفنا».

٥ [١٩٥٣] [التقاسيم: ٩٦٠] [الإتحاف: مي جاحب كم خ حم ١٦٣٧٦] [التحفة: ع ١١١١٣]، وتقدم: (٩٠٦) وسيأتي: (١٩٦٠).

١٨٧/٣]١

٥[١٩٥٤][التقاسيم: ٩٦١][الإتحاف: مي خز حب قط كم حم ط ١٣٩٨٤][التحفة: س ٩٩٩٨-م دت س ١٠٠٠٧]، وسيأتي: (١٩٥٥) (١٩٦١).



X (III)

مَالِكِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَادِيّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ مَعْدِ بْنِ عُبَادَة، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُ مَ صَلِّي عَلَيْكَ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ('')، وَبَارِكُ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ('')، وَبَارِكُ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ هُ كَمَا قَدْ عَلِمْ تُعْمَدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ هُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .. [الأول: ٢١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ

٥[٥٩٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ - وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ - وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السَّعَدِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ سَعْدِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي - فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا (٢) الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، وَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ إِذَا لَا الْمَوْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، وَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ إِذَا لَمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ - مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلُ حَتَّىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ (٣) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ أَلَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَا مَنْ فَي اللَّهُ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَا مَا السَّلَامُ عَلَيْكَ ؟ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَرْتِنَا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟

<sup>(</sup>١) قوله: «كما صليت على آل إبراهيم» كتب في حاشية الأصل بخط مخالف: «كما صليت على آل إبراهيم»، ولم يظهر عليه أي رقم .

١ [٣ ٨٨ ١].

٥ [ ١٩٥٥] [التقاسيم : ٩٦٢] [الموارد : ٥١٥] [الإتحاف : مي خز حب قط كم حم ط ١٣٩٨٤] [التحفة : س ٩٩٩٨ – م دت س ١٠٠٠٧]، وتقدم : (١٩٥٤) وسيأتي : (١٩٦١) .

<sup>(</sup>٢) «إذا» في الأصل: «إذ».

<sup>(</sup>٣) قوله : «ونحن عنده» ليس في (د).





قَالَ<sup>(۱)</sup>: فَصَمَتَ حَتَّىٰ أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ (<sup>۲)</sup> قَالَ: "إِذَا أَنْتُمْ (<sup>۳)</sup>، صَلَّيْتُمْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمَّ مَلَى اللَّهُمِّ مَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَى الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ (<sup>0)</sup>، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [الأول: ٢١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي صَلَاتِهِ عِلْدُ النَّشَهُدِ

٥ [١٩٥٦] أخبر المحمد الله المفرى مولى ققيف، قال: حَدَّنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى الْقَطَّانُ (٢) مَقَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي (٧) الْقَطَّانُ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، قَالَ الله عَمْ رَو بِنَ مَالِكِ الْجَنْبِيّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ ، لَمْ يَحْمَدِ اللّه وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النّبِيّ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْمَدِ اللّهِ وَالنّبَاءُ عَلَيْهِ ، فَمَّ لَيْصَلّ عَلَى النّبِيّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيْصَلّ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيْحَلُ بِمَا شَاءَ » (١٤) . (١٢) الله عَلَى النّبِي عَلَيْهِ ، فَمَ لَيْصَلّ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيْصَلّ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيْصَلّ عَلَى النّبِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَيْحَلُ مِنْ الْمَاء » (الأول : ٢١)

<sup>(</sup>١) «قال» ليس في (د) . [٣/ ١٨٨ ب].

<sup>(</sup>٢) «ثم» من (ت).

<sup>(</sup>٣) «أنتم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «علي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) من قوله: «وبارك على محمد» إلى هنا ليس في (د).

٥[١٩٥٦][التقاسيم: ٩٦٣]، [الموارد: ٥١٠] [التحفة: دت س ١١٠٣١ - ت ١١٠٣٦].

<sup>(</sup>٦) «القطان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) «حدثني» في (د): «حدثنا».

١ [١٨٩/٣]٥

<sup>(</sup>٨) قوله: «النبي ﷺ» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٦٢٥٣) لابن حبان في «صحيحه» ، وعزاه له في كتاب الصلاة ، وعزاه أيضًا : لابن خزيمة (٧١٠، ٧١٠) ، الحاكم (٧٣٧ ، ٢٠٠٤) ، أحمد (٣٦٣ /٣٦٣) .

### الإجسِّالُ في تقرَّيْكِ مِحِيْكَ الرِّحِيْلَ أَنْ





# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرْضِ فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

٥ [١٩٥٧] أخب را أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ وَهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةُ بِيَدِي ، فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيبَدِهِ ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْهَ أَخَذَ بِيبَدِ عَلْقَمَةُ بِيدِي ، فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيبَدِهِ ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَخَدَ بِيبَدِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ : «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ﴿ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » . قَالَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ﴿ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » . قَالَ وَهَيْرُ : غَفَلْتُ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا ﴿ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ » . قَالَ وَهَيْرُ : غَفَلْتُ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيتِهِ : ﴿ وَمُعَلِّى مَنْ حَفِظَ هُ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيتِهِ : ﴿ وَهُنْ شِنْ عَفِظُ هُ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيتِهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » ، قَالَ وَهُمْ وَأَقُمْ مَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ لَا اللَّهُ الْعَلْدَ الْمَالُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْدَ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: فَإِذَا قُلْتَ هَذَا اللهِ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَيْقِيَّ أَدْرَجَهُ زُهَيْرُ فِي الْخَبَرِ

٥ [١٩٥٨] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي ، وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ

٥[١٩٥٧] [التقاسيم: ٩٦٤] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٢٩٢٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨١- د ٩٢٣٩ ٩٢٣٩- خ س ق ٩٢٤٢- خ م د س ق ٩٢٤٥- س ق ٩٣١٤- د ٩٤٧٤- د ت س ق ٩٥٠٥- ق ٩٦٢٦]، وسيأتي: (١٩٥٨) (١٩٥٩).

١٨٩/٣]٥ ب].

<sup>(</sup>١) «غفلت» في (س) (٥/ ٢٩٢): «عقلت» .

<sup>(</sup>٢) «هذا» في الأصل: «هذه» ، وكتب في حاشيته: «صوابه: هذا».

٥ [١٩٥٨] [التقاسيم: ٩٦٥] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٢٩٢٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨١ - د ٩١٨٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨٠ - د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٠ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٠ ) . وسيأتي: (٩٥٠٥).





بِيَدِ عَلْقَمَةَ ، وَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعُودِ : فَإِذَا فَرَعْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَعْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاثَبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْ شِئْتَ اللَّهِ اللَّهِ لِللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ صَلَاتِكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْبُتُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْ شِئْتَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَالُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتِلُولَ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْتِلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ

ه [١٩٥٩] أخبراً (١) عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ بِيكِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ بِيكِي وَلُكُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخَذَ بِيكِي وَلُكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ﴿ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالطَّلَقِ اللّهِ الطَّيِّبَاتُ ﴿ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ .

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : فَإِذَا قُلْتَ هَذَا وَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ .

قَالَ المِعامِ هِلَكَ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ضَعِيفٌ ، قَدْ تَبَرَّأْنَا مِنْ عُهْدَتِهِ فِي كِتَابِ «الْمَجُرُوحِينَ».

١٩٠/٣]١

٥ [١٩٥٩] [التقاسيم: ٩٦٦] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٢٩٢٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨١- د ٩١٨٩] [التحفة: ت س ق ٩١٨١- د ٩٢٣٩ - خ س ق ٩٢٤٦ - د ت س ق ٩٥٠٥ - ق ٩٣٦٢] ، وتقدم: (١٩٥٧) (١٩٥٨) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «الحسن» في الأصل: «الحسين» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية: «صوابه: الحسن» ، ينظر: «الإتحاف».

١٩٠/٣] ه

## الإجسِّنْ إِنَّ فِي تَقْرِيْكِ بِحِيْكَ إِنِّ جَبَّالًا





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ وَذِكْرُ (١) كَيْفِيَّتِهَا

٥ [١٩٦٠] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، مَوْلَى ثَقِيفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ قُلْنَا : بَلَى ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ (٢) السَّلَامُ عَلَيْكَ ﴿ ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ﴾ قَالَ : ﴿ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : ﴿ قُولُوا : اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا مَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اللَّهُ عَبِيدٌ مَجِيدٌ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الْمُولِ : اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الْهُ بَارِكُ عَلَى الْولَ : ١٤٤ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ فَانِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ

٥ [١٩٦١] أخب را عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نُعَيْم بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بن عَبْدِ اللَّه بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ (٣) سَعْدِ بننِ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ (٣) سَعْدِ بننِ عُبَادَة ، فَقَالَ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك ؟ فَالَ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللَّه يَا رَسُولَ اللَّه ، أَنْ نُصَلِّي عَلَيْك ، فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ آلِ وَسِلم ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ : هُولُوا : اللَّهُمَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيم ، وَبَارِكُ ( اللَّهُمَ صَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيم ، وَبَارِكُ

<sup>(</sup>١) «وذكر» في الأصل: «ذكر».

٥[١٩٦٠][التقاسيم: ١٥٥٨][الإتحاف: مي جاحب كم خ حم ١٦٣٧٦][التحفة: ع ١١١١٣]، وتقدم: (٩٠٦) (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) «كيف» ليس في (ت).

١ [١٩١/٣] ١٠

٥[١٩٦١] [التقاسيم: ١٥٥٩] [الإتحاف: مي خز حب قط كم حم ط ١٣٩٨٤] [التحفة: س ٩٩٩٨-م د ت س ١٠٠٠٧]، وتقدم: (١٩٥٤) (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) «مجلس» في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «مسجد».

١٩١/٣]٥





عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ (١) عَلِمْتُمْ». [الأول: ٩٤]

## ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عَقِيبِ(٢) التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ

٥ [١٩٦٢] أخبى الله خُزيْمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَحْرُبْنُ نَصْرِبْنِ سَابِقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب (٢٣ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ - آخِرُ مَا يَقُولُ - بَيْنَ (٤) التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلَهَ إِلَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ التَّاسِلِيمِ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَقَظَلا مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِحُرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَقَظَلا مِنْ أَنْ مَنْ تَشَهُدِهِ قَبْلَ السَّلَامِ

٥ [١٩٦٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا

<sup>(</sup>١) «قد» ألحقه في حاشية الأصل ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) «عقيب» في (ت): «عقب».

٥[١٩٦٢] [التقاسيم: ٦٦١٧] [الإتحاف: خز حب ١٤٦١] [التحفة: م دت س ق ٢٦٨٨]، وسيأتي: (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) قوله : «بن أبي طالب» من (ت) .

<sup>(</sup>٤) «بين» في الأصل: «من» وضبب عليه ، وكتب في الحاشية: «صوابه: بين».

열[٣/ ١٩٢ أ].

<sup>0 [</sup>۱۹۶۳] [التقاسيم: ۱۷۷۳] [الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ۱۹۹۲] [التحفة: ت ۱۲۰۳۹ م م ۱۲۰۳۸ م س ۱۳۹۸۸ م س

## الإجْسِيَالَ فِي تَقَرِّئِ بُصِيِكِ الرِّحْبِانَ



X (TT)

فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» . [الأول : ١٠٤]

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلَاتِهِ ١

٥ [١٩٦٤] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ اللَّهُ عَلِيْهُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ : «اللَّهُ مَّ إِنِّي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ : «اللَّهُ مَّ إِنِّي النَّهُ مَ إِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّهُ مَ إِنَّ الْمُهُمَّ إِنِّي مَنْ عَذَابِ النَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ (١) اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ (١) اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ (٢) ، قَالَتْ : فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ! اللَّهُ مَا النَّبِيُ عَيْ اللَّهُ مَا إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّكَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ». [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٩٦٥] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالرَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

۱۹۲/۳]۵ و

<sup>0[</sup>١٩٦٤] [التقاسيم: ٦٦١٨] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٦٢٥] [التحفة: س ١٦٤٥٨ - خ م ١٦٤٦٤ - التحفة: س ١٦٩٨٨ - خ ت ١٦٤٦٤ - خ ت ١٦٨٨ - خ ت ١٦٨٨٦ - خ ت ١٧٠٦٢ - أو ١٧٠٦٢ - أو ١٧٠٦٢ - خ ت الالا

<sup>(</sup>١) المأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو: الإثم نفشه؛ وَضْعًا للمصدر موضع الاسم، والمعنى الثاني هو المراد. (انظر: النهاية، مادة: أثم).

<sup>(</sup>٢) المغرم: الدين . (انظر: النهاية ، مادة: غرم) .

٥[١٩٦٥] [التقاسيم: ٣١٩٥] [الإتحاف: حب خز قط حم ٢٠٤١] [التحفة: خ ١٣٧٦٨ - خ ١٣١٠٩ - خ ١٣١٥٠] (التحفة: خ ١٣٧٨٠ - خ خ م س ق ١٣١٣٧ - خ س ١٣١٥٥ - م ١٣٣٥٠ - خ ١٣٦٦٤ - خت ١٣٧٨٧ - خ ١٣٨٨٠ - خ ١٥٣٥٠ - م د١٥٣٨٧ ]، وسيأتي : (١٩٦٨) (١٩٧٩) (١٩٨٢).

합[까/ ٣위 1].



قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ (١) ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ (٢) بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ الشُدُدُ وَطَأَتُكَ (٣) عَلَى مُضَرَ (٤) ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ (٥)». [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْطَىٰ سَائِلُ اللَّهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِع مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٦٦] أَضِرْا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مِسْمَعُودٍ (٢) مَانَ قَائِمَا سَلَمَة ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَة ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ (٢) ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ (٧) كَانَ قَائِمَا يُصَلِّي مُسَلِّي عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ﴿ إِيمَانَا لَا يَرْتَدُ ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ ، وَمُرَافَقَة مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

٥ [١٩٦٧] أَخْبِى لَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ (٩) ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «رأسه» من (ت).

<sup>(</sup>٢) «وعياش» في الأصل: «بن عياش» ، وضبب عليه ، وكتب في الحاشية: «صوابه: و».

<sup>(</sup>٣) الوطأة: استقصاء الهلاك والإهانة ، والأخذ الشديد . (انظر: النهاية ، مادة : وطأ) .

<sup>(</sup>٤) مضر: قبيلة عربية . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٤٥) .

<sup>(</sup>٥) سنو يوسف: المراد: سبع سنين فيها قحط وجدب. (انظر: النهاية، مادة: سنه).

٥ [ ١٩٦٦ ] [ التقاسيم : ١٢ ٥ ] [ الموارد : ٢٤٣٦ ] [ الإتحاف : حب ١٢٥٨٥ ] [ التحفة : سي ٩٦٢٥ ] .

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن حبيش» ليس في (د).

<sup>(</sup>٧) قوله: «ابن مسعود» وقع في الأصل: «أبي مسعود» ، وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>A) «يصلي» ألحق بعده في حاشية الأصل كلمة غير واضحة .

١٩٣/٣]٥ [٣/ ١٩٣/ ص]

٥[١٩٦٧] [التقاسيم: ٦٦١٩] [الموارد: ٥٠٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٤٩٥٠] [التحفة: س ١٠٣٤٩].

<sup>(</sup>٩) «المسجد» بعده في (ت): «فجاء».





يَاسِر، فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا، فَمَوَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، خَفَّفْتَ الْصَلَلَةً. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَوَخَفِيفَةٌ (١) رَأَيْتُمُوهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ الْقَوْمِ، قَالَ عَطَاءٌ: اتَّبَعَهُ (٢) أَبِي، وَلَكِنَّهُ كَرِهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ، أَخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ ﴿ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْفَعْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ (٣) ، وَقُرَة الْعَنْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْفَعْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ (٣) ، وَقُرَة الْعَضْبِ وَالرَّضَا، وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ (٥) بَعْدَ الْمَوْتِ، وَكُلِمَةُ النَّفُرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ (٢٠) لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ (٤٠) لَو الْمَوْتِ، وَلَا فِئْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمْ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [اللَّهُمْ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [اللَّهُمْ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [المَاهُمُ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [اللَّهُمُ أَرْيُنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [اللَّهُ مُنْ الْعُلْ الْعُورُ الْعَنْ الْعُلْ الْعُرْالِ الْعَلْمُ الْعُلْولُ الْعُلُونَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْكُ الْعُمْدَاقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُقُورُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَكُرُ جَوَازِ دُعَاءِ اللّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ

٥ [١٩٦٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ \* وَأَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ

<sup>(</sup>١) «أوخفيفة» في الأصل: «أو خففته» ، وفي (د): «أفخفيفة» .

<sup>(</sup>٢) بعد «اتبعه» في (ت) ، (د) : «يعني» .

<sup>198/4]</sup> 

<sup>(</sup>٣) يبيد: يَنْفُد ويزول. (انظر: اللسان، مادة: بيد).

<sup>(</sup>٤) قرة عين: تعبير يقال لكل ما يرضى ويسر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٥) برد العيش: عيشة ناعمة هنيئة . (انظر: التاج ، مادة : برد عيش) .

٥[١٩٦٨][التقاسيم: ١٥٣٨][الإتحاف: مي خزجاطح حب حم ش ١٨٥٩٧][التحفة: خ ١٣١٠٩- خ م س ق ١٣١٣٧- خ س ١٣١٥٥- م ١٣٣٥٦- خ ١٣٦٦٤- خ ١٣٧٦٨ - خت ١٣٧٨٧ - خ ١٣٨٨٦-خ ١٥٣٥٠]، وتقدم: (١٩٦٥) وسيأتي: (١٩٧٩) (١٩٨٢).

١٩٤/٣]٥ ب].

يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِ شَامٍ وَحَيَّاشَ بْنَ الْحَمْدُ»، يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِ شَامٍ وَحَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ الشَّدُ وَطْأَتَ لَى عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ (١) لِحْيَانَ ، وَرِعْلَا (٢) ، وَذَكُوانَ ، وَعُصَيَّة (٣) عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمًا نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ». ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمًا نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللهُ مَنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللهُ مَا اللَّهُ مُ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨].

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

ه [١٩٦٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَرَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو الْبُنُ عَلِيّ ، وَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْهِيُّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْهِيُّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْهِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَىٰ أَبِي مِجْلَزِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَىٰ حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ؛ رِعْلِ وَذَكْوَانَ ، وَقَالَ : «عُصَيّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . [الرابع: ١٠] أَبُو مِجْلَزِ اسْمُهُ : لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ .

## ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جُلْفَيَا اللَّهِ عَلَقَ عَالا

٥[١٩٧٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ،

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (انظر: المصباح المنير، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٢) «ورعلا» في الأصل: «ورعل».

<sup>(</sup>٣) رعل وذكوان وعصية : قبائل من بني شليم . (انظر : اللسان ، مادة : عصي) .

٥ [١٩٦٩] [التقاسيم: ٣٢٠] [الإتحاف: طح حب عه حم ١٩١٧] [التحفة: خ م ٢٠٨- م د ٢٣٥- خ م ٩٣١] [التحفة: خ م ٢٠٨- م د ٢٣٥- خ م ٩٣١].

١٩٥/٣]١٩٥ أ].

٥[١٩٧٠] [التقاسيم: ٦٦١٢] [الموارد: ٢٤١٦] [الإتحاف: حب ت س كم حم ٦٣٠٣] [التحفة: س 8٨٢٩ - ت سي ٤٨٣٩] .





عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ (٢) : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ ، وَشُكْرَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ (٢) : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَعَزِيمَةَ الرُّشُدِ ، وَشُكْرَ نِعُمَتِكَ ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ﴿ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ فِي ضَنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ (٣) » . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعِي فِيهَا

٥ [١٩٧١] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهيْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى (٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهيْبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى (٤) هَمَسَ شَيْتًا لَا نَفْهَمُهُ (٥) ، فَقَالَ : «أَفَطِنْتُمْ لِي؟» ، قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : «إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِي جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُومُ لِهَو لَاءٍ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِي جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُومُ لِهِ وُلَاءٍ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْظِي جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : مَنْ يَقُومُ لِهِ وُلَاءٍ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِلْانَبِيَاءِ أُعْظِي جُنُودًا مِنْ قَلْمِهِ مُ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَوِ الْجُوعَ ، أَو الْمَوْتَ ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ إِحْدَى ثَلَاثِ : فَعَالًا إِلَى صَلَاتِهِ هُ ، وَكَانُوا إِذَا أَنَ مَنْ يَلُومُ اللّهُ مَا أَنْ أَسَلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا إِلَى الْكَا وَالِكَ اللّهُ مَ وَلَى السَّلَاةِ ، فَعَالًا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَعَالًا اللّهُ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، أَمَّا عَدُوهُمُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَوْمُ فَيْ وَعُوا فَرْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، أَمَّا عَدُوهُمُ مِنْ غَيْرِهِمْ

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «هذا الحديث لم يسمعه أبو العلاء من شداد، إنها سمعه من رجل من بني حنظلة، عن شداد، وكذا هو في الترمذي والنسائي»، وينظر: «سنن الترمذي» (٣٦٩٢)، «السنن الكبرى» للنسائي (١٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان يقول في صلاته» وقع في (د): «قال».

١٩٥/٣]٥

<sup>(</sup>٣) «تعلم» أمامه في حاشية الأصل كلام غير واضح.

<sup>0 [</sup> ۱۹۷۱ ] [التقاسيم: ٣١٠٥] [الإتحاف: حب حمّ مي ٢٥٦٩] [التحفة: م ت س ٤٩٦٩] ، وسيأتي برقم: (٢٠٢٥) ، (٤٧٨٧) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «إذا صلى» ليس في (س) (٥/ ٣١٢)، ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٠١٢٢)، «مسند أحمد» (٣٤٩/٤٩) من طريق سليمان، به، وهما كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) «نفهمه» في الأصل: «يفهمه».

١٩٦/٣٥ أ]. (٦) «إذا» في الأصل: «إلا».





وَالْجُوعُ فَلَا ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ ، فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ : اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ (١) ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ : اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ (١) ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا فَهَمْسِي اللَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ : اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ (١) ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا إِللَّهِ » .

قَالَ البوطاتم: مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ ، وَوُلِدَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَقَيَلا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

٥ [١٩٧٧] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَعْرِ الصِّدِيقِ فِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ((() ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فِي صَلَاتِي ، أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْقَ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمَا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي عَنْدِدَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَعْفِرُ أَلِي مَعْفِرُ الدُّرُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (() . (اللهُ عَنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ . (الأول : ١٠٤]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي

ه [١٩٧٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ (٣) بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ هَاشِمُ (٣) بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤)

<sup>(</sup>١) أصاول: أهزم وأغلب. (انظر: اللسان، مادة: صول).

٥ [ ١٩٧٢] [ التقاسيم: ١٧٧٤] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٩٢٠٢] [ التحفة: خ م ت س ق ١٦٠٦]. ه [ ٣/ ١٩٦ ].

ه[١٩٧٣] [التقاسيم: ٦٦٠٩] [الإتحاف: طح حب ١٤٦١٣]، وتقدم: (١٨٩٧) (١٨٩٩) وسيأتي: (١٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) بعد «محمد» في (ت): «الأزدي».

<sup>(</sup>٣) «هاشم» في الأصل: «هشام» وضبب عليه ، وفي الحاشية: «صوابه: هاشم» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) (حدثنا) في (ت): (أخبرنا).

## الإجسِّالُ في تقرَّرُ بي وَحِيْكَ ابن جَانَ





عَمِّهِ (١) الْمَاجِشُونِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ (٢) رِضْوَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَمِكَ آمَنْتُ ، عَلَيْهِ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَمِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلُمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي (٣) خَلَقَهُ ، وَصَوْرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ ، وَشَوَّرُ ، وَسَوَّرَهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » . [الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ

٥ [١٩٧٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُ فُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسَلَّم (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ مُصَلَّم عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَقْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَ وَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ وَيَلِي إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ : «اللَّهُمَّ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِي وَيَعِي إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ : «اللَّهُمَّ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِي وَيَعِي إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكُ سَجَدَتُ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ ، وَشَقَ لَلْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ ، وَشَقَ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ (٦) اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ

٥ [١٩٧٥] أخبر الن قُتيبة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَة بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن وَهْب، ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابن وَهْب، وَقَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بن صَالِح ، عَنْ رَبِيعَة بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَة بن صَالِح ، عَنْ رَبِيعَة بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «عمه» في الأصل: «عمر» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) بعد «علي» في (ت): «بن أبي طالب».

<sup>@[7\</sup>vp/i].

<sup>(</sup>٣) قوله: «للذي» وقع في (ت): «لله الذي».

<sup>(</sup>٤) الشق: الخلق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: شقق).

٥ [ ١٩٧٤] [التقاسيم: ٦٦١٠] [الإتحاف: طح حب ١٤٦١٣]، وتقدم: (١٨٩٧) (١٨٩٩) (١٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) «مسلم» في الأصل ، (ت): «سلمة» ، وينظر: «تهذيب الكيال» (٣٢/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٦) «تبارك» في (ت): «وتبارك» . [٣/ ١٩٧ ب].

٥[١٩٧٥] [التقاسيم: ٤٤٧٤] [الإتحاف: خزحب عه ١٦١٢٤] [التحفة: م س ١٠٩٤٠].

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.



أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، فَلَاثًا ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قَالَ : «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا ، لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ فَالَ : «إِنَّ عَدُوّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ (٣) مِنْ نَادٍ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ (٢) يَدَكَ ، قَالَ : «إِنَّ عَدُوّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ (٣) مِنْ نَادٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ (٤) فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، ثُمَّ قُلْتُ فَلُمْ يَسْتَأْخِرْ ، ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَا أَرْدُتُ أَنْ أَخْنُقَهُ ، فَلَوْلَا (١٠) دَعْنَة أَلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَاللَهُ يَعْفَلُكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ عَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَمَّ قَلْمُ يَسْتَأْخِرْ ، فَا لَمْ يَسْتَأْخِرْ ، فَا أَنْ أَخْذُ اللّهُ مَا قُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يَسْتَأْخِرُ اللّهُ عَلَمْ يَسْتَأْخُولُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَمْ يَسْتَأْخُولُ اللّهُ عَلَمْ يَسْتَأْخُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

#### فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ

٥ [١٩٧٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١٠) بْنُ مُحَمَّدِ الْحَادِثِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِا قَنَتَ (١١١) فِي الْفَجْرِ وَالْمَعْرِبِ (١٢) .

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «قيل». (٢) البسط: المدّ. (انظر: اللسان، مادة: بسط).

<sup>(</sup>٣) الشهاب: شعلة ساطعة من نار تنزل من السياء . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: شهب) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قلت ذلك» وقع في (ت): «قلتها». (٥) بعد «قلت» في (ت): «ذلك».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فلم يستأخر، ثم قلت» ليس في الأصل. [٣/ ١٩٨ أ].

<sup>(</sup>٧) قوله: «ثم قلت» في الأصل: «فقلت».

<sup>(</sup>٨) من قوله: «ثم قلت: ألعنك بلعنة الله ، فلم يستأخر» إلى هنا ليس في (س) (٥/٣١٧).

<sup>(</sup>٩) «فلولا» في (ت): «ولولا».

٥[١٩٧٦][التقاسيم: ٦٨٣١][الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥][التحفة: مدت س ١٧٨٢].

<sup>(</sup>١٠) «عبيد الله » في الأصل: «عبد الله »، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>١١) قنت: دعا. (انظر: النهاية ، مادة: قنت).

<sup>(</sup>١٢) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر نفي القنوت عنه ﷺ في الصلوات» (١٩٨٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٧٧] أخب راع عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ اللهِ هِ شَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ ، بَعْدَمَا يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَيَلْعَنُ (١) الْكَافِرِينَ . [الخامس: ١٦]

## ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الصَّلَوَاتِ

٥ [١٩٧٨] أَخْبِ رَا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ هِ شَامِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ هِ شَامِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو الدَّسْتُوائِيِّ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ . [الخامس: ١٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّي مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّي مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ

٥ [١٩٧٩] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ مَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

٥ [١٩٧٧] [التقاسيم: ٦٨٣٢] [الإتحاف: خز حب قط طح حم ٢٠٤٠٨] [التحفة: خ م د س ١٥٤٢]. ١٩٨٥ - ١٩٨٨ - ١٩٨٨] [الإتحاف: خز حب قط طح حم ٢٠٤٠٨]

<sup>(</sup>١) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله. (انظر: النهاية ، مادة: لعن).

٥ [١٩٧٨] [التقاسيم: ١٨١٩] [الإتحاف: طح حب حم عه ١٤٧٩] [التحفة: م د ٢٣٥- خ م ٩٣١- م س ١٢٧٣ - م ١٦١٥ - خ م ١٦٩٠ م س ١٢٧٣ - م م ١٦١٥ - خ م س ١٦٠٥] ، وسيأتي : (١٩٨١) (٢٨٢٤) .

열[까 ١٩٩ أ].

٥ [ ١٩٧٩] [ التقاسيم : ٦٨٣٣] [ الإتحاف : حب خز قط حم ٢٠٤١] [ التحفة : خ ١٣١٠٩ - خ م س ق ١٩٧٨ - خ ١٣١٨٠ - خ ١٣٨٨ - خ ١٩٨٨ - خ ١٩٨٨ - خ ١٩٨٨ - خ

(IFI)

عَلَيْ يَقُولُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ : «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ

٥[١٩٨٠] أخبى الله عَفْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ (٢) بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (٣) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ رَحَضَةَ (٤) الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ خُفَافِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ رَحَضَةَ (٤) الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ خُفَافِ قَالَ : «غِفَارٌ غَفَرَ الله لَهَا ، وَأَسْدَمُ قَالَ : «غِفَارٌ غَفَرَ الله لَهَا ، وَأَسْدَمُ قَالَ : «غِفَارٌ غَفَرَ الله لَهَا ، وَأَسْدَمُ مَا اللّهُ ، وَعُصَيّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ ، اللّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ (٥) ، اللّهُمَّ الْعَنْ رِعْ لَا وَذَكُوانَ » ، ثُمَّ كَبُرُ وَوَقَعَ سَاجِدًا ، قَالَ : فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . [الخامس: ١٦]

## ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ

٥ [١٩٨١] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ الْمُسَرْهَدِ ، عَنْ يَحْيَى ،

١٩٩/٣] ١٩٩/٣]

٥ [١٩٨٠] [التقاسيم: ٦٨٣٤] [الإتحاف: عه طح حب كم حم أبو يعلى ٢٥٤] [التحفة: م ٣٥٣٦].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «القطان» في الأصل: «العطار» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «عمرو» في الأصل: «عمر» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «رحضة» في الأصل: «دحضة» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) لحيان: قبيلة عدنانية ، وبسببهم كانت غزوة الرجيع ، أو بني لحيان ، وهم من هذيل ، وما زالوا سكان ضواحي مكة المكرمة ، بينها وبين مر الظهران . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٣) .

٥ [١٩٨١][التقاسيم: ٦٨٣٥][الإتحاف: طح حب حم عه ١٤٧٩][التحفة: م ١٦١٥- م س ١٢٧٣- خ م س ١٦٥٠]، وتقدم: (١٩٧٨) وسيأتي: (٤٦٧٩).

합[까, 아기].

#### الإجبينان في تقرن يُحِين الرَّجْتَانَ الْ





عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُ وعِ ، وَيَدْعُو عَلَىٰ أَحْيَاءِ وَنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ (١٠ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذِ

٥ [١٩٨٧] أَخْبُ وَ عَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْمِي كَثِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَنَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْعَيْمِ مَنْ الْوَلِيدِ ، اللّهُمَّ نَحُ سَلَمَة بْنَ هِ شَامٍ ، اللّهُمَّ نَحُ سَلَمَة بْنَ هِ شَامٍ ، اللّهُمَّ نَحُ سَلَمَة بْنَ هِ شَامٍ ، اللّهُمَّ الْعُهُمَّ الْهُمُ أَنْجِ الْوَلِيدِ ، اللّهُمَّ الْهُمُ مَنْ فَي اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُ عَلَى مُفْرَ ، اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ مَ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَى مُفْرَ ، اللّهُمَّ الجُعلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » ﴿ هُ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَى مُفْرَ ، اللّهُمَّ الجُعلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » ﴿ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَى مُفْرَ ، اللّهُمَ الجُعلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » ﴿ وَاللّهُ عَلَى مُفْرَ ، اللّهُمُ الجُعلُهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْنَ فَي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةِ مِثْلِ ظُهُودٍ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمِ ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ ، أَوْ تُعُدِّيَ عَلَيْهِ ، أَوْ أَشْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي أَوْ تُعُدِّي عَلَيْهِ ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُولَهُمْ ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي أَوْ تُعَدِّي عَلَيْهِ ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ ، فَإِذَا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيمِمْ ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ ، فَإِذَا الْمُشْرِكِينَ ، وَأَحَبُ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيمِمْ ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ ، فَإِذَا كَلَهُ الْمُوءَ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، أَوْ كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا ، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَو الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ، أَوْ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ ، يَدْعُو عَلَى بَعْضِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ ، يَدْعُو عَلَى الْمَعْمَ الْوَلِي مِنْ صَلَاتِهِ ، يَدْعُو عَلَى

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «تقدم قريبًا بهذا السند».

<sup>0[</sup>۱۹۸۲] [التقاسيم: ۱۸۳۱] [الإتحاف: حب خز قط حم ۲۰۶۱] [التحفة: خ ۱۳۱۰- خ م س ق ۱۹۸۲] [التحفة: خ ۱۳۱۰- خ م س ق ۱۳۱۳- خ م د س ۱۳۱۵- خ م د س ۱۳۱۵- خ ۱۳۲۸- خ ۱۳۳۸- خ ۱۳۳۸- خ ۱۳۳۸- م د ۱۳۳۸- م د ۱۳۳۸- م د ۱۳۳۸- م د ۱۳۸۸) (۱۹۲۸) (۱۹۷۸).

١٥[٣/٠٠٧] و المارية



مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ ، وَيَدْعُو لَمِنْ أَحَبَ بِاسْمِهِ ، فَإِذَا عَدِمَ مِشْلَ هَـذِهِ الْأَحْـوَالِ ، لَـمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْء مِنْ صَلَاتِهِ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَيَـدْعُو لِيُنْ فِي شَيْء مِنْ صَلَاتِهِ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَيَـدْعُو لِللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ ٣ تَرَكَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَة ، فَقَالَ ﷺ : «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» ، فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ .

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غَيْرُ جَائِزِ لِأَحَدِ أَصْلَا

ه [١٩٨٣] أخب را ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ فِي قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ : «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانَا وَفُلَانَا» ، دَعَا عَلَىٰ أَنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨]. [الخامس : ١٦]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ

ه [١٩٨٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ الْحَافِظُ ، بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَهَيْرِ الْحَافِظُ ، بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ عُمْرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٢٨]. [الخامس : ١٦]

قَالَ البِحاتم وَ النَّظَرَ فِي النَّا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ،

<sup>@[</sup>까\ ١· ٢ i].

٥ [١٩٨٣] [التقاسيم: ٦٨٣٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٩٥٩] [التحفة: خت ٦٨٠٦- خ س ٦٩٤٠- ت ٨٤٣٦]، وسيأتي: (١٩٨٤).

١٠١/٣]٥

ه[١٩٨٤] [التقاسيم: ٨٣٨] [الإتحاف: خز حب ١١٣٣٣] [التحفة: ت ٨٤٣٦- خ س ١٩٤٠]، وتقدم: (١٩٨٣).



X (TE)

وَلاَ يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآفَارِ، أَنَّ الْقُنُوتَ فِي السَّلُواتِ مَنْسُوخٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنْ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذُكَرْنَاهُ، أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَلَيْ كَانَ يَلْعَنُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذُكَرْنَاهُ، أَنَّ الْمُصْطَفَىٰ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ لِلسَّدَادِ (١)، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ، أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ لِلسَّدَادِ (١)، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ، أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ لَلسَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عُولَ اللَّهُ عُولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللَّهُ اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى ال

## ذِكْرُ نَفْي الْقُنُوتِ عَنْهُ ﷺ فِي الصَّلَوَاتِ

٥[١٩٨٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ صَلِيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْ فَلَمْ يَقْنُتْ ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ، ثُمَ قَالَ : يَا بُنَي ، وَصَلَيْتُ خَلْفَ عَلِي قَلْمُ يَقْنُتْ ، ثُمَ قَالَ : يَا بُنَي اللَّهُ الْمِدْعَةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) «للسداد» في الأصل: «السداد».

<sup>@[</sup>T\Y·Y]D.

٥ [١٩٨٥] [التقاسيم: ٦٨٢٠] [الموارد: ٥١١] [الإتحاف: طح حب حم ٦٦٠٠] [التحفة: ت س ق ٤٩٧٦].

١٠٢/٣]١٠ الم

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ

ه [١٩٨٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَمِينِهِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ، وَعَنْ يَسَارِهِ عَتَىٰ يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

# ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الْإِنْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ (١)

ه [١٩٨٧] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْهُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ اللهُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنِيلِهُ مُعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . [الخامس: ٢٧]

## ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٨٨] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : مَنْ إَسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَغْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ عَلْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ .

٥[١٩٨٦] [التقاسيم: ٢٦٦١] [الإتحاف: جا خز طح حب حم ١٣٠٥٦] [التحفة: د س ٩١٨٢]، وسيأتي: (١٩٨٧) (١٩٨٩).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث عمر بن محمد الهمداني الواقع تحت ترجمة: «ذكر العلة التي من أجلها كان ينصرف عليه عن يساره» (١٩٩٥) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٩٨٧] [التقاسيم: ٦٩٢٥] [الإتحاف: جاخز طح حب حم ١٣٠٥٦] [التحفة: دس ١٩١٨]، وتقدم: (١٩٨٨) وسيأتي: (١٩٨٩).

<sup>☆[</sup>サ/サ・ア゙]].

٥ [١٩٨٨] [التقاسيم: ٧٠٤٣] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم ٤٩٩١] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦].





فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُمِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: كُلُّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: كُلُّ حَدِيثِ النَّبِيِّ \* قَالَ: فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: كَالنَّصْفَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

## ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٨٩] أخبئ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ مَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدِّهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ » .

[الخامس : ٣٤]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [١٩٩٠] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُنَاحِم، قَالَ: حَدَّنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُنَاحِم، قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ وَضَّاحٍ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ وَضَّاحٍ، فَيْ زَكَرِيًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ٥، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللَهُ الْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَالَالَهُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَالَالَهُ وَالْعُلَالِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالَا وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ

قَالُ ابوطاتم: وَيُقَالُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي وَضَّاحِ.

합[까,٣٠٧ ]]

٥ [١٩٨٩] [التقاسيم: ٧٠٤٤] [الموارد: ٥١٦] [الإتحاف: جا خز طح حب حم ١٣٠٥٦] [التحفة: د س ٩١٨٢ - س ٩٤٧١]، وتقدم: (١٩٨٦) (١٩٨٧) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

٥[١٩٩٠][التقاسيم: ٧٠٤٥][الموارد: ٧١٥][الإتحاف: حب قط حم ١٣٢١].

요[٣/٤٠٢]]





## ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٩١] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُوْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ يَمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا (٢) وَجُهُهُ إِلَى عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا (٢) وَجُهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ .

#### ذِكْرُ الْ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٩٢] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ السُّدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَمِينِهِ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ

ه [١٩٩٣] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي (٣) عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ (٤) جُرْءًا مِنْ نَفْسِهِ ، الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ (٤) جُرْءًا مِنْ نَفْسِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقَّا عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا يَنْصَرِفَ إِلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا يَنْصَرِف إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا يَنْصَرِف إِلَا عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلَا يَنْصَرِف } [الخامس: ٣٤]

٥ [١٩٩١] [التقاسيم: ٧٠٤٦] [الموارد: ٥١٨] [الإتحاف: خز طح حب قط كم ٢٢٢٦] [التحفة: ت ق المعام ١٩٨٩].

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن يمينه يميل بها» وقع في (د): «تلقاء».

١٠٤/٣]٩ با

٥ [ ١٩٩٢] [ التقاسيم : ٧٤٧] [ الموارد : ١٩٥] [ الإتحاف : مي حب عه حم ٣٤٧] [ التحفة : م س ٢٢٧] .

٥ [١٩٩٣] [التقاسيم: ٧٠٤٨] [الإتحاف: حب مي خز ١٢٤٦١] [التحفة: خ م دس ق ١١٧٧].

<sup>(</sup>٣) «أبي» سقط من الأصل ، وينظر : «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) «للشيطان» في الأصل: «الشيطان».

<sup>·[[7.0/4]</sup> 

### الإجْسِينُ إِنْ فَيْ تَقْرُبُ يُجْكِيكُ أَبِنَ جَبًّا نَا





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى عَلِيَّ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا

٥ [١٩٩٤] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي سِمَاكٌ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، رَجُلٍ مِنْ طَيِّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَكَانَ يَسْمَاكٌ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، رَجُلٍ مِنْ طَيِّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَيْهِ .

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ ﷺ عَنْ يَسَارِهِ

٥ [١٩٩٥] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَ بْنَ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ (١) بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ ابْنِ (٢) إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ (٣) .

## ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٩٩٦] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَارِثِ الْأَنْصَادِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُ مَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

[الخامس: ١٢]

٥[١٩٩٤] [التقاسيم: ٧٠٤٩] [الموارد: ٥٢٠] [الإتحاف: حب حم عم ١٧٢٣٤] [التحفة: د ت ق ١٧٣٣].

٥ [١٩٩٥] [التقاسيم: ٧٠٥٠] [الإتحاف: حب مي خز ١٢٤٦١] [التحفة: خ م د س ق ١٩١٧]، وتقدم برقم: (١٩٩٣).

<sup>(</sup>١) «يزيد» في الأصل: «زيد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٥/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) «ابن» في الأصل: «أبي» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٠٥). ها [٣/ ٢٠٥ -].

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [١٩٩٦] [التقاسيم: ٦٦٢٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٧٨] [التحفة: سي ١٦٣٠٠]، وسيأتي: (١٩٩٧).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ

٥ [١٩٩٧] أَضِوْ اللهِ مَنْ صَالِحٍ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ حَالِدٌ ، عَنْ حَالِدٌ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ مَا أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

[الخامس: ١٢]

## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ مَعْلُولٌ

٥ [١٩٩٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ فَمَانِينَ سَنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًا ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَالَى : حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًا ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيهُ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّه لِيلِهِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَلْلِ وَالْإِكْرَامِ» .

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْلُتُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَمِعَهُ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (٢) ؛ فَالطَّريقَانِ (٣) جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ﴿ .

٥ [١٩٩٧] [التقاسيم: ٦٦٢١] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٧٨١] [التحفة: سي ١٦٣٠٠]، وتقدم: (١٩٩٦).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

②[サ、ァ・ア゙].

<sup>0 [</sup>١٩٩٨] [التقاسيم: ٦٦٢٢] [الموارد: ٢٣٤٨] [الإتحاف: خز حب ١٢٧٩٦] [التحفة: سي ٩٣٥٤].

<sup>(</sup>٢) بعد «مسعود» في الأصل: «قال قال».

<sup>(</sup>٣) «فالطريقان» في الأصل: «الطريقان».

١٠٦/٣]٥ والمرابع

#### الإخشار في تقريب يحيث الرخبان





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا (١) بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الإسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومِ

ه [١٩٩٩] أخبر عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ وَعُمَرُ، وَهُ وَ(٢): ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّنَنِي الْبُو إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنِي ثَوْبَانُ قَالَ: حَدَّنَنِي شَوْبَانُ قَالَ: عَلَا إِنَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ، اسْتَغْفَرَ (٤) عَدَّنِي ثَوْبَانُ قَالَ: «اللَّهُ عَالَا اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ، اسْتَغْفَرَ (٤) فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ عَ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكُتَ بِاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي الْ

٥ [ ٢٠٠٠] أخبر الن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ ، عَنْ عَنْ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عُلَيٍّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ (٥)» . [الأول: ١٠٤]

ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ الْمَوْعُ وَبَّهُ مَا فَي عَقِيبِ (١٠ صَلَاتِهِ ٥ [٢٠٠١] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) «وصفنا» في (ت): «وصفناه».

٥ [١٩٩٩] [التقاسيم: ٦٦٢٣] [الإتحاف: مي خز حب حم عه ٢٤٨٧] [التحفة: م دت س ق ٢٠٩٩].

<sup>(</sup>٢) «وهو» في (ت): «هو».

<sup>(</sup>٣) «أبو عبار» تصحف في الأصل إلى: «أبو عثبان» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) بعد «استغفر» في (ت) اسم الجلالة: «الله».

합[٣/٧٠٢]].

٥ [ ٢٠٠٠] [ التقاسيم : ١٧٧٥ ] [ الموارد : ٣٣٤٧ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٣٨٨٤ ] [ التحفة : د ت س ٩٩٤٠ ] .

<sup>(</sup>٥) دبر الصلاة: ما بعد انتهائها . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٠٦) .

<sup>(</sup>٦) «عقيب» في (ت): «عقب».

٥ [ ٢٠٠١] [ التقاسيم : ٦٦٢٤] [ الإتحاف : مي خز عه حب حم ١٦٩٨٥ ] [ التحفة : سي ١١٥٠٦ – خ م د س ١١٥٣٥ ] ، وسيأتي : (٢٠٠٢) (٢٠٠٣) .





حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ : أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ رَسُولُ اللَّه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّه وَلَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا مَانِعَ لِمَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَ لَا مَانِعَ لِمَا اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لِمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعَ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمَالِعَ لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِعُ وَالْمَالِعَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

## ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ مَا وَصَفْنَا(٣)

٥ [٢٠٠٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ (٤) أَبِي بُكَيْرٍ (٥) الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٥) الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٥) وَقَالَا ، حَدَّفَنَا هُ هُ مَنِ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٥) الْكَرْمَانِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) وَرَّادٌ ، أَنَّ هُ هُ هَمْ يَعْ مَ وَالَدٌ ، أَنَّ هُ هُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) وَرَّادٌ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرةِ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : هُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ إِنِّ مَنْ صَلَاتِهِ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لَهُ اللَّهُ مَلْ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنْعَتُ ١٤ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْمَيْةِ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَتَ ١٤ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُدُ" .

قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرٍ: «دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَمُجَالِدٌ، عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله عليه الله عليه عن (ت). (٢) «كل» ليس في الأصل.

۱۰۷/۳)» في (ت): «وصفناه». ها (۳) «وصفناه» و (ت): «وصفناه».

٥ [ ٢٠٠٢ ] [التقاسيم : ٦٦٢٥ ] [الإتحاف : مي خزعه حب حم ١٦٩٨٥ ] [التحفة : سي ١١٥٠٦ - خ م د س ١١٥٣٥ ] ، وتقدم : (٢٠٠١ ) وسيأتي : (٢٠٠٢) (٢٠٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) «بن» في الأصل: «عن» ، وضبب عليه ، وفي الحاشية بخط مخالف كالمثبت ، وكأنه صحح عليه ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٥) «بكير» في الأصل ، (ت): «بكر» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٦٥) .

<sup>(</sup>٦) «أخبرني» في (ت): «أخبرنا».

١[٣/٨٠٢أ].

#### الإخشان في تقريب ويحت الرجبان





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَادِ إِلَّا الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ

٥ [٢٠٠٣] أضرن الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : صَمِعْتُ وَرَّادًا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : صَمِعْتُ وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة ، كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَة ، كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَسَلَّم ، قَالَ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ مَنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدِيرَ ﴾ . اللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ مِنْكَ الْجَدُدُ اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْلَى كُلُ الْمَولِي لِللَّهُ مَا لَا كُولَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِيرَ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا مُعْطِي لِمَا مُنْعُولُولُ اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا مُنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْلِي لَا اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا مَنْ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَدْدُ الْمُعْلِي لَا اللَّهُ مُ لَا مُعْلِقُ اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا مُعْطِي لَا مَانِعَ لَا مُعْلِمُ اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لَا مُعْلِي لَا لَا اللَّهُ مُ لَا مُنْعَالَ الْمَالِعُ الْحَدُلُ الْمُعْلِي لَا مُنْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُلْعُ لَلْ الْمُعْلِي لَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْعِلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْعُولُولُ الْعُلِمُ الْعُنْ الْمُولِي الْعُمْ الْمُعْلَى الللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ

٥ [٢٠٠٤] أَضِرُ الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ . . . مِثْلَ ذَلِكَ (١) .

## ذِكْرُ وَصْفِ تَهْلِيلِ آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ ﷺ بِهِ رَبَّهُ جَانَتَ اللَّهِ عَقِبِ صَلَاتِهِ

٥[٥٠٠٠] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ (٢) فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ (٢) فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ

٥ [٢٠٠٣] [التقاسيم: ٦٦٢٦] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٦٩٨٥] [التحفة: سي ١١٥٠٦ - خ م د س ١١٥٣٥]، وتقدم: (٢٠٠١) (٢٠٠١).

۵[۳/۸۰۲ب].

٥ [٢٠٠٤] [التقاسيم: ٢٦٢٦]، وتقدم: (٢٠٠١) (٢٠٠٢) (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٦٩٨٥) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [ ٢٠٠٥] [التقاسيم : ٦٦٢٧] [الإتحاف : خز عه حب ش حم ٢٠٠٠] [التحفة : م د س ٥٢٨٥] ، وسيأتي : (٢٠٠٦) (٢٠٠٧) .

<sup>(</sup>٢) «يقول» في (ت): «يهلل».



·**(3)**·

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا (١) حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ (٢)، لَا اللهُ اللهُ مُخْلِصِينَ لَا اللهُ اللهُ مُخْلِصِينَ لَا اللهُ اللهُ مُخْلِصِينَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ مُخْلِصِينَ لَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَكُرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ لَكُمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْعًا

٥ [٢٠٠٦] أخب را أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (٥) الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ ابْنِ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، ابْنِ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ، لاَ نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَنُ وَلَهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ لاَ حَوْلَ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُخُلُومِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » . وَيَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ يَعْمُدُ وَلَهُ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » . وَيَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَسَنُ ، لَا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » . وَيَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لَا عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (لا) في (ت): (ولا).

<sup>(</sup>٢) بعد: «بالله» في (ت): «لا إله إلا الله».

<sup>@[</sup>까/ P・거 1].

<sup>(</sup>٣) «ويقول» في (ت): «ثم يقول ابن الزبير».

<sup>(</sup>٤) قوله: «يقول هؤلاء الكلمات» وقع في (ت): «يهلل بها».

٥ [ ٢٠٠٦] [التقاسيم : ٦٦٢٨] [الإتحاف : خز عه حب ش حم ٧٤٠٠] [التحفة : م د س ٥٢٨٥] ، وتقدم : ( ٢٠٠٥) و سيأتي : ( ٢٠٠٧) .

<sup>(</sup>٥) "الحسن" كذا للجميع، وكذا عند ابن ماكولا في "الإكمال" (٥/ ١٨٣)، وابن حجر في "اللسان" (١٠٤٦) نقلًا عن المصنف في موضع آخر (٣٤٧١)، وهو هنا منسوب لجده؛ فهو أحمد بن علي المدائني، ووقع اسم جده عند الذهبي في "الميزان" (١/ ٢٦٤)، "المغني في الضعفاء" (٤٨/١): "الحسين".

<sup>(</sup>٦) ألحق الحديث بالكامل والترجمة قبله في حاشية الأصل، وصحح عليه.



### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

٥ [٢٠٠٧] أخبن ابن حُزيْمة ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْمَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْمَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عُلْيَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ فِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرُ الصَّلَاةِ يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ ، ذَبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ ، أَهْلُ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسنِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » . [الخامس: ١٢]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدِ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ

ه [٢٠٠٨] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكُيعٌ مَا إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِ عَيْقَةً ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِي عَيْقَةً ، فَقَالَتْ : «سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ، وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ، وُمُ سَلِيهِ (٢) حَاجَتَكِ » (٣) . [الأول : ١٠٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ (٤) فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لَا فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا

٥ [٢٠٠٩] أَخْبُ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ

٥ [٢٠٠٧] [التقاسيم: ٦٦٢٩] [الإتحاف: خزعه حب ش حم ٧٠٤٠] [التحفة: م د س ٥٢٨٥]، وتقدم: (٢٠٠٥) (٢٠٠٥) .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١[٣/٩٠٢ ب].

٥ [٢٠٠٨] [التقاسيم: ١٧٧٧]، [الموارد: ٢٣٤٢] [التحفة: ت س ١٨٥].

<sup>(</sup>٢) «سليه» في (د): «سلي».

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣١٩) لابن حبان ، وعزاه للحاكم (٩٥٢) .

<sup>(</sup>٤) «باستعماله» في (ت): «باستعمالها».

٥ [٢٠٠٩] [التقاسيم: ١٧٧٨]، [الموارد: ٥٤٠-٢٣٤] [التحفة: دت س ٨٦٣٧- دت س ق ٨٦٣٨]، وسيأتي: (٢٠١٥).





[الأول: ١٠٤]

# ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ ﷺ فَنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ ﴿ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ الْحَدُومَ التَّكْبِيرِ إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

٥[٢٠١٠] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَانُ بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: عَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ

١٠٠٠/١] ١

<sup>(</sup>١) الإيواء: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: أوى).

<sup>(</sup>٢) «ألفين» في الأصل: «ألفي».

<sup>(</sup>٣) «يحصيهما» في (ت): «نحصيهما».

<sup>(</sup>٤) «صلاة» في (ت): «صلاته».

<sup>(</sup>٥) «يعقل» في الأصل: «يفعل» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٦) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١١٦٧٤) لابن حبان بهذا الإسناد.

١٥٠/٣]٥ ب].

٥[٢٠١٠][التقاسيم: ١٧٧٩][الإتحاف: خزحب حم عه ط ١٩٥٦٢][التحفة: خت م ١٣٣١٥- خت م ١٢٥٧٩ - خ ١٢٥٨٤ - م ١٢٦٤٦ - سي ١٢٧٥٠ - خت م ١٢٨٠١ - سي ١٤٢٠٤ - م سي ١٤٢١٤]، وسيأتي: (٢٠١٣).

#### الإجسِّالِ في تقريب صِحِيْ الرِّجِبَالَ ا





اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَافًا وَ فَلَا فِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ، وَحَمِدَهُ ثَلَافًا وَثَلَا فِينَ ، وَكَبَّرَهُ ثَلَافًا وَثَلَا فِينَ ، وَحَبَّمَ الْمِاقَةَ بِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَلَاتِهِ ، وَحَمِدَهُ ثَلَافًا وَثَلَا فِينَ ، وَكَبَّرَهُ ثَلَافًا وَثَلَا فِينَ ، وَحَبَّمَ الْمِاقَةَ بِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ اللّهِ عَلَىٰ ذَبِدِ الْبَحْرِ (١٠)» .

قَالَ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ وَخُدَهُ . وَفَعَهُ يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وَحْدَهُ .

# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ (٢) تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ

٥ [٢٠١١] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ (٣) مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ (٣) مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُتَصَدَّقُونَ ، قَالَ : «أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ ، إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ؟ وَلَمْ يُدُونَ هُ وَتُحَمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَافًا وَفَلَافِينَ » . [الأول: ٢] تُسَبِّحُونَ هُ ، وَتُحَمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَافًا وَفَلَافِينَ » .

<sup>(</sup>١) زبد البحر: ما علا البحر من رغوة . (انظر: مجمع البحار، مادة : زيد) .

①[かハバ].

<sup>(</sup>٢) «من» كرره في الأصل.

<sup>0[</sup>٢٠١١] [التقاسيم: ٤٨٦] [الإتحاف: خز حب ١٨١١٣] [التحفة: خت م ١٢٣١٥ – خت م ١٢٥٧٩ – خ ١٢٥٨٤ – م ١٢٦٤٦ – سي ١٢٧٥٠ – خت م ١٢٨٠١ – م سي ١٤٢١٤]، وسيأتي: (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٣) الدثور: جمع دثر، وهو: المال الكثير. (انظر: النهاية، مادة: دثر).

١١١٧٥].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِيَكُونَ تَمَامَ الْمِائَةِ بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ لِيَكُونَ تَمَامَ الْمِائَةِ

٥ [٢٠١٢] أَضِرُا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَالْمَا الْأَوْرَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّفَنِي أَبُوهُ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُوذَرِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ اللَّهُ وُرِ بِالْأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالِ اللَّهُ وَرِ بِالْأَجْرِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالِ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ مَنْ مَنْ عَلْفَكَ، إِلَّا مَنْ أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ مَنْ عَلْفَكَ، إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِمِنْ لِمَعْلِكَ»، قَالَ : بَلَى يَا أَبَا ذَرِّ، أَلَا أُعَلِمُكَ كَلِمَاتِ تُدُوكُ بِهِنَّ مَنْ مَنْ عَلْفَكَ، إِلَّا مَنْ أَبَا فَلَا فِي فَالَ : «تُكَبِّرُ اللَّهُ وَبُولُ أَنْ وَلَا يَلْهُ وَعْمَلُكُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَا فَلَا فَا وَفَلَا فِينَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكُ اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَهُ وَلُونُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ومُوعَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَتَكَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

٥ [٢٠١٣] أَضِرُا (٢) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالَ: وَالْمُثَنَّى ، قَالَ: عَدْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ

٥[٢٠١٢] [التقاسيم: ٤٨٧] [الإتحاف: مي حب حم ١٩٩٢٥] [التحفة: خت م ١٣١٥- خت م ١٢٥٧٩ - خ ١٢٥٨٤ - م ١٢٦٤٦ - سي ١٢٧٥٠ - خت م ١٢٨٠١ - م سي ١٤٢١٤]، وتقدم: (٢٠١١).

<sup>(</sup>۱) «يا» ليس في (س) (٥/ ٣٥٨).

<sup>@[7\7111]。</sup> 

٥ [٢٠١٣] [التقاسيم: ٤٨٨] [الإتحاف: خز حب حم عه ط ١٩٥٦] [التحفة: خت م ١٣٣١- خت م ١٣٥٠] وتقدم: ١٢٥٧٩ - خ ١٢٥٨٤ - م ١٢٦٤٦ - سي ١٢٧٥٠ - خت م ١٢٨٠١ - م سي ١٢٦١٤]، وتقدم: (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.



X (IEA)

يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا فَا وَفَلَا فِينَ ، وَكَبَّرَهُ فَلَا فَيْ وَفَلَا فِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ وَفَلَا فِينَ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غَفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » . [الأول : ٢]

قَالَ البُوطَامِ اللهُ وَهُلِكُ : أَبُو عُبَيْدِ هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوَىٰ عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنُسِ.

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ ؛ لِيَحُونَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا حَمْسًا وَعِشْرِينَ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهَا حَمْسًا وَعِشْرِينَ

٥ [٢٠١٤] أخب را مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مَا سَعِيدٍ ، قَالَ : أُمِونَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بنِ قَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أُمِونَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَأْتِي رَجُلٌ فِي صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُحَمِّدُ عَلِي هُمُ مَكَمَّدٌ عَلَيْهِ ، أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلُ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُوا فَيَلاثِينَ ، وَتُحَمِّدُ وَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ﴿ : اجْعَلُوهَا حَمْسَا وَتَحْمَدُوا فَيَلاثِينَ ، وَتُحَمِّدُ وَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ﴿ : اجْعَلُوهَا حَمْسَا وَتَحْمَدُوا فَيَلا لِللّهِ عَلَي فَلَا اللّهِ عَلُوهَا حَمْسَا وَعَشْرِينَ ، وَاجْعَلُوا فِيهَا أَنْ ، التَّهْلِيلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلُوهَا فَقَالَ وَاللَّهُ اللّهِ اللَّهُ فَعَلُوهُا وَيَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١١٢/٣] ه

٥ [٢٠١٤] [التقاسيم: ٤٨٩] [الموارد: ٢٣٤٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٨٣٣] [التحفة: س ٣٧٣٦].

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) «إنه» ليس في (د).

<sup>@[7/711]].</sup> 

<sup>(</sup>٣) «فيها» في الأصل: «فيه».

<sup>(</sup>٤) «رسول الله» في (د): «النبي».





# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جُلَقَظَا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُ وضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَحَمْسِمَائَةِ حَسَنَةٍ

٥ [٢٠١٥] أخبر الفَضْلُ بن الحبَابِ الْجُمَحِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَيِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عَطَاءُ بنُ السَّايْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِ وَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا عَبْدُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ - يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي (٢) دُبُرِ كُلِّ عَبْدُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ - يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي (٢) وَلِكَ مَنْ وَالْفَ مَمْسُونَ وَمِاقَةٌ (٣) بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفُ وَمَنْ يَعْمَلُ فِي الْمِيزَانِ ، وَإِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيَحْمَدُ (٤) فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيَحْمَدُ (٤) فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيُحَمِّدُ أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيَحْمَدُ (٤) فَلَافِينَ ، وَيَحْمَدُ (٤) فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيُحَمِّدُ أَلَى اللَّهِ إِلَى فِرَاشِهِ يُسَبِّحُ فَلَافًا وَثَلَافِينَ ، وَيَحْمَدُ (٤) فَلَافِينَ ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَا وَثَلَافِينَ ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَا وَثَلَافِينَ ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَا وَثَلَافِينَ ، وَيُعَمِّدُ فِي الْمِيزَانِ » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [ ٢٠١٥] [التقاسيم : ٤٩٠] [الموارد: ٥٣٩-٣٢٣] [الإتحاف: حب حم عم ١١٦٧٤] [التحفة: دت س ٨٦٣٨] وتقدم: (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) «في» ليس في (د).

<sup>(</sup>١) بعد «الجمحى» في (ت): «بخبر».

١[٣/٣١٣ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله : «فتلك خمسون ومائة» وقع في (د) : «تلك مائة وخمسون».

<sup>(</sup>٤) «ويحمد» في الأصل: «ويحمده».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يوم وليلة» وقع في (د): «يومه وليلته».

<sup>(</sup>٦) «سينة» في الأصل ، (ت): «حسنة» ، وفي حاشية الأصل: «صوابه: سيئة» .

<sup>(</sup>۸) «ورأيت» في (د): «رأيت».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن عمرو» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «فقيل» في (د): «قيل».

<sup>(</sup>۱۰) «وكيف» في (د) : «كيف».

<sup>(</sup>١١) «يحصيها» في (ت): «نحصيهما» ، وفي (د): «نحصيها».



10.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءُ الْبَصْرَةَ ، قَالَ لَنَا أَيُّوبُ ، قَدْ قَدِمَ صَاحِبُ حَدِيثِ التَّسْبِيحِ ، فَاذْهَبُوا قَدِمَ صَاحِبُ حَدِيثِ التَّسْبِيحِ ، فَاذْهَبُوا فَاسْمَعُوهُ مِنْهُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ ﴿ وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ (١) الَّذِي لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ

٥ [٢٠١٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصُّلْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِعْوَلِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مِغْوَلِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مِعْوَلِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مُعَقِبًاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ : تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدُهُ وَلَالُولِ: ٢] وَثَلَاثِينَ ، وَتُحْمَدُهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ » وَتَحْمَدُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ ﷺ عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ (٢) عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

٥ [٢٠١٧] أَضِوْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْبَرَنَا (٣) الْمُقْرِئُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمِ أَخْبَرَنَا (٣) الْمُقْرِئُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمِ التُّجِيبِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ

<sup>@[7/317]]</sup> 

<sup>(</sup>١) المعقبات: سميت بذلك لأنها عادت مرة بعد مرة أو لأنها تقال عقيب الصلاة. (انظر: النهاية، مادة: عقب).

٥[٢٠١٦] [التقاسيم: ٤٩١] [الإتحاف: عه حب ١٦٣٧٨] [التحفة: م ت س ١١١١٥].

<sup>(</sup>٢) بعد «عبادته» في (ت): «في كل».

٥[٢٠١٧] [التقاسيم: ٤٩٢] [الموارد: ٣٤٥-٢٥١١] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧٨] [التحفة: دس ١٦٣٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن شريح» ليس في (د). [٣/ ٢١٤ ب].

(101)

)<del>-</del>(1)

جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحَذَ بِيَدِ مُعَاذِ يَوْمَا (١) ، فَقَالَ : «يَا مُعَاذُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ » فَقَالَ مُعَاذُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ ، فَقَالَ (٢) : «يَا مُعَاذُ ، أُوصِيكَ أَلَّا (٣) فَقَالَ مُعَاذُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُكَ ، فَقَالَ (٢) : «يَا مُعَاذُ ، أُوصِيكَ أَلَّا (٣) تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُ مَّ أَعِنِّي عَلَى ذِحْرِكَ ، وَشُكْرِكَ (٤) ، وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ » . قَالَ : فَأَوْصَى إِذَلِكَ مُعَاذُ الصَّنَابِحِيَّ ، وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصَّنَابِحِيُّ عَبَادَتِكَ » . قَالَ : فَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم (٢) . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَالَقَيَلا أَنْ يُعِينَهُ عَلَىٰ ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ

٥ [٢٠١٨] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُقْرِئُ ، قَالَ : صَمِعْتُ هَ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمِ التَّجِيبِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبُكَ » ، فَقَالَ مُعَاذُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي عَلَىٰ اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِو يَوْمًا ، فَقَالَ : «يَا مُعَاذُ ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأُجِبُكَ » ، فَقَالَ مُعَاذُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا مُعَاذُ ، لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ وَاللَّهِ أَعْرَفُ وَهُنُو عَنْ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . وَأَوْصَى بِ لَلِكَ مُعَاذُ بْنُ اللَّهُمُ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . وَأَوْصَى بِ لَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عَلَىٰ اللَّهُمُ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . وَأَوْصَى بِ لَلِكَ مُعَاذُ بْنُ اللَّهُمُ أَعِنِي عَلَىٰ فِكِرِكَ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . وَأَوْصَى بِ لَلِكَ مُعَادُ بْنُ اللَّهُ مَا أَعِنْ عَلَىٰ وَكُولُ وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . وَأَوْصَى بِ فَقَالَ السَّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَوْصَى بِ فِي اللَّهِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ . [الأول: ١٠٤]

<sup>(</sup>٢) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>١) «يوما» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «ألا» في (د) : «لا» .

<sup>(</sup>٤) (وشكرك) ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «فأوصى» في الأصل: «وأوصى».

<sup>(</sup>٦) ينظر مكررًا في الذي بعده ، وقد أعاده الهيثمي مختصرًا في (د) أيضًا: (٢٥١١) ، وبوَّب عليه: «باب إعلام الحُب».

٥ [٢٠١٨] [التقاسيم: ١٧٧٦] [الموارد: ٢٣٤٥-٢٥١] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧٨] [التحفة: د س ١١٣٣٣]، وتقدم: (٢٠١٧).

١ [ ٢١٥ /٣]





### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ﷺ جَوَازًا (١) مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ (٢) مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا

٥ [٢٠١٩] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، فِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم التَّمِيمِيِّ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ الْمُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِم التَّمِيمِيُّ وَعَنْ الْمُعْارَ (٥) ، اسْتَحْفَثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَرِيَةٍ (٤) ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ (٥) ، اسْتَحْفَثُ فَرَسِي ، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي ، فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ ، فَقُلْتُ : قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَسِي ، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي ، فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ ، فَقُلْتُ : قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَحَرَّزُوا ، فَقَالُوهَا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا : حَرَمْتَنَا (٢) الْغَنِيمَة بَعْدَ أَنْ بَرَدَتُ (٧) نَحَرَّرُوا ، فَقَالُوهَا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا : حَرَمْتَنَا (٢) الْغَنِيمَة بَعْدَ أَنْ بَرَدَتُ (٧) بِأَيْدِينَا ، فَلَمَّا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي ، فَحَسَّنَ لِي بَالْكُونِ بَعْدَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي ، فَصَلَن لِي عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي ، فَكَالَ : "أَمَا إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلُ إِنْ سَانِ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا » — قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٨) : فَلَا نَسِيتُ الثَّوْلِ بَ قَالَ لِي : "إِنْ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَفِمَةِ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ لِي : "إِنَّ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَفِمَةِ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ لِي : «إِنَّ عَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَفِمَةِ الْمُسْلِمِينَ » قَالَ : فَكَتَبَ (١١) لِي كِتَابًا وَحَتَمُ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْ مُولَى : "إِذَا صَلَيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلُ قَبْلُ أَنْ ثُكُلُم أَحْذَا: اللَّهُمُ أَجِرْنِي (٢١) عَنْهُ وَدَفَعَهُ إِلَى ءَوَالَ : "إِذَا صَلَيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلُ قَبْلُ أَنْ ثُكُلُم أَحَدًا: اللَّهُمُ أَجِرْنِي (٢١) عَلْهُ وَمُوْمَةُ الْمُعْرِبَ فَقُلُ اللَّهُ الْمُعْرِبُ اللَّهُ مُلْ الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْرِا اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعْرِادِهُ الْمُعْرِا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) «جوازًا» في الأصل: «جوازًا».

<sup>(</sup>٢) استجار: استعاذ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جور).

٥[٢٠١٩] [التقاسيم: ٤٩٣] [الموارد: ٢٣٤٦] [الإتحاف: حب حم ٤١١١] [التحفة: دسي ٣٢٨]. ه [٣/ ٢١٥]

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «فيه اختلاف كثير على عبد الرحمن، ثم في الوليد، حاصله: هل هو عن مسلم بن الحارث بن مسلم بن الحارث بن مسلم بن الحارث بن مسلم بن الحارث سيأتي في حرف الميم».

<sup>(</sup>٤) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة، تُبعث إلى العدو، وجمعها: سرايا. (انظر: النهاية، مادة: سرئ).

<sup>(</sup>٥) «المغار» في الأصل: «الغار». (٦) «حرمتنا» في الأصل: «حرمنا».

<sup>(</sup>٧) «بردت» في الأصل: «ردت». (A) بعد «عبد الرحمن» في (د): «ابن أبي ليلي».

<sup>(</sup>٩) «قال» ليس في (د) . «أوصى» في (د) : «أوصى» .

<sup>(</sup>۱۱) «فكتب» في (د): «وكتب».

<sup>(</sup>١٢) الإجارة: التأمين والوقاية . (انظر: اللسان ، مادة : جور) .



مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴿ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا (١) مِنَ النَّارِ ، وَإِذَا مَنْ النَّارِ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ صَلَّيْتَ الصَّبْعَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا : اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا (١) مِنَ النَّارِ ، قَالَ (٢) : فَلَمًا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ (٣) أَتَيْتُ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا (١) مِنَ النَّارِ ، قَالَ اللَّهُ مَا لَيْهُ رَسُولَهُ وَأَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي بِعَطَاءٍ وَخَتَمَ عَلَيْهِ ، وَمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ الْكِتَابِ عِنْدَنَا ، فَقَرَأَهُ وَأَمْرَ لِي بِعَطَاءٍ (١) ، وَحَتَمَ عَلَيْهِ ، وَمَّالَ ذَلِكَ ، قَالَ مُسْلِم بُنُ الْحَارِثِ : ثُوفِقي الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِم فِي خِلَافَةٍ عُثْمَانَ ، وَتَرَكَ الْكِتَابِ عِنْدَنَا ، فَقَرَلُهُ بِإِشْحَاصِي إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّىٰ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُوهُ بِإِشْحَاصِي إِلَيْهِ فَلَمْ يَرَلُ عِنْدَنَا حَتَّىٰ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُوهُ بِإِشْحَاصِي إِلَيْهِ فَلَمْ يَرَلُ عِنْدَنَا حَتَّىٰ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُوهُ بِإِشْحَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِ نَا يَأْمُوهُ بِإِشْحَاصِي إِلَيْ وَالْكِنَابَ عَلَى وَعُلَا وَأَمْرَ لِي بِعَطَاءٍ (١) ، وَخَتَمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَمَا إِنِي وَلَكِ لَنْ يَأْتِيكَ ذَلِكَ وَأَمْرَ لِي عَمْلُهُ وَلُولُ لَهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْكُ (١٠) وَخَتَمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَمَا إِنْ يَكُولُ لَكُ وَالْمَ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي وَجُهِ ، وَقَالَ : أَمَا إِنْ يَعْمُونُ وَالَ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي وَالْمَالِقُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ الْمُ الْحَلِي وَالْوَلَى وَأَنْتَ فِي مَنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُمَالِ اللّهُ الْمُعَلِّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِّ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

# ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ (١١) مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ الْ

٥[٢٠٢٠] أخبرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

합[٣/٢١٦]].

(١) «جوازًا» في الأصل: «جوازًا» . (٢) «قال» ليس في (د) .

(٣) قوله «قبض الله رسوله» في (د): «قبض رسول الله عليه».

(٤) «به» ليس في (د) . (٥) «فقرأه» ليس في (د) .

(٦) «بعطاء» ليس في الأصل . (٧) «إني» في (د) : «إنك» .

(A) «لفعلت» في الأصل: «فعلت».(P) «لكن» في (د): «لكني».

(١٠) قوله : «قال : فحدثته» ليس في (د) .

(١١) الرقاب: جمع رقبة ، وهي في الأصل: العنق ، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان ؛ تسمية للشيء ببعضه ، فإذا قال: أعتق رقبة ، فكأنه قال: أعتق عبدا أو أمة . (انظر: النهاية ، مادة : رقب) .

ه[۳/۲۱۲ ].

٥[٢٠٢٠] [التقاسيم: ٤٩٥] [الموارد: ٣٣٤١] [الإتحاف: حب حم ٤٣٨٤] [التحفة: سي ٣٤٨٤]، وسيأتي: (٢٠٢١).





يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَزِيدَ بْنِ (١) جَابِرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ يَزِيدَ بْنِ (١) جَابِرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ لَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ (٢): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اللَّهُ عَشْرُ صَيَّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلُ عَتَاقَةٍ أَرْبَعِ وَمُحْتَى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَتَاقَةٍ أَرْبَعِ وَمُعْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَتَاقَةٍ أَرْبَعِ وَمُعْ مَنْ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَتَاقَةٍ أَرْبَعِ وَمُعْ لَهُ بِهِنَ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَرْسَا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَى الْمَغْرِبَ دُبُرَ وَاللَّهُ فَالُهُ لَا لَكَ حَتَى يُعْبِعَ . [الأول: ٢]

٥ [٢٠٢١] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ يَعِيشَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ ١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ ١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ ١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ ١٤ أَلُهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَلَي اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤) ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِي عَنْهُ بِهِنَ عَشْرُ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَشْرُ وَقَابٍ ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ مَتَى اللَّهُ يَعْلَ يُحْبِعَ ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ مَتَى عُشْرِ رِقَابٍ ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَى يُصْبِعَ ، وَمُنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِنْلُ ذَلِكَ حَتَى يُصْبِعَ » . [الأول: ٢]

قَالَ الله عَامَمُ وَاللَّهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ وَالْقَاسِمِ بْن مُخَيْمِرَةَ جَمِيعًا ، وَهُمَا طَريقَانِ مَحْفُوظَانِ .

<sup>(</sup>١) «بن» في (د): «عن» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «إذا أصبح» وقع في (د): «دبر صلاته إذا صلى».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عدل عتاقة أربع رقاب» وقع في (د): «عتق عشر رقاب».

٥[٢٠٢١] [التقاسيم: ٤٩٥] [الإتحاف: حب حم ٤٣٨٤] [التحفة: سي ٣٤٨٤]، وتقدم: (٢٠٢٠).
 ١٠٢١٠] [التقاسيم: ٤٩٥] [الإتحاف: حب حم ٤٣٨٤] [التحفة: سي ٣٤٨٤]، وتقدم: (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٤) بعد «قدير» في (ت): «عشر مرات».





#### ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَائِقَا لا مِنْهُ فِي عَقِيبِ (١) الصَّلَوَاتِ

٥ [٢٠٢٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ١٠ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، الْعِجْلِيُّ ، قَالَا : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَـؤُلَاءِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ (٢) ، قَالَا : كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَـؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ (٣) الْغِلْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِيلًا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ بَعْدَ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتِّبُ (٣) الْغِلْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِلِيلًا كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُحْلِ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَتُنَةِ الدُّنْيَا (٢٠) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » .

[الخامس: ١٢]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ كَالْتَكَا فِي عَقِيبِ (٧) الصَّلَاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

٥ [٢٠٢٣] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيً الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيً الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيً الْأَعْرَج

<sup>(</sup>١) «عقيب» في (ت): «عقب».

٥ [٢٠٢٢] [التقاسيم: ٦٦٣٢] [الإتحاف: خز عه حب ٥٠٢٧] [التحفة: خ ت س ٣٩١٠]، وتقدم: (٩٩٩).

۱۱۷/۳] ه

<sup>(</sup>٢) «الأودي» في الأصل ، (ت): «الأزدي» ، وهو خطأ ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) المكتب: المُعلِّم. (انظر: اللسان، مادة: كتب).

<sup>(</sup>٤) «أن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أرذل العمر : آخره في حال الكبر والعجز والخرف. (انظر: النهاية، مادة: رذل).

<sup>(</sup>٦) فتنة الدنيا: الابتلاء مع عدم الصبر، والوقوع في الآفات، والإصرار على الفساد. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتن).

<sup>(</sup>٧) «عقيب» في (ت): «عقب».

٥ [٢٠٢٣] [التقاسيم: ٦٦٣٣] [الإتحاف: خز حب ١٤٦١] [التحفة: م د ت س ق ١٠٢٢٨]، وتقدم: (١٩٦٢).

합[까시시기].





أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».
[الخامس: ١٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّه جَافَقَ الْ صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عَقِيبِ (' صَلَاتِهِ وَ كُرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّه جَافَقَ اللَّهُ عَالَ : حَدَّنَنِي مُوسَى بُن عُقْبَة ، عَنْ قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَنَا ('' أَسْمَعُ ، قَالَ : حَدَّنَنِي مُوسَى بُن عُقْبَة ، عَنْ قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَنَا ('' أَسْمَعُ ، قَالَ : حَدَّنَنِي مُوسَى بُن عُقْبَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي (' ) فَلَقَ (٥ ) الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَا (' ) نَجِدُ فِي الْكِتَابِ ('' ) ، أَنَّ دَاوُدَ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ﴿ ، قَالَ : «اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ إِنِّي الَّذِي جَعَلْتَ فِيهَا مُولِى مِنْ الصَّلَاقِ ﴿ ، قَالُ : «اللَّهُمَ أَمْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَ فِيهَا مُعْطِى ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا أَصْدُو لَ مِنْ نِقْمَتِكَ ('') بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفُوكَ مِنْ نِقْمَتِكَ ('') ، وَأَعُوذُ لِنَ مَنْ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ('') بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِعَفُوكَ مِنْ نِقْمَتِكَ ('') ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، اللَّهُمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُغْطِي لِمَا مَنَعْ مَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ ، اللَّهُمَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ ، اللَّهُمُ أَلَى اللَّهُمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُغُطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلِا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ ، اللَّهُمُ أَنْ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُنْعُلِي لَمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ ، اللَّهُمُ الْمَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلِا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ مِنْكَ ، اللَّهُ مُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلِي مَنْ الْمُعْمَ لَكَ ، اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِعُ لِي الْمُعْلِي الْمِي مُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلِكَ مَا أَنْ الْمُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ لِكُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُكَ مَالِمُ الْمُ الْمُعْطِى الْمُوالِعُ

وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ ، أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ .

<sup>(</sup>١) ﴿عقيبِ فِي (ت) : ﴿عقب ٩ .

٥[٢٠٢٤] [التقاسيم: ٦٦٣١] [الموارد: ٥٤١] [الإتحاف: خزحب ٢٥٦١] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>٢) بعد «قتيبة» في (ت): «بعسقلان». (٣) قبل «وأنا» في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٤) «بالذي» في (د): «بالله الذي» . (٥) الفلق: الشق. (انظر: النهاية، مادة: فلق) .

<sup>(</sup>٦) «أنَّا» في (د): «إنَّا». (٧) «الكتاب» في (د): «التوراة».

۵[۳/ ۱۱۸ ب]. (۸) «لی» لیس فی (د).

<sup>(</sup>٩) العصمة : المَنعة (الوقاية والحفظ) ، والعاصم : المانعُ الحامي ، والاغتِصام : الامتِساكُ بالشَّيء . (انظر: النهاية ، مادة : عصم) .

<sup>(</sup>۱۰) «بك» ليس في (د).

<sup>(</sup>١١) النقمة: العقوبة. (انظر: اللسان، مادة: نقم).





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَقَيَلًا فِي دُعَائِهِ فِي عَقِيبِ<sup>(١)</sup> الصَّلَاةِ عَلَىٰ قِتَالِ أَعْدَائِهِ

ه [٢٠٢٥] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ اسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ اسْمَاعِيلَ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْبُنَانِيِّ كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقِيلَ لَهُ : اللَّهِ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ ، فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ ، فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ قَالَ اللَّهِ ، إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ ، فَمَا هَذَا اللَّذِي تَقُولُ؟ قَالَ اللَّهُمْ بِكَ أَحَاوِلُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ » . [الخامس: ١٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَنْ يَتَرَقَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِالْقُعُودِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ

٥ [٢٠٢٦] أَضِرُ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٢) .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ ﴿ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلَّاهُ إِلَىٰ طُلُوعِ الشَّمْسِ • [٢٠٢٧] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (٣) ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «عقيب» في (ت): «عقب».

٥ [٢٠٢٥] [التقاسيم: ٦٦٣٠] [الإتحاف: حب حم مي ٢٥٦٩]، وسيأتي: (٤٧٨٧).

١١٩/٣]٥

٥[٢٠٢٦] [التقاسيم: ٧٣٠٧] [الإتحاف: خز عه حب حم عم ٢٥٧٩] [التحفة: م ٢١٥٣- م د س ٢١٥٨- م د س ٢١٥٨- م ت س ٢١٥٨- م

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١١٩/٣]٥

٥[٢٠٢٧] [التقاسيم: ٢٦٦٣] [الإتحاف: خز عه حب حم عم ٢٥٥٩] [التحفة: م ٢١٥٣- م د س ٢١٥٥- م ت س ٢١٥٨- م ت س ٢١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : حدثنا قتيبة بن سعيد» ليس في الأصل ، وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» .





حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . [الخامس: ٤]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ (١) الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ (٢) بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (٣) النَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ

٥ [٢٠٢٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ الْأَنْصَارِ (١٠ تَحَدَّفَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ الْأَنْصَارِ (١٠ تَحَدَّفَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ١٠ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةِ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ، ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَيْ يَنْقَلِبَانِ ، وَبِيدِ كُلِّ النَّيْلِ ١٠ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةِ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ، ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَيْهُ يَنْقَلِبَانِ ، وَبِيدِ كُلِّ اللَّيْلِ ١٠ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةِ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ، ثُمَّ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَيْهُ يَنْقَلِبَانِ ، وَبِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غِي ضَوْئِهَا ، حَتَّى إِذَا الْقَرِيقُ أَضَاءَتُ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا ، حَتَّى إِذَا الْقَرِيقُ أَضَاءَتُ عَصَاهُ ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى الْفَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتُ بِالْآخَرِ عَصَاهُ ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى اللهَ أَعْمَ أَعْلَاهُ . [الثاني: ٣٠]

٥ [٢٠٢٩] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَدَبَ (٥) لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَدَبَ (٥) لَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَدَبَ (٢٠) الثاني : ٣٠] الثاني : ٣٠]

<sup>(</sup>١) «عن» في (ت): «على أنَّ».

<sup>(</sup>٢) السمر: الحديث بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

<sup>(</sup>٣) بعد «الآخرة» في (ت): «إنها أريد بذلك السمر».

٥ [٢٠٢٨] [التقاسيم: ٢٢٤٣] [الإتحاف: حب حم ٧٣٧] [التحفة: خت د ٣٢٠ - خت ٤٧٣ - خ ١٣٧٢ - خ ١٣٧٢ - خ ١٣٧٢

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الأنصار» ليس في «الإتحاف».

<sup>@[</sup>٣\·٢٢]D.

<sup>0[</sup>٢٠٢٩] [التقاسيم: ٢٢٤١] [الموارد: ٢٧٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٢٦٨٥] [التحفة: ق ٢٨٢٨].

<sup>(</sup>٥) «جدب» في الأصل: «حدث». (٦) «السمر» ليس في الأصل.





### ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ (١١) أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَضَيْرٍ حَضَيْرٍ حَضَيْرٍ حَضَيْر

٥ [٢٠٣٠] أَضِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذْبَهُ ﴿ بُنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذَبَهُ ﴿ بُنُ جَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُذَبْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ بِشْرٍ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ ، خَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ بِشْرٍ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي لَيْلَةٍ ظُلْمَاءَ حِنْدِسٍ (٢) ، فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَا مُ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَا ، فَأَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَا ، فَأَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْعَالَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَالْعَانِ : ٣٠٤]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ السَّمَرُ الَّذِي يَكُونُ فِي (٣) الْعِلْمِ

٥ [٢٠٣١] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : انْتَظُرْنَا الْحَسَنَ ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ ، فَقَالَ : دَعَانَا جِيرَانُنَا هَوُ لَاء ، ثُمَّ قَالَ : وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّىٰ قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاء ، فَقَالَ : دَعَانَا جِيرَانُنَا هَوُ لَاء ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ : انْتَظُرْنَا النَّبِي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّىٰ كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ ، فَجَاء فَقَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ : انْتَظُرْنَا النَّبِي ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، حَتَّىٰ كَانَ شَطُرُ اللَّيْلِ ، فَجَاء فَصَلَّىٰ لَنَا ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْ الْمُعْرَدُتُهُ الصَّلَاقَ وَرَقَدُوا ، وَإِنَّ الْمَعْرَدُ ثُمُ الصَّلَاقَ وَرَقَدُوا ، وَإِنَّ الْمَعْرَدُ ثُمُ الصَّلَاقِ مَنَا النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مُنْ النَّاسُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَالُ : ﴿ إِنَّ النَّاسُ قَدْ صَلَوْا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّ الْمَاسُولُوا فَوَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤَا وَرَقَدُوا ، وَإِنَّالُوا فِي مَا الْمَالَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّذُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَاسُولُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُوا وَلَعْلَوْ الْمَالُولُوا فَالَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا وَلَوْلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ (٥) بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا (٦) الْخَيْر. [الثاني: ٣٠]

<sup>(</sup>١) «مع» في الأصل: «معه».

٥[ ٣٠٣٠] [التقاسيم: ٢٢٤٤] [الإتحاف: حب كم حم ٥٨٣] [التحفة: خ ١٣٧٢ - خت ٤٧٣ - خ ١٤١٤]. [٣/ ٢٢٠ ب]. (٢) «حندس» في الأصل: «حدوس».

الحندس: شديدة الظلمة. (انظر: النهاية، مادة: حندس).

<sup>(</sup>٣) «في» في (ت) : «فيه» .

٥ [ ٢٠٣١] [ التقاسيم: ٢٧٤٥] [ الإتحاف: حب ٨٢٢] [ التحفة: م س ٣٣٣ - خ ٥٢٦ - خ س ٥٧٨ - س ٥٧٨ ] . س ق ٥٣٥ - خ ٢٥٠ - م س ١٣٤٦ ] ، وتقدم: (١٥٣٣) (١٧٤٦ ) .

۵[۳/ ۲۲۱ أ]. (ع) قوله: «صلاة مذ» في الأصل: «صلاته منذ».

<sup>(</sup>٦) «انتظروا» في الأصل: «انتظرا».

<sup>(</sup>٥) «يزالون» في الأصل: «يزالوا».

#### الإجتيال في تقريب وعي الرجيان





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

• [٢٠٣٢] أخب را عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا (١) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَدَّنَا (١) أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمِ مِنْ أَمُ ورِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، لَا يَزَالُ يَسْمُو عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُ ورِ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنَا مَعَهُ ١٠ . [الثاني : ٣٠]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى ، وَأَنْ تُؤَخَّرَ (٢) الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ

٢٠٣٣١٥ أخبر لل مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا (٣) مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ.
 الرابع: ١]

\* \* \*

٥[٢٠٣٢] [التقاسيم: ٢٢٤٦] [الموارد: ٢٧٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٥٧١٢] [التحفة: س ١٠٦٢٨].

<sup>(</sup>۱) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

١ [٣] ١٢٢ ] و الم

<sup>(</sup>٢) «تؤخر» في الأصل: «تأخر».

٥ [٢٠٣٣] [التقاسيم : ٥٣٥٤] [الإتحاف : حب حم ٩١٩] [التحفة : د ت س ق ٢٦٠ م د ٣٢١ خ د ٣٩٥ ـ ت ٤٧٨ - م س ١٠٠٣ - خ م د ١٠٣٥]، وسيأتي : (٤٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) الهوي : الجين الطويل من الزمان ، وقيل : هو مختص بالليل . (انظر : النهاية ، مادة : هوا) .





#### ١٠- بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ

#### فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ عَلَّقَظَ الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ ، مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ عَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ

٥ [٢٠٣٤] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ (٢) أَنَّ وَلَا مُشَبِّلُ الْحَنَّاطُ (٣) ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَذْرَكَهُ وَهُو يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَذْرَكَهُ وَهُو يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، قَالَ : فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، قَالَ (٤) : فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا وَضَا أَحُدُكُمْ ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ . وَعَالَ : اللهَ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي مَا مِدًا إِلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشَبِّكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ فِي مَا مِدًا إِلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُشْبِكُنَّ يَدَهُ ؛ فَإِنْهُ إِنْ الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُسْبَكُنَ يَدَهُ ؛ فَإِنْ لَا عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَا يُعْرَبُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْتَلُولُ الْمُسْتِلُونُ اللهُ اللهُ الْمُسْتِلُولُ اللهُ الْمُسْتِلُونُ اللهُ الْمُسْتِلُونُ اللّهُ الْمُسْتُونُ اللهُ الْمُسْتِعِلَا إِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِلُونُ اللهُ الْمُعْتَلِي اللهُ الْمُسْتَعِلَا اللهُ اللهُ الْمُسْتَعِلَا اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ النُّزُلَ (٥) فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥[٢٠٣٥] أَضِوْلُ (٦) ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ

١ [٣ ٢٢٢]].

٥[٢٠٣٤] [التقاسيم: ٢٢٧٥] [الموارد: ٣١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: د ١١١١٩–ت ق ١١١١١]، وسيأتي: (٢١٤٩).

<sup>(</sup>١) «سعد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «أبو ثهامة» في الأصل: «أبو أمامة» ، ورقم فوق الألف ثلاث نقط ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «الحناط» تصحف في الأصل إلى: «الخياط».

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «النزل» في الأصل: «المنزل».

٥ [ ٢٠٣٥] [ التقاسيم: ٧٣] [ الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٥٦٥] [ التحفة: خم ١٤٢١٧].

<sup>(</sup>٦) بعد «أخبرنا» في (ت): «محمد بن إسحاق».

#### الإخيتان في تقريب وكي المنظمة





أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَنْ غَدَا(۱) إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ نُـزُلَا فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ». [الأول: ٢]

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ ﷺ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ الْمُصَلِّينَ الْمُصَلِّينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتِهِ اللَّهُ عَلَيْتِهُ اللَّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عِلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عِلَيْتِ عِلَيْتِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِ عِلْمُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عِلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِي عَلَيْتِهِ عَلَيْتِي عَلَيْتِهُ عَلَيْتِهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُ

٥ [٢٠٣٦] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ (٣) : «الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ (٤) ، عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ (٣) : «الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ (٤) ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (٥)» . [الأول: ٢]

قَالَ البِحاتم : أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ : حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ.

### ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ ﴿ بِالْخُطَىٰ لِمَنْ (١) أَتَى الصَّلَاةَ وَكُرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ ﴿ بِالْخُطَىٰ لِمَنْ (١) أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ

٥ [٢٠٣٧] أَخْبِ رُا البِّنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى (٨) ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج، مادة: غدو) .

۵[۳/۲۲۲ ].

٥ [٢٠٣٦] [التقاسيم: ٩٠] [الموارد: ٤١٨] [الإتحاف: حب ١٣٨٦٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن يحيى» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قبل «قال» في (د): «أنه».

<sup>(</sup>٤) القانت: المصلي. (انظر: غريب أبي عبيد) (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «إلى بيته» وقع في (د): «إليه».

합[까/ ٣٢٢ 1].

<sup>(</sup>٦) «لمن» في الأصل: «من».

٥ [٢٠٣٧] [التقاسيم: ٩١] [الموارد: ٤١٩] [الإتحاف: حب حم ٢١٩٢٢].

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>A) قوله: (بن يحييي) من (ت).



ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُ (١) عَلَيْ : «مَنْ رَاحَ إِلَىٰ مَسْجِدِ جَمَاعَةِ ، فَخُطُوتًا وَرَاحِعًا» . [الأول: ٢] فَخُطُوتًا وَرَاجِعًا» . [الأول: ٢]

قَالَ الْعِمَّمُ: الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ، كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ، وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفَعْلِ نَفْسِهِ كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْأَمْرِ، فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْأَمْرِ، فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَلَى الْأَمْرِ، فَإِخْبَارُ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَلَى الْفَعْلَ إِلَى الْفَعْلُ إِلَى الْفَعْلُ إِلَى الْفَعْلُ إِلَى الْفَعْلُ إِلَى الْفَعْلِ اللَّهِ بُن عَمْرُو اللَّذِي الْفِعْلُ الله الله وَلَى الله عَمْرُو السَّيئَة وَكُرْنَاهُ: «خُطْوَةٌ تَمْحُو السَّيئَة وَكُرْنَاهُ: «خُطُوةٌ تَمْحُو السَّيئَة الْفَعْلِ الله عَلَى عَبْدِهِ بِذَلِكَ.

### ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَصْلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ

٥ [٢٠٣٨] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُبِي عُثِمَانَ ، عَنْ أُبِي عُثِمَانَ ، عَنْ أُبِي عُثِمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثِمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثِمَانَ اللَّهُ عَلَى الْقَبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِي عَثِيْةِ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، الْمُدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِي عَثِيقٍ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُنِي أَنَّ مَنْزِلِي فَقِيلَ : لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ ، فَقَالَ انْبِي عَلِي اللهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ لِللَّالِي عَلَيْهِ : «أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ لِللَّالِي عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : «أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ الظَّلْمَاءِ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ » هُ. [الناك : 9]

<sup>(</sup>١) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) «فخطوتاه» في (د): «فخطواته».

١[٣/٣٢ ب].

٥ [٢٠٣٨] [التقاسيم: ٣٦٤٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم عم ٩٥] [التحفة: م د ق ٦٤]، وسيأتي: (٢٠٣٩).

합[까 377 ]].





#### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ: «أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ (١)»

٥ [٢٠٣٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، قَالَ : مَا أُحِبُ أَنْ قَالَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا أُحِبُ أَنْ قَالَ اللَّهِ ، فَلَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهُ مَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ ، قَالَ : فَقَالَ النَّهُ مَا الْحَدِيثُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ ، قَالَ : فَقَالَ اللّهُ مَا الْخَتَسَبْتَ أَجْمَعَ ، أَنْطَاكَ اللّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ » . [الناك : ٩]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَبْعَدَ فَالْأَبْعَدَ فِي الْإِنْيَانِ الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ اللَّهِ اللَّهِ جَالَيَكُ آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ

٥ [ ٢٠٤٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ (٤) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْنَا الْنُقْلَةَ (٥) إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَتَانَا فِي دَارِنَا ، فَقَالَ : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ النُقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ» ، فَقَالُوا :

<sup>(</sup>۱) «کله» من (ت).

<sup>0 [</sup>٢٠٣٩] [التقاسيم: ٣٦٤٥] [الإتحاف: مي خز عه حب حم عم ٩٥] [التحفة: م د ق ٦٤]، وتقدم: (٢٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) قوله : «ما أحب أن داري إلى جنب المسجد» من (ت) ، وهو ثابت عند أبي نعيم في «المستخرج» (١٤٨٧) من طريق أبي يعلى - شيخ المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) «النبي» في (ت): «رسول الله».

١[٣/ ٢٢٤ ب].

٥[٢٠٤٠][التقاسيم: ٦٩][الإتحاف: خزعه حب حم ٧٧٧١][التحفة: م ٧٧١١-م ٣١٠٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن موسىي» من (ت).

<sup>(</sup>٥) النقلة: الانتقال من موضع إلى موضع. (انظر: مختار الصحاح، مادة: نقل).





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ وَيَارَكُمْ تُكْتَبْ آفَارُكُمْ » ، قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كِتْبَةَ الْآثَارِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْأَدُرِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْ إِنَّمَا هِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَطُّ الْخَطَايَا

٥ [٢٠٤١] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَرُّهَ لِبْنُ مُسَرُّهَ لِبنِ مُغَرْبَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ مُسَرُبَلِ بْنِ مُغَرْبَلٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الرَّعْ اللَّهُ الرَّعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِحْدَىٰ (٣) خُطْوَتَي الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةَ ، وَالْأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً ١

٥ [٢٠٤٢] أَضِوْا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

<sup>@[</sup>TY0/T]

٥[٢٠٤١] [التقاسيم: ٧٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨١٠] [التحفة: م ١٣٣٧ – س ١٢٣٣٠ – خ ١٢٣١ – س ١٢٣٧ – م ١٢٤٠١ – س ١٢٤٠٧ – خ ١٢٤٣٧ – خ م دت ق ١٢٥٠٧ – ق ١٢٥٥٦ - ق ١٣١١٢ – خ م س ١٣١٤ – م ت س ١٣٢٣٩ – س ١٣٢٥٩ – خ م ١٣٢٧ – م ١٣٤٦ – خ م س ١٥١٥٦]، وسيأتي: (٢٠٤٩) (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>١) «خسا» في الأصل: «خسة».

<sup>(</sup>٢) «صلاة» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «الصلاة».

<sup>(</sup>٣) «إحدى» في الأصل: «أحد».

١٤ [٣/ ٢٢٥ ب].

٥ [٢٠٤٢] [التقاسيم: ٧١] [الإتحاف: عه حب ١٨٨٢] [التحفة: م ١٣٤١٥].





ابْنُ عَمْرِو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ أَبِي هُرَيْتِ مِنْ أَبِي هُرَيْتِ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، كَانَ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَة ، بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، كَانَ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَة ، وَالْأُول : ٢] وَالْأُول : ٢]

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لَكُرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطُّوةٍ يَخْطُوهَا

٥ [٢٠٤٣] أُخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ الْمَسْجِدَ قَالَ ﴿ : ﴿إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ إِنَّهُ قَالَ ﴿ : كَاتِبَاهُ - بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (٢) يَرْعَى الصَّلَاةَ ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ - أَوْ قَالَ (١ : كَاتِبَاهُ - بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (٢) عَشْرَ حَسَنَاتٍ » .
 [الأول: ٢]

قَالَ البِواتِم: أَبُوعُشَانَةَ اسْمُهُ: حَيُّ (٣) بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ.

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَّافَيَّا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ ، نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْع

٥ [٢٠٤٤] أخبر الْحُسَيْنُ (٤) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ (٥) بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَلَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ

요[٣/ ٢٢٢ 1].

٥ [٢٠٤٣] [التقاسيم: ٧٧] [الموارد: ٤٢١] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٨٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «كاتبه أو قال» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «المسجد» في (د): «الصلاة».

<sup>(</sup>٣) «حي» في الأصل: «حُبِيَي» ، وينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٧٨٢).

٥ [٢٠٤٤] [التقاسيم: ٧٤] [الموارد: ٢٢٤] [الإتحاف: مي حب ١٦١٢٢].

<sup>(</sup>٤) «الحسين» في الأصل: «الحسن» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبو عروبة» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) «عبد الله» في الأصل: «عبيد الله» ، وينظر: «الإتحاف».





جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّيْ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّيْ الْمَسَاجِدِ، آتَاهُ اللَّهُ ثُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . أَنَّهُ اللَّهُ ثُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[الأول: ٢]

قَالَ البِحَامِ : هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، فَقَالَ : جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَمِيَّةً (٣) مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ ، وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَهُمَا شَامِيًّانِ ثِقَتَانِ .

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ

٥ [٢٠٤٥] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنَا أَنُ الْمُعْبِرِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَخْبَرَنَا أَنُ أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ الْمَعْرِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعِيمِ » . [الأول: ٢]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَالَقَظَا فَتْحَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ

٥ [٢٠٤٦] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) «عبيد الله» في الأصل: «عبد الله» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «أنه» من الأصل.

١٤ [٣/٢٦]

<sup>(</sup>٣) قوله: «وإنها هو جنادة بن أبي خالد ، وجنادة بن أبي أمية» ليس في الأصل.

٥[٢٠٤٥] [التقاسيم: ٤٨١] [الموارد: ٣٢١] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٣٣] [التحفة: سي ق ١٢٩٦٢]، وسيأتي: (٢٠٤٨).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>·[ 1 1 1 1] .</sup> 

<sup>0[</sup>٢٠٤٦][التقاسيم: ١٧٣٥][الإتحاف: مي عه حب حم ١٧٤٥١][التحفة: م د س ١٩٦٦] - م د س ق ١١٨٩٣]، وسيأتي: (٢٠٤٧).



الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَهُ بْنُ غَزِيَّة ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُويْدِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ الْفَتَحْ لِي أَبْوَابَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » . [الأول: ١٠٤]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَانَتَكَا مِنْ فَصْلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ

٥ [٢٠٤٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ (١) سُويْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ (١) سُويْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ (٢) ، وَأَبَا اللَّهُ أَسَيْدٍ ، يَقُولَانِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ (٢) ، وَأَبَا اللَّهُمَّ الْمَنْدِ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » . [الأول : ١٠٤]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ

٥ [٢٠٤٨] أخبر الن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُ مَّ لَيْسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُ مَ الْمُسْجِدَ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي ﷺ ، وَلْيَقُلِ : اللَّهُ مَ اللَّهُ مِنَ النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهُ مَا أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعِيم » . وَلْيَقُلِ : اللَّهُ مَ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم » . [الأول: ١٠٤]

٥[٢٠٤٧][التقاسيم: ١٧٣٦][الإتحاف: مي عه حب حم ١٧٤٥١][التحفة: م د س ١١١٩٦ - م د س ق ١١٨٩٣]، وتقدم: (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) بعد «حيد» في (ت): «الساعدي».

۱۵ [۳/ ۲۲۷ ب].

٥ [٢٠٤٨] [التقاسيم: ١٧٣٧] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٣٣] [التحفة: سي ق ١٢٩٦٢]، وتقدم: (٢٠٤٥).



### ذِكْرُ الْ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ (١) بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

٥ [٢٠٤٩] أخبر لم مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ هُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَلَاةِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : "فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ (٣) وَرُجَةً » . [الأول: ٢]

قَالَ الْعَرَبَ تَذْكُو الشَّيْءَ بِعَدَدِ مَا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُو الشَّيْءَ بِعَدَدِ مَحْصُورِ مَعْلُوم ، وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ ، وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الْأَجْرِ بِصَلَاتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا وُصِفَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَصْلَ لِلْمُصَلِّي (٤) الْجَمَاعَةَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٠٥٠] أَخْبِ رُا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ الْبُنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » . [الأول : ٢]

<sup>@[</sup>Y\ \YY [].

<sup>(</sup>١) الفذ: المنفرد. (انظر: النهاية، مادة: فذذ).

<sup>0[</sup>٢٠٤٩] [التقاسيم: ٦٠] [الإتحاف: حب حم ٢٠٤٧] [التحفة: م ١٢٣٣٠ – س ١٢٣٣٠ – خ ١٢٣٤ - خ ١٢٥٠١ – ق ١٢١١٠ – خ ١٢٤٣ – خ ١٢٤٣٠ – خ ١٢٥٠٠ – ق ١٣١١ – خ م س ١٣١٥ – خ م س ١٥١٥ ]، وتقدم: (٢٠٤١) وسيأتي: (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «خمسًا وعشرين» وقع في (س) (٥/ ٤٠٠) خلافًا لأصوله الخطية: «خمس وعشرون».

<sup>(</sup>٤) «للمصلى» في (ت): «للصلي».

٥[٢٠٥٠] [التقاسيم: ٢١] [الإتحاف: عه حب حم ١١١٦٥] [التحفة: ت ٨٠٥٥- خ ٧٦٧٨- خ م س ٨٣٦٧]، وسيأتي: (٢٠٥٢).

۵[۳/۸۲۲ ب].

#### الإجسَّال في تقريل صِحِيْكَ الرِّحْجَالَ ا





#### ذِكْرُ مَا فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا

٥ [ ٢٠٥١] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْجُسَيْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَالِكٍ ، عَنْ الْبُي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِحَمْسٍ (١) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » . [الثالث: ٣٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَلَا الْعَلَدَ لَمْ يُرِدْ بِهِ ﷺ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٢٠٥٢] أَخْبَرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَلَيْ قَالَ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَلَيْ قَالَ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَلِّ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَلَيْ قَالَ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَلْ : ٣٢] إلى الله عَنْ عَنْ الله عَنْ مَا عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَا عَلْ عَلَا اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَمْ عَلَا عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «صَلَاةُ الْفَذِّ» فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ ، دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَىٰ عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ

٥ [٢٠٥٣] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلَاتُهُ إِنْ صَلَّاهًا أَنْ مَا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ

<sup>0[</sup>۲۰۰۱] [التقاسيم: ۸۹۸] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ط ۱۸۵۹] [التحفة: م ۱۲۳۲-س ۱۲۳۷-خ ۱۲۳۲-س ۱۲۳۷-م ۱۲۶۰۱-س ۱۲۶۰۰-خ ۱۲۶۳۰-خ م دت ق ۱۲۰۰۲-ق ۱۳۱۱۲- خ م س ۱۳۱۶۷- م ت س ۱۳۲۳۹- س ۱۳۲۵۹- خ م ۱۳۲۷۶- م ۱۳۶۶۱- خ م س ۱۵۱۵۱]، وتقدم: (۲۰۶۱) (۲۰۶۹).

<sup>(</sup>١) «بخمس» في (ت): «بخمسة».

٥ [٢٠٥٢] [التقاسيم: ٣٨٩٩] [الإتحاف: عه حب حم ١١١٦] [التحفة: ت ٨٠٥٥ خ ٧٦٧٨ - خ ٥ س ٨٣٦٧]، وتقدم: (٢٠٥٠).

٥ [٢٠٥٣] [التقاسيم: ٣٩٠٠] [الإتحاف: حب كم ٥٤٥٨] [التحفة: خ ٤٩٦٦ - دق ٤١٥٧].

<sup>(</sup>٢) «صلاها» في الأصل: «صلاه».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٧٤٥).





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَلَّ

٥ [٢٠٥٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُ عَنْ اللَّهِ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَطْلَ الْوا : لَا ، فَقَالَ (٣) : «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قَالُوا : لَا ، فَقَالَ (٣) : «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قَالُوا : لَا ، فَقَالَ : «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ (٤) عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا قَالَ : «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ (٤) عَلَى مِثْلِ صَفَّ الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَّوْهُمَا وَلَوْ حَبْقِا ، وَإِنَّ الصَّفَ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَا تَعْدَدُونَ مُ مَنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ ، وَكُلَّمَا كَثُورَ لَا يَتَكُونُ أَنْ كَى (٧) مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ ، وَكُلَّمَا كَثُورَ فَهُو أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى » . [الأول : ٢] فَهُو أَحَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى » .

١[٣/ ٢٢٩ ت].

٥ [٢٠٥٤] [التقاسيم: ٦٣] [الموارد: ٤٢٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم عم ٦٢] [التحفة: دس ق ٣٦].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «الصبح» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٤) «الصلوات» في (د): «الصلاة».

<sup>(</sup>٥) «لابتدرتموه» في الأصل: «لابتذرتموه».

<sup>(</sup>٦) «الرجلين» في (د): «رجلين».

<sup>(</sup>٧) الزكاة : الطهارة والنهاء والبركة والمدح . (انظر : مجمع البحار ، مادة : زكلي) .

٥ [ ٢٠٥٥] [التقاسيم: ٦٣] [الموارد: ٤٣٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم عم ٦٢] [التحفة: دس ق ٣٦].

<sup>(</sup>A) «سمعته» في الأصل ، (ت): «سمعه».

١[٣٠/٣]١].

#### الإجبينان فاتقر لين وحيك الرخبان





# ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَافَتَا إلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَّةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

٥ [٢٠٥٦] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ صَلِّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ فِي أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ صَلِّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ » .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

٥ [ ٢٠ ٥٧] أَضِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَ هُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُونَ عَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ \* قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ \* قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ (١) مَنْ (١) مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ (١) وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ \* وَالْمُولُ : ٢]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ

٥ [ ٢٠ ٥٨] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، قَالَ : دَحَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَنْمَانُ بْنُ

٥ [٢٠٥٦] [التقاسيم: ٩٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ط ١٣٧٠٣] [التحفة: م د ت ٩٨٢٣]، وسيأتي: (٢٠٥٧) (٢٠٥٨).

٥ [٢٠٥٧] [التقاسيم: ٩٤] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ط ١٣٧٠٣] [التحفة: م دت ٩٨٢٣]، وتقدم: (٢٠٥٦) وسيأتي: (٢٠٥٨).

١٥[٣٠/٣]٥

<sup>(</sup>١) قبل «من» في (ت): «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة و».

٥ [٢٠٥٨] [التقاسيم: ٩٥] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ط ١٣٧٠٣] [التحفة: م د ت ٩٨٢٣]، وتقدم: (٢٠٥٨) (٢٠٥٧) .





عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ».

[الأول: ٢]

#### ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ الْعَلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ

٥ [ ٢٠٥٩] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : حَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاة كَانَتْ مَكَمُ مُلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُ وَ جَمِيعًا ، وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُ وَ جَمِيعًا ، وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُهُمْ وَهُ وَ اللَّهُمْ وَهُ مَا تَرَكُتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَاهُمْ وَهُمْ مُ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ أَعُمْ وَهُمْ مُ يَصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُومَ الدِّينِ » . [الأول: ٢] يُصَلُّونَ » (١) قَالَ : فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : «فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ » . [الأول: ٢]

#### ١١- بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا

٥ [٢٠٦٠] أَضِرُ عَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُ ونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : رَأَىٰ خَدَثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : رَأَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ أَذَنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ أَذَنَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَىٰ أَبُا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ .

<sup>\$[7/177]].</sup> 

٥ [٢٠٥٩] [التقاسيم: ٩٧] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٠٩٤] [التحفة: خ م س ١٣٨٠٩ - خ س ١٣٧٣٧ - س ١٣٧٣٧ - م

<sup>(</sup>۱) بعده في (س) (٥/ ٤١٠) بين معقوفتين: «فإذا كان صلاة العصر نزلت ملائكة الليل، فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول: «ما تركتم عبادي يصنعون؟» قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون».

٥[٢٠٦٠] [التقاسيم: ٢٢١٢] [الإتحاف: حب ١٨١٠٨ - حب/٢٠٦٩] [التحفة: م د ت س ق ١٣٤٧٧].

#### الإخشار في تقريب ويحيث الربي الم



3413

قَالَ البَّامَ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَيْتَانِ ﴿ ، أَحَدُهُمَا : وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ مُتَوَضِّئُ ، وَالثَّانِي : وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدِّ لِفَرْضِهِ . أَبُو صَالِح هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، اسْمُهُ : مِيزَانٌ ، ثِقَةٌ .

٥ [٢٠٦١] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ ي مَكْفُوفُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ ي مَكْفُوفُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ ي مَكْفُوفُ الْبَصِرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَةِ أَنْ يُورَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي فِي مَنْزِلِهِ ، قَالَ : (فَأَيْهَا وَلَوْ حَبْوًا) . [الأول: ٢]

قَالَ البَّحِمَاعَاتِ، وَقَوْلِهِ ﷺ : فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ النَّبِيَ ﷺ أَنْ يُسرَخِّصَ لَـهُ فِي تَـرْكِ إِتْيَـانِ الْجَمَاعَاتِ، وَقَوْلِهِ ﷺ : «افْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا» ، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْم لَا نَدْبٍ ؟ إِذْ لَوْ كَانَ إِنْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَىٰ مَنْ يَسْمَعُ النِّذَاءَ لَهَا غَيْرَ ﴿ فَرْضٍ ، لَأَحْبَرَهُ ﷺ بِالرُّحْصَةِ إِذْ لَوْ كَانَ إِنْيَانُ الْجَمَاعَاتِ عَلَىٰ مَنْ يَسْمَعُ النِّذَاءَ لَهَا غَيْرَ ﴿ فَرْضٍ ، لَأَحْبَرَهُ ﷺ بِالرُّحْصَةِ فِيهِ ؟ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَىٰ سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ، وَمُحَالٌ أَلَّا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُحْصَةٌ .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ

٥ [٢٠٦٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ السُّكَّرِيُّ ، قَالَا : حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةً لَـهُ بُجِبْ فَلَا صَلَاةً لَـهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ » . [الأول: ٦]

قَالَ البَّحِامِ هِلَيْكَ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمِ لَا نَدْبِ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ : «فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» ، يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَصْلِ اللهَ ضَلِ اللهَ عَذْرِ اللهُ عَذْرِ اللهُ عَلَى اللهَ صَلَا اللهُ عَلْمِ اللهَ عَدْرٍ اللهُ عَذْرِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

١ [٣ / ٢٣١ ب].

٥ [٢٠٦١] [التقاسيم: ٨٦٤] [الموارد: ٢٨٨] [الإتحاف: حب حم عد ٣٠٧٧].

요[٣/ ٢٣٢ ]].

١٠ ٢٣٢ ب] .



لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ فَبَتَ الْكَانَ الْمُعُذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ ، فَلَمَّا الْعُذْرُ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ أَنَّ الْعُذْرُ اللَّذِي يَكُونُ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ إِنَّانِ الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا ، فَقَدْ تَتَبَعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشْرَةُ أَشْيَاء .

### ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ

٥ [٢٠ ٦٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَاكُ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمْ يَخْرُجْ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : لَمْ يَخْرُجُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَانًا ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْ رِيتَقَدَّمُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه هَ عليه وسلم بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِي عَلَيْهُ مَا نَظُونَا مَنْظُرَا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : فَأَوْمَأُ (٢) مَا نَظُونَا مَنْظُرَا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِي اللّهِ عَلَيْهُ حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : فَأَوْمَأُ (٢) مَنْظُرَا قَطُ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِي اللّهِ عَلَيْهُ حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : فَأَوْمَأُ (٢) نَظُونَا مَنْظُرَا قَطُ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِي اللّهِ عَلَيْهُ حِينَ وَضَحَ لَنَا ، قَالَ : وَأَرْحَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحِجَابَ ، فَلَمْ يَعْدُرْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ مَاتَ عَيْهُ .

### ذِكْرُ الْعُذْرِ النَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [٢٠٦٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا قُرْبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الْصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا قُرْبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الْصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » . [الأول: ٦]

<sup>(</sup>١) «أن» في (ت): «بأن».

٥[٢٠٦٣] [التقاسيم: ٨٦٦] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٣٢٦] [التحفة: خ م ١٠٣٨]، وسيأتي: (٦٩١٧).

١[٣/ ٣٣٢ أ].

<sup>(</sup>٢) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء ، ك: الرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية ، مادة: أومأ).

٥ [٢٠٦٤] [التقاسيم: ٨٦٧] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ١٧٥٧] [التحفة: خ ٩٥٦- م ت س ق ١٤٨٦- خ ١٥١٧] ، وسيأتي: (٢٠٦٦) (٥٢٤٢).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ ﴿ ﴿ لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ﴾ فَرُدُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ ﴿ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ (١)

٥ [٢٠٦٥] أخبر عبد الله بن مُحَمَّد الأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْ الْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَخْبَرَنِ مَحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ ، فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُ وَصَائِمٌ ، ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ ، فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُ وَصَائِمٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ ، وَهُو يَسْمَعُ فَلَا يَتُوكُ عَشَاءَهُ ، وَلَا يَعْجَلُ حَتَّىٰ يَقْضِي عَشَاءَهُ ، وَلا يَعْجَلُ حَتَّىٰ يَقْضِي عَشَاءَهُ ، وَلا يَعْجَلُ حَتَّىٰ يَقْضِي عَشَاءَهُ ، فَلَا يَتُوكُ عَشَاءَهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَاعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَاعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَعَنْ عَشَاءُهُ ، وَلا يَعْجَلُ وَيَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّالَةُ : «لَا تَعْجَلُ وَاعَنْ عَشَاءُهُ ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْلُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُفَ عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ (٢) نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَآذَتُهُ

ه [٢٠٦٦] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ ﴿ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ ﴿ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ ، فَلْيَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » . الطَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ ، فَلْيَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ » . [الأول: ٦]

١٥ [٣/ ٣٣٢ ب] .

<sup>(</sup>١) قوله: «قدِم ذلك على المرء» وقع في (ت): «قُدِّمَ ذلك إلى المرء».

٥[٢٠٦٥] [التقاسيم: ٨٦٨] [الإتحاف: حب حم ١٠٧٥٣] [التحفة: خ م ق ٧٥٢٤- م ٧٧٨٣- خ م ٧٨٢٥- م ٧٩٧٧- ت ٨٠٥٤].

<sup>(</sup>٢) «تاقت» في الأصل: «ثاقت».

٥[٢٠٦٦] [التقاسيم: ٨٦٩] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ١٧٥٧] [التحفة: خ ٩٥٦- م ت س ق ١٤٨٦ - خ ١٥١٧] ، وتقدم: (٢٠٦٤) وسيأتي: (٢٤٢٠).

<sup>[[ 1 3 1 1 ] ]</sup> 





#### ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

و [٢٠٦٧] أَضِ مِنْ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِن قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بِنُ سُ فَيْانَ ، قَالا : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ قَفَلَ (١) مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (٢) ، سَعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ قَفَلَ (١) مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (٢) ، سَارَ لَيْلَةَ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى (٣) عَرَّسَ ، وَقَالَ لِبِلَالٍ : «اكْلَأُ (٤) لَنَا اللَّيْلَ » . فَصَلِّى بِلَالٌ مَا قُدُرَ لَهُ ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ ، هُ فَلَمًا تَقَارَبَ الصَّبْعُ ، اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُ وَاعِهُ اللَّهُ عَنْ مَن مَرَبُهُ مُ السَّعْسُنَدَ بِلَالًا عَيْنَاهُ ، وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَى مُ يَسْتَيْقِظُ رَاحِلُوهِ ، وَلَا بِلَالٌ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، حَتَّى ضَرَبَتُهُمُ السَّمْسُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَوْلَهُ مُ اسْتِيقَاظًا ، فَفَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَقَالَ : «أَيْ بِلَالُ!» . فَقَالَ بِلَالٌ : وَقَالَ : «أَيْ بِلَالُ!» . فَقَالَ بِلَالٌ : فَقَالَ بِلَالً اللَّهُ عَنْ وَقَالَ : «أَيْ بِلَالُ!» . فَقَالَ بِلَالٌ : فَقَالَ بِلَالًا عَنْ اللَّهُ مَنْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَقَالَ : «مَنْ شِي الطَعْلَةَ أَوْ لَنَامَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ : «وَقَالَ : «مَنْ شِي الطَعْلَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ : «وَقَالَ : «مَنْ شِي الطَعْلَةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ : «وَقَالَ : «مَنْ شِي الطَعْلَةَ الْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلَا وَكَانَ اللَّهُ مُنَاقًا فَا وَتَعَالَى قَالَ : ﴿ وَقَالَ : «مَنْ نَسِي الطَعْلَةَ الْهُ نَامَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ يُونُوهُ اللَّهُ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مُؤْمَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَالَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مُ اللَّهُ مُسَالًا إِللَّهُ مُلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

٥ [٢٠٦٧] [التقاسيم: ٨٧٠] [الإتحاف: حب ط ١٨٦١٥] [التحفة: ت ١٣١٧٤ - د ١٣١٩٣ - س ١٣٢٤٣ - م د ق ١٣١٦٦].

<sup>(</sup>١) القفول: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٢) «حنين» في حاشية الأصل: «خيبر» ونسبه لنسخة. وأخرجه أبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (٢/ ٢٧٥) بسنده، عن محمد بن الحسن بن قتيبة ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣٠٨) عن الحسن بن سفيان ، به ، وقالا فيه : «خيبر» . قال النووي : «خيبر بالخاء المعجمة هذا هو الصواب ، وكذا ضبطناه ، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم . قال الباجي ، وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما : هذا هو الصواب . قال القاضي عياض : هذا قول أهل السير وهو الصحيح ، قال : وقال الأصيلي : إنها هو حنين بالحاء المهملة والنون ، وهذا غريب ضعيف» . انظر : «شرح صحيح مسلم» للنووي (٥/ ١٨١) .

<sup>(</sup>٣) الكرئ : النوم . (انظر : النهاية ، مادة : كرا) .

<sup>(</sup>٤) الكلاءة: الحفظ والحراسة. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

۵[۳/ ۲۳٤ ب].

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ وَأَقِيمِ ﴾ في الأصل: «أقم».





قَالَ البِحاتُم ﴿ لِلنَّظِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ : خَيْبَرُ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدُ خَيْبَرَ ، إِنَّمَا أَسْلَمَ (١) وَقَادِمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ بِخَيْبَرَ ، وَعَلَى الْمَدِينَةِ ٥ سِبَاعُ بُنُ عُرْفُطَةً ، فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ صَحَابِيِّ غَيْرِهِ ، فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ ، وَأَبُـو هُرَيْـرَةَ شَـهِدَهَا ، وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ (٢) الَّتِي حَكَاهَا شُهُودٌ صَحِيحٌ ، وَالنَّفْسُ إِلَىٰ أَنَّهُ حُنَيْنُ أَمْيَلُ.

### ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ (٣) حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ

٥ [٢٠٦٨] أخبر البُويَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) شُعْبَةُ (٥) ، عَنْ أَنَس بْن سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ (٦) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ -وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، فَبَسَطَ لَـهُ طَرَف حَصِيرٍ لَهُـمْ ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ ﴿ لِأَنْسِ: أَكَانَ النَّبِي عَلَيْ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْعُذْرِ الْحَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ

٥ [٢٠٦٩] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ،

(٢) «القصة» في الأصل: «والقصة».

<sup>(</sup>١) «أسلم» كتب أمامه في حاشية الأصل: «أبو هريرة . . . خيبر . . . مع النبي عَلَيْق . . . » . @[T/077i].

<sup>(</sup>٣) قوله: «المرء من» وقع في الأصل: «المؤمن».

٥ [٢٠٦٨] [التقاسيم: ٨٧١] [الموارد: ٦٣٢] [الإتحاف: حب ٣٦٤] [التحفة: خ د ٢٣٤].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» ، وفي (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «شعبة» في الأصل: «سفيان» وضبب عليه ، وكتب في حاشيته: «إنها هو شعبة . . . » ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: سمعت» وقع في (د): «عن».

١ [٣/ ٥٣٧ ].

٥ [٢٠٦٩] [التقاسيم: ٨٧٢] [الموارد: ١٩٤] [الإتحاف: طش مي خز حب كم حم ٦٨٧٩] [التحفة: دت س ق ۱۶۱٥].

<sup>(</sup>٧) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».



عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَـ وُمُّ أَصْحَابَهُ ، فَخَصَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ (١) الْغَائِطَ (٢) ؛ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ » . [الأول: ٦]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصِدَ<sup>(٣)</sup> فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّىٰ بِهَا <sup>®</sup>

٥ [٢٠٧٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، هُوَ : عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعِ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُو شِهَالِهُ عَلَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يُصَلِّ (٤) أَحَدُكُمْ وَهُو يُعَلِيْهِ أَنْ أَنْ أَبُولُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَا يُصَلِّ (٤) أَحَدُكُمْ وَهُو يُعَلِيهِ اللَّهُ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَبُولُولُ اللَّهُ وَهُو يَعْدُولُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّا يُعْرَقُ مِينَ أَنْ يَوْ يَلُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيْ أَنْ أَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ أَلَا اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ أَلَا اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ ا

[الأول: ٦]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٠٧١] أخب راع عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ (٥) ، الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُو بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ وَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُو بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ اللَّهُ عَبْنَانِ : الْعَائِطُ ، وَالْبَوْلُ » . [الأول: ٦]

<sup>(</sup>١) «أحدكم» في الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>٢) الغائط: قضاء الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة : غوط) .

<sup>(</sup>٣) «المقصد» في (ت): «القصد».

<sup>@[</sup>까\ ٢٣٢ i].

٥ [ ٢٠٧٠ ] [التقاسيم : ٥٧٣] [الموارد : ١٩٥ ] [الإتحاف : حب ٢٠٢٦ ] .

<sup>(</sup>٤) «يصل» في (ت) ، (د): «يصلى» بإثبات الياء .

٥[٢٠٧١][التقاسيم: ٨٧٤][الإتحاف: خز حب حم عه ٢١٨٩٥][التحفة: م د ١٦٢٦٩ ـ د ١٦٢٨٨]، وسيأتي: (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٥) «أنَّ» في (س) (٥/ ٤٢٩): «عن» ثم صوبها في الأصل إلى «أن».





٥ [٢٠٧٢] أخب را الْحَسنُ بن سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا الْحَسنُ بن سَهْلِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (١) بن عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ (٢) الْمَدِينِيِّ ، عَنِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (١) بن عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ (٢) الْمَدِينِيِّ ، عَنِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا جَلَسَ ، خِيءَ بِالطَّعَامِ ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَتْ لَهُ : اجْلِسْ غُدَرُ (٣) ، فَإِنِّ فَا فَلَمَّا جَلَسَ ، وَلَا وَهُ وَ يُدَافِعُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا وَهُ وَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَنَانِ » .

قَالَ أَبُوطُمُ : الْمَوْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ (٤) وُجُودِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِهِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا ، حَتَّىٰ لَا يَتَهَيَّا لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ حَسَبِ فِي هَذَا الزَّجْرِهِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا ، حَتَّىٰ لَا يَتَهَيَّا لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ : «وَلَا وَهُو (٥) يُدَافِعُهُ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ : «وَلَا وَهُو (٥) يُدَافِعُهُ الْأَخْبَقَيْنِ قُصِدَ بِهِ الْأَخْبَقَانِ » ، وَلَمْ يَقُلُ : وَلَا هُو يَجِدُ الْأَخْبَقَيْنِ (٢) ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَقَيْنِ قُصِدَ بِهِ وَجُودُهُمَا مَعًا ، وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الْإِنْفِرَادِ . أَبُو حَزْرَةَ : يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ (٧) .

٥ [٢٠٧٢] [التقاسيم: ٢٤١١] [الإتحاف: حب كم ٢٢٦٠٨] [التحفة: م د ١٦٢٦٩ - د ١٦٢٨٨]، وتقدم: (٢٠٧١) .

١٠ ٢٣٦ ب].

<sup>(</sup>١) «حسين» في الأصل: «حسن» ، وكتب فوقها بخط مغاير: «حسين» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «حزرة» في الأصل: «حروة»، وكتب في الحاشية بخط مغاير: «صوابه: حزرة»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) غدر: يا غدر، فحذفت ياء النداء. (انظر: النهاية، مادة: غدر).

<sup>(</sup>٤) «عند» في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٥) «وهو» في (س) (٥/ ٤٣٠) : «هو» .

<sup>(</sup>٦) «الأخبثين» في الأصل: «الأخبثان».

<sup>(</sup>٧) «مجاهد» في الأصل: «مهاجر» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٦٤٠)، «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٢٤١).





# ذِكْرُ الْمُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ

و [٢٠٧٣] أَجْبِرُا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا فُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ – أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ – أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ؛ وَلَمْ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي اللَّهِ يَنْنِي وَبَيْنَهُمْ ؛ وَلَمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَهْ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ وَلَهُمْ ؛ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهِ وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَلَهُمْ ؛ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ وَلَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَلَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَهُمْ وَلَا اللَّهِ وَلَيْقِ وَأَبُو بَكُو الصِّدِي وَقَالَ : وَسُولُ اللَّهُ وَيَعِيْ : «سَأَفْعَلُ » . قَالَ عِثْبَانُ : فَعَدَا رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ وَأَبُو بَكُو الصِّدِي وَقَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلِي مِنْ بَيْتِكَ ، فَطَلَى وَيُعْمَا وَرَاءَهُ ، فَطَدَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى وَيُو الْبَيْتِ ، فَمَ قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أَصَلَى مِنْ بَيْتِكَ؟ » قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِي مِنْ بَيْتِكَ ، فَصَلَّى وَيُو مِنَ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه وَيَعِيْ ، فَكَبَرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ ، فَصَلَّى وَكُو الْبَيْنَ ، فَمَا لَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودُ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ

٥[٢٠٧٤] أَخِبْرُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ

١ [٣/ ٧٣٢ أ].

٥ [٢٠٧٣] [التقاسيم: ٨٧٥] [الإتحاف: خزعه طح حب ١٣٥٨١] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠]، وتقدم: (٢٢٤) (١٦٠٨) وسيأتي: (٤٥٦٢).

<sup>(</sup>١) «ووددت» في (س) (٥/ ٤٣١): «وددت».

<sup>(</sup>٢) «قال» في (ت): «وقال».

١٥ [٣/ ٢٣٧ ب].

<sup>(</sup>٣) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقيل هي حَسًا من دقيق ودسم. وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. (انظر: النهاية، مادة: خزر).

٥[٢٠٧٤][التقاسيم: ٨٧٦][الإتحاف: حب ١١٣٥٧][التحفة: دق ٧٥٥٠- م د ٧٨٣٤- م ٧٩٧٧-خ ٨١٨٦- خ م دس ٨٣٤٢- د ٨٤١٨]، وسيأتي: (٢٠٧٥) (٢٠٧٦) (٢٠٧٨) (٢٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).





ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا، فَأَذَّنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلَّوْا فِي رِحَالِهِم، وَقَالَ: إِنِّي رَاًيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَمَرَ النَّاسَ، أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ. [الأول: ٦]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ ١٠ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ

٥ [٢٠٧٥] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةَ بَارِدَةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ، وَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ يُسَلِّقُ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ يُسَلِّوا فِي الرِّحَالِ، وَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَيْدِيَةِ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَيْدِيَةِ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَيْدِيَةِ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ الْعُنْدِ (١) النَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي

٥ [٢٠٧٦] أَضِهُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، وَقَالَ : مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، وَقَالَ : أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَامُرُ الْمُ وَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ لَلْا صَلُوا فِي الرِّحَالِ » . [الأول: ٦]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ ﴿ الْمَطَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا

٥ [٢٠٧٧] أَخْبُ رُا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا خَالِـدٌ ،

<sup>@[7\</sup> X77 i].

٥ [ ٢٠٧٥] [ التقاسيم : ١٢٥١] [ الإتحاف : مي خز حب حم ١٠٣٣٤ ] [ التحفة : د ق ٥٥٥٠ - م د ٧٨٣٤ - خ م د ٧٨٣٤ ) (٢٠٧٨) (٢٠٧٨) .

<sup>(</sup>١) «العذر» كأنه في الأصل: «القدر».

٥ [ ٢٠٧٦] [ التقاسيم : ٧٧٧] [ الإتحاف : حب حم ش ١١١٣٣] [ التحفة : م ٧٩٧٤ - د ق ٥٥٥٠ - م د ٧٨٣٤ - خ م د س ٢٠٨٦] ، وتقدم : (٢٠٧٥) (٢٠٧٥) وسيأتي : (٢٠٧٨) (٢٠٨٨) . 

( ٢ ٢٨٨ - ) .

٥[٢٠٧٧] [التقاسيم: ١٢٥٢] [الموارد: ٤٤٠] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦] [التحفة: دس ق ١٣٣]، وسيأتي: (٢٠٧٩) (٢٠٨٢).

TAT



عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ (١) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ : وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ : (مَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَىٰ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ أَنْ : (صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ » . [الأول: ٧٠]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرْدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَىٰ جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ

٥ [٢٠٧٩] أخبر لل مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن الْجَعْدِ ، قَالَ : أَصَابَنَا مَطَرٌ بِحُنَيْنٍ (٢) ، أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَصَابَنَا مَطَرٌ بِحُنَيْنٍ (٢) ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ أَنْ : «صَلُوا فِي الرِّحَالِ» . [الأول: ٦]

<sup>(</sup>١) ألحق بعد «مع» في حاشية الأصل: «النبي» ، وضبب عليه .

٥[٢٠٧٨] [التقاسيم: ٨٧٨] [الإتحاف: خز حب ١٠٩٢٨] [التحفة: م د ٧٨٣٤- د ق ٧٥٥٠- خ م د س ٨٣٤٢- م ٧٩٧٤]، وتقدم: (٢٠٧٤) (٢٠٧٥) (٢٠٧٦) وسيأتي: (٢٠٨٣).

<sup>@[</sup>٣/ ٢٣٢ أ].

٥ [٢٠٧٩] [التقاسيم: ٨٧٩] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦] [التحفة: د س ق ١٣٣]، وتقدم: (٢٠٧٧) وسيأتي: (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) «بحنين» في الأصل: «بخيبر» ، وكتب في الحاشية: «بحنين» ، ونسبه لنسخة ، وينظر: «مسند ابن الجعد» (١/١٥).

#### الإجبين إن في تقريب مُحِيث ابن جبان



ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةِ لَا أَمْرُ عَزْمٍ وَ وَكُو الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرُ عِلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ وَ اللَّهِ عَلِيهِ مَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّه

٥ [٢٠٨١] أخبى للهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ . [الأول: ٦]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ

٥ [ ٢٠٨٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ شُغبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَعَلْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيَهُ وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَصَابَتْنَا (٤) ، سَمَاءٌ لَمْ تَبُلُّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيَهُ أَنَا وَلَنَا ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيَهُ أَنَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْ مُنَادِيَهُ أَنَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَادِيَهُ أَنَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَادِيَهُ أَنَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَادِيَهُ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَا وَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ مُنَادِيَهُ أَلَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنَادِيَهُ أَلُوا فِي رِحَالِكُمْ » . [الأول : ٦]

ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودُ الظُّلْمَةِ (٥) الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا ١٥ وَكُرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُو وُ الظُّلْمَةِ (٥) التَّبِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا ١٥ وَكُرُ الْمُرْءُ عَلَى الْمُوعَيْنَ الْمُرْءُ عَلَى الْمُوعَيْنَ الْمُوعَيْنَ الْمَرْءُ عَلَى الْمُوعَيْنَ الْمُوعَيْنَ الْمُوعَيْنَ الْمُوعِيْنَ الْمُوعِيْنَ الْمُوعِيْنَ الْمُوعِيْنَ الْمُوعِيْنَ الْمُوعِيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُوعِيْنِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُوعِيْنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥[ ٢٠٨٠] [التقاسيم: ٨٨٠] [الإتحاف: خزحب عه حم ٣٢٨٦] [التحفة: م د ت ٢٧١٦] .

(١) بعده في الأصل: «قال: حدثنا عقبة» ، وينظر: «الإتحاف» .

١٥ [٣/ ٢٣٩ ت].

٥ [ ٢٠٨١] [ التقاسيم: ٨٨٠] [ الإتحاف: خزحب عه حم ٣٢٨] .

(٢) «أخبرنا» في (ت): «أخبرناه».

٥ [ ٢٠٨٢ ] [التقاسيم : ٨٨١ ] [الموارد: ٤٣٩ ] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦ ] [التحفة: د س ق ١٣٣ ] ، وتقدم : (٢٠٧٧ ) (٢٠٧٧ ) .

(٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٤) «فأصابتنا» في الأصل: «فأصابنا».

(٥) «الظلمة» في الأصل: «العلة».

١[٣٤٠/٣]١

٥[٢٠٨٣][التقاسيم: ٨٨٢][الإتحاف: خز حب ١٠٠٨٥][التحفة: خ م د س ٨٣٤٢ م د ٧٨٣٤ د ق ٧٥٥٠ - د ق ٧٥٥٠ م ١٠٧٨).

110



سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ نَادَىٰ عَمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ نَادَىٰ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ ؛ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَوْ نَادَىٰ مُنَادِيهِ أَنْ : «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» . [الأول: ٦]

## ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا (١)

٥ [٢٠٨٤] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ (٢) يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا النَّعِيدِ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا النَّعِيدِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ وَسُعِلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١٤) : «كُلُوهُ ، وَمَنْ أَكُلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ (١٤) : «كُلُوهُ ، وَمَنْ أَكُلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَى يَذُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أَكْلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ فِيمَا وَصَفْنَا

٥ [ ٢٠٨٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنًا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُوّاتَ ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكُلْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : «مَنْ

<sup>(</sup>١) «ريحها» في (ت): «بريحهما».

٥ [٢٠٨٤] [التقاسيم: ٨٨٣] [الموارد: ٣١٨] [الإتحاف: خز حب ٥٨٣٧] [التحفة: د ٤٣٨].

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «أفتحرمه» في الأصل: «أفنحرمه».

۱۵[۳/۲٤۰ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله «رسول الله عليه اليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «يقرب» في (د): «يَقْرَبَنَّ».

<sup>(</sup>٦) «يذهب» في (س) (٥/ ٤٤٠): «تذهب».

٥ [٢٠٨٥] [التقاسيم: ٨٨٤] [الإتحاف: حب حم ٣٦٦٠] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - ق ٢٧٨٧ - س ٢٨٧٧ - م ٢٩٨١]، وتقدم: (١٦٤٠) (١٦٤١) وسيأتي: (٢٠٨٦) (٢٠٨٨) (٢٠٨٩).

#### الإجْسِنَاكِ فِي تَقَرِّئِكِ مِحِينَ الرِّجْبَانَ ا





أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ».

#### ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ا

٥ [٢٠٨٦] أخبئ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرِ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُرَوِيْ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرِ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حَدَّثَنَا مُزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى ﷺ وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سَوَاءً

٥ [٢٠٨٧] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي النَّوْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ؛ فَلَا يَاتُتِنَ الْمَسْجِدَ» . [الأول: ٦]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ

٥ [٢٠٨٨] أَضِعْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>1 [7/137]]</sup> 

٥ [٢٠٨٦] [التقاسيم: ٨٥٥] [الإتحاف: حب ٣٢٥٨] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧- ق ٢٧٨٧- س ٢٨٧٧-م ٢٩٨١]، وتقدم: (١٦٤٠) (١٦٤٠) (٢٠٨٥) وسيأتي: (٢٠٨٨) (٢٠٨٨).

٥[٧٠٨٧][التقاسيم: ٨٨٦][الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٠٨٢٦][التحفة: م ٧٩٦٣- خ م د ٨١٤٣]. (١) «قالا» في الأصل: «قال».

١٤١/٣]٠ با

٥[٢٠٨٨] [التقاسيم: ٨٨٧] [الإتحاف: طح حم خز عه حب ٢٩٢٧] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧- ق ٢٧٨٧-س ٢٨٧٧- م ٢٩٨١]، وتقدم: (١٦٤٠) (١٦٤٢) (٢٠٨٥) (٢٠٨٦) وسيأتي: (٢٠٨٩).





جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ؛ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا».

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ

٥ [٢٠٨٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ الْمُنْتِنَةِ وَلَا يَقُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : اللَّهُ النَّاسُ » هُ . [الأول : ٦]

#### ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالنُّومِ

٥[٢٠٩٠] أَضِوْ أَبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُ (٢) ، هُوَ : الدَّوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ ، وَلَا أَرَىٰ ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي ؛ فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرُ ؛ فَإِنْ الشُورَىٰ إِلَىٰ هَوُلَاءِ الرَّهُ طِ (٣) الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي فَإِنْ الشُورَىٰ إِلَىٰ هَوُلَاءِ الرَّهُ طِ (٣) الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ ، أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَنْوِ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ؛ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضَّلَالُ ، وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَىٰ أُمْرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا فَعَلُوا ؛ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضَّلَالُ ، وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَىٰ أُمْرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا فَعَلَمُ أَنَ اللَّهُ الْمُعْرَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضَّلَّالُ ، وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَىٰ أُمْرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّي إِنَّمَا

٥ [٢٠٨٩] [التقاسيم: ٨٨٨] [الإتحاف: حب حم ٣٦٦٠] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - ق ٢٧٨٧ - س ٢٨٧٧ - م ٢٨٨٠] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١[٣/ ٢٤٢ أ].

٥[٢٠٩٠][التقاسيم: ٨٨٩][الإتحاف: خزعه طح حب كم حم ١٥٨٠٤][التحفة: م س ق ١٠٦٤٦].

<sup>(</sup>٢) «النكري» في الأصل: «البكري» ، وانظر: «الجرح والتعديل» للمصنف (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) بعد «الرهط» في (س) (٥/ ٤٤٤) بين معقوفتين: «الستة».

الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة . وقيل: إلى الأربعين . (انظر: النهاية ، مادة: رهط) .



111

بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ (١) دِينَهُمْ ﴿ وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ عَيَّ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْ عَهُمْ (٢) ، وَمَا أَغْلَظَ (٣) لِي رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي شَيْء ، أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ فِي شَيْء مِفْلِ آيَة أَلْمَيْفِ (٤) اللَّهِ عَيِّ فِي شَيْء مِفْلِ آيَة الْكَلَالَةِ ، حَتَّىٰ ضَرَبَ صَدْرِي ، وَقَالَ : ﴿ يَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ (٤) الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ الْكَلَالَةِ ، حَتَّىٰ ضَرَبَ صَدْرِي ، وَقَالَ : ﴿ يَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ (٤) الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاء ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦]. وَسَأَقْ ضِي فِيهَا بِقَضَاء يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ (٥) ، هُو مَا خَلَا الْأَبَ (١) ، أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ ، لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ : الْبَصَلُ وَالثُّومُ ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّهُ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ (٧) مِنْ الْبَعِيعِ ، فَمَنْ كَانَ لَا بُدً آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا . [الأول: ٢] مِنْهُ رِيحُهَا فَيُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ لَا بُدً آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ أَكَلَهَا اللهِ

٥ [٢٠٩١] أخبر البن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا البَّنُ وَهْبِ حَدَّثَهُ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبِ حَدَّثَهُ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهِ : أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامِ مَعَ خُصْرٍ، فِيهِ بَصَلُ أَوْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّهِ : أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامِ مَعَ خُصْرٍ، فِيهِ بَصَلُ أَوْ كُوبَ اللَّهِ عَيِّهِ : «مَا مَنْعَكَ كُرَّاثٌ ، فَلَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّهِ : «مَا مَنْعَكَ كُرَّاثٌ ، فَلَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ : «أَسْتَحْبِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّهِ : «أَسْتَحْبِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِمُحَرِّمٍ» . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «الناس» في الأصل: «للناس» ، وينظر: «مسند أبي عوانة» (١٢١٨) .

١ [٣/ ٢٤٢ ب].

<sup>(</sup>٢) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية ، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٣) أخلظ: عنف. (انظر: المصباح المنير، مادة: غلظ).

<sup>(</sup>٤) آية الصيف: التي نزلت في الصيف. (انظر: النهاية، مادة: صيف).

<sup>(</sup>٥) بعد «يقرأ» في (س) (٥/ ٤٤٤) بين معقوفتين: «ومن لا يقرأ».

<sup>(</sup>٦) بعد «الأب» في (س) (٥/ ٤٤٤) بين معقوفتين : «وكذا أحسب» .

<sup>(</sup>٧) «يوجد» في (ت): «يأخذ» ، وينظر: «مسند أبي عوانة» (١٢١٨).

<sup>\$[7\737]].</sup> 

٥ [ ٢٠٩١] [ التقاسيم : ٨٩٠] [ الإتحاف : خزطح حب كم ٣٧٣٤] [ التحفة : م ٣٤٥٣ - س ٣٤٥٦] .





# ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَالَتَكُ الْرَسُولَهُ عَلَيْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ (١) مَطْبُوخَا

ه [٢٠٩٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنَا أَبِيهِ ، عَنْ أَبُوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُ ولِ (٣) ، أُمُ أَيُّوبَ قَالَتْ " كَلُوا ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي " . فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : «كُلُوا ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبِي " .

[الأول: ٦]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٠٩٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٤) النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَخْلُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٥) عَلَيْ أَتِي بِقَصْعَةٍ (٦) مِنْ ثَرِيدٍ (٧) فِيهَا ثُومٌ ، فَلَمْ (٨) يَأْكُلُ عَبْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٥) عَلَيْ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَذَهُ حَيْثُ يَرَى أَثُورَ الْكِالِمُ أَبُولًا أَبُولًا أَيُوبَ يَضَعُ يَذَهُ حَيْثُ يَرَى أَلُولًا أَيْرِ ٢٠ عَدِي اللَّهِ أَيْوبَ يَضَعُ يَذَهُ حَيْثُ يَرَى الْكُورُ الْمَالِ بِهَا وَأَرْسَلَ بِهَا لَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَذَهُ حَيْثُ يَرَى الْكُورُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللَّةُ الللللْمُ اللللْمُ

(١) «وصفناه» في الأصل: «وصفنا».

٥ [٢٠٩٢] [التقاسيم: ٨٩١] [الإتحاف: طح حب ٤٤٣] [التحفة: ت ق ١٨٣٠٤].

۵[۳/۳۶۲ ب].

(٢) قوله: «أم أيوب قالت» في الأصل: «أبو أيوب الأنصاري، قال»، وانظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٦٧١).

(٣) البقول: كل نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزء منه ، ك: الخس والخيار والجزر ، ويكثر إطلاقه الآن على الحبوب الجافة كالفاصوليا واللوبيا والفول والعدس . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بقل) .

٥[٣٠٩٣] [التقاسيم: ٨٩٢] [الموارد: ٣٢٠-٣١١] [الإتحاف: طح عه حب حم عم كم ٢٥٧١] [التحفة:ت٢١٩١]،وسيأتي: (٥١٤٣).

(٤) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا». (٥) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

(٦) القصعة: الإناء من خشب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: قصع).

(٧) الثريد والثريدة: الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبا. (انظر:
 النهاية ، مادة: ثرد).

(A) «فلم» في (د): «لم» من (د). (٩) «بها» من (د).

(۱۰) «أثر» من (د).

#### الإجبينان في تقرئك محيك إن جبان



34(19.)

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ (١) يَدَهُ ، فَلَمَّا لَـمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَـمْ يَأْكُلْ ، فَأَتَى (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِيهَا رِيحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِيهَا رِيحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِيهَا رِيحُ النُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ » .

[الأول: ٦]

#### ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نِيئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَىٰ بِهَا

٥ [٢٠٩٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، وَكِيعٌ ، قَالَ : خَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلِّى النَّبِيِّ عَيِّلًا ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي عِنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلِّى النَّبِيِّ عَيِّلًا ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَرِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ لَا يَقْرَبَنَ لَكُولُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ لَا يَعْرَبُنَ وَلَا يَعْدَولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ ( فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ ( فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ ( فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ ( فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ ( فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلْنِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا ، فَقَالَ : "إِنَّ لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلُولَ اللَّهُ مَا لَا لَا عُولِ الْمَلِي الْمُعْرِي فَلِهُ مَا لَكَ عُذْرًا فَنَاوِلُولَ الْمَنْ الْكَاعُولُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرَالُولُ اللْمُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْمِي إِلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُ الْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْرِلِولُ الْمُعْرَالَ

قَالَ البُومَامِ ﴿ وَالنَّهُ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً ، وَعَلَيْهِ عَبْ النَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً ، وَعَلَيْهِ عَبْ النَّذِي لَا حَرَجَ عَلَىٰ مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِثْيَانِ الْجَمَاعَةُ الْفَرْضِ ، فَمَنْ (٧) إِثْمُ النَّذَاءَ ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِثْيَانِ الْفَرْضَ وَهُو يَسْمَعُ النِّذَاءَ ، فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِثْيَانِ

<sup>(</sup>١) «يضع» في الأصل ، (ت): «وضع».

<sup>(</sup>٢) «فأتى» في (د): «وأتى». (٣) «فقال» في (د): «وقال».

합[까 왕왕기].

٥[٢٠٩٤] [التقاسيم: ٨٩٣] [الموارد: ٣١٩] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٦٩٨٩] [التحفة: د

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في الأصل.

التي» في الأصل: «التي» في الأصل: «التي» . «الذي» في الأصل

<sup>(</sup>٦) قوله: «لأنهم فرضان اثنان: الجماعة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>V) «فمن» في الأصل: «كمن».





الْجَمَاعَةِ ، وَقَوْلُهُ عَيْلِةُ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ » ، أَرَا وَ بِهِ : فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ عَيْرِ إِثْم يَرْتَكِبُهُ فِي تَخَلُّفِ هِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ فَلَا صَلَاةً لَهُ مِنْ عَيْرِ إِثْم يَرْتَكِبُهُ فِي تَخَلُّفِ هِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابَ النَّهْ عِي اللَّه عِي اللَّه عَلْم اللَّهُ عَيْرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ : «مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَة لَه » ، يُرِيدُ بِهِ : فَلَا جُمُعَة لَهُ مِنْ غَيْرِ إِنْم يَرْتَكِبُهُ بِلَغُوهِ هُ .

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ (١) ﷺ اسْتِعْمَالَ التَّعْلِيظِ عَلَىٰ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ حُكَّفَ عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ (٢)

ه [٢٠٩٥] أخب رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوْرَ ، فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنْ يَكُنُ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ اللهِ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ اللهِ اللهُ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥ [٢٠٩٦] أَخْبِى لِمَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرًانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>@[</sup>T\037]D

<sup>(</sup>٢) «جماعة» في (ت): «الجماعة».

<sup>(</sup>١) بعد «أراد» في (ت): «النبي».

٥[٢٠٩٥] [التقاسيم: ٣٩١٩] [الإتحاف: خز جا عه طح حب ط حم ش ١٩١٤] [التحفة: خ س ١٣٨٣] [التحفة: خ س ١٣٨٣٢ - خ ١٢٢٧٣ - م ١٢٤٧٠ - م ١٢٥٧٥ - م د ت ١٢٨٣١ - م د الله ١٤٨١٩]، وسيأتي: (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) «فيؤم» في الأصل: «يؤم».

<sup>(</sup>٤) المرماتان: مثنى مرماة ، وهي : ظلف الشاة ، أو ما بين ظلفيها . (انظر: النهاية ، مادة : رمي) .

١[٣/٥٤٢ ] ٥

٥[٢٠٩٦] [التقاسيم: ٣٩٢٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٨٠٧٢] [التحفة: دق ١٢٥٢٧- خ ١٢٢٧٣ - خ ١٢٣٦٩ - م ١٢٤٢٠ - م ١٣٧٠٤ - خ س ١٣٨٣٢ - م ١٤٧٥٤ - م د ت ١٤٨١٩]، وتقدم: (٢٠٩٥).



جَعْفَرِ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامَا يُخَلِّفُونَ (١) عَنْهُمَا (٢) فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ » ، هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامَا يُخَلِّفُونَ (١) عَنْهُمَا (٢) فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ » ، يعْنِي : الصَّلَاتَيْنِ : الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

٥ [٢٠٩٧] أَضِ مِنْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ : صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ ونَ مَا فِيهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ الْمُنْ وَعْ مَعْ يَرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبِ إِلَىٰ قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ أَنْ الْعَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبِ إِلَىٰ قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فِي إِللنَّارِ » ﴿ وَلَا لِللَّالَةِ فَاللَّهُ وَلَا السَّلَاةَ ؛ فَأُحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ » ﴿ وَالنَّالَةَ الْمُولِقُ مَعِي بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ؛ فَأُحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فِي إِللَّالَاتِ . ٤٣٤]

### ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَىٰ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ الْمُ

٥ [٢٠٩٨] أَخْبُ رُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ . [الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيتُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ وَ الْخَرَ وَصُفْنَا نَعْتَهُ وَ الْحَدَدُ وَمَنْ وَصَفْنَا مَحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ

<sup>(</sup>١) «يخلفون» في (ت): "يتخلفون». (٢) «عنهما» في الأصل: "عنها».

<sup>0[</sup>۲۰۹۷] [التقاسيم: ۳۹۲۱] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ۱۸۰۷۲] [التحفة: خ ۱۲۲۷۳ - خ ۱۲۲۷۳ - م ۱۲۸۷۳ - م ۱۲۸۲۹ - م ۱۲۸۲۹ - م ۱۲۸۷۱ - م ۱۲۸۲۹ - م ۱۲۸۲۹ - م ۱۲۸۲۹ - م ۱۲۸۲۹ ]. 

(۱۳/۲۶۲ م ۲۶۲۱ - د ق ۱۲۵۲۷ - م ۱۳۷۰۶ - خ س ۱۳۸۳۲ - م ۱۸۷۵۹ - م د ت ۱۶۸۱۹ ].

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٠٩٨] [التقاسيم: ٥٩٤٦] [الموارد: ٤٢٧] [الإتحاف: خز حب كم ١١٤٦٧].

<sup>0 [</sup> ٢٠٩٩] [ التقاسيم: ٥٩٤٧] [ الإتحاف: خزعه حب ١٣٠٥٢] [ التحفة: ق ٩٤٩٥ - م ٩٥٠٠].

195

\**(**(a)

بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ؟ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ؟ أَوْ مَرِيضٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّىٰ يَانُتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَىٰ، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَىٰ؛ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّذِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَىٰ، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَىٰ؛ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ اللَّذِي يُؤَدِّنُ فِيهِ.

#### ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوِ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُجَمِّعُوا الصَّلَاةَ

٥ [٢١٠٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة ، عَنْ زَائِدَة بْنِ قُدَامَة ، عَنِ السَّاشِبِ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ : فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ . قَالَ : أَبِي طَلْحَة قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ : فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصَ . قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَا مِنْ فَلَا فَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لَا تُقَامُ (١) فِيهِمُ الصَّلَاةُ ، إلَّا اسْتَحْوَدَ (٢) عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ؛ فَإِنْمَا يَأْكُلُ النَّذُ بُ الْقَاصِيَة (٣)» . قَالَ السَّائِبُ : إِنَّمَا يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ : جَمَاعَة الصَّلَاةِ . [الأول : ٢٨]

#### ١٢- بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ الْ

٥ [٢١٠١] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً وَأَبُو بَكْرِ بْنُ

۱۵[۳/۲۶۲ ب].

٥ [٢١٠٠] [التقاسيم: ١٣١٠] [الموارد: ٤٢٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦١٦٤] [التحفة: د س

<sup>(</sup>١) قوله: «لا تقام» وقع في (د): «ولا تقوم».

<sup>(</sup>٢) الاستحواذ: الاستولاء على الشيء . (انظر: النهاية ، مادة : حوذ) .

<sup>(</sup>٣) الذئب القاصية: المنفردة عن القطيع البعيدة منه . يريد: أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنة . (انظر: النهاية ، مادة: قصا) .

<sup>@[</sup>T\V37]].

 <sup>(</sup>۲۱۰۱] [التقاسيم: ۸٤۱] [الإتحاف: مي ط ش جا عه خز طح حب حم ۱۷۵] [التحفة: ۲۲۰۱] [التحفة: ۲۲۰۱ خ ۲۰۱۰ می سیق ۱۵۲۰ – خ م ت ۱۵۲۳ – خ م د س ۱۵۲۹ – م ۱۵۲۰ – خ م د س ۱۵۲۹ می ۱۵۲۰ – خ م د س ۱۵۲۹ می ۱۵۲۰ – خ م ۱۵۲۰ می ۱۵۲۰ می ۱۵۲۰ می د سیاتی: (۲۱۰۲) (۲۱۱۰) (۲۱۱۲) .





أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَقَطَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ فَرَسٍ ؛ فَجُحِشَ (١) شِقُهُ الْأَيْمَنُ ، فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَلَمَّا قَضَى فَرَسٍ ؛ فَجُحِشَ (١) شِقُهُ الْأَيْمَنُ ، فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، فَصَلُوا قُعُودُا أَجْمَعِينَ (٢٠)» .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلَّوْا خَلْفَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودَا اتّباعَا لَهُ

٥ [٢١٠٢] أخبر الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسَا فَصُرعَ، يَعْنِي: فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّىٰ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُ وَ وَكِبَ فَرَسَا فَصُرعَ، يَعْنِي: فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّىٰ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُ وَ قَاعِدٌ، فَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّىٰ قَادِهُ عَلَىٰ اللهُ لِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّىٰ قَادِهُ عَلَىٰ اللهُ لِمَا مُلِيْ عَلِيهُ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَا مَعُونَا، وَإِذَا وَلَعُ وَلَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لَعَنْ حَمِلَهُ اللهُ لِمَا اللهُ لَمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لَمَنْ حَمِلَهُ اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لِمَا اللهُ لَوْلَا وَلِهُ اللهُ لِمَا اللهُ لَعْمُ اللهُ لِمَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلَّوْا حَلْفَ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ

٥ [٢١٠٣] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ،

<sup>(</sup>١) جحش: انْخَدَش. (انظر: النهاية، مادة: جحش).

<sup>(</sup>٢) «أجمعين» في حاشية الأصل: «أجمعون» ونسبه لنسخة.

٥[٢١٠٢][التقاسيم: ٨٤٢][الإتحاف: مي ط ش جاعه خز طح حب حم ١٧٥٦][التحفة: خ ٧٦٧- س ١٤٨١- خ م س ق ١٤٨٥- خ م ت ١٥٢٣- خ م د س ١٥٢٩- م ١٥٤٢- خ م ١٥٦٠]، وتقدم: (٢١٠١) وسيأتي: (٢١٠٧) (٢١١٠).

١٤٧/٣]٩

<sup>(</sup>٣) «لك» في (ت): «ولك».

٥[٢١٠٣] [التقاسيم: ٨٤٣] [الإتحاف: خز طح حب حم ط ش ٢٢٤٣٢] [التحفة: م ١٦٨٦٦ - م ١٦٨٦٦ - م ١٢٩٩٢ - م ١٧٩١٥ - خ د ١٧٩١٥ - خ س ١٧٣١٥].





عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (١) ، فَصَلَّىٰ جَالِسًا وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَى هِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا وَهُوَ شَاكٍ (١) ، فَصَلَّىٰ جَالِسًا وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَى هُمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْكُولُولَا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ أَمْرُ فَرِيضَةِ وَإِيجَابِ لَا أَمْرُ فَضِيلَةِ وَإِرْشَادِ

ه [٢١٠٤] أخبرًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنَا (٢) مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ذَرُونِي (٣) مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ذَرُونِي (٣) مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ

<sup>(</sup>١) «شاكِ» في الأصل: «شاكي».

<sup>@[</sup>Y\A3Y1].

<sup>0[</sup>۲۱۰۶] [التقاسيم: ۸۶۶] [الإتحاف: حب حم ۲۰۱۱۳] [التحفة: ق ۱۲۳۳۱ - ق ۱۲۳۹۲ - م ت ۱۲۰۱۸ - م ۱۲۰۱۸ - م ۱۲۰۱۸ - م ۱۲۰۱۸ - م ۱۲۳۸ - م ۱۲۰۸۱ - م ۱۲۳۸۱ - م ۱۲۳۸۱ - م ۱۲۷۸۱ - م ۱۲۳۸۱ - م ۱۲۸۸۱ - م ۱۲۸۸ - م ۱۲۸۸۱ - م ۱۲۸۸ - م ۱۲۸۸۱ - م ۱۲۸۸۱ - م ۱۲۸۸ - م ۱۲۸۸ - م

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

١٤٨/٣] ١٠

<sup>(</sup>٣) فروني: اتركوني. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وذر).



197

وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » . [الأول : ٥]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

٥ [٢١٠٥] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَلِيهِ مَنْ أَلِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ ، فَمَا أُمِرْتُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ فَانُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ فَانْتُهُوا » .

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ».

قَالَ أَبُومَامُ الْمُعْنَى الْمُحْدِرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِي عَنِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ كُلَّهَا عَلَى الْحَدْمِ وَالْإِيجَابِ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا ، وَأَنَّ أَوَامِرَهُ وَعَلَيْ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا ، قَالَ اللَّهُ جَافَعَلا : ﴿ وَمَا الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ لَمْ عَلَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ لَمْ عَلَى الْرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا لَكُمْ عَنْهُ فَانَتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ لَمْ يُحَكِّمُ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ يَحْكُمْ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ، مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ حَرَجًا ، وَيُسَلِّمُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْ تَسْلِيمًا ؛ بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ حَرَجًا ، وَيُسَلِّمُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ حَرَجًا ، وَيُسَلِّمُوا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَالِسَاتِ الْمَعْكُوسَةِ ، فَقَالَ : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَشْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٥].

٥ [ ٢١٠٥] [التقاسيم: ٨٤٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٣٢٢ - حم ش حب/ ١٩٤٤٨] [التحفة: ق ١٣٣١١ - ق ١٣٣٠ - م ١٣٨٥٠ - م ١٣٣١٠ - م ١٣٨٥٠ - م ١٣٨٥٠ - م ١٣٨٥٠ - م ١٣٨٥٠ ). م ١٣٩٠ - م ١٣٧٠ ]، وتقدم: (١٨) (٢٠) (٢١) (٢١) وسيأتي: (٣٠٠٩). هـ [٣/ ٤٤٢].

<sup>(</sup>١) كتب أمامه في حاشية الأصل: «وفي نسخة: ذكر قول أبي حاتم قبل الخبر الثاني».



# ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبِ

٥ [٢١٠٦] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ الْبُنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ؛ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : اللَّهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَعُودَا وَالْول : ٥] أَجْمَعُونَ » . [الأول : ٥]

قَلُ أَبِعامٌ خِيلُتُ : قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَا مُومِينَ عَنِ الإختِلافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ، وَهُو مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا ، وَهُو مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْء الْمُوالِمَةِ كَمَا نَهَى عَلَيْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ بِلَفْظِ مُطْلَقٍ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُوْرِعَنْه ، وَهُو الْعَرِيّة فَأَبَاحَهَا بِشَرْطِ مَعْلُوم لِعِلَّةِ مَعْلُومَةٍ وَكَذَلِكَ يَامُرُ عَلَيْ الْمُأْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُومِينَ الْمُعْمُوم ، ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُوم ، فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمْرَ عَلَيْ الْمَأْمُومِينَ اللَّهُ مُومِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّعَجْزِ عَنْه ، ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هَذَا الْعُمُوم ، وَهُو وَالْأَئِمَة جَمِيعًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْه ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ ، وَهُو الْعَرِيْة فِي السُّنَنِ سَنَدْكُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّه وَلِكَ وَشَاءَه .

ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ٥[٢١٠٧] أُخبُونُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ ،

٥[٢١٠٦] [التقاسيم: ٨٤٦] [الإتحاف: خز حب ١٩١١٠] [التحفة: د س ق ١٣٦٧– ق ١٢٤٤٧– م ١٢٤٤٩ – س ١٢٤٦٠ – م ١٢٧١٠ - د ١٢٨٨٢ – خ ١٣٧٤٣ – خ ١٣٨٣٩ – م ١٣٨٩٩ – خ ١٣٨٩٠ – خ ١٤٧٠٥ ١٤٧٠٥ – ق ١٤٩٨٨]، وسيأتي: (٢١١٤).

١[٣/ ٢٤٩ ب]

합[가 아기]

٥ [٢١٠٧] [التقاسيم: ٨٤٧] [الإتحاف: مي طش جاعه خزطح حب حم ١٧٥٦] [التحفة: خ ١٧٩-خ =





حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي (١) حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ ؛ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، قَالَ أَنَسُ ، ثَ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ ؛ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، قَالَ أَنَسُ : فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، ثُمَّ قَالَ أَنَسُ : فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، ثَمَ قَالُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاثِمًا هُ فَصَلُوا قِيَامًا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : وَبِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » . [الأول : ٥]

#### ذِكْرُ خَبَرِ خَامِسِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ

٥ [٢١٠٨] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ (٢) الْعَدَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشِيهِ (٣) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَىٰ ، كَانَ فِي نَفَرِ (٤) مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَىٰ ، نَشْهَدُ أَنَّهُ (٥) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ، وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي ؟ » قَالُوا : بَلَىٰ ، نَشْهَدُ أَنَّهُ (٥) مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ، وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُونِي (٨) ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ، طَاعَةِ اللَّهِ فَوَا أَمْرَاءَكُمْ ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُونِي (٨) ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمْرَاءَكُمْ ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَمْرَاءَكُمْ ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَمْرَاءُ وَلَا عُودَا فَعُودَا هُ عَدُا أَنْ عُودَا فَعُودَا هُ هَا عُلُوا الْهُ عُودَا هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُودَا هُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُودَا اللَّهُ ا

<sup>=</sup> ٧٦٧- س ١٤٨١- خ م س ق ١٤٨٥- ق ١٤٩٢- خ م ت ١٥٦٣- خ م د س ١٥٢٩- م ١٥٤٢- خ م ١٥٦٠]، وتقدم: (٢١٠١) (٢١٠٢) وسيأتي: (٢١١٠).

<sup>(</sup>١) «أبي» ليس في «الإتحاف» ، وهو خطأ ، ينظر «تهذيب الكمال» (١٢/١٢).

۱۵۰/۳]۵ د ۱۵۰/۳]

٥ [٢١٠٨] [التقاسيم: ٨٤٨] [الموارد: ٣٦٤] [الإتحاف: طح حب حم ٩٥٢٥].

<sup>(</sup>٢) «أشرس» في الأصل: «أسرش» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ الإسلام» (٥/ ٨١٦).

<sup>(</sup>٣) «أبيه» في (ت) ، (د) : «ابن عمر» .

<sup>(</sup>٤) النفر: الجياعة من ثلاثة إلى عشرة. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٥) «أنه» في (د): «أن» . (٦) قبل «ومن» في (د): «وأن» .

 <sup>(</sup>٧) قوله: «قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، ومن طاعة الله طاعتك» ليس في الأصل،
 والحديث أخرجه أبو يعلى (٥٤٥٠).

<sup>(</sup>A) قوله : «أن تطيعوني» وقع في (د) : «طاعتي» .

<sup>@[</sup>T/10Y1].





٥ [٢١٠٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ ، بِإِسْنَادِهِ . . . نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ» . [الأول : ٥]

أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى الصَّهْبَاءِ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ .

قَلَ أَبُومُ مُ فَيْكُ : فِي هَذَا الْحَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ ، أَنَّ صَلَاةَ الْمَ أُمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا - مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَادَهُ ، وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ اللَّذِي أَجْمَعُوا عَلَىٰ إِجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْبَعَةَ أَفْتُوا بِهِ : جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ . وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا : إِجْمَاعُ عِنْدَنَا : إِجْمَاعُ عِنْدِ اللَّهِ بِهِمُ الدِّينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلَ ، وَأُعِيدُوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّنْدِيلِ حَتَّى الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلَ ، وَأُعِيدُوا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّنْدِيلِ حَتَّى الصَّحَابَةِ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَصَانَهُ عَنْ فَلْبِ ('' الْقَادِحِينَ ، وَلَمْ يُرُو عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةَ خِلَافٌ لِهِوْلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادِ مُتَّعِل وَلَا مُنْ الصَّحَابَة عَلَى أَنْ التَّابِعِينَ أَوْهُ اللَّهُ عَلَى إِمْ اللَّهُ عَلَى إِمْامُ إِذَا صَلَّى إِمْامُ إِذَا صَلَّى إِمْامُهُ مَالِكُ وَعَنْ أَحْدِمِنَ التَّابِعِينَ أَصْدُومِ وَاعَلَى إِمْامُ إِنْ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى إِمْامُ اللَّهُ عِينَ أَنْ التَّابِعِينَ أَبُومُ وَعَنْ أَدُومُ عَلْ الْمُعْتِي عَلَى إِمْالَلُ وَعَمْ اللَّهُ وَاهُ مُكَانً التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى إِبْعَلَوْهِ ، وَأَوْلُ مَنْ أَمُومُ وَاعِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْتَلْوِي اللَّهُ عَلَى الْمُنْ التَّابِي عَلَى الْمُعْتِي عَلَى الْمُنْ التَّابِي عَلَى الْمُعْتِي عَلَى الْمُنْ الْمُعْتِي عَلَى الْمُعْتِي عَلَى الْمُنْ الْمُعْتِي عَلَى الْمَالُونُ التَّالِي اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْعَلِي اللَّهُ الْمُومُ الْمُعْتِي عَلَى الْمُنْ الْمُعْتِي عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتِى الْمُنْ الْمُلْعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

٥ [٢١٠٩] [التقاسيم: ٨٤٨] [الإتحاف: طح حب حم ٩٥٢٥].

<sup>(</sup>١) «ثلب» في (س)، (ت): «ثلم». قال ابن منظور: «ثلب: ثلبه يثلبه ثلبا: لامه وعابه وصرح بالعيب وقال فيه وتنقصه»، ينظر: «لسان العرب» (ثلب).

١٥١/٣] و [٣/ ٢٥١ ب].

<sup>(</sup>Y) «فيه» ليس في الأصل.

#### الإجبينان في تقريب وعي الرجبان





لَكَانَ مُرْسَلًا ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْحَبَرِ وَمَا (١) لَمْ يُرُو سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا لَوْ قَبِلْنَا إِلْاَنَا مُرْسَلًا ، وَالْمُرْسَلُ مِنْ الْخَبَرِ وَمَا كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ ، لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَثْبَاعِ ١ ، وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَثْبَاعِ ١ ، وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَثْبَاعِ ١ ، وَمَتَى قَبِلْنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ : قَبُولُ مِثْلُ وَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً ؛ وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ .

وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ (\*) رَعِيمُهُمْ ، فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : صَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَة ، يَقُولُ : أَبِي الْحَوَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَة ، يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ ، مَا رَأَيْتُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْي إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ عَنْ دَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ عَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْي إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ عَلَيْ فِيهِ بِحَدِيثٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا ، فَهَذَا أَبُو حَنِيفَة يَجْرَحُ جَابِرًا الْجُعْفِي ، وَيَعَمَ أَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا ، فَهَذَا أَبُو حَنِيفَة يَعْجَرَحُ جَابِرًا الْجُعْفِي عَلَى وَيُعَمِّ أَنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَمْ يَعْطَقُ بِهَا ، فَهَذَا أَبُو حَنِيفَة يَعْرَحُ مِ بَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّعَ عَلَى مِنْ النَّعْ وَلَى مَنِ النَّعَ حَلَى اللَّهُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَلَى مَنْ الْمُحَلِّي بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى فِي كَتَابِ هِ مُنْ قَنْ مَنْ الْمُحَدِّينَ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى فِي عَلَى فِي هَذَا الْكِتَابِ (٣) .

ذِكْرُ حَبَرِ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيْلَةٍ لَا فَرِيضَةِ وَ وَكُرُ نَاهُ أَمْرُ فَضِيْلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ وَ وَكُرُ نَاهُ أَمْرُ فَضِيْلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ وَ وَكُرُ نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ،

曾[7/ 707]]

<sup>(</sup>١) «وما» في (ت): «ما».

<sup>(</sup>٢) «روايته» كتب في حاشية الأصل: «رواية» ونسبه لنسخة.

۱۵[۳/۲۵۲ب].

<sup>(</sup>٣) «الكتاب» ليس في (س).

<sup>0[</sup>۲۱۱۰][التقاسيم: ۸٤۹][الإتحاف: طح حب ۹۸۱][التحفة: خ م ت ۱۵۲۳ – س ۱٤۸۱ – خ م س ق ۱۶۸۰ – ق ۱۶۸۰ – خ م س ق ۱۶۸۰ – ق ۱۶۸۰ – خ م س ق ۱۶۸۰ – ق ۱۶۹۲ – خ م د س ۱۵۲۹ – خ م ۱۵۲۰ ) (۲۱۰۷) (۲۱۰۷) و تقدم: (۲۱۰۱) (۲۱۰۷) (۲۱۰۷) و سیأتی: (۲۱۱۲).



قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْفُومُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْفُخْرَىٰ ذَهَبُوا يَقُومُونَ ، فَقَالَ: «اثْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ ؛ وَإِنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِنْ صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قِيَامًا » .

[الأول: ٥]

ذِكْرُ الْحُبَرِ الْمُدْحِضِ تَأُوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي حَبَرِ حُمَيْدِ الطُويلِ هَ الْمُتَنَى (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَكِب رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْلَةً فَرَسَا بِالْمَدِينَةِ ، فَصَرَعَهُ عَلَىٰ جِذْمٍ (٢) نَخْلَة ؛ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ (٢) نَخْلَة ؛ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ (٢) نَخْلَة ، فَقَرَنَاهُ مُرَّة أُخْرَىٰ فَوَجَدْنَاهُ فَصَرَعَهُ مَلَة أُخْرَىٰ فَوَجَدْنَاهُ فَصَرَعَهُ مَا اللَّهِ عَلَىٰ الْمَعْدُونَة ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة ، قَالَ : وَهَ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَكْتُوبَة ، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة ، قَالَ : وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا قَطَى الْإِمَامُ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسًا ، وَإِذَا صَلَى قَائِمَا فَصَلُوا قِيَامًا ، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا وَيُعَمَّ وَلَا مَعْمَاتِهَا » وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ (٧) أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَاتِهَا» . [الأول: ٥]

قَالَ البَّعَامِ ﴿ فَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى عَلَيْهُ بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ ، إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

١٠٥٣/٣]١

٥[٢١١١][التقاسيم: ٨٥٠][الموارد: ٣٦٥][الإتحاف: خز حب قط حم ٢٧٣٧][التحفة: دق ٢٣١٠]، وسيأتي: (٢١٢١) (٢١٢٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «أحمد بن علي بن المثنى» وقع في (د): «أبو يعلى».

<sup>(</sup>٢) «جذم» في (س): «جذع». «جذم الشجرة: أصلها، وكذلك من كل شيء، وجذم القوم: أصلهم»، ينظر: «لسان العرب» (جذم).

الجذم: الأصل. (انظر: النهاية، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٣) «فأتيناه» في (د): «فدخلنا عليه».

<sup>(</sup>٤) العيادة: الزيارة. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

<sup>(</sup>٥) المشربة: الغرفة والعلية (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٦) «فتنكب» في (ت): «فسكت». (٧) «يفعل» في (د): «تفعل».

#### الإجبينان في تقريب وعي الرجبان



الْفَرِيضَةُ ؛ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّىٰ هُوَ ، فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ ١٩ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْـهُ وَالْفَرِيضَةِ لَا فَضِيلَةٍ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ

٥ [٢١١٢] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْفُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : خَرَّ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ ، فَصَلَّىٰ لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ؛ فَإِذَا كَبَرُ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا (٢) سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَ صَلُّوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ » . [الأول : ٥]

قَالَ أَبُوطُمُ خَوْلَتُهُ : زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ . وَإِذَا تَسْشَهَّدَ قَاعِدًا ؛ فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ . أَجْمَعُونَ ، فَحَرَّفَ الْخَبَرُ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ

٥ [٢١١٣] أخب رُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : صُرِعَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ

١[٣/٣٥٢ ب].

٥ [٢١١٢] [التقاسيم: ٥٥١] [الإتحاف: مي طش جاعه خز طح حب حم ١٥٥٦] [التحفة: خ ٢٧٩- خ ٧٦٧- س ١٥٤١- خ م س ق ١٤٨٥- ق ١٤٩٢- خ م ت ١٥٢٣- خ م د س ١٥٢٩- م ١٥٤٢- خ م ١٥٢٠]، وتقدم: (٢١٠١) (٢١٠١) (٢١٠٧) .

<sup>(</sup>١) خر: سقط. (انظر: النهاية ، مادة: خرر).

<sup>(</sup>٢) «وإذا» في الأصل: «فإذا» ، وكتب في الحاشية «وإذا» ونسبه لنسخة.

<sup>@[7\307</sup>i].

٥ [٢١١٣] [التقاسيم: ٨٥٢] [الموارد: ٣٦٦] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٧٣٧] [التحفة: دق ٢٣١٠]، وتقدم برقم: (٢١١١).





فَرَسٍ لَهُ ، فَوَقَعَ عَلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةِ ؛ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، وَهُ وَ يُصَلِّي جَالِسًا ؛ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ : يُصَلِّي جَالِسًا ؛ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ : «إِنْ مَا لَيْفَا مَلِي قَائِمَا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّىٰ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا ، وَلَا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا» . [الأول: ٥]

قَالُ البِعامِ هِ النَّهُ فَي قَوْلِ جَابِرِ: فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ: بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَىٰ دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ؛ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا وَهُمْ قِيَامٌ، وَكَذَلِكَ دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ؛ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَامٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ: فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا: أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ، النَّه الْمُعَلَّةِ لَا التَّشَهُد.

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ

ه [٢١١٤] أخب راعبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْم - بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْوُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ (١) الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ﴿ ، فَإِذَا كَبَّرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ (١) الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ﴿ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَا مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لِمَامُ لِيهُ وَمَا مَلِي قَاوِمَا ، فَإِذَا وَفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا مَنْ كَمِدُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا اللهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِمًا فَصَلُوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا وَلَا اللهُمُ مَعُونَ » . [الأول: ٥]

قَالَ البِعامُ خَيْنُ : فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ عَيْنَ الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى

١٥٤/٣]١٠ ب].

٥ [٢١١٤] [التقاسيم: ٨٥٣] [الإتحاف: حب ٢٠٧٩٣] [التحفة: د س ق ١٢٣١٧- ق ١٢٤٤٧- م ١٢٤٤٩ - س ١٢٤٦٠- خ م دت س ١٢٥٦٨ - م ١٢٧١٠ - م س ١٢٧٧١ - د ١٢٨٨٢ - خ ١٣٧٤٣ -خ ١٣٨٣٩ - م ١٣٨٩٩ - ق ١٤٩٨٨ ]، وتقدم: (٢١٠٦).

<sup>(</sup>١) «جعل» ليس في (س).

١ [٣/ ٥٥٧ أ] .

#### الإجسِّنَانُ فِي تَقْرِئِكِ مِحِيْثَ الرِّحِيانَ الْمِ



إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّىٰ إِمَامُهُمْ جَالِسًا ، أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ كَمَا يَأْتِي الْإِمَامُ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا

و[٢١١٥] أخب رَا الْحَسنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي هَ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَنِيْ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : "أَصَلَى النَّاسُ؟" فَقُلْتُ : لَا ، هُمْ قَالَتُ : "بَلَى ، فَقُلَ لَ " رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : "أَصَلَى النَّاسُ؟" فَقُلْتُ : لَا ، هُمْ قَالَتُ : فَقَعَلْنَا عَلَى وَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : "ضَعُوا لِي مَا قَنِي الْمِحْضَبِ (٢)" . قَالَتْ : فَقَعَلْنَا يَا عَمْرُ وَنَكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : "ضَعُوا لِي مَا قَنِي الْمِحْضَبِ (٢)" . قَالَتْ : فَقَعَلْنَا فَاعْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ (٣) فَأَعْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : "أَصَلَى النَّاسُ؟" فَقُلْتُ : فَعَلْنَا فَعُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : "أَصَلَى النَّاسُ؟" فَقُلْتُ : فَعَالَ النَّاسُ؟" فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : "أَصَلَى النَّاسُ؟" فَقُلْتُ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ وَسُولُ اللَّهِ . وَالنَّاسُ عُكُوفٌ (٤) فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلْسَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلْنَاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِللَّهُ اللَّهِ عَلَى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلنَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُ بِ لَلِكَ هُ . أَبُو بَكُو وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا : يَا عُمَرُ ، صَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْتَ أَحَقُ بِ لَلِكَ هُ .

<sup>0[7110] [</sup>التقاسيم: ٨٥٤] [الإتحاف: مي خز جا طح حب كم حم عه ٢١٩٢٦] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ م س ١٦٩٤٥ م س ١٦٣١٩ - خ ت س ١٥٩٤٥ - خ ت س ١٧١٥٣ - خ ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ ]، وسيأتي: (٢١١٧) (٢١١١) (٢١٢٠) (٢١٢٣) (٢١٢٥) (٢٩١٥) (٢٩١٩)

١٥٥ /٣]١

<sup>(</sup>١) الثقل: اشتداد المرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٢) المخضب: شبه المركن (الإناء) يغسل فيه الثياب. (انظر: النهاية، مادة: خضب).

<sup>(</sup>٣) «لينوء» في (س): «لينوي» ، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢) ، عن الحسين ، به . النوء: النهوض . (انظر: النهاية ، مادة : نوأ) .

<sup>(</sup>٤) العكوف: المقيمون. (انظر: اللسان، مادة: عكف).

<sup>@[7\</sup> ro7 1].



قَالَ: فَصَلَّىٰ بِهِمْ أَبُوبَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ، قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَمِنْ نَفْسِهِ خِفَّةَ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَّةِ الظُّهْرِ، وَأَبُوبَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُوبَكْرِ ذَهَبَ لِيتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرُ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَىٰ جَنْبِهِ». أَبُوبَكْرٍ ذَهَبَ لِيتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرُ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَىٰ جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلَ أَبُوبَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَّةِ النَّبِي عَلَيْهُ، وَالنَّبِي عَلَيْهُ فَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ وَالنَّبِي عَلَيْهُ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، فَقُلْتُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ عَبُولَ اللَّه عَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَمِنْهُ شَيْتًا. [الأول: ٥]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ

٥ [٢١١٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ﴿ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَدُلُ بْنُ ﴿ بَنُ الْمُحَبَّرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ثَنْ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّفِّ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ .

قَالَ البَّرَامُ خَلِنَهُ : خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَ عَلَيْ مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ ، وَهُمَا مُتَقِنَانِ حَافِظَانِ ، وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَ عَلَيْ إَمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ ، وَهُمَا مُتَقِنَانِ حَافِظَانِ ، وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِي عَلَيْ إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ ، وَهُمَا مُتَقِنَانِ حَافِظَانِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا فِي الظَّاهِرِ فِي فِعْلٍ وَاحِد نَاسِخَا لِأَمْر مُطْلَقِ مُتَقَدِّمٍ؟

فَمَنْ جَعَلَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ ، سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مَا مَنْهُمَا .

<sup>0 [</sup>٢١١٦] [التقاسيم: ٥٥٨] [الإتحاف: خز حب ٢١٩٣٦]. ١ ١٩٦/ ٢٥٦ ص].

#### الإجسِّالَ في تقريب وَحِيْثَ الرِّحْبَانَ



J (Y. 7)

وَنَظِيرُ (١) هَذَا النَّوْع مِنَ السُّنَنِ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسِ ١٠ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَكَحَ مَيْمُونَـةَ وَهُـوَ مُحْرِمٌ ، وَخَبَرُ أَبِي رَافِع: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ ، فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلِ وَاحِدِ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادُّ عِنْدَنَا ، فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ ، وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً قَالَ : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» ، فَأَخَذُوا بِهِ ؛ إِذْ هُـوَ يُوَافِقُ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ ، وَتَرَكُوا خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّكِيُّ نَكَحَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادً الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ فِي عَلَّتِهِ عَلَىٰ (٢) حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ، فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّىٰ إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذَ بِهِ ؛ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَىٰ الرِّوَايَتَيْن اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عِلَّتِهِ ، وَنَتْرُكُ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنْهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا اللهَ بَيْن هَـذِهِ الْأَخْبَارِ تَـضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ ، بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصَّىٰ وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا ، وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرِ فِي مَوْضِعِهِ عَلَىٰ مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ قَضَىٰ اللَّهُ ذَلِكَ وَ شَاءَهُ .

#### ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢١١٧] أَخْبِىزًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «نظير» في الأصل: «نظر».

<sup>@[</sup>T\ voY i].

<sup>(</sup>٢) «على» ألحقه في حاشية الأصل ونسبه لنسخة .

١ [ ٣ / ٢٥٧ ] ١

<sup>0[</sup>۲۱۱۷] [التقاسيم: ۵۰۸] [الموارد: ۳۲۷] [الإتحاف: حب ۲۲۷۲۳] [التحفة: خ م س ق ۱۹۹۵ – م س ۱۲۰۲۱ – خ م س ق ۱۲۳۰۹ – خ م س ۱۳۳۷ – س ۱۳۲۹ – خ ۱۳۳۱ – خ م ق ۱۲۹۷۹ – ت س ۱۲۲۷۱]، وتقدم: (۲۱۱۵) وسيأتي: (۲۱۱۹) (۲۱۲۰) (۲۱۲۳) (۲۹۶۳) (۲۹۱۹).



أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَى عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النَّاسِ، فَقُلْتُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكُورَ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَقَالَ عَاصِمٌ: وَالْأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، - قَالَ \* ذَلِكَ فَلَاثَ وَالْأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ - قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، - قَالَ \* ذَلِكَ فَلَاثَ مَوْاتَ بَكُو بَكُو بِالنَّاسِ، - قَالَ \* ذَلِكَ فَلَاثَ مَوْاتَ بَكُو بَكُو بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَلَكَ فَلَاثَ مَوْاتَ بَكُو بَكُو بِالنَّاسِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَيْ وَمُومَة وَنُومَة (٣)، إِنِّي لَأَنْظُو إِلَى نَعْلَيْهِ تَحُطَّ الِ فِي وَعَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَة (٣)، إِنِّي لَأَنْظُو إِلَى نَعْلَيْهِ تَحُطَّ الِ فِي وَمُومَة (١٤ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلَومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُومَة وَلُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يُصَلِّي وَهُو جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُو قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّه وَلَا اللَّهُ يُصَلِّي بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُورٍ اللَّه وَالْمَالُ يَصِيلُو وَلُومَة وَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُو قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاقٍ رَسُولُ اللَّه وَلَا اللَّه يَصَلِّي بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُورٍ . وَالنَّاسُ يُصَلِّي بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُورٍ . وَالنَّاسُ يُصَلِّي بِصَلَاقٍ أَبِي بَكُورٍ . وَالنَّاسُ يُصَلِّي بِصَلَاقٍ أَبِي بَكُورٍ . وَالنَّاسُ يُصَلِّي بِصَلَاقٍ وَسُولُ اللَّه وَالْمَالِقُومَا إِللَّه وَالْمَالُونَ بَعْلَى اللَّه وَالْعَلَى اللَّه وَالْمَالُونَ بَعْلَى اللَّه وَلَا اللَّه وَالْمَالُومُ اللَّه وَلَومَ اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه وَالْمَا اللَّه وَلَا اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ

#### ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢١١٨] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمِ ﴿ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ نُعَيْمِ ﴿ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا .

[الأول: ٥]

<sup>(</sup>۱) «فقلت» في (د): «قلت».

<sup>@[</sup>T/ NOY 1].

<sup>(</sup>٢) «أرد» في (ت): «رد».

<sup>(</sup>٣) «نوبة» في الأصل: «ثوبة» وهو خطأ. وهو نوبة الأسود: مولى رسول اللَّه ﷺ، ينظر: «الإصابة» (٦/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) بعد قوله: «أبي بكر» في الأصل: «فلم ارآه أبوبكر». والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٤٤) عن الحسين بن على ، به .

٥ [٢١١٨] [التقاسيم: ٥٥٨] [الموارد: ٣٦٨] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢٢٧٦].

١ [٣/٨٥٢ ب] .



قَالُ الِمَامُ خَلِكُ : خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُ وِدِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ ، فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا ، وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدِ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا ، وَهُمَا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدِ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا ، وَهُمَا وَقَدْ وَقَالِ مَتْقِنَانِ مَتْقِنَانِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُثَلَّةً م ، وَقَدْ وَقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا لِأَمْرِ مِثْلُهُ ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ : إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ : إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ ؟ وَنَحْنُ نَقُولُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ : إِنَّ هَذِهِ اللَّهُ مَا كَانَ مَلْمُومًا ، وَفِي الْأَخْرَ عَلَى النَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ صَلَاتَيْنِ فِي عَلَيْهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْأَخْرَى كَانَ إِمَامًا . وَلِي اللَّهُ مِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الشَيْعَ عَلَى أَنَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبِرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ وَالْمَلَكُ مَا كَانَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبِرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهُ مَا كَانَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبِرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَلِيشَةً أَنَّ النَّهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّهِ عَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُونَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَحْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّتِي (١) تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

ه [٢١١٩] أضر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ (٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ (٢) بِالنَّاسِ » ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ إِللنَّاسِ » ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ ، وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ (٣) ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ! قَالَ : «مُرُوا

합[까 우아가]].

<sup>(</sup>١) «التي» في الأصل: «الذي».

٥[٢١١٩] [التقاسيم: ٨٥٨] [الإتحاف: خزحب ٢١٥٤٠] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ - م س ١٦٠٦١ خ م س ق ١٦٣٠٩ - خ م س ١٦٣١٧ - س ١٦٣١٩ - خ ١٦٣٤١ - خ م ق ١٦٩٧٩ - خ ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧١٥٣ ]، وتقدم: (٢١١٥) (٢١١٧) وسيأتي: (٢١٢٠) (٢١٢٣) (٦٦٤٣)

<sup>(</sup>٢) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: أذن).

<sup>(</sup>٣) «يبك» في الأصل : «يبكي» ، وينظر : «صحيح ابن خزيمة» (١٦١٦) .





أَبَا بَكْرِ لِيُصَلِّي بِالنَّاسِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ (١) يُوسُفَ» ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرِ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ النَّبِيُ صلى اللَّه ﴿ عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّة ، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ (٢) وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ (٣) بِهِ أَبُو بَكْرِ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ (٢) وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ (٣) بِهِ أَبُو بَكْرِ فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ (٢) وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَحَسَّ (٣) بِهِ أَبُو بَكْرِ . وَهُ لَا أَنْ مَكَانَكَ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُ عَيْقٍ ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَيْقٍ ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ . [الأول: ٥] جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَيْقٍ ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتُمُ بِالنَّبِي عَيْقٍ ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ . [الأول: ٥]

قَالَ البِعامِ ﴿ فَلَنْ عَالَهُ عَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمَلٌ ، فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَعَلَىٰ يَمِينِ أَبِي بَكْرِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؟

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ (٤) لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا

٥ [٢١٢٠] أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا وَجَدَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ، وَكَانَ النَّبِيُ وَجَدَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ، وَكَانَ النَّبِي وَكُولَ النَّبِي النَّاسِ قَاعِدًا ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا . [الأول: ٥]

قَالَ ابوطاتم خَيْلُتُ : وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَـذِهِ الصَّلَاةَ إلَى هَـذَا

<sup>(</sup>۱) صواحبات: جمع صاحبة ، والمراد أنهن مثل صواحبات يوسف (النساء اللاثي راودنه) في إظهار خلاف ما في الباطن ، وهو: أن عائشة أرادت أن لا يتشاءم الناس به وأظهرت كونه لا يسمع المأمومين . (انظر: محمع البحار، مادة: صحب).

۱ [۳/ ۲۵۹ ب].

<sup>(</sup>٢) يهادئ بين الرجلين: يمشي بينهم معتمدًا عليهما . (انظر: النهاية ، مادة: هدا) .

<sup>(</sup>٣) «أحس» في (س) (٥/ ٤٨٩): «حس».

<sup>(</sup>٤) «المتقصيٰ» في (س) (٥/ ٤٩٠) : «المتقصيٰ» .

٥[٢١٢٠] [التقاسيم: ٨٥٩] [الإتحاف: جا طح حب ٢١٥٩٥] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ م س ١٦٠٦١ - خ م س ق ١٦٣٠٩ - خ م س ١٦٣١٧ - س ١٦٣١٩ - خ ١٦٣٤١ - خ م ق ١٦٩٧٩ - خ ت س ١٧١٥٣ - ت س ١٧٦١٢]، وتقدم: (٢١١٥) (٢١١٧) (٢١١٩) وسيأتي: (٢١٢٣) (٦٦٤٣) (٦٩١٥).

١ [ ٢٦٠ /٣]

#### الإجبينان في تقريب وعيت ارخ بان





الْمَوْضِعِ، وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ إِذِ النَّبِيُّ عَلَىٰ خَسَبِ مَا لَقُعُودِ - أَيْضًا - فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ ، كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ ، عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ

٥ [٢١٢١] أخب را مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا فَرَآنَا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُو قَاعِدٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : «كِذْتُمْ هُأَنْ تَفْعَلُوا قِيَامًا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : «كِذْتُمْ هُأَنْ تَفْعَلُوا فِيامَا مِكُمْ : إِنْ فَعَلُوا فَعُودًا ، فَلَا تَفْعَلُوا الثَّتَمُ وَا بِإِمَامِكُمْ : إِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» . [الأول: ٥]

٥ [٢١٢١] [التقاسيم: ٨٦٠] [الإتحاف: خز جا حب عه حم ٣٥٦٣] [التحفة: دق ٢٣١٠ - م س ٢٧٨٦-م دس ق ٢٩٠٦]، وتقدم: (٢١١١) وسيأتي: (٢١٢٢).

١٥ [٣/ ٢٦٠ ب].

١[٣/١٢٢أ].





مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزُ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ عَلَى حَسبِ مَا وَصَفْنَاهُ.

# ذِكْرُ خَبَرِ فَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [٢١٢٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْجَعْفَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيَّا اللَّهُ عَيْقِهُ كَبَرَ أَبُو بَكُر يُسْمِعُنَا ، قَالَ ١ : فَنَظَرَنَا قِيَامًا ، فَقَالَ : «كَلْفَهُ ، فَإِذَا كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا مَا وَقَالَ : «كِلْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ كَبَرَ أَبُو بَكُر يُسْمِعُنَا ، قَالَ ١ فَنَظَرَنَا قِيَامًا ، فَقَالَ : «كِلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ بِعُظْمَائِهِمِ ، اثْتَمُّوا بِأَنِمَّتِكُمْ ؛ فَإِنْ صَلَّوْا جُلُوسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَ وَالْ وَ وَالْ وَ وَالْ وَ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ الَّتِي تَوَهَّمَ (٣) أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ لِلْأَخْبَارِ (٤) الْأُخرَ الَّتِي ذَكَرُ نَاهَا

٥ [٢١٢٣] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ :

٥[٢١٢٢][التقاسيم: ٨٦١][الإتحاف: طح حب عه ٣٣٨٦][التحفة: م س ٢٧٨٦]، وتقدم: (٢١١١) (٢١٢١).

<sup>(</sup>١) بعد «حدثنا» في الأصل : «محمد بن» وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» .

١[٣/١٢٢ ب].

<sup>(</sup>۲) بعد «كدتم» في (ت): «أن».

<sup>(</sup>٣) «توهم» في الأصل: «تؤمهم».

<sup>(</sup>٤) «للأخبار» في الأصل: «الأخبار».

٥ [٢١٢٣] [التقاسيم: ٨٦٢] [الإتحاف: حب ٢٢٧٦٣] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ - م س ١٦٠٦١ - خ م س ق ١٦٠٣] التحفة: خ م س ق ١٧٦٠٩ - خ م س ق ١٩٠٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩٩ - خ م س ق ١٩٩٩ - خ م س



FIF

حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي وَاثِل -أَحْسَبُهُ - عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أُغْمِى عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ» ، فَقُلْنَا : لَا ، فَقَالَ : «مُرْنَ بِلَالًا(١) فَلْيُنَادِ (٢) بِالصَّلَاةِ ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرِ» ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْر رَجُلٌ أَسِيفٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ ، قَالَتْ : فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ، ثُمَّ أُغْمِيَ ٣ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ» ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : لا ، قَالَ : «مُرِي بِلَالا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرِ» ، قَالَتْ : فَأَوْمَ أُتُ إِلَىٰ حَفْصَةَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ رَقِيقٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ، ثُمَّ أُغْمِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ»، قَالَ: " فَقُلْتُ: لَا ، فَقَالَ: «مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاقِ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ». ثُمَّ أُغْمِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، وَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرِ، ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلَاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ أَصَابِع قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرِ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ ، قَالَتْ: وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرِ فِي الصَّفَّ ٥. [الأول: ٥]

قَالَ أَبُومَا مُ خَيْنُ : هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآفَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ النَّهِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ، وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْآفَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ وَلَا يُسْتَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفَسِّرُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكَلِهِ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا - بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْهِ - مُحْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ ، وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكَلِهِ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا - بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْهِ -

<sup>(</sup>١) قوله: «مرن بلالا» وقع في حاشية الأصل وكأنه نسبه لنسخة: «مري بلالا».

<sup>(</sup>٢) «فليناد» في الأصل: «فليبادر».

١[٣/ ٢٢٢ أ].

۵[۳/۲۲۲ ب].





عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، عَلَىٰ حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ، فَأَمَّا الصَّلَاةَ الْأُولَىٰ فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا مَا وَصَفْنَاهُ، فَأَمَّا الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ إِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّىٰ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ، وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّىٰ قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ النَّبِيِ عَلَيْهِ إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ، وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّىٰ قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكُرِ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ

ه [٢١٢٤] أخب رَاعُ مَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدِ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِلْلِ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (١) بِهِ ، يُرِيدُ (٢) : قَاعِدَا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ . [الأول: ٥]

قَالَ أَبُومَا مُ وَلِكُ الْخَبَرُ يَنْفِي الإِرْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْتًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ - رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ - وَذَلِكَ أَنْ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا، أَوْ فَرْعِ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي عَلَيْهِ فِي كُتُبِنَا، أَوْ فَرْعِ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي عَلَيْهِ وَي كُتُبِنَا، أَوْ فَرْعِ اسْتَنْبَطْنَاهُ مِنَ السُّنَنِ فِي مُتَافِي عُمَّا فِي كُتُبِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّفُورَ مَنْ قَوْلِهِ ؛ وَذَاكَ أَنِّي سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيِّ يَعُولُ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْمُؤْمِ

합[까/ ٣٢ 기] .

٥ [٢١٢٤] [التقاسيم: ٨٦٣] [الموارد: ٣٤٧] [الإتحاف: طح حب ت ن ٢١١] [التحفة: ت ٣٩٧- س

<sup>(</sup>١) المتوشح: الملتفُّ بثويه. (انظر: النهاية، مادة: وشح).

<sup>(</sup>٢) قوله: «به يريد» وقع في (ت): «بردائه».

١٠ ٢٦٣ س] ١





الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ وَدَعُوا قَوْلِي . وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا ، وَدَبِّهِ وَلِلشَّافِعِيِ (١٠ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ ، وَجَمْعِهِ لَهَا ، وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا ، وَدَبِهِ عَنْ حَرِيمِهَا ، وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا - زَعْمٌ أَنَّ الْحَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ ، رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ ، وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْمُبَيِّنِ» أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ يَعْلَاللهُ ثَلَاثَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ ، وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْمُبَيِّنِ» أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ يَعْلَلهُ وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ مَا تَكَلَّم بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ ، وَلَا تَفَوّه بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَدُ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ ، إِحْدَاهَا : مَا وَصَفْتُ . وَالثَّانِيَةُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ كَانَ عَنْهُ ، إِحْدَاهَا : مَا وَصَفْتُ . وَالثَّالِيَةُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولَ : مَا مَعْمُ لِللَّهُ وَلَا النَّالِيَةُ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدِ الدَّيْلِمِيَّ بِأَنْطَاكِيَة وَلَا النَّاسِ مَعْتُ السَّافِعِيَّ يَقُولُ : وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ لَعَمُ الْ النَّالِيَةُ اللهِ الْكُتُبَ ، وَلَمْ يَنْسِبُوهَا إِلَىً .

# ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالإزْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ

٥[٢١٢٥] أخب را ابْنُ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو عَمَّادٍ هُو الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَذِيُ (٢) قَالَ : حَدَّفَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيْهِ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) «وللشافعي» في (ت): «فالشافعي».

<sup>@[</sup>٣/ 3٢٢ أ].

٥[٢١٢٥] [التقاسيم: ٤٠٥] [الموارد: ١٧٨٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٩٥٩٧] [التحفة: ت س ق ١٤٢٤٢]، وسيأتي: (٨٧٨٨).

<sup>(</sup>۲) قوله: «هو الحسين بن حريث المروزي» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة»(۲).

<sup>(</sup>٣) البعث: الجيش، والجمع: بعوث. (انظر: مجمع البحار، مادة: بعث).

<sup>(</sup>٤) قوله: «رسول الله ﷺ ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «ماذا» في (د): «ما».



عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟»، قَالَ: مَعِي كَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ ، قَالَ: «مَعَكَ (١) سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اَذْهَبْ فَأَنْتَ وَكَذَا وَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ الْبَقَرَةِ ، قَالَ: سَعَلُ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَكَالِ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْتُلُولُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ

ه [٢١٢٦] أخبر المُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ الرَّمَّاحِ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ الرَّمَّاحِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبْنِ الرَّمَّا بِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْمُ الْقَوْمَ أَلْقَوْمَ أَوْسُ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ السَّنَةِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «معك» في (د) ، (ت) : «ومعك» ، وينظر : «صحيح ابن خزيمة» (١٥٠٩) .

١[٣/ ١٦٤ ب].

<sup>(</sup>٢) «هو» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «من» ليس في (د) ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٥٠٩) .

<sup>(</sup>٤) «فقال» في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٥) «به» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قبل «كمثل» في (د): «فمثله».

<sup>(</sup>٧) الجواب: الوعاء من جلد. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: جرب).

<sup>(</sup>A) «محشو» في الأصل: «محشوا».

<sup>(</sup>٩) «وكيع» في (ت): «أوكيع» ، وفي (د): «أوكى».

٥ [٢١٢٦] [التقاسيم: ٢٠٠٠] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦] [التحفة: م د ت س ق

<sup>(</sup>١٠) «الرماح» في الأصل: «الديباج» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ بغداد» (١٣/٧).

합[가이가]].



سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا يُـؤَمُّ الرَّجُـلُ فِي سُوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا يُـؤَمُّ الرَّجُـلُ فِي سُلُطَانِهِ (١)، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٢) فِي بَيْتِهِ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَهُ ». [الناني: ٣]

٥ [٢١٢٧] أخبر شَبَّابُ بْنُ صَالِحِ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ : "إِذَا صَلَيْتُمَا فَأَذُنَا وَأَقِيمًا وَلْيَوُمَّكُمَا قَالَ : "إِذَا صَلَيْتُمَا فَأَذُنَا وَأَقِيمًا وَلْيَوُمَّكُمَا قَالَ : "إِذَا صَلَيْتُمَا فَأَذُنَا وَأَقِيمًا وَلْيَوُمَّكُمَا أَكُبُر كُمَا » ، قَالَ : وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ .

قَالَ البِعَامُ خِينُكُ : قَوْلُهُ عَيَيْةٍ : «فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا» ، أَرَادَ بِهِ : أَحَدَهُمَا لَا كِلَيْهِمَا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ ۞ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ حَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الْخَبَرِ

٥ [٢١٢٨] أخبر الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، أَبْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورَثِ ، أَبُ مَالِكِ مُلَاكِهُ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبِ لَهُ : «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ : «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ : «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيَوُمَّكُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْقِ قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ : «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لِيوَوْمَكُمَا » .

قَالَ خَالِدٌ : فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ : فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ ؟ قَالَ : إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ .

[الأول: ١٤]

<sup>(</sup>١) السلطان: البيت والمحل؛ لأنه موضع سلطنته. (انظر: المصباح المنير، مادة: سلط).

<sup>(</sup>٢) التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

٥[٢١٢٧] [التقاسيم: ٩١٣] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: ع ١١١٨٢]، وتقدم: (١٨٦٨) وسيأتي: (٢١٢٨) (٢١٢٩) (٢١٣٠).

١٥ [٣] ١٥ ب].

٥ [٢١٢٨] [التقاسيم: ٩١٤] [الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: ع ١١١٨٢]، وتقدم: (١٨٦٨) (٢١٢٧) وسيأتي: (٢١٢٩) (٢١٣٠).





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَأَذِّنَا» ، وَ«أَقِيمَا» ، أَرَادَ بِهِ : أَحَدَهُمَا

ه [٢١٢٩] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، مَنْ دُمَانِينَ سَنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَانِينَ سَنَةَ ، قَالَ : حَدَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِي وَلِصَاحِبٍ لِي : "إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا ، وَلْيَقُمْ وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» ١٤ . [الأول : ١٤]

٥[٧١٣٠] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيم ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَهُ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَة ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا ، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا؟ فَأَخْبَرْنَاه ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا (١) ، فَقَالَ : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَعَلِّمُوهُمْ ، وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنُ أَعْدُكُمْ ، وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ » . [الأول : ٢٧]

قَالُهُ عَلَىٰ كُلِّ الْمُخَلِّةِ : «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» لَفْظَةُ أَمْرِ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاء خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ (٢) ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَىٰ تَارِكِهِ فِي صَلَّتِهِ ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ (٢) فَهُو أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطِبِينَ الْكَافَة ، لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِحَالٍ .

٥ [٢١٢٩] [التقاسيم: ٩١٤] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: ع ١١١٨٢]، وتقدم: (٢١٣٠) (١١٢٨) (٢١٢٧) وسيأتي: (٢١٣٠).

<sup>@[7\</sup> rry i].

٥[ ٢١٣٠] [التقاسيم: ٩٨٧] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥] [التحفة: ع ١١١٨٢]، وتقدم: ( ١٨٦٨) (٢١٢٧) (٢١٢٨).

<sup>(</sup>١) «رفيقا» في (ت): «رقيقا».

<sup>(</sup>٢) «بالنقل» في (ت): «بالنفل».

١[٣/٢٢٦]





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَافَةِ وَأَكْثَرَ (١) فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الإِثْنَيْنِ سَوَاءً

٥ [٢١٣١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَافَةً فِي سَفَرٍ ، فَلْيَوُمَّكُمْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَامَةِ أَقْرَؤُكُمْ » . [الأول: 12]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ

٥ [٢١٣٢] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُو بَعْ فَا فَدَمُهُمْ هِجْرَةً (٢) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* وَالْا يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً (٣) ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً (٣) ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً (٣) ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ هِبْرَةً (٣) وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلُطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى فَي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا ، وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلُطَانِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِ مَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » . [الثالث : ١٠]

### ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَىٰ بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً

٥ [٢١٣٣] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «وأكثر» في (ت): «فأكثر».

<sup>0 [</sup> ٢١٣١] [ التقاسيم : ٩١٥] [ الإتحاف : مي خز عه حب قط حم ٥٦٧٤] [ التحفة : د ٤٢٩ - م ٤٣٣٤ - م ٣٣٤ - م سر ٢٣٧٢ - د ١٥٣٤ ] .

٥ [٢١٣٢] [التقاسيم: ٣٦٥٥] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦]، وتقدم: (٢١٤٦) وسيأتي: (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبي مسعود» غير واضح في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>@[</sup>T\VFTi].

<sup>(</sup>٣) قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة» ليس في الأصل، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤٧٠)، ومسلم (٦٧٠) عن أبي بكربن أبي شيبة، به.

٥ [٢١٣٣] [التقاسيم: ٢٥٣٦] [الموارد: ٣٧٠] [الإتحاف: حب ٢٢٢٦].





زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَ النَّبِيَ عَلِيْ النَّاسِ (١٠). [الخامس: ١٠]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ

٥[٢١٣٤] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي اللَّهُ الْمَدَينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ (٢) .

[الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ ؛ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ

ه [ ٢١٣٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ ؛ فَإِنَّ فِي سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ ؛ فَإِنَّ فِي النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ ؛ فَإِنَّ فِي النَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ ؛ فَإِنَّ فِي النَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَىٰ اللَّهُ الل

### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ ﷺ ﴿ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [٢١٣٦] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

<sup>(</sup>١) ينظر مكررًا: (٢١٣٤).

٥ [٢١٣٤] [التقاسيم: ٥٣٥٢] [الإتحاف: حب ٢٢٢٦].

١٤ / ٢٦٧ ب].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) كما في الحديث الذي قبله.

٥[٢١٣٥] [التقاسيم: ١٥٦٦] [الإتحاف: حب حم ٢٠٤٠٠] [التحفة: د ١٣٣٠٤ - خ د س ١٣٨١٥]، وتقدم: (١٧٥٦).

١ [ ١٦٨/٣] ١٠] .

٥[٢١٣٦] [التقاسيم: ١٥٦٧] [الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ١٣٩٨٦] [التحفة: خ م س ق الم١٣٩٨].



ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَظِيلًا ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مَنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ مَا صَلِّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ (١) ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَذَا الْحَاجَةِ». [الأول: ٩٥]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامِ

٥ [٢١٣٧] أَضِوْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَ سَ بُنَ مَا لِكُ يَقُولُ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً ، وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ .

[الخامس: ٤]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ

٥ [٢١٣٨] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ تَعَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَخَفُّ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَخَفُّ وَمُعْ السَّامِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ شِدَّةً وَجُدِ (٢) أُمُّهِ بِهِ ». [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) يتجوز : يُخَفِّف ويُقلل ويُسرع . (انظر : النهاية ، مادة : جوز) .

٥ [٧١٣٧] [التقاسيم: ٦٢٦٠] [الإتحاف: حب ٣٠٦] [التحفة: م د ٣٢٢- خ م ٢٩٨- خ ٤٤٦- س ٥٥٨- د ٢١٣٠] ( ١٢٥٠) ( ١٨٥٢) .

١٦٨/٣]٥ ب].

٥ [٢١٣٨] [التقاسيم: ٥٣١٤] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٥٥٣] [التحفة: م ٢٧٠- ت ٧٧٢- خت ١١٣٣ - خ م ق ١١٧٨]، وتقدم: (١٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) الوجد: الغضب والحزن، والحب -أيضًا. (انظر: النهاية، مادة: وجد).





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَكُرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَوْلَى الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَوْلَى الْأَخْرَيَيْنِ مِنْهَا الْأَوْلَى الْمُ

ه [٢١٣٩] أخبر الله عَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ : قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الطَّلَةِ ، فَقَالَ : أَطِيلُ الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِمُ فِي الْأُحْرَيَيْنِ ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُ بِكَ .

أَبُو عَوْنِ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صَلَاتَهُ

٥[٢١٤٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَطَالَ حَتَّىٰ هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءِ ، قَالَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ . [الرابع: ١] سُوءِ ، قَالَ : قِيلَ : وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ .

# ذِكْرُ جَوَاذِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَىٰ مَكَانِ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ الْ وَكُرُ جَوَاذِ صَلَاةً إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ

٥ [٢١٤١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتَـوْا سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتَـوْا

<sup>(</sup>١) «ويقصر» في الأصل: «ويقتصر».

<sup>1 [179/7]</sup> 

٥[٢١٣٩] [التقاسيم: ٣٥٥٩] [الإتحاف: حب حم ٥٠٧٨] [التحفة: خ م د س ٣٨٤٧]، وتقدم: (١٨٥٥).

٥[٢١٤٠] [التقاسيم: ٣٦٢٥] [الإتحاف: خزحب حم ١٢٦٨٤] [التحفة: خ م تم ق ٩٢٤٩]. ه [٣/ ٢١٩]

٥ [٢١٤١] [التقاسيم: ٢٤٠٠] [الإتحاف: خز عه ش حب حم ٦١٩٥] [التحفة: خ م د س ٤٧٧٥ - خ م د س ٤٧٧٥] . وسيأتي برقم: (٦٦١٩).

#### الإجسِّلِ فَيْ تَقْرُبُ كِي كِي الْمِنْ الْمُعَالِثُ الْمِنْ



سَهْلَ بْنَ سَعْدِ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي (١) لَأَعْرِفُ مِمَّ هُو، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ هُو ، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَ النَّجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ النَّاسَ ، فَأَمَرَتُهُ (٣) ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرُفَاء (١) الْغَابَة (٥) ، ثُمَّ أَعْوَاذًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا (٢) إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ »، فَأَمَرَتُهُ (٣) ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرُفَاء (١) الْغَابَة (٥) ، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ وَلَيْهَا ، وَرَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا أَوْنِ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهَا ، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ، وَرَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا ، وَرَفَعَ وَهُو عَلَيْهَا النَّاسُ ، وَرَفَعَ وَهُو عَلَيْهَا ، وَرَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْهَا النَّاسُ ، إِنْمَا صَنَعْتُ هَذَا الْ لِتَأْتُمُوا ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي » . [الحامس : ٨] فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا الْ لِتَأْتُمُوا ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي » . [الحامس : ٨]

## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعِ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ

٥ [٢١٤٢] أَضِرُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَىٰ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) "إني" ليس في الأصل ، وينظر: "حديث السراج" (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) «عليها» في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٣) «فأمرته» في الأصل: «فأمِربه» ، وينظر: «حديث السراج» (٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٤) الطرفاء: جمع الطرفة ، وهي نوع من الشجر. (انظر: اللسان، مادة: طرف).

<sup>(</sup>٥) الغابة: مكان من المدينة المنورة، في الشيال الغربي، على بعد ستة كيلو مترات من المركز، وهي من أسفل سافلة المدينة، لأنها مغيض ماء أوديتها، ولا زالت معروفة عند الناس بهذا الاسم، وتعد الخليل، اليوم من الغابة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) «جاء» في الأصل ، (ت): «جاءوا» ، وينظر السابق .

<sup>(</sup>٧) قوله : «وركع وهو عليها» ليس في الأصل ، وينظر السابق ، «صحيح البخاري» (٩٢٧) .

<sup>(</sup>٨) **القهقرئ** : المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . (انظر : النهاية ، مادة : قهقر) .

**<sup>۩[</sup>٣/٠٧٢أ]**.

٥ [٢١٤٢] [التقاسيم: ٦٤٠١] [الموارد: ٣٧٣] [الإتحاف: جاخز ش حب كم ١٥٩] [التحفة: د ٣٣٨٨- د ١٠٠٠٨].





دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ (' ' ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : أَلَيْسَ قَدْ تَابَعْتُكَ ؟ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ ؟

[الخامس: ٨]

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْثُ : إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ حَدِيثٍ (٢) عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ ، ثُمَّ قَامَ عَلَىٰ مَوْضِعِ مُرْتَفِعِ (٣) مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً (٤) لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ اللهَ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ يُصَلِّ عَلَىٰ مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ اللهَ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَصَلِّ عَلَىٰ مَقَامٍ الْمَأْمُومِينَ عَلَىٰ مَا فِي خَبَرِ اللهَ أَبِي مَسْعُودٍ ؛ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُهُ.

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ (٥) إِلَّا بِإِذْنِهِ

٥ [٢١٤٣] أخبر الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ ، قَالُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَلُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَرَاءَتُهُمْ سَوَاءً ، فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَلْيَوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا ، وَلَا يَوْعُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ (٢) ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا سِنَّا ، وَلَا يَوْعُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ ، وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ (٢) ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) قوله: «على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود، فتابعه حذيفة» ليس في الأصل، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) «حديث» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «مرتفع» في (ت): «أرفع».

<sup>(</sup>٤) «معدومة» في الأصل: «معلومة» ، والمثبت هو الأليق بالسياق .

١٠ (٣/ ٢٧٠ ب].

<sup>(</sup>٥) «بيته» في الأصل: «بيت».

٥ [٢١٤٣] [التقاسيم: ١٩٩٩] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦] [التحفة: م د ت س ق

<sup>(</sup>٦) الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: فسط).



377

بِإِذْنِهِ». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ. وَلَمْ يَذْكُرُهُ (١) الْحَوْضِيُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ.

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا

٥ [٢١٤٤] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : «إِذَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ قَالَ : «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، أَتَيْتُمُ الصَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَاثْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » . [الأول : ٢٧]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ

٥ [٢١٤٥] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّ مَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : "إِذَا أُقِيمَتِ السَّلَاةُ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ قَالَ : "إِذَا أُقِيمَتِ اللَّهِ السَّعَلَةُ فَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٢) ، فَصَلُوا مَا أَدْرَكُتُمْ ، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُوا » . [الأول : ٢٧]

<sup>(</sup>١) «يذكره» في (ت): «يذكر».

합[까/ / / 가] ]

٥[٢١٤٤] [التقاسيم: ١٣١٤] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ١٨٦٢٣] [التحفة: م ق ١٣١٠- م ت س ١٣١٣٧ - خ ١٣٢٥ - ت ١٣٣٥ - د ١٣٣٧ - م ١٣٩٩٢ - م ١٤٥١ - م ١٤٧٤ - د ١٤٩٥٨ -م ق ١٥١٢٨ - خ ١٥١٦٥ - ت ١٥٢٨٩]، وسيأتي: (٢١٤٥) (٢١٤٧).

<sup>0[</sup>٢١٤٥] [التقاسيم: ١٣١٥] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ١٨٦٢٣] [التحفة: م ق ١٣١٠- م ت س ١٣١٣٧ - خ ١٣٢٥ - ت ١٣٣٥ - د ١٣٣٧ - م ١٣٩٩ - م ١٤٥١ - م ١٤٧٤ - د ١٤٩٥٨ -م ق ١٥١٨٨ - خ ١٥١٦٥ - ت ١٥٢٨٩]، وتقدم: (٢١٤٤) وسيأتي: (٢١٤٧).

١٥ [٣/ ١٧١ ب].

<sup>(</sup>٢) «السكينة» في (ت): «بالسكينة».



## ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ ﷺ هَذَا الْقَوْلَ

٥ [٢١٤٦] أخبر الله الله عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَنْ تَعْنَ لُكُ مُ اللّهِ عَلَيْهُ ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةً (٢) رِجَالٍ ، فَلَمًا صَلّى دَعَاهُمْ ، فَقَالَ : «مَا شَأَدُكُمْ ؟» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : «لَا تَسْتَعْجِلُوا ، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُوا» . وَالله ل : ١٧٤]

٥ [٢١٤٧] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْعَلَاءِ") ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقَ أَبِي الْعَبْدُ اللَّهِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَانْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاقٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ».

[النان: ٤٤]

٥[٢١٤٦] [التقاسيم: ١٣١٦] [الإتحاف: مي حب عه ٤٠٤١] [التحفة: خ م ١٢١١١]، وتقدم: (١٧٥١).

<sup>(</sup>١) «حسين» في الأصل: «خَيْر» وكذا ضبطه ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) الجلبة: الأصوات. (انظر: النهاية، مادة: جلب).

<sup>0[</sup>٢١٤٧][التقاسيم: ٢٧٣٢][الإتحاف: خزعه طح حب طحم ١٩٣٠][التحفة: م ق ١٣١٠- م ت سر ١٣١٧- خ ١٣١٥- ت ١٣٧٠- م ١٣٩٧- م ١٣٩٧- م ١٤٩٥١ - ١٤٩٥٨ م ١٤٩٥١ م ١٤٩٥١ - د ١٤٩٥٨ م ق ١٢٥١٨ م ١٤١٤٨).

<sup>(</sup>٣) «العلاء» في الأصل: «المعلى» ، وينظر: «الإتحاف».

합[까 ٢٧٢ أ].

<sup>(</sup>٤) قوله: «للصلاة» في الأصل: «إلى الصلاة» والمثبت موافق لما في الآية.

### الإجسِّل فَي تَقْرِينُ بِحِيكَ إِن جِبَانَ





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ ، هُوَ: الإسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَة يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ - يَعْنِي - فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَلَىٰ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ فِي لُعَتِهَا الإسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَي الْمَعْنَىٰ ، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ ، ١ وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.

إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ ، قَالَهُ أَبُو حَاتِم ﴿ لِلسُّ

٥ [٢١٤٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوَضَّأَتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تُشَبِّكُنَّ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : ﴿إِذَا تَوَضَّا أَتُ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تُسَبِّكُنَّ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةً : ﴿إِذَا تَوْضَا أَتُ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ، فَلَا تُسَبِيكُنَّ بَيْنَ اللّهِ عَلَيْهُ فَالَ لِكُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُنّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ

٥ [٢١٤٩] أخبى أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَانِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، مَلْيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْسِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهُ هَ قَالَ لَهُ : «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا تُشَبِّكُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا تُشَبِّكُ كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ؛ فَإِنَّكَ فِي صَلَاقٍ » . [الثاني : ٢٧]

۵[۳/ ۲۷۲ ت].

٥ [٢١٤٨] [التقاسيم: ٢٢٧٣] [الموارد: ٣١٤] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٨٤٥٠].

٥[٢١٤٩] [التقاسيم: ٢٢٧٤] [الموارد: ٣١٥] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٣٧٧] [التحفة: د

<sup>(</sup>١) «عبيد» في الأصل: «عبد»، وهو: أبو أيوب الخطابي الرقي، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٠).

<sup>@[7/7/7]。</sup> 





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءِ إِلَىٰ غَيْرِ جِدَارٍ

٥ [ ٢١٥٠] أخب رَاعُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَىٰ أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ (١) الإحْتِلامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى ، أَتَانٍ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ (١) الإحْتِلامَ - وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيهُ يُصلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِ ، فَنَزَلْتُ ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفّ ، وَلَمُ يُذِكُرُ ذَلِكَ عَلَيَ (٢٠) .

### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوانَةِ ١ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

٥ [٢١٥١] أَضِ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضَّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ إِلَى سُبْحَةِ الضَّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأَسْطُوانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ (٣) هَاهُنَا - وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ - فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٌ يَتَحَرَّىٰ هَذَا الْمَقَامَ. [الثالث: ٦١]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

٥[٢١٥٢] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ \* لَـوْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ \* لَـوْ

٥ [٢١٥٠] [التقاسيم: ٥٩٤٨] [الإتحاف: جا خز ط عه طح حب حم مي ٢١٠٨] [التحفة: د س ق ٥ ٥٣٧٩ - ق ٥٣٩٨ - د س ٥٦٨٧] ، وسيأتي: (٢٣٨٠) (٢٣٩٢) .

<sup>(</sup>١) ناهزت: قاربت ودانيت . (انظر: النهاية ، مادة: نهز) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٥[٣/٣٧٣ ب].

٥[٢١٥١][التقاسيم: ٢٥٨٤][الإتحاف: خزحب حم ٥٩٦٦][التحفة: خ م ق ٤٥٤١]، وتقدم: (١٧٥٩). (٣) (٣) (٣) (٣) (٣)

٥[٢١٥٢][التقاسيم: ١٤٧٧][الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠٩٦][التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠]. ١ [٣/ ٢٧٤]].





يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَـمْ يَجِـدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ (١) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، عَلَيْهِ (١) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَبْمَةِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا وَلَوْ عَبْوا » .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَاثِكَةِ مِثْلُهُ

٥ [٢١٥٣] أَضِونا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بُنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَة ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا طَرَفَة ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة قَالَ : دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ : «أَلَا تَصُفُّ وَنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُول : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُول : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُول : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ قَالُول : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعَفُ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؟ فَالُول : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَسْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمَالَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْعُلَالَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَالِقُلْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَى الْعُلَل

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ ﴿ فِي الَّذِي يَلِيهِ

٥ [٢١٥٤] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : «أَتِمُوا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ (٤) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : «أَتِمُوا الصَّفَ الْمُقَدَّمَ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ (٥) فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ » . [الأول: ٧٨]

<sup>(</sup>١) قوله: «لاستهموا عليه» ليس في الأصل. وينظر: (١٦٥٥) عن عمربن سعيدبن سنان عن أحمدبن أبي بكربه، «الإتحاف».

٥ [٢١٥٣] [التقاسيم: ١٤٩٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٥٨٢] [التحفة: م د س ق ٢١٢٧- م د س ٢١٢٨]، وسيأتي: (٢١٦١).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

١٥[٣/٤٧٢ ب].

٥ [٢١٥٤] [التقاسيم: ١٣١٨] [الموارد: ٣٩٠] [الإتحاف: خز حب حم البزار ١٥٢٠] [التحفة: د س

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : حدثنا محمد بن المثنى» ليس في الأصل ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «سعيد» في الأصل: «شعبة» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «نقص» في الأصل: «نقصا» ، وفي (س) (٥/ ٨٢٥): «نقصان».





# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَلُّفِ الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَةِ

٥[٥٥٥] أخبر البن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مَهْ لِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مَهْ لِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) عِكْرِمَة بُن عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) عِكْرِمَة بُن عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدُ الرَّالِة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَحَلَّفُهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ .

# ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَظًا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ا

٥ [٢١٥٦] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ بَنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١٠٤ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ حَدَّثَنَا (١٠ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ يَأْتِينَا ، فَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْأَوْلِ» .

### ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٥ [٢١٥٧] أخبرُ عَاجِبُ بْنُ أَرِّكِينَ الْحَافِظُ الْفَرْغَانِيُّ - بِدِمَشْقَ (٥) ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥ [٢١٥٥] [التقاسيم: ٢٥٢٥] [الموارد: ٣٩٢] [الإتحاف: خز حب ٢٢٩١٦] [التحفة: د ١٧٧٨].

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د) : «أنبأنا» . (٢) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا» ، وفي (د) : «أنبأنا» .

<sup>@[</sup>T/OVT]].

٥ [٢١٥٦] [التقاسيم: ٧٧] [الموارد: ٣٨٦] [الإتحاف: مي خزجا حب كم ٢٠٨٣ - حم حب كم ٢٠٨٤] [التحفة: ق ١٧٨٠ - دس ١٧٧٦ - س ١٨٨٨]، وسيأتي: (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الحسين» في (د)، «الإتحاف» في الموضع الأول (٢٠٨٣): «الحسن»، وجاء في الموضع الثاني (٢٠٨٤) كالمثبت، وقال: «هو: الماسرجسي». اهـ، وهو الصواب، وسبق التنبيه عليه برقم: (١٠١٧).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

٥ [٢١٥٧] [التقاسيم: ٧٨] [الموارد: ٣٩٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٨١٤] [التحفة: س ق ٩٨٨٤]، وسيأتي: (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٥) بعد «بدمشق» في (د): «أبو العباس».

#### الإجبينان في تقريان ويحيث ارزجان



X (TT.)

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّادٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَعَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الطَّالِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ كَانَ يُصلِّي عَلَى الطَّانِي مَرَّةً (١٠) . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ

٥ [٢١٥٨] أَضِرُ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرِ حَدَّثَهُ، مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٢) بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرُ بْنَ نُفَيْرِ حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّفَ عَلَى الطَّفَ وَاحِدَةً.

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَافَعَ ﴿ وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَىٰ مَيَامِن الصُّفُوفِ

٥ [٢١٥٩] أخبى عَمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ ﴿ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ تَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «إِنَّ اللَّهَ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «إِنَّ اللَّهَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوفِ » .

[الأول: ٢]

١[٣/٥٧٢ ب].

<sup>(</sup>١) «مرة» في (د): «واحدة».

٥ [٢١٥٨] [التقاسيم: ٧٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٨١٤] [التحفة: س ق ٩٨٨٤]، وتقدم: (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».





### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلَيْظًا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُبَتَّرَةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً

٥[٢١٦٠] مَرْتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - إِمْلَاءً ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا (١) وَصُدُورَنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفُوا عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا (١) وَصُدُورَنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفُ وَا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْمُقَدِّمَةِ» . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ

ه [٢١٦١] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع (٢)، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع (٢)، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ وَبُهِمْ وَنَ عَنْ يَصُفُّونَ (٣) الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ فِي الصَّفِّ وَكَيْفَ يَصُفُّونَ (٣) الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ في الصَّفِ".

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلْفَقَالَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبَتَّرَةَ ٥[٢١٦٢] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ - بِعَ سْقَلَانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

٥[٢١٦٠] [التقاسيم: ٨١] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢٠٨٣] [التحفة: ق ١٧٨٠- د س ١٧٧٦- س ١٨٨٨]، وتقدم: (٢١٥٦).

<sup>(</sup>١) المناكب: جمع مَنْكِب، وهو: ما بين الكَتِف والرقبة. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

۵[۳/ ۱۸۱ ب].

٥[٢١٦١] [التقاسيم: ٤١٧١] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٥٨٢] [التحفة: م د س ق ٢١٢٧- م د س ٢١٢٩]، وتقدم: (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٢) «رافع» في الأصل: «نافع» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «يصفون» في (ت): «تصف».

٥[٢١٦٢][التقاسيم: ٨٦][الموارد: ٣٩٤][الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٠١٨][التحفة: ق ٢٦٧٦٤]، وسيأتي: (٢١٦٣).

### الإجسِّنَانُ فِي تَعَرِّنْكِ عِيمِيكَ الرِّحْبَانَ





يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرُوةَ بْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

قَالَ أَبُوطَ ثُمُ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ هَذَا ، هُوَ: اللَّيْثِيُّ - مَوْلَىٰ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ صَحِيحُ الْكِتَابِ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ وَاوِ (٢) ، وَكَانَا فِي زَمَنٍ وَاحِدِ إِلَّا أَنَّ اللَّيْثِيَّ أَقْدَمُ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ

٥ [٢١٦٣] صر ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُقْرِئُ أَبُو الْقَاسِمِ - بِالرَّيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهُ عَمْرَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ : "إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الل

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ ١ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ

٥ [٢١٦٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّىٰ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ (٣) - أَوِ الرُّمْح - فَرَأَىٰ صَدْرَ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن الزبير» ليس في (د).

<sup>@[</sup>T\ vv |].

<sup>(</sup>٢) «واه» في الأصل: «واهي».

٥ [٢١٦٣] [التقاسيم: ٨٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢٢٧] [التحفة: ق ١٦٧٦٤]، وتقدم: (٢١٦٢). ه و ٢١٦٢]

٥ [٢١٦٤] [التقاسيم: ١٢٨١] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٧٠٨٤] [التحفة: خ م ١١٦١٩ - م د ت س ق ١١٦٢٠]، وسيأتي: (٢١٦٨) (٢١٧٤) (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٣) القدح: السهم حين يبرى ويقوم، والجمع: قداح. (انظر: النهاية، مادة: قدح).





رَجُلِ نَاتِئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُلِ نَاتِئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » . [الأول : ٢٣]

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

ه [٢١٦٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ وَشُعْبَةُ ، قَالِبُوا بَيْنَهَا (١) ، وَحَاذُوا فَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا (١) ، وَحَاذُوا بِالْأَكْتَافِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْخَذَفُ » فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيمَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ » هَ الْحَدَفُ » هَ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ

ه [٢١٦٦] أخبى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ صَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ رَجُلُ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، أَنَّ الْأَشْعَرِيُّ صَلَّاتِهِ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ : أُقِرَتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ . فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ الْقَوْمِ : أَقِرَتِ الصَّلَاةُ ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ : لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا! قَالَ : فَقَالَ : لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا! قَالَ : وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا ، وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي (٣) بِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا قُلْتُهَا ، وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي (٣) بِهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا قُلْتُهَا ،

٥[٢١٦٥] [التقاسيم: ١٢٨٢] [الموارد: ٣٨٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٥٥٢] [التحفة: س ٣٨١- س ٥٩٥- خ ٢٥٨- خ ٦٦٦- د س ١١٣٢- خ م د ق ١٢٤٣]، وتقدم: (٢١٥٤) وسيأتي: (٢١٦٧) (٢١٢٩) (٢١٧٠) (٢١٧٠).

<sup>(</sup>١) «بينها» في الأصل: «بينهما» ، وينظر: «الإتحاف».

요[٣/٨٧٢]].

الحذف: الغنم الصغار الحجازية ، والجمع: حَذَفَة . (انظر: اللسان ، مادة: حذف) .

٥ [٢١٦٦] [التقاسيم: ١٣٠٤] [الإتحاف: مي خز طح حب قط حم عه ١٢٢٠- مي طح حب قط عه المحمد المحدد عن المحدد المحدد المحدد عن المحدد ا

<sup>(</sup>٢) «وكذا» في (س) (٥/ ٥٤٠)، (ت): «كذا».

<sup>(</sup>٣) تبكعني: تستقبلني بما أكره . (انظر: النهاية ، مادة: بكع) .





وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ خَطَبَنَا، فَعَلَمْنَا سُنَتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الْصَلَاةُ، وَلَمُ الْفَالِينَ ﴿ فَعُلَمْنَا سُنَتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: وَلَا الضَّالِينَ ﴿ فَقُولُوا: فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَرَ فَرَكَعُ فَكَبَرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ آمِينَ، يُجِبْكُمُ (١) اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَرَ فَرَكَعَ فَكَبَرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتَعَلَا قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ عَلَيْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتَعَلَا قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ عَلَيْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ وَيَرْفَعُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ فَوْلِ أَحَدِكُمُ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَواتُ لِلَّهِ وَاللَّهُ وَرَعْمَهُ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدُ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدُا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّذَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ السَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُلُولُوا اللْعَلَاقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُلُولُوا اللَّهُ وَلُولُوا الْعَلَاقُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كُلُولُوا اللْعَلَامُ اللَّهُ وَ

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ الْ

٥ [٢١٦٧] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جِئْتُ فَقَعَدْتُ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ حَبَّابٍ : جَاءَ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ ، قَالَ : جِئْتُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ حَبَّابٍ : جَاءَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا (٢) ، فَقَالَ : تَدُرُونَ (٣) مَا هَذَا الْعُودُ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا الْعَالَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْتَدِلُوا ، إِنَّ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْتَدِلُوا ،

<sup>(</sup>١) «يجبكم» في (ت) : «يجببكم» .

١٥[٣/٨٧٢] و [٣/٨٧٢

<sup>@[</sup>까/ PYY i].

<sup>0[</sup>۲۱۲۷] [التقاسيم: ٦٣٨٧] [الموارد: ٣٨٩] [الإتحاف: حب حم ١٧٤٣] [التحفة: س ٣٨١- س ٥٩٥- خ ٢٥٨- خ ٢٦٦- د س ١١٣٢- س ١١٦١- خ م د ق ١٢٤٣]، وتقدم: (٢١٥٤) (٢١٦٥) وسيأتي: (٢١٦٩) (٢١٧٠) (٢١٧٣).

<sup>(</sup>٣) «تدرون» في (ت): «أتدرون».

<sup>(</sup>٢) «هذا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «إن» ليس في الأصل.

740



سَوُّوا صُغُوفَكُمْ»، ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُغُوفَكُمْ» (١)، فَلَمَّا هُـدِمَ الْمَسْجِدُ فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ (٢) قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ، فَأَعَادَهُ.

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢١٦٨] أخبى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٣) بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِ هِشَامِ بْنِ أَبِي حَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي حَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ يُسَوِّي الصَّفُوفَ كَأَنَّمَا سِمَاكٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيْدٍ يُسَوِّي الصَّفُوفَ كَأَنَّمَا يُقَوِّمُ (٤) بِهَا الْقِدَاحُ .

# ذِكْرُ الْاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [٢١٦٩] أَضِرُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُالِكِ ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ مُسْلِمِ بْنِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ مُسْلِمِ بْنِ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ غَفَلُوا عَنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم أخذ بيساره ، ثم قال: «اعتدلوا ، سووا صفوفكم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) بعد «فوجده» في (د): «أنه».

٥ [٢١٦٨] [التقاسيم: ٦٣٨٨] [الإتحاف: حب ١٧٠٨٥] [التحفة: م د ت س ق ١١٦٢٠]، وتقدم: (٢١٦٤) وسيأتي: (٢١٧٤) (٢١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «سليمان» في الأصل: «سليم» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف».

١٥ [٣/ ٢٧٩ ب].

<sup>(</sup>٤) «يقوم» ليس في (س) (٥/ ٤٤٥).

٥ [٢١٦٩] [التقاسيم: ١٣٠٥] [الموارد: ٣٨٨] [الإتحاف: حب حم ١٧٤٣] [التحفة: س ٣٨١- د الموارد: ٢١٧٨] (٢١٧٩)، وسيأتي: (٢١٧٠) (٢١٧٨).

<sup>(</sup>٥) «بن» في الأصل: «عن» ، وينظر: (٢١٦٧) ، «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) «خباب» في (س) (٥/٤٤): «حَبَّاب» بالمهملة وهو خطأ، وينظر: (٢١٦٧)، «تهذيب الكمال» (٢١/٢٦).





الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ ، قَالَ أَنَسٌ : أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا : لا ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا» ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ » ثَمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ » ثَمَّ الْتَفَتَ وَاسْتَوُوا » ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ : «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ » ثَانَ اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٥ [٢١٧٠] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّثَنَا خُولُ اللَّهِ : «أَتِمُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» . [الأول : ٢٨]

## ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ الْمَأْمُومِينَ (١) قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

٥ [٢١٧١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَلَا تَخْتَلِفُوا فَلَا تَخْتَلِفُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَىٰ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ ﴿ : وَأَنْتُمُ (٣) الْيُومَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا . [الأول : ١٠٢]

<sup>@[</sup>٣/ ٠٨٢]].

<sup>0[</sup>۲۱۷۰][التقاسيم: ۱۳۰٦][الإتحاف: مي خز حب عه حم عم ۱۵۱۹][التحفة: س ۳۸۱- س ٥٩٥-خ ١٦٥٨- خ ٢٦٦- د س ١١٣٢- خ م د ق ١٢٤٣]، وتقدم: (٢١٥٤) (٢١٦٥) (٢١٦٧) (٢١٦٩) وسيأتي: (٢١٧٣).

<sup>(</sup>١) «المأمومين» في (س) (٥/ ٥٤٥): «المؤمنين».

٥ [ ٢١٧١ ] [ التقاسيم : ١٧١٧ ] [ الإتحاف : مي خز حب حم جا ١٣٩٨٧ ] [ التحفة : م د ت س ق ٩٩٧٦ ] . وسيأق : (٢١٧٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) «ليلني» في (س) (٥/ ٢٥٥) خلافا لأصله الخطي ، (ت): «لِيلِينِيني». قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (٢/ ٨٧): «ليلني بكسر لامين وخفة نون بلا ياء قبلها ، ويجوز إثبات الياء وتشديد النون على التأكيد».

٩ [٣/ ٢٨٠ ب]. (٣) «وأنتم» في (ت): «فأنتم».





### ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ

ه [٢١٧٢] أَخْبَرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١) حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : حَدَّثَنِي (١) حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاقِ ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا ؛ فَإِنِي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي » . [الخامس : ٤]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِلْمَأْمُومِينَ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

ه [٢١٧٣] أَضِيْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ \* قَالَ : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ \* قَالَ : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» . [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ مَا (٢) يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ

ه [٢١٧٤] أَضِوْ سُلَيْمَانُ (٣) بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ - ابْنُ أَخِي الْحَجَّاجِ - الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ (٤) : شَعِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ (٤) :

٥ [٢١٧٢] [التقاسيم: ٢٢٢٩] [الإتحاف: حب حم ٨٨٧] [التحفة: س ٣٨١- س ٥٩٥- خ ٦٥٨- خ ٦٥٨- خ ٦٦٨- ح

<sup>(</sup>١) (حدثني) في (ت): (أخبرني) .

٥ [ ٢ ١٧٣] [ التقاسيم: ١٥٧١] [ الإتحاف: مي خز حب عه حم عم ١٥١٩] [ التحفة: س ٣٨١ - س ٥٩٥ -خ م ١٠٣٩ - خ م دق ١٢٤٣] ، وتقدم: (٢١٥٤) (٢١٦٥) (٢١٦٧) (٢١٦٩) (٢١٧٠) . ( ٣ / ١٨٨ أ] .

<sup>(</sup>٢) «ما» غير واضحة في الأصل.

٥[٢١٧٤][التقاسيم: ١٥٧٢][الإتحاف: خزحب قطحم ١٧٠٨٤][التحفة: خ م ١٦٦٩-م دت س ق ١١٦٢٠]، وتقدم: (٢١٦٤) (٢١٦٨) وسيأتي: (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) ألحق بعد الواو في حاشية الأصل: «هو» ونسبه لنسخة.

#### الإجسُّالِ فِي مَعْرِئِكِ مِحِيْثَ الرِّحْبَالُ





كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ، حَتَّىٰ يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِـدْحِ - أَوِ الـرُّمْحِ - فَرَأَىٰ صَـدْرَ رَجُلٍ نَاتِتًا مِـنَ الْصَّفِّ، فَقَـالَ: «عِبَـادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُـفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَـالِفَنَّ اللَّهُ بَـيْنَ رَجُـلٍ نَاتِتًا مِـنَ الْصَّفِّ، فَقَـالَ: «عِبَـادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُـفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَـيْنَ وَجُلِي نَاتِتًا مِـنَ الْصَفِّ، فَقَـالَ: «عِبَـادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُـفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَـيْنَ وَجُلِهِكُمْ».

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» أَرَادَ بِهِ : بَيْنَ قُلُوبِكُمْ الْ

٥ [٢١٧٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ (١) : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهُ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ النَّهُ عَمَانَ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ (١) : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللهِ بَوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » . قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » . قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » . قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ لَكُ يَنْ كَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ » . قَالَ : فَرَأَيْتُ الرَّالَ اللهُ يَنْ كَلُوبُهُ بِمَنْ كِبُهُ بِمَعْدِهِ مَا حِبِهِ ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ . [الأول : ٩٥]

أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا اسْمُهُ: حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ (٢) مِنْ جَدِيلَةِ قَيْسٍ، مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ

٥ [٢١٧٦] أَخْبِى الْبُنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَةِ ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَةِ» ١٠ . [الأول: ٩٥]

۱۵[۳/ ۱۸۱ ب].

٥[٢١٧٥] [التقاسيم: ١٥٧٣] [الموارد: ٣٩٦] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٧٠٨٤] [التحفة: م دت س ق ١١٦٢٠ - د ١١٦١٦ - خ م ١١٦١٩]، وتقدم: (٢١٦٤) (٢١٦٨) (٢١٧٤).

<sup>(</sup>١) «يقول» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٢) قوله: «حسين بن الحارث» وقع في الأصل، (ت): «حصين بن قيس»، وينظر: «تاريخ الإسلام» (٣/ ٣٩٧).

٥[٢١٧٦][التقاسيم: ١٥٧٤][الإتحاف: حب حم عه ٢٠١٥][التحفة: م ١٤٧٥٣]، وسيأتي: (٢١٧٨). هـ [٣/ ٢٨٢]]





### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ عَلَىٰ إِمَامِهِ

### ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا

٥ [٢١٧٨] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ الْبَيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصَّفُوفِ الْعَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وَشَرُهَا اللَّهِ عَيْدُ مُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وَشَرُهَا اللَّهِ عَيْدُ مُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وَشَرُهَا وَخَيْدُ مُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا وَشَرُهَا وَخَيْدُ مُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوْلُهَا وَشَرُهَا وَشَرُهَا وَشَرُهَا وَشَرُهَا أَوْلُهَا» . [الأول: ٧٨]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

٥ [٢١٧٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرِ أَبُو يَعْلَىٰ - بِالْأَبُلَّةِ - قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلْقُ ، قَالَ: «لِيَلِنِي (٤) مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، قَالَ: «لِيَلِنِي (٤) مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ،

٥ [٢١٧٧] [التقاسيم: ٢٣٠٥] [الإتحاف: مي خز حب حم جا ١٣٩٨٧] [التحفة: م دت س ق ٩٩٧٦]، وتقدم: (٢١٧١).

<sup>(</sup>١) «أبي» في الأصل: «ابن» وكتب في الحاشية: «أبي» ولم يرمز لها بشيء، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «وليلني» في (س) (٥/ ٥٤٤) خلافا لأصله الخطي ، (ت) : «وليَلِيَنِيِّ» ، وسبق التعليق عليه .

٥ [٢١٧٨] [التقاسيم: ١٣٠٧] [الموارد: ٣٨٤] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣٠٣] [التحفة: د ١٢٥٨٩ - م ١٢٥٨٦ - م ١٢٥٩٦ - م ١٢٥٩٦ م ١٤٧٨٣ ]، وتقدم: (٢١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «الصفوف» في (د): «الصف».

١[٣/ ١٨٢ ب].

٥[٢١٧٩] [التقاسيم: ١٥٧٠] [الإتحاف: مي خز حب كم م حم ١٢٩٣٢] [التحفة: م دس ق ٩٩٩٤].

<sup>(</sup>٤) «ليلني» في (س) (٥/٤٤٥) خلافا لأصله الخطي ، (ت): «ليكِليَنِي» ، وسبق التعليق عليه .

#### الإجسِّالَ في تقريب وحِيج الرَّجبَّانَ





ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَاللَّول: ٩٥ [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ﴿ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

٥ [٢١٨٠] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٌ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ قَالَ : جَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ قَيْسِ (٢) بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا (٤) أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسٍ (٣) بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا (٤) أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفَ اللَّهُ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أَصَلِّي ، فَجَذَبَنِي رَجُلُ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً (٥) ، فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي (٢) ، الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي ، فَجَذَبَنِي رَجُلُ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً (٥) هُ وَأَبِيُ بْنُ كُعْبٍ ، قَالَ : يَا (٨) فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي ، فَلَمَّا انْ صَرَفَ فَإِذَا (٧) هُ وَأُبِيُ إِنْ اللَّهُ! إِنَّ هَذَا عَهُدٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيهُ (١٠) ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ابْنَ أَخِي (٩) ، لَا يَسُؤُكُ اللَّهُ! إِنَّ هَذَا عَهُدٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيهِ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيهُ أَنْ اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) الهيشات: جمع هيشة ، وهي رفع الأصوات. (انظر: المرقاة) (٣/ ٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) «زياد» في الأصل: «يزيد» وهو خطأ ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ٣٢٧).

<sup>[1/7/4]</sup> 

٥ [ ٢١٨٠] [التقاسيم: ٥٦٩٩] [الموارد: ٣٩٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١١٣] [التحفة: س ٧٧].

<sup>(</sup>٣) «قيس» في الأصل: «ميسرة» وفوقه علامة لحق، وفي الحاشية كالمثبت دون علامة، وهو: قيس بن عباد؛ أبو عبد الله الضبعي، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) «بينما» في (د): «بينا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فجذبني رجل من خلفي جذبة» وقع في (د): «فجبذني رجل من خلفي جبذة». و «جبذ» مثل «جذب» لغتان مشهورتان ، وينظر: «لسان العرب» (جبذ).

<sup>(</sup>٦) «مقامي» من (س) (٥٥٦/٥)، (د) بالمخالفة لأصولهم الخطية، وهو الأشبه بالصواب، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٧) قوله: «انصرف فإذا» وقع في (د): «انصرفت إذا».

<sup>(</sup>A) «يا» ليس في (د).

<sup>(</sup>٩) «أخي» في الأصل: «أخ».

<sup>(</sup>١٠) قوله : «أن نليه» ليس في (د) .



الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ (١) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ ، مَا عَلَيْهِمْ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ (١٦) وَلَكِنْ آسَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَضَلُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَعْنِي (٢) بِهَذَا؟ قَالَ : الْأُمْرَاءَ (٤) آسَىٰ (٢) ، وَلَكِنْ آسَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَضَلُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَعْنِي (٢) بِهَذَا؟ قَالَ : الْأُمْرَاءَ (٤) [الرابع: ١٦]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ (٥) أَوْ حَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا (٢) بَيْنَ رِجْلَي الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى الْ

٥ [٢١٨١] أخب رُا ابْنُ سَلْم ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا بِشُرُ بْنُ بِيرُوكُ مَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا بِشُرُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بَكْرِ (٧٧) ، قَالَ : حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ مَا أَحَدُا وَلْيَجْعَلْهُ مَا (٩٠) بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، أَوْ لِيُصَلِّ (١٠) فِيهِمَا » . [الأول : ٢٦]

(٢) «آسين» في الأصل: «إسآءة».

الأسي : الحزن . (انظر: النهاية ، مادة : أسا) .

(٣) «يعني» في (د) : «تعني» .

(٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

(٥) النعلان: مثنى نعل ، وهو: الجِذاء. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: نعل).

(٦) «ووضعهما» في الأصل: «أو وضعهما».

١٠[٣/٣٨٢ ب].

0[٢١٨١] [التقاسيم: ١٠٢٦] [الموارد: ٣٥٨] [الإتحاف: حب كم ١٩٧٢٢] [التحفة: ق ١٢٩٦٩- د ١٤٣٣١].

(٧) بعد «بكر» في (ت): «التنيسي».

(A) «يؤذ» في الأصل: «يؤذي» ، وله وجه على الإشباع.

(٩) «وليجعلهما» في الأصل: «وليخلعهما».

(١٠) «ليصل» في الأصل: «ليصلي».

<sup>(</sup>۱) «العقد» في الأصل: «العهد»، وجعله حسين أسد في تحقيق (د) مخالفا أصليه الخطيين: «العقدة»، وهو الأشبه بالصواب، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٥٧٣)، «مسند أبي داود الطيالسي» (٥٥٧). قال ابن الأثير في «النهاية» (عقد): «ومنه حديث أبي: «هلك أهل العقدة ورب الكعبة» يريد البيعة المعقودة للولاة».

#### الْإِسْالُ فِي تَقْرِيْكِ مِعِيْكَ الرِّحْبَالَ ا





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ حَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

٥ [٢١٨٢] أَخْبَوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا واللهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَلْ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَلْ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِي يُؤْذِ (١) بِهِمَا غَيْرَهُ » . [الأول : ٧٧]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ ١٤ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذَى

٥ [٢١٨٣] أَخْبَى لَمُ مَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ طَالُوتَ بْنِ (٢) عَبَّادِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ : رَأَى النَّبِيِّ يَعَالِي يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلُ مَخْصُوفَةٌ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَىٰ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا

٥ [٢١٨٤] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ، عَنْ عَرْ أَبِي نَعْامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ خَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَخَلَعَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ خَلَعْ نَعْلَيْهِ ، فَوضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَخَلَعَ اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَوضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَخَلَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَكَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَضَى صَلَاتَهُ قَالَ : "مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟!» قَالُوا : رَأَيْنَاكَ خَلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا خَلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا

٥[٢١٨٢] [التقاسيم: ١٣١٣] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٢٨] [التحفة: ق ١٢٩٦٩– د ١٤٣٣١– د ١٤٨٥٥]، وسيأتي: (٢١٨٦) (٢١٨٧).

<sup>(</sup>١) «يؤذ» في الأصل: «يؤذي».

١ [٣/ ٨٨٤ أ]. ٥ [٢١٨٣] [التقاسيم: ٥٠٠٧] [الإتحاف: حب حم ٢٠٠٣].

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٥٤).

<sup>0 [</sup> ٢١٨٤] [التقاسيم: ١٣١٢] [الموارد: ٣٦٠] [الإتحاف: مي خز حب طح حم كم ٥٦٧٩] [التحفة: د ٢ ٤٣٦٢].

727



قَذَرا ﴿ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ . [الأول: ٧٨]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ(١١) وَالنِّعَالِ إِذْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ

٥ [٢١٨٥] أخب را ابن قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَوْوَانُ بن مَعْاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِلال بن مَعْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بن مَوْوَانُ بن مُعْاوِية ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بن مَعْوَلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بن مَعْدَادِ بن أَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «خَالِفُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَى ، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ ، وَلا فِي نِعَالِهِمْ » . [الأول: ١٠٣]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

٥ [٢١٨٦] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَاهُ قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَجْعَلْهُ مَا (٢ ) ، بَيْنَ رَجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ (٣ ) بِهِمَا غَيْرَهُ » . [الأول : ٩٥]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ٥[٢١٨٧] أَخْبَى الْحُمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

١ [٣/ ١٨٤ ب].

<sup>(</sup>١) الخفاف: جمع خف، وهو: نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).

٥ [ ١٨٨ ] [ التقاسيم : ١٧٣٠ ] [ الموارد : ٣٥٧ ] [ الإتحاف : كم حب ٢٣٠٤ ] [ التحفة : د ٤٨٣٠ ] .

٥ [٢١٨٦] [التقاسيم: ١٦٢٩] [الموارد: ٣٥٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٢٨] [التحفة: ق ١٢٩٦٩ - د ١٢٩٦٩ - د ١٤٣٣١ - د ١٤٨٥٠] ، وتقدم: (٢١٨٧) وسيأتي: (٢١٨٧).

합[까 이시가 1].

 <sup>(</sup>۲) «فليجعلهما» في (ت): «فليخلعهما» ، وفي الأصل: «فليخبطهما» ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة كالمثبت.
 (۳) «يؤذ» في الأصل: «يؤذي».

٥[٢١٨٧][التقاسيم: ٣٣٠٧][الموارد: ٣٦١][الإتحاف: خز حب كم ٢٠٢٧٨][التحفة: ق ١٢٩٦٩ - د ١٤٣٣١ - د ١٤٨٥٥]، وتقدم: (٢١٨٢) (٢١٨٦).



7 (122)

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرِ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَضَعْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَضَعْ يُصَارِهِ يَعْلَهُ (() عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَصَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَصِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا (() يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَكُونُ عَنْ يَصِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا (() يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ اللهَ اللهُ اللهُ

### ذِكْرُ (٣) وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ ١

٥ [٢١٨٨] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ : حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْج ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر حَدِيثًا - يَرْفَعُهُ إِلَىٰ أَبِي سَلَمَة بْنِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ - قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٌ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَصَلَّىٰ فِي الْكَعْبَةِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَة الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى أَوْ مُوسَىٰ أَنْ اللَّهُ مُعْنَىٰ مَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ

٥ [٢١٨٩] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةً وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّد (٥) الْهَمْ ذَانِيُّ وَعِدَّةٌ (٦) ، قَالُوا: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «نعله» في (د): «نعليه».

<sup>(</sup>٢) «لا» ليس في (ت) ، (س) (٥/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) بعد «ذكر» في (ت): «وصف».

١٥ [٣/ ٥٨٥ ب].

٥ [٢١٨٨] [التقاسيم: ٦٣٩١] [الموارد: ١٠٢٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٧٦٦٧] [التحفة: د س ق ٥٣١٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عيسى أو موسى» وقع في (د): «موسى أو عيسى».

٥[٢١٨٩] [التقاسيم: ٢٧١١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٩٥٧٩] [التحفة: م د ت س ق ١٤٢٢٨]، وسيأتي: (٢١٩٢) (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عمر بن محمد» وقع في الأصل: «عمرو بن خزيمة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) «عدة» في (ت) ، (س) (٥/ ٥٦٥) بالمخالفة لأصله الخطى: «غيرهما».



مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَلَيْهُ : «إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » . [الثاني: ١٨٩]

ه [٢١٩٠] أَضِوْ بَكُوبُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ - وَالنَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِّقُ يُصَلِّى - فَصَلَّى لَوْجِسَ ، أَنَّ رَجُلًا دَحَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ - وَالنَّبِي عَلَيْ يُعَلِّقُ يُصَلِّى - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَحَلَ (١) الصَّفَّ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِي عَلِي اللهِ قَالَ : «بِأَيْتِهِمَا اعْتَدَدْتَ - أَوْ: بِأَيْتِهِمَا احْتَمَنْتَ وَحْدَكَ؟» . [الثاني : ١٩٩]

### ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ يُصَلِّي

٥[٢١٩١] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَرِجِسَ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَيْهِ ، أَنَّ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ - وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَ عَيْهِ صَلَّى الْفَجْرَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ صَلَاتَهُ ، قَالَ لِلرَّجُلِ : «أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ : الَّتِي صَلَّتَكَ : الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» .

[الثاني: ٤٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءً ٥[٢١٩٢] أَخِبْ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

<sup>ַּ</sup>מַ[ץ/ רֹאַץ וֹ].

٥[٢١٩٠] [التقاسيم: ٢٧٠٨] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٧١٦٩] [التحفة: م د س ق ٥٣١٩]،
 وسيأتي: (٢١٩١).

<sup>(</sup>١) بعد «دخل» في (ت): «في».

٥[٢١٩١] [التقاسيم: ٢٧٠٩] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٧١٦٩] [التحفة: م د س ق ٥٣١٩]، وتقدم: (٢١٩٠).

۵[۳/۲۸۲ ب].

٥[٢١٩٢] [التقاسيم: ٢٧١٠] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٩٥٧٩] [التحفة: م د ت س ق ١٤٢٢٨]، وتقدم: (٢١٨٩) وسيأتي: (٢٤٦٩).

#### الْإِجْسِيْلِ أَفِي تَقْرِينَ يُحِينِكُ أَيْنَ جَيْانًا



X (727)

عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَطْاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ » . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ » . الثانى : ١٩٩]

# ذِكْرُ الرُّحْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدَا فَرُدُ الرُّكُوعِ فَيَتَّصِلَ بِهِ الْ مُنْفَرِدَا فَيَتَّصِلَ بِهِ الْ

٥ [٢١٩٣] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُ - بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْأَعْوَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْأَعْوَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ الْبُي الْفَيْدِ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَاكِعٌ - فَرَكَعَ ، ثُمَّ مَشَىٰ حَتَّىٰ لَحِقَ بِالصَّفِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «زَاذَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ» . [الأول: ٣٣]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْبَسَهُ عَنِ الْحَسَنِ

٥ [٢١٩٤] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ (١) ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ - وَالنَّبِيُ ﷺ وَاكِعُ ، قَالَ : فَرَكَعْتُ دُونَ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ - وَالنَّبِيُ ﷺ وَاكِعُ ، قَالَ : فَرَكَعْتُ دُونَ السَّفِقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلَا تَعُدْ» . [الأول : ٣٣]

قَالَ البُومَامِ ﴿ فَيْكُ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ ﴿ فُصُولِ السُّنَنِ ﴾ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ وَ ثُمُوتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِ النَّبِي عَيْكُ وَ ثُمُوتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِي النَّبِي عَيْكُ وَ الْمَنْهِي اللَّهُ عَنْ شَيْءِ فِي فِعْلِ مَعْلُومٍ ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِي

**<sup>@[</sup>٣/٧٨٢]**].

٥ [٢١٩٣][التقاسيم : ١٠٥٤][الإتحاف : جا طح حب المنتخب ابن سنجر حم ١٧١٣٨][التحفة : خ د س ١١٦٥٩]، وسيأتي : (٢١٩٤).

٥ [٢١٩٤] [التقاسيم: ١٠٥٥] [الإتحاف: جاطح حب المنتخب ابن سنجر حم ١٧١٣٨] [التحفة: خ د س ١١٦٥٩]، وتقدم: (٢١٩٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن أبي عروبة» في الأصل: «بن الحجاج» وضبب عليه ، وفي الحاشية: «صوابه: ابن أبي عروبة». ١٣[٣/ ٢٨٧ ب].





عَنْهُ مَأْنُومًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ عَنْهُ ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ ، كَنَهْيِهِ عَلَيْ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ ، أَوْ يَسْتَامَ عَلَىٰ سَوْمٍ أَخِيهِ ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُوُّ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَانَ مَأْثُومًا ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُوُّ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ كَانَ مَأْثُومًا ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ، فَكَذَلِكَ قُولُهُ عَلَيْهِ لِأَبِي بَكْرَةَ : «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدُ» ، فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ فَكَذَلِكَ قُولُهُ عَلَيْهِ لِأَبِي بَكْرَةَ ! لِأَنْهُ عِي الْرَكَابِهِ الْمَنْهِي عَنْهُ - وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ (١ ) - كَانَ مَأْثُومًا (١ ) فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِي ، وَلَنْ مَا نُهُ مَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْ عِي الْمَعْرَة هُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِمَةُ وَالْعَرِيَةُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُكَالَ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَقَوْلُهُ: «وَلَا تَعُدْ» ، أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدْ فِي إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَلَّا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللَّحُوقِ بِالصَّفِّ ٣ .

## ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ

٥[٢١٩٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُ (٤) عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَبُّاسٍ : بِتُ (٤) عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ . يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

[الخامس: ٨]

<sup>(</sup>١) «النهي» في الأصل: «المنهي».

<sup>(</sup>٢) «مأثوماً» في الأصل: «مأموماً» وضبب عليه ، وفي الحاشية: «صوابه: مأثوما».

<sup>(</sup>٣) «الأنه» في (ت) ، (س) (٥/ ٥٧٠) : «والأنه» .

<sup>@[ \ \ \\ \ \ \ \ \ ] .</sup> 

<sup>0[</sup>٢١٩٥] [التقاسيم: ٢٣٨٩] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٢٤٤٠] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ - خ د س ٢١٩٥ - م د ٥٤٥٠ - خ د س ٢٩٦٥ - خ د س ٥٤٩٦ - خ م د تم ٥٩٠٨ - م د ٣٤٣ - خ م د تم س ق ٢٣٨٢ - م د تم س ق ٢٣٦٢ - س ٢٤٨٠]، وسيأتي: (٢٥٧٩) (٢٥٩٢) (٢٦٢٦)

<sup>(</sup>٤) «بت» ليس في الأصل . (٥) بعد «أصلي» في (ت) : «معه» .





### ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً

و [٢١٩٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ زُرَارَةَ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبُادِ اللَّهِ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ٥ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَا (٢) عَشِيَّةً دَنُونَا (٣) مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا ؛ فَيَرِدَ كُنًا (٢) عَشِيَّةً دَنُونَا (٣) مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا ؛ فَيَرِدَ الْحَوْضَ فَيَشْرَبَ وَيَسْقِينَا (١٤) ؟ » قَالَ جَابِرٌ ؛ فَقُمْتُ فَقُلْتُ : هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْ : «أَيُ رُجُلٍ مِعَ جَابِرٍ ؟ » فَقَامَ (٥ ) جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِشْرِ ، وَيَسْقِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَمَا مَنْ مَنْ مَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُعَمِّ مُ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُعَمِّ مَا مَنْ مَنْ مَ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحُونُ مِنْ مَ مَنْ مَنْ مَا مَلُهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

٥ [٢١٩٦] [التقاسيم: ٦٣٥٧] [الإتحاف: جاعه طح حب كم م ٢٨٤٣] [التحفة: خ ٢٢٥٣-ق ٢٢٧٩- د ٢٣٦٠- د ٢٣٦٠).

<sup>(</sup>١) بعد «زرارة» في (ت): «الكلابي».

۱ [۳/ ۸۸۲ ب].

<sup>(</sup>۲) «کنا» فی (ت): «کان».

<sup>(</sup>٣) «دنونا» في (ت) ، (س) (٥/ ٩٧٣ ) بالمخالفة لأصله الخطى : «ودنونا» .

<sup>(</sup>٤) «يسقينا» في الأصل: «يسقنا».

<sup>(</sup>٥) «فقام» في الأصل: «فقال».

<sup>(</sup>٦) «مدرناه» في الأصل: «مددنا» وهو تصحيف، وينظر: «صحيح مسلم» (٣١٢٥).

<sup>(</sup>٧) أشرع ناقته: أدخلها في شريعة الماء ، وهي مورد الإبل على الماء الجاري . (انظر: النهاية ، مادة: شرع) .

<sup>(</sup>٨) شنق لها: كفّها بزمامها وهوراكبها. (انظر: النهاية، مادة: شنق).

ه [٣/ ٢٨٩ أ]. (٩) «لها» في الأصل: «ني».

<sup>(</sup>١٠) الذباذب: الأهداب والأطراف. (انظر: النهاية، مادة: ذبذب).





طَرَفَيْهَا ، فَجِنْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَأَدَارَنِي حَتَّىٰ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَحْرٍ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَرْمُقُنِي (۱) فَأَخُذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَرْمُقُنِي (۱) فَأَخُذَنَا بِيَدِهِ حَشْدٌ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَشْدٌ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فَعَالَ هَكَذَا حَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَشْدٌ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ فَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْ فَعَالَ هَكَذَا حَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَشْدٌ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ فَعَالَ هَكَذَا حَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

ه [٢١٩٧] أخبر المُحسينُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا - قَالَ: حَدَّفَنَا حَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الرَّقِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنِيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَوْقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ هَ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، فَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ عَنْ وَالْمِلَةُ . [الأول: ٣٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ إِيَّاهُ بِذَلِكَ

٥ [٢١٩٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْ لِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ فَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً وَاللَّهِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَى وَبُدَلُ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَى وَبُدَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَحَدَهُ ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ . [الأول : ٣٣]

<sup>(</sup>١) الرمق: النظر إلى الشيء نظرًا طويلا. (انظر: النهاية ، مادة: رمق).

<sup>(</sup>٢) الحقو: معقد الإزار (من الجنب) ، ثم سمي به الإزار للمجاورة . (انظر: النهاية ، مادة : حقا) .

٥ [٢١٩٧] [التقاسيم: ١٠٤٨] [الموارد: ٤٠٤] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ١٧٢٤] [التحفة: د ت ٥ ٢١٧٣] . وسيأتي: (٢١٩٨) (٢١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) «سيف» في الأصل: «يوسف» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٧/ ١٩٥).

۱۵ [۳/ ۲۸۹ ب].

٥ [٢١٩٨] [التقاسيم: ٢٠٤٩] [الموارد: ٤٠٣] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ١٧٢٤٠] [التحفة: د ت ق ١١٧٣٨]، وتقدم: (٢١٩٧) وسيأتي: (٢١٩٩) (٢٢٠٠).





### ذِكْرُ ﴿ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلِّ مِثْلِهِ ؛ حَيْثُ كَانَ مَأْمُومَا

٥ [٢١٩٩] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ عَلَا إِنْ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ - وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ - حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ - وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ وَخَصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَدَّنِي هَذَا فَأَقَامَنِي عَلَىٰ شَيْحٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّنِي هَذَا فَأَمَرُهُ أَنْ يُعِيدَ الشَّيْحُ : أَنَّ رَجُلًا صَلَّىٰ خَلْفَ النَّبِيِّ وَحْدَهُ ، لَمْ (١) يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاة . [الأول : ٣٣]

قَالَ البَوامَ خَيْنُك : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدِ ، عَنْ وَالِمَ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ ، وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ ، وَالطَّرِيقَ انِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافِ

٥ [ ٢٢٠٠] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ (٣) زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ (٤) عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ : أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحُدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيْ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَة . [الأول: ٣٣]

۱۵[۳/ ۲۹۰ ب].

٥ [٢١٩٩] [التقاسيم: ١٠٥٠] [الموارد: ٤٠٥] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ١٧٢٤] [التحفة: د ت ق ١١٧٣٨]، وتقدم: (٢١٩٧) (٢١٩٨) وسيأتي: (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>١) «لم» في (ت): «ولم».

٥ [٢٢٠٠] [التقاسيم: ١٠٥١] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ١٧٢٤] [التحفة: دت ق ١١٧٣٨]، وتقدم: (٢١٩٧) (٢١٩٨) (٢١٩٩).

<sup>(</sup>٢) (أخبرنا) في (ت): (حدثنا).

<sup>(</sup>٣) بعد «بن» في الأصل: «أبي» وهو تحريف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) «عن» كرره في الأصل.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّي بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ

٥ [٢٢٠١] أخبى الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْدٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّ الْنَهُ بِنُ بَدْدٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ مَلَانِهُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِي بِي بُنِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ - قَالَ : قَدِمْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ اللَّهِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ نَبِيُ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَىٰ ١ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ ، إِذَا رَجُلٌ فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاقً لِهُ اللهِ عَلَيْهِ خَتَّىٰ قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَكَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ : «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاقًا لِهُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى لَهُ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ المَالِكُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

٥ [٢٢٠٢] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍ و ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَلْذِن اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ شَيْبَانَ - وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ (١٤) وَفَدُوا شَيْبَانَ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ - وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ اللَّهِ عَلِيْ ، فَلَمَّا قَضَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً (٥) - قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا قَضَى

٥[٢٢٠١] [التقاسيم: ١٠٥٢] [الموارد: ٤٠٢] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د المتحفة: د المتحفة: د

<sup>(</sup>١) بعد «الحباب» في (ت): «الجمحى».

<sup>(</sup>٢) «بدر» مكانه بياض في الأصل.

曾[7/197]]

٥[٢٢٠٢] [التقاسيم: ١٠٥٣] [الموارد: ٤٠١] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د ١٠٠٢٠]، وتقدم: (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د) : «حدثنا» .

<sup>(</sup>٤) «الذين» في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وكان أحد الوفد... من بني حنيفة» وقع في (د): «رجل من بني حنيفة وكان ممن وفد إلى النبي

#### الإجسّان في تقريب ويحيث الرخيان



707

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ ، نَظَرَ إِلَى رَجُلِ حَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَكَذَا صَلَقَ السَّفِّ عَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هَكَذَا صَلَّةً لِلْمَالَةَ لِفَرْدِ خَلْفَ الصَّفِّ صَلَّةً لِلْمَالَةَ لِفَرْدِ خَلْفَ السَّفِّ الصَّفِّ وَسَلَاةً لِفَرْدِ خَلْفَ السَّفِّ الصَّفِّ وَصَلَاتًا فَا اللهِ لَا صَلَاةً لِفَرْدِ خَلْفَ السَّفِّ الصَّفِّ وَحَدَهُ » . [الأول : ٣٣]

#### ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ

٥ [٢٢٠٣] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشُوبِنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْحَجَّاجُ (٢) بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ (٢) ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ (٢) ابْنُ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدِ ، أَنَّ قَزَعَةَ - مَوْلِي لِعَبْدِ الْقَيْسِ - أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ قَوْلَ : قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيَّالٍ ، وَعَائِشَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيَالًا ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَيَالًا أَصَلِي مَعَهُ . [الأول: ٣٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ حَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِع

٥ [٢٢٠٤] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ ١ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ مَالِكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «قُومُ وا فَلِأُصَلِّي لَكُمْ» ، قَالَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : «قُومُ وا فَلِأُصَلِّي لَكُمْ» ، قَالَ

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «فقال».

١٥ [٣] ١٩١ ص].

٥ [٢٢٠٣] [التقاسيم: ١٠٥٦] [الموارد: ٤٠٦] [الإتحاف: خز حب حم ٨٢٧٥] [التحفة: س٢٠٦٦].

<sup>(</sup>٢) «الحجاج» في (د): «حجاج».

<sup>(</sup>٣) «قال» في (د): «أخبرني».

<sup>(</sup>٤) قوله: «مولى ابن عباس» ليس في الأصل.

٥ [٢٢٠٤] [التقاسيم: ١٠٥٧] [الإتحاف: مي ش جا خز طح حب عه حم ٣٢٨] [التحفة: خ س ١٧٢ - خ م دت س ١٩٧ - س ٢٢٠ - م س ٤٠٩ - م دس ق ١٦٠٩].

<sup>@[7\ 7</sup>P7 i].



أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَىٰ حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ (١) ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاثِنَا ، فَصَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَف . [الأول: ٣٣]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَىٰ

٥ [٢٢٠٥] أَضِرُا عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ كَانَ هُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ وَلَا اللَّهِ عَيْقٍ وَأُمَّهُ وَخَالَتُهُ خَلْفَهُمَا . وَخَالَتُهُ ، فَصَلَىٰ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَجَعَلَ أَنسًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا .

[الأول: ٣٣]

قَلْ جَعَلَ بَعْضُ أَيْمَّتِنَا - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - خَبَرَ إِسْحَاقَ بُنِ أَلِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًا ، وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنسٍ هَذَا مُتَقَصَّىٰ لَهُ ، وَزَعَمَ أَنَّ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسٍ خَبَرًا مُخْتَصَرًا ، وَخَبَرَ مُوسَىٰ بْنِ أَنسٍ هَذَا مُتَقَصَّىٰ لَهُ ، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا ، خَالَةُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا صَلَاتًانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ لَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَحَالَتُهُ اصْطَفَّتَا حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهَا تُصَلِّي صَلَاةً أُخْرَى غَيْرَ (٢) تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي

٥ [٢٢٠٦] أَخْبِى لِمُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) لبس: استُعمِل. (انظر: كشف المشكل) (٣/ ٢٠١).

٥ [٢٢٠٥] [التقاسيم: ١٠٥٨] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٨٥٣] [التحفة: خ س ١٧٢ - خ م د ت س ١٩٧ - س ٢٢٠ - م س ٤٠٩ - م دس ق ١٦٠٩]، وسيأتي: (٢٢٠٦).

ه [٣/ ٣٩٢ ب]. (٢) حوق على «غير» في الأصل.

٥ [٢٢٠٦] [التقاسيم: ١٠٥٩] [الإتحاف: حب ٤٥٣] [التحفة: خ س ١٧٢ - خ م د ت س ١٩٧ - س ٢٢٠ - ح م د ت س ١٩٧ - س



حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ ۞ أَنَسٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ بِسَاطٍ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا . [الأول : ٣٣]

قَالَ أَبُومَا مَ خَيْنَ : فِي هَذَا الْخَبَرِبَيَانٌ وَاضِحٌ ، أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى عَيْلَةٍ ، وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَىٰ حَصِيرٍ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَىٰ حَصِيرٍ ، وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ (١) عَلَيْ مَ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَىٰ بِسَاطٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا صَلَاتًانِ لَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ .

٥ [٢٢٠٧] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَـ صُوبُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْ ضَمِيُّ ، قَالَ : وَالْحَبَرَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ : «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ » . [الأول : ٦٢]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ

٥ [٢٢٠٨] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) نَافِعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (٢) نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» . [الأول: ٢٦]

۵[٣/ ٣٨٢ أ].

<sup>(</sup>١) ألحق في حاشية الأصل: «المصطفى» وصحح عليه.

٥[٢٢٠٧] [التقاسيم: ١١٥٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٣٣] [التحفة: م ٢٦٦٣- د ٢٦٨١- خ م ١٧٥١- خ م س ٢٨٢٣- م ٧٠٠٨- خ م د ت ٧٣٨٥- د ٧٨٨٧- خ ٩٣٨٧- م ٧٩٢٥- م ٢٧٩٧]، وسيأتي: (٢٢٠٨) (٢٢٠٩) (٢٢١٢).

١٥ [٣/ ٢٩٨ ب].

٥ [ ٢٢٠٨] [ التقاسيم: ١١٥٣] [ الإتحاف: حب حم ١٩٩٦] [ التحفة: م ١٦٦٣ - د ١٦٨١ - خ م ١٥٧١ - خ م ١٥٧٠ - خ م ١٥٧٠ - خ م س ١٨٢٣ - م ١٩٧٨ - خ م د ت ١٣٨٥ - د ١٨٨٧ - خ ١٨٨٧ - م ١٩٧٧ . وتقدم: (٢٠٠٧) وسيأتي: (٢٢٠٧) (٢٢١٢) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : أخبرني» وقع في (ت) : «عن» .





### ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي (١) أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا

٥ [٢٢٠٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَعِيسَىٰ بْنُ (٢) يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ » ، فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ : لَا تَأْذَنْ لَهُنَّ ؛ فَيَتَّخِذْنَهُ دَعَلًا ، قَالَ : فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ ، أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَتَقُولُ : لَا تَأْذَنْ . [الأول: ٢٢]

#### ذِكْرُ الشَّرْطِ النَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِ

٥ [ ٢٢١٠] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ (٤) بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلْيَحْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (٥) » . [الأول : ٢٦]

# ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ

٥ [٢٢١١] أَضِعْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «الذي» في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «اللذين».

٥[٢٢٠٩] [التقاسيم: ١١٥٤] [الإتحاف: حب حم عه ١٠١٢٣] [التحفة: خ م ١٧٥١- خ م د ت ٧٣٨٥] [التقاسيم: ٢٢٠٧) (٢٢٠٨) وسيأتي: (٢٢١٢).

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

합[٣/ ٤٩٢ أ].

٥[٢٢١] [التقاسيم: ١١٥٥] [الموارد: ٣٢٦] [الإتحاف: حب حم ٤٨٧٣].

<sup>(</sup>٣) «الجمحي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «عن» في الأصل: «بن» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) التفلات: التاركات للطِّيب. (انظر: النهاية ، مادة: تفل).

 <sup>[</sup> ۲۲۱۱] [التقاسيم: ١١٥٦] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٤٧٣] [التحفة: م س ١٥٨٨٨]، وسيأتي:
 (٢٢١٤).





إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْحِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ - امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ لَهَا: «إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمَسِّينَ طِيبًا ١٤٥ . [الأول: ٦٢]

قَالَ ابو ماتم: الإسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ ، وَهُمَا طَرِيقَانِ اثْنَانِ مَتْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأْتَهُ عَنْ شُهُودِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

٥ [٢٢١٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَحَدُّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعِيْقُ : ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعْهَا » . قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ، قَالَ : فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ عَلْكُ أَنْ عُمْدَ أَسْوَلُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ السَّعَاذُنَتْ أَحَدَكُمُ مَا مُرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَمْنَعُهَا » . وَقُالَ : سَمِعْتَنِي قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ الْمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ ا

١٩٤/٣]٩ ب].

الطيب: ما يُتَطَيِّب به من عطر ونحوه . (انظر: النهاية ، مادة: طيب) .

٥[٢٢١٢] [التقاسيم: ٢٠٦٤] [الإتحاف: حب ٩٩٨٤] [التحفة: خ م س ٦٨٢٣]، وتقدم: (٢٢٠٧) (٢٢٠٨) (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>۱) «نمر» في (ت)، (س) (٥/ ٥٩٢) بالمخالفة لأصله الخطي: «نمير» وهو خطأ، فهو: عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٨٦)، «تهذيب الكهال» (١٧/ ٤٦٠). وجعله عقق (س) (٥/ ٩٢): الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الشامي؛ اغترازا منه بكون الوليد بن مسلم من الرواة عنه، إلا أن الوليد بن نمير هذا لم يرو عن الزهري، بل لم يُذكر في شيوخه سوئ أبوه. وأما عبد الرحمن بن نمر فإنه من الرواة عن الزهري، وروى عنه الوليد بن مسلم. والله أعلم. وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٥٥)، «تهذيب الكهال» (٣١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) «وقلت» في (س) (٥/ ٥٩٢): «قلت».

<sup>·[ 140/4]</sup> 





# ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا شُهُودُ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

٥ [٢٢١٣] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ (١) النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ » . [الناني : ٥]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ

ه [٢٢١٤] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْأَشَجِّ ، عَنْ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسِرِ (٢) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ بُسُرِ (٢) يُنْ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْنَبَ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي اللَّهِ يَعْلَمُ لَكُنَ الْعِشَاءَ ، فَلَا تَمْسَّ طِيبًا ١٠٠٥ . [الثاني : ٥] يَقُولُ : ﴿إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ ، فَلَا تَمْسَّ طِيبًا ١٠٠٠ .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا (٣) قَبْلَ أَحْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ

٥ [٢٢١٥] أَخْبَى الْحُمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ،

٥ [٢٢١٣] [التقاسيم: ٢٠٦٥] [الموارد: ٣٢٧] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ٢٠٤٥٣] [التحفة: د

<sup>(</sup>١) «أن» في (ت): «عن».

٥[٢٢١٤] [التقاسيم: ٢٠٦٦] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٤٧٣] [التحفة: م س ١٥٨٨٨]، وتقدم: (٢٢١١).

 <sup>(</sup>۲) «بسر» في الأصل: «بشر» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (١٦٨٠)، «الثقات»
 للمصنف (٤/ ٧٨).

١ [٣/ ٩٥ /٣]

<sup>(</sup>٣) بعد «رأسها» في (ت): «من السجود».

٥[٢٢١٥] [التقاسيم: ٢١٠٣] [الموارد: ٥٠٨] [الإتحاف: خز حب عه ٦١٩٩] [التحفة: خ م د س ٤٦٨١]، وسيأتي: (٢٣٠٠).

#### الإخيينان في تقريل صحيح الرجيان





قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْصَّلَاةِ أَلَّا يَـرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّىٰ يَا أَخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ؛ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ. قَـالَ بِشْرٌ: وَقَـدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْ ضِيقِ الثِّيَابِ. وَالنَّانِ: ٧] أبِي حَازِمٍ.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهَا

٥ [٢٢١٦] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : هَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ هَ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدِ الْمُرَأَةِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهَا جَاءَتِ (٢) النَّبِي عَيِي ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، قَالَ : هقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لِى تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، قَالَ : هقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي بُيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ فَي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِي » ، قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي » ، قَالَ : فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْتِ اللَّهَ عَلَيْتَ اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَمِهِ ، وَكَانَتْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَّى لَقِيتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمِ ، وَكَانَتْ تُصَلِّى فِيهِ حَتَّى لَقِيتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعُ اللَّهُ اللَهُ

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً

٥ [٢٢١٧] أَخْبِ رَا عُمَرُ بِنْ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدُّمَ وَدٍ ، يَحْيَى بْنِ هَانِي ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُ وَدٍ ، يَحْيَى بْنِ مَالِكِ بَيْنَ السَّوَارِي ، فَقَالَ : كُنَّا نَتَّقِي (٣) هَذَا عَلَى قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بَيْنَ السَّوَارِي ، فَقَالَ : كُنَّا نَتَّقِي (٣) هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ١٩٤ عَيْلِي .

٥[٢٢١٦] [التقاسيم: ٧٥] [الموارد: ٣٢٨] [الإتحاف: حب حم خز ٢٣٦٢٠].

<sup>(</sup>١) «قيس» في الأصل: «عيسى» وهو تحريف، وينظر: «الإتحاف».

۵ [۳/ ۲۹۲ أ]. (۲) بعد «جاءت» في (ت): «إلى».

٥ [٢٢١٧] [التقاسيم: ٢٧٤١] [الموارد: ٣٩٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٠٢] [التحفة: د ت س ٩٨٠].

<sup>(</sup>٣) الاتقاء: التجنب والابتعاد . (انظر: النهاية ، مادة : وقا) .

١[٣/٢٩٦] ١





#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ

٥ [٢٢١٨] أَضِهْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو (١) قُتَيْبَةَ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَبُو أَبِيهِ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ أَبِيهِ مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنًا نُنْهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا . [الثاني: ٩٦]

#### ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ

٥ [٢٢١٩] أخبر الله خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ بِلَالًا : أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ بِلَالًا : أَيْنَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ . قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّىٰ . [الناني : ٤٦] الْكَعْبَة؟ قَالَ : بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ . قَالَ : وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ كَمْ صَلَّىٰ . [الناني : ٤٩] عَلْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةٌ ، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مِثْلَهُ مُنْفَرِدًا فَجَائِزٌ .

### ذِكْرُ وَصْفِ الْإِمَامَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعَا

ه [۲۲۲۰] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : صَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : هَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ » .

٥ [ ٢٢ ١٨] [ التقاسيم : ٢٧٤٢ ] [ الموارد : ٤٠٠ ] [ الإتحاف : خز حب ١٦٣٣٠ ] [ التحفة : ق ١١٠٨٥ ] . (١) «أبو» في الأصل : «ابن» وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» .

٥[٢٢١٩] [التقاسيم: ٢٧٤٣] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط حم ٢٤٣٢] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧] [التحفة: خ م د س ق ٢٠٣٧ - ٣٢٠٠]، وسيأتي: (٣٢٠٥) (٣٢٠٠).

<sup>·[1</sup> Y97 /T]

٥ [ ٢٢٢ ] [التقاسيم : ٤٤٨٧ ] [الموارد: ٣٧٤] [الإتحاف: خز حب كم طح حم ١٣٨٨٩ ] [التحفة: د ق ٩٩١٢] .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

#### الإخسِنُ إِنَ فِي تَقَرِّئِ بِصِحِكَ أَيْرِ جَبَّانَ ا





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يَرَوْا إِمَامَهُمْ اللَّهِ الرَّا

٥ [٢٢٢١] أَخْبُونُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حَجَّاجِ الطَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ إِذَا أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي » . [الثاني : ٩]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصَىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٢٢٢٢] أَخْبِى أَمِحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُشْكَانَ ، قَالَ : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَبُّ لِيَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَلَّا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ ۵ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ (٣)

٥ [٢٢٢٣] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ ،

١٥ [٣/ ١٩٧ ] ٥

٥[٢٢٢١][التقاسيم: ٢١٣٥][الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤٠٤٠][التحفة: خ م دت س ١٢١٠٦- م ١٢١٣٩]، وتقدم برقم: (١٧٥١) وسيأتي: (٢٢٢٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا مسدد» سقط من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» وقع في (ت): «عن أبي قتادة».

٥ [٢٢٢٢] [التقاسيم: ٢١٣٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤٠٤٠] [التحفة: خ م دت س ١٢١٠٦ - م ١٢١٣٩]، وتقدم: (١٧٥١) (٢٢٢١).

۱ [۳/ ۲۹۸ أ]. (۳) بعد «أفضلهم» في (ت): «وأعلمهم».

<sup>0 [</sup>۲۲۲۳] [التقاسيم: ۲۷۷۱] [الإتحاف: خز حب ١٦٩٥٤ - خز حب حم/ ١٦٩٥٢] [التحفة: م دت س ال ١١٤٩٤ - دت س ق ١١٥٣٩ - دت س ق ١١٥٣٩ - دت س ق ١١٥٤٩ - دت س ق ١١٥٤٩ - دت س ق ١١٥٤٩ - دت س ق ١١٥٤٠ - دن س ق ١١٥٤٠ - دن س ق ١١٥٤٠ ) وسيأتي برقم: (٢٣٤١) (٢٣٤١) (٢٣٤١) (٢٣٤١) وسيأتي برقم: (٢٢٢٤).

(TI)

أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَنَا حَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَرَرَ ثُمَّ جَاءَنِي ، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ ، فَأَنَا حَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَرَرَ ثُمَّ جَاءَنِي ، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَصَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ (1) ، فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ ، فَعَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ (1) فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ (1) ، فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَةِ ، فَعَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ (1) وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَأَقْبَلْنَا (٣) نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدِّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَوَجَدْنَا الصَّلَاةِ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ، وَوَجَدْنَا وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا لَيْسَلِمِينَ الرَّحْمَنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَعْفُ ، فَصَلَّى الرَّعْعَةَ الثَّانِينَة مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَلُو اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ لَهُ مِن وَأَكْثُوا التَسْبِيحَ لِأَنَّهُمْ عَنْ المَعْرِقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ مُ : «أَحْسَنتُمْ وَلُو اللَّه عَيْقُ قَالَ لَهُ مُ : «أَحْسَنتُمْ وَلُو اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ لَهُ مُ : «أَحْسَنتُمْ وَلَا لَلَهُ مَ : «أَحْسَنتُمْ وَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَا سَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ مَ : «أَحْسَنتُمْ وَلَو اللَّهُ عَلَى لَهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْمَاسَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا سَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاسِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتُبِسَ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ

ه [٢٢٢٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ أَخْبَرَنَا (٢)

<sup>(</sup>١) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابا مفضلا لعلهاء الأزهر في مصر . (انظر : معجم الملابس ، مادة : جبب) .

<sup>(</sup>٢) «المرفق» في (ت): «المرفقين».

<sup>(</sup>٣) «فأقبلنا» في الأصل: «فأقلنا».

<sup>(</sup>٤) بعد ﴿ عَلَىٰ الْأَصَلَ : «يتم صلاته ففزع المسلمون وأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله على الله على أخره : «إلى» .

۵[۳/۸۹۲ب].

<sup>(</sup>٥) بعد ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في (ت): «بالصلاة».

<sup>0[</sup>٢٢٢٤] [التقاسيم: ١٣٠٨] [الموارد: ٣٧١] [الإتحاف: خز حب ١٦٩٥٤] [التحفة: م ١١٤٨٨-د ١١٤٩٢ - م دت س ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - د ١١٥٠٨ - خ م دس ق ١١٥١٤ - ت ١١٥١٦ -س ١١٥٢١ - دت س ق ١١٥٣٤ - دت س ق ١١٥٤٠ - س ١١٥٤١]، وتقدم برقم: (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

#### الْإِجْسِنُ إِنَّ فِي تَقَرِّئِكِ مِعِينَ الرِّحْبَانَ الْمُ



TTT

وَعُرُوةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ قَالَ : تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَ ضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ فَأَوْخُتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه الْعليه وسلم ، وَهِي صُوفٌ رُومِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي (١) فُرُوجِ كَانَ فِي حَصْرِهَا ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَة ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فِي الصَّفِّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ يَعُرُهُ مُ فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَة ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فِي الصَّفِّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ يَوْفُ مَنْ مُنَا اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلْمَ عَلَى الصَّفِ مَنْ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِيَة ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِيَة ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِيَة ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِيَة ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِية ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِية ، فَلَمَّا مَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ (٢) ، الثَّانِية عَلَيْ وَسَلَمْ مَن رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَا لَا يَعْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْقُ فَى الصَّلَة وَقَدْ لَمُهُمْ ، فَأَدْرَكُنَاهُ وَقَدْ صَلَى رَحُمْنَ بُنُ وَمَعْمَنَ مِ السَّعْ الْمَاسُ لِلْكَ ، فَلَمَ السَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ الْمَعْمَ وَحَضَرَتِ الصَّلَة فَقَدْ لَمُوا رَجُلَا الْعَبْدُ الْمَعْمَ وَمَضَرَتِ الصَّلَة فَقَدْ لَمُوا رَجُلَا الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَاسُلُونُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَسَمِعَهُ عَنْ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ .

# ذِكْرُ الْمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ فَكُرُ الْمَادُودِ اللهُ مُودِ بَعْدَهُ (٣)

٥[٢٢٢٥] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ ا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : أَخْبَرَنِي ، قَالَ :

합[까/ ٩٩ / ٢].

<sup>(</sup>١) «في» في (د): «من».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عوف» ليس في الأصل.

۵[۳/۲۹۹ ب].

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٢٢٥] [التقاسيم: ٥٩٣١] [الإتحاف: حب عه حم ٢٠٨٠] [التحفة: خ م د ت س ١٧٧٢- م د ١٧٧٣ - خ م د ت س ١٧٧١- م د ١٧٧٣





سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ (١) يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ - أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّىٰ يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُونَ. [الرابع: ٥٠]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٢٢٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ وَسُولِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ - وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْإِقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا

٥ [٢٢٢٧] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَلْمُثَنَّى (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «سَيَأْتِي أَقُوامٌ (٤) - أَوْ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (٣) عَيْ اللهِ قَالَ : «سَيَأْتِي أَقُوامٌ (٤) - أَوْ : يَكُونُ أَقْوَامٌ - يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ ، فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ نَقَصُوا (٥) فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ » .

قَالَ اللَّهِ بِسَنْ عَلِي عَلْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بِسَنُ عَلِيٍّ ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ

الْكُوفَةِ .

<sup>(</sup>١) «يزيد» في الأصل: «مرثد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [٢٢٢٦] [التقاسيم: ٥٩٣٢] [الإتحاف: حب عه حم ٢٠٨٠] [التحفة: خ م د ت س ١٧٧٢ - م د ١٧٧٣ - خ م دت س ١٧٧١ - م د ١٧٧٣ - خ م دت س ١٧٨١ - م د ١٧٨٥ ]، وتقدم: (٢٢٢٥) .

<sup>[</sup>ヤ・・/下] む

٥ [٢٢٢٧] [التقاسيم: ٤٤٨٦] [الموارد: ٣٧٥] [الإتحاف: حب ١٨٦٥٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن المثنى» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله : «النبي» وقع في (د) : «رسول الله» .

<sup>(</sup>٤) «أقوام» ليس في (د) . (ه) «نقصوا» في (د): «انتقصوا» .





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادِرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [٢٢٢٨] أَضِوْ الْفَطَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : «لَا تُبَادِرُونِي عِنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا \* : «لَا تُبَادِرُونِي بِعِ إِذَا سَجَدْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِعِ إِذَا رَكَعْتُ تُلْرِكُونِي بِعِ إِذَا سَجَدْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِعِ إِذَا رَكَعْتُ تُلْرِكُونِي بِعِ إِذَا سَجَدْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِعِ إِذَا رَكَعْتُ تُلْرِكُونِي بِعِ إِذَا سَجَدْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِعِ إِذَا رَفَعْتُ ؛ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ » . [الثاني : ٣٤]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [٢٢٢٩] أخبى أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا لَيْثُ بْنُ الْمَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ( ، ) عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ ، أَنَّهُ ( ) سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ ، أَنَّهُ ( ) سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينٍ ، أَنَّهُ ( ) سَعِعَ مُعَاوِيَة عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ : «لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ سَمِعَ مُعَاوِيَة عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ ؛ فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ ( ) حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي الْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي الْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ تُدْرِكُونِي اللهِ عِينَ أَرْفَعُ » . [الثاني : ٣]

١٥[٣/٠٠٠].

٥ [٢٢٢٨] [التقاسيم: ٢٣٠٦] [الموارد: ٣٨٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٦٨١٧] [التحفة: د ق ١١٤٢٦]، وسيأتي: (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «والسجود» في (ت): «ولا بالسجود».

٥ [٢٢٢٩] [التقاسيم: ١٩٩٧] [الموارد: ٣٨٢] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٦٨١٧] [التحفة: د ق ١١٤٢٦]، وتقدم: (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن حبان» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) «أنه» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «به» ليس في (د).

<sup>[「</sup>かい/四]

<sup>(</sup>٧) «سبقتكم» في (د): «أسبقكم».





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ (١) مُحَيْرِيزِ عَنْ مُعَاوِيَةَ

٥[٢٢٣٠] أَضِ رَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ (٢) بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ (٣) - أَوْ : بَدُنْتُ (٤) - فَلَا تَسْبِقُونِي يَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَلَكِنِي أَسْبِقُكُمْ ، إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ » . [الثاني : ٣]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٢٢٣١] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُمُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ (٥) فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ

٥ [ ٢٢٣٢] أَخْبِ رَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ،

<sup>(</sup>١) «ابن» ليس في الأصل.

٥[٢٢٣٠] [التقاسيم: ١٩٩٨] [الموارد: ٣٨١] [الإتحاف: حب ١٩١٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبيد الله سعد» وقع في الأصل: «عبد الله بن سعيد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) بدن: بالتشديد: كبرت وأسننت، وبالتخفيف من البدانة: كثرة اللحم. (انظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو بدُنت» ليس في (د).

<sup>0[</sup>٢٢٣١][التقاسيم: ٥٣٣٠][الإتحاف: خزعه حب ش حم ٩٠٢٤][التحفة: خ م دس ٢٥١٢]. [[/ ٣٠١]]

<sup>(</sup>٥) «يلبث» في (ت): «يثبت».

و[۲۲۳۲] [التقاسيم: ۲۲۲۲] [الإتحاف: خز حب حم ش ۲۳۵۸] [التحفة: خ د س ق ۱۸۲۸۹]،
 وسيأتي: (۲۲۳۳).





قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَادِثِ الْفِرَاسِيَةُ، أَنَّ أَلْ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ أَمُ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الرَّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ الصَّلَاةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَنْ صَلَّىٰ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَامَ الرِّجَالُ ١٤.

### ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لإنْصِرَافِ النِّسَاءِ ، ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ

٥ [٢٢٣٣] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَر (١) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ (٢) يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بِنُ (٢) يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَامَ الرِّجَالُ (٣) . [الرابع: ٥٠]

#### ١٣- بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتُرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتُرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ وَ الْحَمَادُ بُنُ وَ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ وَ وَالْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْمَامِةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، أَنَّ النَّبِي وَ الْعَلَمُ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةً ، أَنَّ النَّبِي وَالْمَامِ اللهِ عَنْ الْعَلَمِ مَن الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُوا الْمَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>@[7\7,4]。</sup> 

٥ [٢٢٣٣] [التقاسيم: ٥٩٤٩] [الإتحاف: خز حب حم ش ٢٣٥٨٨] [التحفة: خ د س ق ١٨٢٨٩]، وتقدم: (٢٢٣٢).

<sup>(</sup>١) «عمر» في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «الثقات» للمصنف ( ٨ / ٥٥).

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أبي يعلى» (٦٩٨٣).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٢٣٤] [التقاسيم: ٥ ٣٥٥] [الموارد: ٣٧٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٧١٤٢] [التحفة: د ١٦٦٥].



الْفَجْرِ يَوْمًا (١) ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (٢) ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّىٰ الْفَجْرِ يَوْمًا (١) . ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ (٢) ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّىٰ إِلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) «يوما» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ثم أوماً إليهم» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبو حاتم ﴿ لِللهُ : قول أبي بكرة: فصلى بهم » ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «بدأ» في الأصل: «يبدأ».

١/٤]١

<sup>(</sup>٥) «رجع» في الأصل: «يرجع».

<sup>(</sup>٦) «قراءة» تحرف في الأصل إلى: «فداة» كذا.

<sup>(</sup>٧) «نفيهم» في الأصل: «بفهمهم».

<sup>(</sup>A) «أمرين» في (ت): «الأمرين».

<sup>(</sup>٩) «يجيزوا» في الأصل: «يجيزون».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا» سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) «القراءة» في الأصل: «للقراءة».

<sup>(</sup>١٢) «وإن» في الأصل: «فإن».

#### الإخسَانُ في تقريبُ عِيلَةَ الرَّجِيانَ الرَّجِيانَ





#### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٢٣٥] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ سَعْدِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : حَرَجَ ﴿ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّهُ وَانْتَظُرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ، وَقَالَ : ﴿ عَلَى (٢) مَكَانِكُمْ ﴿ ، وَدَحَلَ بَيْتَهُ ، وَمَكَثْنَا عَلَىٰ هَيْتَتِنَا حَتَّىٰ خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ (٣) رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ . [الخامس : ٨]

قَالَ البِعامَ هَيْ عَنْ : هَذَانِ فِعْلَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ ، خَرَجَ ﷺ مَرَّةً فَكَبَّرَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَأْنَفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا وَقَفَ لِيُكَبِّرَ ، فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ خَيْرِ أَنْ هُخُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، فَذَهَبَ وَاغْتَسَلَ (1) ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الْ وَكُرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَمْرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

٥ [٢٣٣٦] أَضِرُ اللهِ يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقِ الْحَنَفِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لْيَتَوَضَّا أَلَا وَيُعِدْ صَلَاتَهُ ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَ » . [الأول: ٧٨]

٥ [٢٢٣٥] [التقاسيم: ٦٣٥٦] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠٤٠] [التحفة: خ ١٥١٩٣].

<sup>(</sup>١) «سعد» تصحف في الأصل إلى: «سعيد» ، ينظر: «الإتحاف» .

ال ٢/٤أي. (٢) «على» ليس في (ت). (على» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) ينطف: يقطر. (انظر: النهاية، مادة: نطف).

<sup>(</sup>٤) «واغتسل» في (ت): «فاغتسل».

١[٤/٢ ب].

٥ [٢٢٣٦] [التقاسيم: ١٣٨٩] [الموارد: ٢٠٤] [الإتحاف: مي حب قط ١٤٩٢٣] [التحفة: د ت س ١٠٣٤٤]، وسيأتي: (٢٠٤٤) (٢٠٢٤).





لَمْ يَقُلْ: «وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ» إِلَّا جَرِيرٌ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَةِ لِلْمُحْدِثِ غَيْرُ جَائِزِ.

### ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا

٥ [٢٢٣٧] أَضِرُا عَمْرُو بْنُ عُمَرُ (١) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ الْأَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ » . رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ » .

[الأول: ٧٨]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ

٥ [٢٢٣٨] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ (٢) ﷺ ، وَابْنُ مُوسَى ، قَالَ : ﴿ إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ » .

[الأول: ٧٨]

٥ [٢٢٣٧] [التقاسيم: ١٣٩٠] [الموارد: ٢٠٦] [الإتحاف: خز جا حب قط كم ٢٢٢٥] [التحفة: د ١٧٠٤٣ - ق ١٧١٢٩ - ق ١٧١٣٠]، وسيأتي: (٢٢٣٨).

<sup>(</sup>١) «عمر» تحرف في (د) إلى : «علي» ، ينظر : «الإتحاف» .

합[3/٣]].

٥[٢٢٣٨] [التقاسيم: ١٣٩١] [الموارد: ٢٠٥] [الإتحاف: خز جا حب قط كم ٢٢٢٥٨] [التحفة: د ١٧٠٤٣ - ق ١٧١٢٩ - ق ١٧١٣٠].

<sup>(</sup>٢) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) «أنه» ليس في (د).

#### الإخشان في تقريب صحيت اين حبان





#### ١٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ (١)

٥ [٢٢٣٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ كَثِيرِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَكَ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ (٢) ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَكَ مَن الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ (٢) ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُرَأُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُرْ تُمُونِيهَا» .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ ﷺ تِلْكَ الْآيَةَ

٥ [ ٢٢٤٠] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرِ الْكُوفِيُّ -شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُسَوَّرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرأً فِي

<sup>(</sup>١) قوله: «باب ما يكره للمصلي وما لا يكره» ، كذا وجد هذا التبويب في الأصل ، وهو لا يناسب الحديث المترجم له ، وفي (ت) أورد الحديث تحت النوع الرابع والثمانين: «لفظة أمر بشيء بلفظ المسألة مرادها استعماله على سبيل الإعتاب لمرتكب ضده» ، ولم يترجم للحديث ، وفي (د) جعل حديث الباب تحت : «باب الفتح على الإمام».

ه [٢٢٣٩] [التقاسيم: ١٤٨٧] [الموارد: ٣٧٩] [الإتحاف: خز حب عم ١٦٥٧١] [التحفة: د ١١٢٨٠]، وسيأتي: (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) [٤/٣ ب]. «الأسدي» في الأصل، (ت): «الأسيدي»، وهو خطأ في الرواية لا ندري هل هو من ابن حبان أو ممن دونه؟ فقد روئ هذا الحديث ابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٤٨)، قال: «حدثنا محمد بن يحيئ، حدثنا الحميدي. ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، حدثنا يوسف بن عدي، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يحيئ بن كثير الكاهلي، عن مسور بن يزيد الأسيدي - وقال محمد بن يحيئ: الأسدي - قال ...» ؛ وعليه فإن رواية محمد بن يحيئ: «الأسدي»، وهو الصواب في نسبة المسور، وينظر: «الثقات» للمصنف (٣/ ٣٩٥)، «تهذيب الكمال» (٧٧/ ٥٨٣).

٥[٢٢٤٠] [التقاسيم: ١٤٨٨] [الموارد: ٣٧٨] [الإتحاف: خز حب عم ١٦٥٧١] [التحفة: د ١١٢٨٠]، وتقدم: (٢٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».





الصَّلَاةِ، فَتَعَايَىٰ فِي آيَةٍ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَرَكْتَ آيَةً، قَالَ : «فَهَلَّا أَنْكَرْتَنِيهَا؟»، قَالَ : «فَإِنَّهَا لَمْ تُنْسَخْ». [الأول: ٨٤]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَىٰ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ الْ

٥ [٢٢٤١] أَضِرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذِ (٢) الْبَرَّازُ بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ صَابُورَ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ

.[1 2 / 2 ] 1

٥[٢٢٤١] [التقاسيم: ١٤٨٩] [الموارد: ٣٨٠] [الإتحاف: حب ٥١٦] [التحفة: ١٦٧٦].

(٢) «معاذ» في (د): «معاوية» وهو تصحيف ، ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ٢٨٨).

(٣) «شابور» تصحف في «الإتحاف» إلى «سابور» ، وينظر: «تقريب التهذيب» (ص ٨٥٤). قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٤٨ - ٥٠): «سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسهاعيل ، عن محمد بن شعيب بن شابور، عن عبدالله بن العلاء بن زبر، عن سالم، عن أبيه، عن النبي على انه صلى فترك آية، فلما انصرف قال : «أفيكم أبي؟ . . . » فذكر الحديث . قال أبي : هذا وهم ؛ دخل لهشام بن إسهاعيل حديث في حديث. نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب، فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب، عن محمد بن يزيد البصري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن النبي على فترك آية . . . هكذا مرسل ، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي على انه سئل عن صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح . . . فعلمت أنه قد سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد اللَّه بن العلاء، وبقى إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر، وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة ، فلم قدمت السفرة الثانية ، رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب ، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه ، فقلت له : يا أبا الوليد ، ليس هذا من حديثك! فقال : أنت كتبت حديثي كله؟! فقلت : أما حديث محمد بن شعيب ، فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر ، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلى حديث محمد بن شعيب، فكتبت لك مسنده، فقال: نعم هي عندي بخطك ، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم ، فسكتُ» . اهـ . قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٥/ ٣٥٧) بعد أن نقل قول أبي حاتم: «وقد خَفَتْ هذه العلة على ابن حبان؛ فأخرج هذا الحديث في «صحيحه»» . اه. .

<sup>(</sup>١) «قد» ليس في (د).

#### الإخيتان فاتقراب ويائة





زَيْرِ (۱) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً ، فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ : (فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ ! (فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ ! (فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ لِأَبَيِّ : «أَشَهِ لُتُ (٢) مَعَنَا؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ! «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَ لِأَبِي عَلَيْهِ ، فَاللّهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُل

٥ [٢٢٤٢] أَضِوْ أَبُويَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمَّ النَّبِيِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْنَا ، يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ الْمَثُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَـرُدَّ عَلَيْ ، فَأَخَـذَنِي فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ لَهُ : إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَقَالَ مَا قَرُبَ وَبَعُدَ (٣) ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ (٤) مَا شَاءَ ، وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاقِ (٥) .

[الخامس: ١٩]

ه [٢٢٤٣] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيمُ بْنُ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا شُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَا أَتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَا أَتِي أَرْضَ الْحَبَشَةِ ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) «زير» تصحف في الأصل إلى: «يزيد» ، ينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) «أشهدت» في (د): «شهدت».

٥ [٢٢٤٢] [التقاسيم: ٦٨٦٧] [الإتحاف: طح حب حم ١٢٦٢٧] [التحفة: خ م دس ٩٤١٨ ق ٩٥٢٥ - ق ٩٥٢٥ - دس ٩٢٧٢ - س ٩٤١٢).

<sup>(</sup>٣) «وبعد» في (س) (٦/ ١٥) مخالفا أصله الخطي: «وما بعد» ، وجعل «ما» بين معقوفين.

ما قرب وما بعد: أقلقني وأزعجني ، كأنه يفكر ويهتم في بعيد أموره وقريبها . يعني : أيها كان سببا في الامتناع من رد السلام . (انظر : النهاية ، مادة : قرب) .

<sup>(</sup>٤) بعد «يحدث» في (س) (٦/ ١٥) بالمخالفة لأصله الخطي: «من أمره»، والحديث عند أبي يعلى – شيخ المصنف – في «مسنده» (٤٩٧١)، وفيه كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٢٤٣] [التقاسيم: ٢٧٥٤] [الإتحاف: طح حب حم ١٢٦٢٧] [التحفة: ق ٩٥٢٥ - د س ٩٧٧٠ - س ٩٢٧٢] . وتقدم: (٢٢٤٢).

١ [ ٤ /٤] أ





رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَأَخَذَنِي مَا قَرْبَ وَمَا بَعُدَ ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ (١) ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قُلْتُ : فَأَخَذَنِي مَا قَرْبَ وَمَا بَعُدَ ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ (١) ، فَلَمَّ الصَّلَامَ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ (١) ، وَقَدْ أَحْدَثَ أَلَّا نَتَكَلَّمَ (٣) فِي الصَّلَاةِ» . [الثاني: ١٠١]

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ (١)

ه [٢٢٤٤] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ١٠ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الشَّكُوتِ وَٱلصَّلَوٰقِ ٱلْوُسْطَى الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ حَلْفِظُ واْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوْقِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلْيَتِينَ (١٥) ﴾ [البقرة : ٢٣٨] ؛ فأمِرْنَا حِينَئِذِ بِالسُّكُوتِ . [الخامس: ١٩]

قَالَ اللَّهِ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَكْلُمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ - قَدْ تُوهِمُ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ كَانَ

<sup>(</sup>١) «أنتظره» في الأصل: «أنتظر».

<sup>(</sup>٢) «شاء» في (ت): «يشاء».

<sup>(</sup>٣) «نتكلم» في (ت) : «يتكلم» .

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث عبد الله بن محمد بن سلم الواقع تحت ترجمة: «ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنها نسخ منه ما كان منه من مخاطبة الآدميين دون مخاطبة العبد ربه فيها» (٢٢٤٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان»

٥ [٢٢٤٤] [التقاسيم: ٦٨٦٨] [الإتحاف: خز طح حب عه ٢٧٤٤] [التحفة: خ م د ت س ٣٦٦١]، وسيأتي: (٢٢٤٥) (٢٢٤٩) .

<sup>.[10/2]@</sup> 

<sup>(</sup>٥) قانتين: مطيعين. ويقال: قائمين، ويقال: ممسكين عن الكلام. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٩١).

#### الإخسِينُ إِنْ فِي تَقَرِّئِكُ مِعِينَ الْبِي الْمِنْ الْمُ





بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَلِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَعْنَيَان :

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْمُحْتَمَلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَكَىٰ إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ الْمَدِينَة ، حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ يُعَلِّمُهُمُ (١) الْقُرْآنَ وَأَحْكَامَ الدِّينِ ، وَحِينَئِذِ عَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّة وَالْمَدِينَةِ سَوَاءً ، فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّة وَالْمَدِينَةِ سَوَاءً ، فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكَلَامُ وَبُنُ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِمْ يُكَلِّمُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الْمُصْلَقَى الْكَلَامِ فِي الْكَلَامِ فِي الْكَلَامِ فِي الْكُومِ الْمُعْلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَنْصَارَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ، عَلَىٰ مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي لُغَتِهِ: فَقُلْنَا: كَذَا، يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْقَوْمِ الَّذِينَ (٣) فَعَلُوا لَا الْكُلِّ.

### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفْصَلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ

٥ [٢٢٤٥] أَضِنُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَى خَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ ﴾ ﴿ [البقرة : ٢٣٨] ، الْآيَة .

[الخامس: ١٩]

١[٤/٥ب].

<sup>(</sup>١) «يعلمهم» تحرف في الأصل إلى: «لعلمهم أن».

<sup>(</sup>٢) «صلاتهم» تصحف في الأصل إلى: «صلى بهم».

<sup>(</sup>٣) «الذين» في الأصل: «الذي».

٥[٢٢٤٥] [التقاسيم: ٦٨٦٩] [الإتحاف: خز طح حب عه ٤٦٧٤] [التحفة: خ م د ت س ٣٦٦١]، وتقدم: (٢٢٤٤) وسيأتي: (٢٢٤٩).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا

٥ [٢٢٤٦] أخبر أَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْأَوْرَاءِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارِ (١) ، قَالَ : وَدَّنَا مُعَاوِيةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ حَدَّنَا مُعَاوِيةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ (٢) ، قَالَ : «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ بِبِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ (٢) ، قَالَ : «فَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُودِهِمْ ، وَلَا يَضُرُهُمْ » ، قُلْتُ : وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَة ، قَالَ : «فَلَا تَاتُوهُمْ » ، قُلْتُ : وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَة ، قَالَ : «فَلَا تَاتُوهُمْ » ، قُلْتُ : وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَة ، قَالَ : «فَلَا تَامُعُوفُهُمْ » ، قُلْتُ : وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَة ، قَالَ : «فَلَاثَ يَخُطُّهُ وَلَا يَعْرُوهُمْ وَالْمَعْ مِنْ الْأَنْفِياءِ يَخُطُّ ؛ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّ مَا وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَافَقَ خَطَّ مَا اللّهُ ، فَعَدَّ قَنِي (١٤ عَلَى اللّهُ هُ مَا لَكُمْ فَي الْعَلَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَاثُكُمْ يُسَكِّتُونِي فَقُلْتُ : وَاثُكُمْ اللّهُ مُ يُسَكِّتُونِي الْتَاسِ ، وَالْكُومُ اللّهُ وَلَا يَعْدُو وَاللّهِ مَا صَرَبَنِي ، وَلَا كَهَرَنِي (١٦) ، وَلَا سَبَيْنِي ، وَلَا كَهَرَنِي (١٢) ، وَلَا سَبَيْنِي ، وَلَكَ وَلَكُومُ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُو التَّسْبِي ، وَلَكِونُ كَالَ عَلَى النَّاسِ ، إِنَّمَا هُو التَّسْبِينِي ، وَلَكَ وَلَكُومُ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُو التَّسْبِي ، وَلَكِونُ قَالَ يَسُلُكُ اللّهُ مَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

٥ [٢٢٤٦] [التقاسيم: ٦٨٧٠] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ١٦٧٨٥] [التحفة: م د س ١١٣٧٨]، وتقدم: (١٦٦) وسيأتي: (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>١) قبل «يسار» في الأصل : «أبي» وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٢) الطيرة: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: طير).

<sup>(</sup>٣) «رجالا» في (س) (٦/ ٢٣): «ورجالا».

<sup>(</sup>٤) الخط: أن يخط ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. (انظر: النهاية، مادة: خطط).

١[٤/٢ب].

<sup>(</sup>٥) حدقني: نظر إليَّ بشدة . (انظر: اللسان، مادة: حدق) .

<sup>(</sup>٦) كهرني: كلمني كلامًا سيئًا ، أو استقبلني بوجهِ عبوسٍ . (انظر: النهاية ، مادة: كهر) .



YVT

وَالتَّكْمِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ»، قَالَ: وَأَطْلَقْتُ غُنَيْمَة (١) لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدِ وَالْجَوَّانِيَةِ (٢) ، فَوَجَدْتُ الذِّنْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ ، وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، آسَفُ (٣) وَالْجَوَّانِيَةِ (٢) ، فَوَجَدْتُ الذِّنْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ ، وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، آسَفُ (٣) كَمَا يَغْضَبُونَ ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةٌ (٤) ، فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا يَغْضَبُونَ ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةٌ (٤) ، فَأَخْبَرُتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَمْ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأُعْتِقُهَا (٥) ، قَالَ عَلِيدُ : ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتِهُا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» (الْتَتِي بِهَا» ، فَجِئْتُ بِهَا ، فَقَالَ : ﴿ أَيْنَ اللَّهُ هَ؟» قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ؛ فَأَعْتِقُهَا (٢) . (الخامس : ١٩]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ

٥ [٢٢٤٧] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَلِيفَة (٧) ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : هَلْكَ أَنَا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : قُلْتُ :

<sup>(</sup>١) الغنيمة: العدد القليل من الغنم. (انظر: اللسان، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٢) الجوانية: أرض من عمل المدينة، من جهة الفرع، وقيل: موضع قرب أحد في شامي المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣).

<sup>(</sup>٣) آسف: أغْضَب. (انظر: النهاية ، مادة: أسف).

<sup>(</sup>٤) الصك: الضرب بشدة على الوجه. (انظر: اللسان، مادة: صكك).

<sup>(</sup>٥) «لأعتقها» في (س) (٦/ ٢٣): «لأعتقتها» .

<sup>.[</sup>ÎV/£]û

<sup>(</sup>٦) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٢٤٧] [التقاسيم: ٢٧٥٥] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ١٦٧٨٥] [التحفة: م د س ١١٣٧٨]، وتقدم: (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) قوله: «وأبو خليفة» سقط من الأصل، وصيغة الأداء بعده أفردت، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>A) «فلا» في (ت): «ولا».



)-(**(3)**-

يَارَسُولَ اللَّهِ، مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةِ، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوهُمْ»، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ، قَالَ: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ؛ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَلَاكَ»، قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ ارَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَوْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكُلَ أُمِّيَاهْ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ يَوْحَمُكَ اللَّهُ، فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا ثُكُلَ أُمِّيَاهْ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيمِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي (١) لِكَيْ أَسْكُت سَكَتُ، فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيمِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي (١) لِكَيْ أَسْكُت سَكتُ، فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيمِمْ عَلَىٰ أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي (١) لِكَيْ أَسْكُت سَكتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَانِي، فَلِأَبِي هُو وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي ، وَلَا شَعْرَبِي وَاللَّهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللَّهِ، مَا ضَرَبَنِي ، وَلَا كَهَرَنِي، وَلَا شَيْمَنِي ، وَلَا شَعْرَفِي التَّعْمِيرُ وَالتَّ سُبِيحُ وَتِلَاقُهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كَلَمْ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْمِيرُ وَالتَّ سُبِيحُ وَتِلَاقُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْمِيمُ وَالتَّ سُبِيحُ وَتِلَاقُهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّهُ فِيهَا شَيْءُ وَيْ كَالِمُ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ اللَّهُ مِنْ كَالِمُ النَّالَ الْخُوالِمُ النَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ كَلُومُ النَّالَ الْمُكْتَ الْمُنْ وَلَا لَكُومُ اللَّهُ مُنْ مَا مَلْمُ الْفُولُومُ الْمُنْ الْمُؤَلِّ الْهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلُومُ النَّاسِ وَاللَّهُ مُنْ مُلْوَالُولُومُ اللَّهُ مِنْ الْفُومُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُهُمُ الْمُتَلِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُؤَالُ اللَّهُ مُعْمُولُومُ اللَّهُ الْم

# ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ لَكُرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ لَكُلُامٍ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٢٢٤٨] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي قَصِرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَلَّمَ عَنْ أَيُوبَ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَلَّمَ مِنِ اثْنَتَ يْنِ مِنْ صَلَة الْعَشِيِّ (٢) ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ

١[٤/٧] ث

<sup>(</sup>١) «يصمتوني» في (ت): «يصمتونني»، والمثبت هو رواية بندار، كما ذكر ابن خزيمة - شيخ المصنف - عقب الحديث في «صحيحه» (٨٥٩).

<sup>0[</sup>۲۲۶۸][التقاسيم: ٢٥٧٦][الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨][التحفة: د ١٣٠٣١-د س ١٣١٨٠ - د ١٣١٩٢ - د س ١٣٥١٤ - د س ١٤١١٥ - س ١٤١٥ - م د ١٤٤٥ - م ١٤٤٩ -خ د ت س ١٤٤٤٩ - س ١٤٤٦٥ - خ د ١٤٤٦٨ - س ١٤٤٩٨ - د ١٤٥٦٢ - ت ١٤٥٥٩ - خت ١٤٥٨٠ - س ١٤٨٥٩ - م س ١٤٩٤٤ - د س ١٥١٩٢ - د ١٥٢٥ - س ١٥٣٥٩ - م س ١٥٣٧٦]، وسيأتي: (٢٢٥٥) (٢٢٥٥) (١٦٨٢) (٢٨٢٦) (٢٨٢٢) (٢٨٢٢) (٢٨٨٢).

١[١٨/٤]١

<sup>(</sup>٢) صلاتا العشي: الظهر أو العصر ؛ لأن ما بعد الزوال إلى المغرب عشي ، وقيل: العشي من زوال الشمس إلى الصباح . (انظر: النهاية ، مادة: عشا) .

#### الإجبينان في تقريب وحيائ الرجبان



YVA

أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

[الثاني: ١٠١]

قَالَ أَبُوطَ مُ : هَذَا خَبَرُ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ، فُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ مَنْبَرَ سَنَةَ مَنْبَرَ سَنَةَ مَنْ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ ، عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَتُ (١) بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِعَشْرِ سِنِينَ سَوَاءً ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخَا بِالْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ؟!

# ذِكْرُ \* خَبَرِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدُ هَذِهِ فَرُعُمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدُ هَذِهِ الْحَالَةَ الْقَصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا صَلَّىٰ مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةَ

٥ [٢٢٤٩] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ قَالِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَوْمُواْ لِلَّهِ قَانِيتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨]، هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة : ٢٣٨]، فأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ .

قَالَ الْمِعَامُ وَهِنْ : هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الْصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ

<sup>(</sup>١) «كانت» في الأصل ، (ت): «كان» ، والمثبت هو الجادة .

۵[٤/٨ب].

٥[٢٢٤٩] [التقاسيم: ٢٧٥٧] [الإتحاف: خز طح حب عه ٤٦٧٤] [التحفة: خ م د ت س ٣٦٦١]، وتقدم: (٢٢٤٤) (٢٢٤٥).





أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ، وَلَيْسَ مِمَّا يَلْهِ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَاكَ (١) أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَذَاكَ (١) أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّوا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ إِلَيْهَا، وَكَانُوا يُصَلُّونَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُصلِّي الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَهُمْ، فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَلَاكُ بِالْمَدِينَةِ، فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لَا أَنَّ زَيْدًا حَكَى مَا لَمْ يَشْهَدُهُ.

ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَا أَنَّهُ حَكَاهَا (٢) كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ (٦) النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ

٥ [ ٢٢٥٠] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ٥ .

٥[٢٢٥١] وأخبر مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ حَدْثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) [٤/ ٩ أ]. «وذاك» في (ت): «وذلك».

<sup>(</sup>٢) «حكاها» في (س) (٦/ ٢٨) خلافا لأصله الخطى: «حكاهما».

<sup>(</sup>٣) «ينعم» في الأصل: «يمنعه» ، والمثبت من (ت) هو الصواب.

٥[٢٢٥٠] [التقاسيم: ٢٧٥٨] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢٠٣٨] [التحفة: س ١٤٨٥٩ - م س ١٥٣٧٦ - س ١٥٢٩٦ - م س ١٤٩٤٤]، وسيأتي: (٢٢٥١) (٢٢٥٣) (٢٢٥٤).

١[٤/٩ ب].

<sup>0[</sup>۲۲۰۱] [التقاسيم: ۲۷۰۹] [الإتحاف: مي خز حب ۱۸۲۷] [التحفة: م ۱۶۶۳ – س ۱۶۶۰ – د ۱۸۲۰ م ۱۵۲۰ – ۱۸۲۰ التحفة: م ۱۶۹۳ – س ۱۶۱۰ – د ۱۸۲۰ – س ۱۵۰۰ – د ۱۳۱۹ – س ۱۶۱۹ – س ۱۶۰۹ – س ۱۶۰۹ – س ۱۶۸۹ – د ۱۶۵۸ – خت ۱۶۵۸ – خت ۱۶۵۸ – د ۱۶۸۸ – د ۱۶۰۸ – خت ۱۶۵۸ – د س ۱۶۱۸ – د س ۱۶۱۸ – د س ۱۶۱۸ – د س ۱۶۱۸ )، وتقدم: (۲۲۰۸) وسیأتی: (۲۲۰۳) (۲۲۰۶) .

# الإجْسِنَاكُ فِي نَقَرُهَا يُحْكِينَ آرِنْ جِبَانَ ٢٨٠

الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ (۱) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ .

٥ [٢٢٥٢] وأَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْةٍ .

٥ [٢٢٥٣] وأخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ . [الثاني: ١٠١]

٥[٢٢٥٤] وأخبرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «وعبيد الله» في الأصل: «وعبد الله» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>0[</sup>۲۲۰۲][التقاسيم: ۲۷۲۰][الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ۱۹۸۱۸][التحفة: د ۱۳۰۳۱-د س ۱۳۱۸- د ۱۳۱۹- د س ۱۳۵۱- د س ۱۳۵۱- س ۱۶۱۵- م د ۱۶۱۵- م ۱۶۵۹-خ د ت س ۱۶۶۶- س ۱۶۶۶- خ د ۱۶۶۸- س ۱۶۶۶- د س ۱۶۶۹- د ۱۶۰۸- س ۱۶۵۸-۱۶۰۷۸- خت ۱۶۰۸۰- س ۱۶۸۹- م س ۱۶۹۶- د س ۱۵۱۹- د ۱۵۲۰۰- س ۱۰۳۵- م س ۱۶۳۷۲].

<sup>(</sup>٢) «الهمداني» بالمهملة في (س) (٦/ ٢٩)، (ت): «الهمذان» بالمعجمة، والمثبت موافق لما في «الإتحاف».

<sup>0[</sup>٢٢٥٣] [التقاسيم: ٢٧٦١] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: د ١٣٠٣- د ٢٢٥٣] [التحفة: د ١٣٠٣- د ٢٢٥١] [التحفة: د ١٣٠٨- د ٢٤١٥] [التحفة: د ١٣٠٨- د س ١٤١٥- م ١٤٤٩ – د ٢٠٥٢ – م ١٤٥٤ – د ٢٠٥٩ – د ١٤٥٧ – م ١٤٥٧ – د ١٤٥٧ – د ١٥٣٥ – م ١٥٣٥ – د ١٥٣٥ – م ١٥٣٥ – د ١٥٣٥ – د ١٥٣٥ – م ١٥٣٥ ) .

<sup>0[</sup>٢٧٥٤] [التقاسيم: ٢٧٦٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: د ١٣٠٣١- د ١٣٠٨] [التحفة: د ١٣٠٣١- د س ١٤١٥- م ١٤٤٩- م ١٤٤٩- م ١٤٤٩- م ١٤٤٩- م ١٤٤٩- م ١٤٤٩- د ت س ١٤٤٩- د ت س ١٤٤٩- ت ١٤٥٩- خ د ت س ١٤٤٩- د ٢٥٥٠- س ١٤٥٩- د ١٤٥٧٠- س ١٤٥٩- د ١٥٩٥٠- س ١٥٩٥٠- م س ١٤٩٤- د س ١٥٩٥- د ١٥٢٥- س ١٥٣٥- م س ١٥٣٥- د ١٥٣٠٠- س ١٥٣٥- م س ١٥٣٥- د ١٥٣٠٠- س ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- د ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- د ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- د ١٥٣٥٠- د ١٥٣٠٥- د ١٥٣٠٥- م س ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- د ١٥٣٥٠- د ١٥٣٥٠- م س ١٥٣٥٠- د ١٥٣٠٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٠- د ١٠٠- د ١٠٠- د ١٠٠- د ١٠٠-





ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠٠ [الثاني: ١٠١]

٥ [٥ ٢٢ ٥] وأخبرُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِخْدَىٰ صَلَاتِي الْعَشِيِّ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَنَسِيثُ أَنَا ، فَصَلِّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَنَسِيثُ أَنَا ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَاتَّكَأَ عَلَىٰ خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ عَضْبَانُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَاتَّكَأَ عَلَىٰ خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ عَضْبَانُ ، فَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسْرَىٰ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَاتَّكَأَ عَلَىٰ خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ عَضْبَانُ ، قَلْ النَّاسِ – قَالَ النَّاسِ – قَالَ النَّعْرُ : يَعْنِي أَوائِلَ النَّاسِ – فَقَالُوا : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَوْ الْيَدِيْنِ؟ » فَقَالُ النَّاسِ أَنْ يُكَلِّمُهُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمُهُ ، وَفِي الْقَوْمِ : «لَكُ اللَّهُ عُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَصَلَّى يُقْصَرِ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ اللَّهُ أَنْ يَكُلُ اللَّهُ يُو كَنَّ مَنْ اللَّهُ عُورَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ مُ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلُهُ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ مَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : فُرَيَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا : ثُمَّ سَلَّمَ ؟ وَلَيْ مَوْلُ : نُبُنْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : فُرَيَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا : ثُمَّ سَلَّمَ .

لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّصْرِ بْنِ شُمَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ (١) عَوْدٍ .

<sup>.[[1\./2]@</sup> 

<sup>0[</sup>٢٢٥٥] [التقاسيم: ٢٧٦٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: د ١٣٠٣١- د ١٢١٥٠] [التحفة: د ١٣٠٣١- د س ١٤١٥٠ م د ١٤٤١٥ م ١٤٤١٥ م ١٤٤١٥ - خ د ت س ١٤٤٤٩ - س ١٤٤٤٩ - د ١٤٥٢١ - ت ١٤٥٤٩ - خ د ت س ١٤٤٤٩ - س ١٤٤٤٩ - س ١٤٥٤٩ - د ١٤٥٧٨ - خت ١٤٥٨٠ - س ١٤٥٨٩ - س ١٤٨٥٩ - م س ١٤٥٨٠ - م س ١٤٨٥٩ - م س ١٤٨٥٩ - م س ١٤٥٨٠ ) وسيأتي: (٢٢٤٨) (٢٢٤٨) وسيأتي:

١٠/٤]١ ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي»، وهو تصحيف.





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَسْبَابِ الدُّنْيَا

٥ [٢٢٥٦] أخبى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم الطُّوسِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الطُّوسِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ الطُّوسِيُ (١) مَضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ – رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ – قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ ، مَنْ عَلِيٍّ – رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ – قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ ، مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ (٢) .

[الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ <sup>®</sup>

ه [۲۲۵۷] أضِم الله عَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا اللهِ عَمْرَ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَسْجِدَ بَنِي سُفْيَانُ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِ وبْنِ عَوْفٍ ، يَعْنِي : مَسْجِدَ قُبَاءٍ ، فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ عَمْرِ وبْنِ عَوْفٍ ، يَعْنِي : مَسْجِدَ قُبَاءٍ ، فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا - وَكَانَ مَعَهُ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي (٣)؟ فَقَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيلِهِ .

### ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [٢٢٥٨] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ (٤)

٥ [٢٢٥٦] [التقاسيم: ٥٣٠٣] [الموارد: ١٦٩٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٤١٢] [التحفة: س ١٠٠٦]. (١) «الطوسي» من (د).

١ [ ٤ / ١١ أ].

٥ [٢٢٥٧] [التقاسيم: ٥٣٠٥] [الموارد: ٥٣٢] [الإتحاف: مي خز حب كم ٢٥٦٠] [التحفة: د (ت) ٨٥١٢].

<sup>(</sup>٣) «يصلى» سقط من الأصل.

٥ [٢٢٥٨] [التقاسيم: ٦٣٩٩] [الإتحاف: مي جاطح حب حم ٢٥٥٩] [التحفة: دت س ٢٩٦٦ - س ق ٢٩٦٧].

<sup>(</sup>٤) «عن» تصحف في الأصل إلى: «بن».



بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ (١) عَلَيَّ إِشَارَةَ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ (١) عَلَيَّ إِشَارَةَ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِرَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ (١) عَلَيْ إِشَارَةَ ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ١٠ .

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ (٢) لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ (٣) أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِمْ وَ [٢٢٥٩] أَخِبَ لُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي حَازِم بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ إِلَى بَنِي مَلْوِ بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ لِيصُلِحَ بَيْنَهُمْ ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَيْ وَالْنَاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو بَكُو وَلَكَ ، فَوَقَفَ فِي الصَّفَّ الْبُوبَكُو ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعْفِي النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ أَبُوبَكُو ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمَاتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّالَ عَلَى السَّعْفِقَ الْتَقَتَ أَبُوبَكُو بَكُو بَكُو بَكُو اللَّهُ وَعَلَى عَلَى السَّعَ وَى الصَّفَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَسَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّعْفَى أَنْ وَبَكُو بِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنَا الْمُوبَى اللَّهُ الْنَاسُ ، فَحَمِدَ اللَّه وَعَلَى السَّعْفِى الصَّعْفَ أَنْ يُصَلِّى بَعْنِ يَدُو بَكُو لِ اللَّهِ عَلَى السَّعْوَى فِي الصَّعْفَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّعْفَى أَنْ تَعْبُتَ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) «فرد» في (ت): «فرده».

١١/٤]١

<sup>(</sup>٢) التسبيح: قول: سبحان الله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٣) «حزبهم» في الأصل: «أحزبهم».

<sup>0 [</sup>٢٢٥٩] [التقاسيم: ١٣١٩] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ٦١٩٦] [التحفة: خ د س ٢٢٥٩] [التحفة: خ د س ٤٦٦٩ - خ ٤٧٥٥ - خ م س ٤٧٣٣ - خ ٤٧٤٩ - خ ٤٧٥٥ - خ م س ٤٧٧٧ ]، وسيأتي: (٢٢٦٠).

曾[3/7/1]。

<sup>(</sup>٤) «تثبت» كأنه كان في الأصل كالمثبت، ثم عدِّلت ليصير رسمها كـ: «تلبث»، والمثبت من (ت) هو الصواب، وعند مالك في «الموطأ - رواية أحمد بن أبي بكر المعروف بأبي مصعب الزهري» (٥٣٧)، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٧٢) كالمثبت.

#### الإجسَّالُ في تقرِّلْ بُحِيكَ أين جَالَ





فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ (١) شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ (٢) الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». [الأول: ٧٨]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالَا قَدَّمَ أَبَا بَكْرِ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

٥[٢٢٦٠] أَخِبُ الْحَمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُنَنَّى ، قَالَ : حَدَّنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَهْرَ ، فَقَالَ لِبِلَالِ : عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ الْفَهْرَ ، فَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَقَالَ لِبِلَالِ : اللهِ عَلَيْ مَكْوُ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ » فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، أَذَنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ ، وَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، ثَقَدَّمُ ، فَتَقَدَّمَ أَبُوبَكُر ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ صَفَّحُوا " ) ، قَالَ : وَكَانَ أَبُوبَكُر إِذَا يَشُقُ الصَّفُوفَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ صَفَّحُوا (" ) ، قَالَ : وَكَانَ أَبُوبَكُر إِذَا يَشُقُ الصَّفُوفَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ صَفَّحُوا (" ) ، قَالَ : وَكَانَ أَبُوبَكُر إِذَا وَبَكُر إِذَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ صَفَحُوا (" ) ، قَالَ : وَكَانَ أَبُوبَكُم وَالَى وَمُعُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَنِ امْضِ ، فَلَمَّا وَأَى الْتَفْتَ ، فَرَأَى التَعْمُ وَلَى اللهُ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَنِ امْضِ ، فُمَّ مَشَى أَبُوبَكُم والْقَهُ وَى الْعَلَى عَلِي عَقِيهِ ، فَلَمَّا وَأَى النَّهِ عَلَيْ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ ، فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ النَّيْعُ عَقِيْهِ ، فَلَمًا وَضَى مَلَى النَّهُ عَلَى عَقِيهِ ، فَلَمًا وَضَى صَلَاتَهُمْ ، فَلَمًا وَضَى صَلَاتَهُمْ ، فَلَمًا وَضَى صَلَاتَهُ ،

<sup>(</sup>١) نابه شيء: حدث له ، ونزل به . (انظر: النهاية ، مادة: نوب) .

<sup>(</sup>٢) «سبح» ضبطه في الأصل بضم السين وتشديد الباء، على البناء للمفعول، وينظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني (٢/ ٤٧).

١٢/٤]١٠ ف

<sup>(</sup>٣) التصفيح: التَّصفيق. (انظر: اللسان، مادة: صفح).

<sup>(</sup>٤) «التصفيح» في الأصل: «التصفيق» ، وفي حاشيته منسوبًا لنسخة كالمثبت.

<sup>(</sup>٥) «هنيهة» في (ت): «هنية» وكلاهما ، بمعنى .



قَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟»، قَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ يَكُنْ لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ مَنَ قَالَ لِلنَّاسِ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ لِإِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ مُنَا قَالَ لِلنَّاسِ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ لَابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَوُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ مُنْ قَالَ لِلنَّاسِ: «إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلَيْسَبِّح الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ ».

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةِ إِنْ بَدَتْ (١١) لَهُ فِيهَا

٥ [٢٢٦١] أخبر الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» . [الأول : ٩٦]

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ

٥ [٢٢٦٢] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : خَدَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ

ه [٢٢٦٣] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَجْدَ الرَّاقِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا كَانَ يُشِيرُ عَنِ الرَّهْ عِنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا كَانَ يُشِيرُ فَي الصَّلَاةِ .

합[3/٣/أ].

<sup>(</sup>١) البدو والبداء: الظهور . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : بدا) .

٥[٢٢٦١] [التقاسيم: ١٥٢٨] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٨١٦] [التحفة: م س ١٣٣٤٩ - خ م دس ق ١٥١٤١]، وسيأتي: (٢٢٦٢).

٥[٢٢٦٢][التقاسيم: ٣٦٦٠][الإتحاف: مي جا خز طح عه حب حم ٢٠٤٥٥][التحفة: م س ١٣٣٤٩ -خ م دس ق ١٥١٤١]، وتقدم: (٢٢٦١).

١٣/٤]٥

٥ [٢٢٦٣] [التقاسيم: ٥٣٠٤] [الإتحاف: خزحب حم قط ١٧٥٨] [التحفة: د ١٥٤٦].





# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا تِلْقَاءِ (١) وَجْهِهِ

و [٢٢٦٤] أخب رَّا الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ ، قَالَ : حَدِّرَنَا يَعْقُوبُ بِنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّاعِيلَ ، قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدهِ وَهُو يُصَلِّي فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّاعِتِ ﴿ قَالَ : أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدهِ وَهُو يُصَلِّي فِي نَوْبِ وَاحِدٍ وَهَذَا رِدَاوُكَ إِلَىٰ جَنْبِكَ ؟ وَقَالَ بِبَدِهِ فِي مَسْجِدهِ وَهُو يُصَلِّي الْقَبْلَةِ ، فَقُلْتُ : رَحِمَكَ (٢) اللَّهُ ، أَتُصَلِّي (٣) فِي نَوْبِ وَاحِدٍ وَهَذَا رِدَاوُكَ إِلَىٰ جَنْبِكَ؟! فَقَالَ بِبَدِهِ فِي صَدْرِي : أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْحَرَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ ، أَتَانَا وَحُمَلُ مِثْلُكِ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ ، أَتَانَا وَصُولُ اللَّهِ وَقَالَ بِبَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ ، فَرَأَى نُحَامَة (١٤) فِي قِبْلَةِ وَمِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ ، فَرَأَى نُحَامَة (١٤) فِي قِبْلَةِ وَمُ وَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَرْجُونِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَوَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ مَ فَلَ : ﴿ أَيْكُمْ يُحِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ مِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَخْفُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ وِجْلِهِ الْيُسْرَى ، فَقَامَ فَتَى مِن يَسَاوِه تَحْتَ وِجْلِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِعِ مَنْ يَسَاوِهُ وَمَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَعْفِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَخْفُهُ عَلَى بَعْضِ – «أَزُونِي عَبِيرًا (١٩)» ، فَقَامَ فَتَى مِن يَسَاوِهُ تَعْتَى مِنْ اللَّهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهُ وَمُونَا مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَمِلَ الْعَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُنْهُ عَلَهُ الْعُنْ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) تلقاء: حذاء (محاذاة). (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: لقي).

٥[٢٢٦٤] [التقاسيم: ١٣٢١] [الإتحاف: جا عه طح حب كم م ٢٨٤٣] [التحفة: د ٢٣٥٩]، وتقدم برقم: (٢١٩٦) وسيأتي: (٢٢٦٥).

١[١٤/٤]٩

<sup>(</sup>٢) «رحمك» في (ت): «يرحمك».

<sup>(</sup>٣) «أتصلى» في (ت): «تصلى».

<sup>(</sup>٤) النخامة: ما يلفظه الإنسان من البلغم (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نخم).

<sup>(</sup>٥) الحك : القشر والكشط . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : حكك ) .

<sup>(</sup>٦) «قال» من (ت).

<sup>(</sup>٧) البادرة : البصقة أو النخاعة تخرج منه ، ويغلبه حَبسها . (انظر : المشارق) (١/ ٨٠) .

<sup>(</sup>٨) العبير: نوعٌ من الطِّيب ذو لون يُجمع من أخلاط. (انظر: النهاية، مادة: عبر).





الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، فَجَاءَ ﴿ بِخَلُوقٍ (١) فِي رَاحَتَيْهِ ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلَهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، وَلَطَخَ (٢) بِهِ عَلَىٰ أَثَرِ النُّخَامَةِ . قَالَ جَابِرٌ : فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَرُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ . [الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

٥ [٢٢٦٥] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقُطَعِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْقُطَعِيُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ (٤) ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ قَالَ : ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى » . [الثاني : ٤]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

٥ [٢٢٦٦] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ

۵[۶/۶] ب].

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلة).

<sup>(</sup>٢) لطخ: غير لونه . (انظر: التاج ، مادة : لطخ) .

٥ [٢٢٦٥] [التقاسيم: ٢٠٥٤] [الإتحاف: حب حم ٣٥٠٥] [التحفة: د ٢٣٥٩]، وتقدم: (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) «القطعي» تصحف في الأصل إلى : «القطيعي» ، ينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) «الزبير» تصحف في الأصل إلى : «الوزير»، والحديث رواه أحمد في «المسند» (٢٢/ ٣٥٩) قال : حدثنا محمد بن بكر، به .

٥ [٢٢٦٦] [التقاسيم: ٢٣١٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٤٩٣] [التحفة: خ ٥٨٢- س ٥٩١- د ٦١٨- س ق ٦٩٨- خت ١٢٠٥- خ م ١٢٦١- خ م ١٢٦٢- خ ١٣٧٣- خ ١٤١٠- خ ١٤٤٣].

<sup>﴿ [</sup>٤/٥/أ].

<sup>(</sup>٥) «شعبة» في «الإتحاف»: «سعيد»، والمثبت من الأصل، (ت) هو الصواب إن شاء الله؛ فهذا الحديث يرويه سعيد وشعبة – كلاهما، عن قتادة، وقد علق البخاري تَعَلِّلْتُهُ في «صحيحه» روايتي سعيد، وشعبة عقب رواية هشام، عن قتادة (٥٣٦)، فقال: «وقال سعيد، عن قتادة: «لا يتفل قدامه أو بين يديه، =





نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَإِنَّـهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

٥ [٢٢٦٧] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ رَأَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَأَىٰ فِي الْقِبْلَةِ فِي الْقِبْلَةِ فِي الْقِبْلَةِ فَيَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : «لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ » . [الثاني: ٣٤]

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ ٥ [٢٢٦٨] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ

<sup>=</sup> ولكن عن يساره أو تحت قدميه"، وقال شعبة: «لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه»». اه. فعلق عليه الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٥٢): «أما حديث سعيد بن أبي عروبة فأخبرنا به . . . وكذا رواه أحمد عن محمد بن بكر، عن سعيد . . . مثله . ورواه ابن حبان في «صحيحه» من طريق يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد . . . بنحوه ، وقال : «ولا بين يديه»» . اه. . وبنحوه في «فتح الباري» طريق يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد . . . بنحوه ، وقال : «ولا بين يديه» . اه. . وبنحوه في «فتح الباري» (٢/ ١٥) وزاد : «ورواية شعبة أتم الروايات ، لكن ليس فيها المناجاة» كذا قال ، وهو مشكِلٌ ؛ فإن رواية شعبة داخل «الصحيح» (٤١٧) فيها ذكر المناجاة ، وخارج «الصحيح» كذلك ، وكذا رواية سعيد بن أبي عروبة فيها ذكر المناجاة ، أخرجها أحمد (١٩ / ١١٨) ، (٢٠ / ٤٥١) وغيره ، فالله أعلم بمراده ؛ لكن الناظر في تعليق البخاري تعملة يرئ أن لفظ رواية ابن حبان هو لفظ رواية شعبة لا سعيد .

٥ [٢٢٦٧] [التقاسيم: ٣١٣٦] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٩٥] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧ - د ٢٢٦٥] [التحفة: خ م س ق ٢٩٩٧). (٢٢٧٠). وتقدم: (١٧٧٩) وسيأتي: (٢٢٦٨) (٢٢٦٨) (٢٢٧٠). هـ [٤/٥٥] ب

٥ [٢٢٦٨] [التقاسيم: ٢٣١٤] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٠٩] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٨ - خ ١٤٧٣٦]، وتقدم: (١٧٧٩) (٢٢٦٧).

YAA

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ؛ فَإِنَّهُ (١) يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ مُصَلَّاهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ مُلَكًا ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَا اللهَانِ : ٤٣] [الثاني : ٤٣]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضِ

٥ [٢٢٦٩] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْعُرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ ، فَدَخَلَ يَوْمَا الْمَسْجِدَ وَفِي قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ الْعُرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ ، فَدَخَلَ يَوْمَا الْمَسْجِدَ وَفِي قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْعُرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيدِهِ ، فَدَخَلَ يَوْمَا الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدُكُمْ النَّاسِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدَكُمْ إِنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟! إِنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَكِيْ عَنْ يَسُورِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَاهِرَةٌ ، فَلْيَقُلُ هَا يَتُعْضَ وَلَا عَنْ عَرْدُوا وَلَا عَنْ يَعْمَلُ وَالْمَالِي وَيُعْمَلُ وَيُعْمَلُ وَلَا عَنْ عَرَالْ الْعَلَا يَعْفِى وَوْهِ وَلَا عَنْ يَعْمَلُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَقِالِهُ وَلَا عَنْ عَلَا يَلُولُوهُ وَلَا عَنْ الْعَلَا يَلُولُوا وَلَا عَلَى السَالِ وَلَا عَلَى الْعَلَا يَا عَلَى الْعَلَا يَا عَلَى الْعُلَا يَلَى الْعَلَى الْعَلَا يَعْمَلُ الْعَلَى الْعَلَيْتُ الْعَلَى الْعُلْ يَعْفَى الْعَلَا يَعْمُ اللْعُنْ عَنْ يَعْمُ اللّهُ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا يَعْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِي الْعَلَى الْعُلُ يَعْمُ اللّهُ الْعَلَا يَعْمُ اللّهُ الْعَلَا يَعْمُ اللّهُ الْع

٥ [٢٢٧٠] أَضِرُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْ مَعْدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ ، وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ ، فَحَكَّهَا بِهِ - يُرِيدُ : بَزْقَة فِي قِبْلَةِ فِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ ، فَحَكَّهَا بِهِ - يُرِيدُ : بَزْقَة فِي قِبْلَةِ

<sup>(</sup>١) «فإنه» في (ت): «لأنه».

٥[٢٢٦٩] [التقاسيم: ٢٣١٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ٣٦٢٥] [التحفة: خ م س ق ٣٩٩٧- د ٤٢٧٥] ، وتقدم: (٢٢٦٧) وسيأتي: (٢٢٧٠).

요[3/٢/1].

<sup>(</sup>٢) التفل: نفْخٌ معه أدنى بزاق ، وهو أكثر من النفث . (انظر: النهاية ، مادة : تفل) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «في ثوبه» ليس في الأصل.

٥[٢٢٧٠] [التقاسيم: ٥٦٠٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٦٢٣] [التحفة: خ م س ق ٩٩٧٧ - د
 ٤٢٧٥]، وتقدم: (٢٢٦٧) (٢٢٦٧).





الْمَسْجِدِ - وَنَهَىٰ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ : «لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، الْمَسْجِدِ - وَنَهَىٰ أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا» ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ ١٠ فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا» ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ يَدْلُكُ طَرَفَ كُمِّهِ بِإصْبَعِهِ . [الرابع: ٦]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِيهِمَا

٥ [٢٢٧١] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَنْ أَبِيهِ ، قَدَلُكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَىٰ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صَلَاتِهِ

٥ [٢٢٧٢] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ (١) بِبَعْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ وَيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، يَبْلُغُ بِهِ وَيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ١٤٥ . النان : ٣٤]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَسِ

٥ [٢٢٧٣] أَخْبِى لِمَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ،

١٦/٤]٥ ب].

٥ [ ٢٢٧١] [التقاسيم : ٥٣٠٦] [الإتحاف : خزعه حب كم حم ٢٠٧٧] [التحفة : م د ٥٣٤٨].

٥ [٢٢٧٢] [التقاسيم: ٢٣٠٨] [الموارد: ٤٨١] [الإتحاف: مي جاخز حب حم ١٧٦٤٩] [التحفة: دت س ق ١١٩٩٧]، وسيأتي: (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>١) «الدميك» في الأصل: «الرميل» ، وهو تصحيف ، ينظر: «تاريخ بغداد» (٣/ ٣٦١) ، «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٤١) .

١ ١٧/٤] ١

٥ [٢٢٧٣] [التقاسيم: ٢٣٠٩] [الموارد: ٤٨٢] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٧٦٤٩] [التحفة: دت س ق ١١٩٩٧]، وتقدم: (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>Y) قوله: «بن يحيى» ليس في الأصل.



قَالَ: حَدَّفَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَىٰ بَنِي لَيْثِ ('' حَدَّفَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: إِنَّ مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ: إِنَّ وَمُعَلَىٰ الْمُسَلِّةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ؛ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَىٰ ، وَالنانِ : ٤٣]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ

٥ [٢٢٧٤] أخبى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمِ ٣ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَالَ : حَدَّثَنِي بُنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ عَنْ مَسِّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ عَنْ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَةِ ؛ فَقَالَ : ﴿ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلَا فَمَرَّةٌ » . [الثاني : ٤٣]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَىٰ بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ

ه [٢٢٧٥] أَضِوْ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ ، عَنْ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فِي شِدَّةِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي شِدَّةِ الْحَرَّ ، فَيَعْمِدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ (٣) مِنَ الْحَصَى ، فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهِ هَذِهِ ، ثُمَّ فِي كَفِّهِ الْرَابِع : ٥٠] هَذِهِ ، فَإِذَا بَرَدَتْ سَجَدَ عَلَيْهَا .

٥ [٢٢٧٦] أَضِرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ ١ مُسَرْهَدِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «مولى بنى ليث» ليس في (د).

٥ [٢٢٧٤] [التقاسيم: ٢٣١٠] [الإتحاف: مي جا خز حب حم عه ١٦٩٢١] [التحفة: ع ١١٤٨٥]. ه [١١٤٨٠]. ه [١١٤٨٠]

٥ [ ٢٢٧٥] [التقاسيم: ٥٩٥٠] [الموارد: ٢٦٧] [الإتحاف: طح حب كم حم ٢٦٦٩] [التحفة: دس ٢٢٥٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) القبضة: الأخذ بجميع الكف، وهو بمعنى المقبوض. (انظر: النهاية، مادة: قبض).

٥ [٢٢٧٦] [التقاسيم: ٢٢٨٢] [الموارد: ٤٧٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٤٩٧] [التحفة: دس ق ٩٧٠١].

합[3/사기].





حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَىٰ عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَنْهَىٰ عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَالِ فِي الصَّلَاةِ : عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ (١) ، وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُ وطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ . [الثاني : ٣٩]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

ه [۲۲۷۷] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ عَمْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ (٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ (اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا يَتَبَشْبَشُ اللَّهُ بِهِ ، كَمَا يَتَبَشْبَشُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْوَالِهُ إِذَا اللَّهُ مَا يَبُهُمُ هُ (٥) . [الثاني: ٣٩]

<sup>(</sup>١) نقرة الغراب: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيها يريد أكله. (انظر: النهاية، مادة: نقر).

و (۲۲۷۷] [التقاسيم: ۲۲۸۳] [الإتحاف: خز حب كم حم ۱۸۷٦٥] [التحفة: ق ۱۳۳۸۹ - س
 ۱٤٩٤٧].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «المقبري» من (ت).

<sup>(</sup>٤) قبل "يسار" في الأصل: "أبي" وهو خطأ، والحديث كما أثبتناه في "سنن ابن ماجه" (٧٦٥)، "مسند الإمام أحمد" (٥٢/ ٥٢٣) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، به، وينظر: "الإتحاف"، "الثقات" للمصنف (٤/ ٢٧٩).

١٨/٤]٥ ب].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، (ت)، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٦٠٣).



# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ(١) فِي قَفَاهُ

٥ [٢٢٧٨] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ (٢) ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِي ﷺ وَاللَّهُ وَكَالَ اللَّهِ عَلَى سَعِيدُ بْنُ عَلِيٍّ يُصَلِّي عَرَزَ ضَ فِيرَتَهُ (٤) فِي قَفَاهُ ، فَحَلَّهَا (٥) أَبُو رَافِعٍ ، فَالْتَفَتَ وَحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ : أَقْبِلْ عَلَىٰ صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبُ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ الشَّيْطَانِ (٢) : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ (٢) ، يَعْنِي : مَغْرِزَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» ، يَقُولُ (٢) : مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ (٢) ، يَعْنِي : مَغْرِزَ وَسُفَرَتِهِ (٨) . [الثاني : ٣٤]

قَالَ البِحاتم: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، هُوَ: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص ، أَخُو أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ﴿ .

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعْرُهُ مَعْقُوصٌ (٩)

٥ [٢٢٧٩] أخبرُ ابْنُ سَلْم ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ (١٠) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) «ضفرته» في الأصل: «طفرته» كذا.

٥ [٢٢٧٨] [التقاسيم: ٢٣١١] [الموارد: ٤٧٤] [الإتحاف: خز حب كم ١٧٧٠٣] [التحفة: ق ٢٠٢٩- د ت ١٢٠٣٠].

<sup>(</sup>٢) «الحكم» في الأصل: «عبد الحكم» وهو خطأ، والحديث كها أثبتناه عند ابن خزيمة - شيخ المصنف هنا - في «صحيحه» (٩١١)، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) «ضفيرته» في الأصل: «طفيرته».

<sup>(</sup>٣) «وحسن» الواو سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «فحلها» في الأصل: «فحله».

<sup>(</sup>٦) قوله: ««ذلك كفل الشيطان» يقول» سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) قوله : «يقول : مقعد الشيطان» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٨) «ضفرته» في الأصل: «طفرته» ، وفي (د): «ضفيرته».

<sup>\$[3/8/1].</sup> 

<sup>(</sup>٩) المعقوص: اللَّويُّ والمَضْفور. (انظر: اللسان، مادة: عقص).

٥ [٢٢٧٩] [التقاسيم : ٣٨٣٣] [الموارد: ٤٧٥] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٨٧٤٢] [التحفة: م د س

<sup>(</sup>۱۰) بعد «حرملة» في (د) : «بن يحيي».



X 79E

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ (۱) ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعْرُهُ (۲) ، مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ (۳) عَبَّاسٍ رَأَىٰ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعْرُهُ (۲) ، مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ (۳) فَجَعَلَ يَحُلُهُ أَنَّ ، وَأَقَرَ لَهُ الْآخِرُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ ».

[الثالث: ٢٨]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْتَمِعَ (٥) بَصَرُهُ

٥ [٢٢٨٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ (٧) يُونُسَ بْنِ ﴿ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ النَّهِ مُونِي ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ ؛ مَخَافَة (٨) أَنْ تُلْتَمَعَ ﴿ ، يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ . [الناني: ٢٣]

٥ [٢٢٨١] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «أن بكيرا حدثه» سقط من الأصل، (ت)، (د)، واستدركناه من «الإتحاف»، والحديث أخرجه مسلم (٤٨٢)، أبو داود (٦٤٧)، النسائي في «الكبرئ» (٧٨٩)، «المجتبئ» (١١٢٦)، أبو عوانة في «المستخرج» (١٠٥٩) وغيرهم، من طرق عن ابن وهب، عن عمرو، عن بكير، عن كريب، به.

<sup>(</sup>٢) (وشعره) في (ت) ، (د) : (ورأسه) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقام من ورائه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «يحله» في الأصل: «يحل».

<sup>(</sup>٥) الالتماع: الاختلاس والاختطاف بسرعة . (انظر: النهاية ، مادة : لمع) .

٥[٢٢٨٠][التقاسيم: ٢٣١٨][الموارد: ٤٧٧][الإتحاف: حب ٩٥٧١][التحفة: ق ٧٠١٧].

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (د): «حدثني».

<sup>(</sup>٧) «عن» في (د): «حدثني».

١٩/٤]١

<sup>(</sup>٨) «مخافة» من «الإتحاف» ، (د).

٥ [٢٢٨١] [التقاسيم: ٢٧١٦] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٩٧٦] [التحفة: دس ق ١٢٣١٧ - خ ١٢٣١٧ - م ١٤٣٠٠ - م ت س ق ١٤٣٦٢ - م ت س ق ٢٢٨٢).

790



الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَ وَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَشَيْبَانُ (١) بْنُ فَرُّوحَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَلْهُ وَالله وَلّه وَالله وَله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَلَالله وَلمّا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَلَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبِ هَ وَالنَّهِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا النَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبِ ، قَالَ : حَدُّثَنَا الرَّبِيعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٢٢٨٣] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً قَالَ : «مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ (٣)!» ، حَتَّى قَالَ : «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَنْ لَلْتَخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (٤٠)» .
 [العاني: ٢٦]

<sup>(</sup>١) «وشيبان» الواو سقطت من الأصل.

٥ [ ٢٢٨٢] [التقاسيم : ٢٧١٧] [الموارد : ٥٠٤] [الإتحاف : حب ١٩٧٦] [التحفة : د س ق ١٣٦٧- خ ١٣٧٤٣ - م ت س ق ١٣٦٢ - م ١٤٣٦٣ - خ م د ١٤٣٨٠ - خ م ١٤٧٠٥]، وتقدم : (٢٢٨١) . ١٤/٢٠ أ] .

<sup>(</sup>٢) «الكلب» في (د): «كلب».

٥ [٢٢٨٣] [التقاسيم: ٢٥٢٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٨٦] [التحفة: خ دس ق ١١٧٣].

<sup>(</sup>٣) بعد «صلاتهم» في (س) (٦/ ٦١) : «فاشتد قوله في ذلك» بالمخالفة للأصول الخطية ، وكذا هي ثابتة عند ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٧٥) من طريق يزيد بن زريع ، به ، والمعنى يستقيم بدونها .

<sup>(</sup>٤) تخطفن أبصارهم: تُؤخَذَنَّ أبصارهم بسرعة. (انظر: النهاية، مادة: خطف بصر).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [٢٢٨٤] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَـالَ : حَـدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٤ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّي عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ١٤ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٢٢٨٥] أخبر مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ هُضَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الإخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الإخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» .

قَالَ اللَّهِ عَالَمُ عَنْ فَعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ.

### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَصْدِ إِثْمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرْكِ الإلْتِفَاتِ فِيهَا

٥ [٢٢٨٦] أَضِوْ زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ١٠ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ

١٤]٠١ب].

- 0 [ ٢٢٨٥] [ التقاسيم : ٢٣٣١] [ الموارد : ٤٨٠] [ الإتحاف : مي جا خز حب كم حم ١٩٨٢٨] [ التحفة : خ ١٤٤١٨ - خت ١٤٥٠٣ - س ١٤٥١٦ - م س ١٤٥٣٢ - د ١٤٥٤٦ - خ ١٤٥٥١ - م ت ١٤٥٦٠ - خت ١٤٥٧٦ ] ، وتقدم : (٢٢٨٤) .
- ٥[٢٢٨٦] [التقاسيم: ٣٥١١] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٧٥٧] [التحفة: خ د (ت) س ١٧٦٦١ س ١٧٦٦٢].

요[3/17]].

<sup>0 [</sup>۲۲۸۶] [التقاسيم: ۲۳۲۰] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ۱۹۸۲۸] [التحفة: خ ۱۶۵۸ - خت ۱۶۰۰۳ – س ۱۶۰۱۳ – م س ۱۶۰۳۲ – د ۱۶۰۶۱ – خ ۱۶۰۵۱ – م ت ۱۶۰۲۰ – خت ۱۶۵۷۱]، وسيأتي: (۲۲۸۰).





الإلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ (١) يَخْتَلِسُهُ (٢) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاقِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا هُو رَحْتِلَاسٌ (١٥) يَخْتَلِسُهُ (٢) الثالث : ٦٥] الثالث : ٦٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ لَهُ الإلْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ (٤) تَحْدُثُ مَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ

- ٥ [٢٢٨٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ (٥) الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ الْحُرَيْثِ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٧) عَلَيْ يَلْتَفِتُ (٨) يَعِيدًا تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٧) عَلَيْ يَلْتَفِتُ (٨) يَمِينَا وَشِمَالًا فِي صَلَاتِهِ ، وَلَا يَلْوِي عُنْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . [الرابع: ١]
- ٥ [٢٢٨٨] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ الْ بْنُ خَالِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ الْ بْنُ خَالِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ الْ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عِسْلِ (٩) بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ : نَهَىٰ عَنِ السَّدُلِ (١٠٠) فِي الصَّلَاةِ . [الثاني : ١٠٨]

<sup>(</sup>١) الاختلاس: السلب. (انظر: النهاية، مادة: خلس).

<sup>(</sup>Y) «يختلسه» في الأصل ، (ت): «يختلسها».

<sup>(</sup>٣) «البصرة» تصحف في الأصل إلى: «النضر»، أي: أنه من حديث أهل البصرة عن مسعر. وزكريا، ومحمد بن خلاد، ويحيى القطان بصريون.

<sup>(</sup>٤) «لحاجة» في (ت): «لحادثة».

٥ [٢٢٨٧] [التقاسيم: ٥٢٩٨] [الموارد: ٥٣١] [الإتحاف: خز حب كم حم ٨٢٧٢] [التحفة: د ت س ٢٠١٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبوعهار» ليس في الأصل. (٦) «الحريث» في (د): «حريث».

<sup>(</sup>٧) قوله: «رسول الله» في (د): «النبي». (A) «يلتفت» في (د): «يتلفت».

٥[٢٢٨٨] [التقاسيم: ٢٧٩٦] [الموارد: ٤٧٩] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٩٥١٢] [التحفة: ق ١٤١٧٣] - ١٤١٧٣]، وسيأتي: (٢٣٥٢).

١[٤/١١ ت].

<sup>(</sup>٩) «عسل» تصحف في الأصل إلى: «عقيل» ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>١٠) السدل: أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك. وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلها على كتفيه. (انظر: النهاية، مادة: سدل).





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَن اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ (١) وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

٥ [٢٢٨٩] أَخْبِى أَبُويَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَاللَّهِ : نَهَى عَنِ اللَّيْمَالِ الصَّمَّاءِ .

[الثاني: ١٠٨]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ (٢) أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ (٣) فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

٥ [ ٢٢٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُ فَ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَصُرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ \* : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِد مُتَوَشِّحًا بِهِ .

[الرابع: ١]

#### ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدِ

٥ [٢٢٩١] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَالِيقِهِ .
 أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ يُعَلِيهِ يُصلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ .
 [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) اشتهال الصهاء: أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبا، أو: أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. (انظر: النهاية، مادة: شمل).

٥ [٢٢٨٩] [التقاسيم: ٢٨٠٣] [الإتحاف: حب ١٧٩٧٨] [التحفة: خ م س ق ١٢٢٦٥ - د ١٢٣٥٨ - ت ١٢٧٨٨ - خ م ٢٢٨١ - خ م ١٢٢٨ - خ م ١٢٧٨٨ - خ م ١٨٧٨ - خ م ٢٢٨١ - خ م ٢٢٨١ - خ م ٢٠٨١ الم

<sup>(</sup>٢) «للمرء» ليس في (س) (٦/ ٦٩). (٣) «الصلوات» في (ت): «الصلاة».

٥[٢٢٩٠] [التقاسيم: ٥٢٨٧] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٢]، وسيأتي: (٢٢٩١) (٢٢٩٢) (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

요[3/77]].

٥ [٢٢٩١] [التقاسيم: ٢٨٨٥] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٢ – خ م ت س ق ١٠٦٨٤]، وتقدم: (٢٢٩٠) وسيأتي: (٢٢٩٢) (٢٣٠١).





# ذِكْرُ وَصْفِ وَضْعِ الْمَرْءِ طَرَفَ النَّوْبِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّىٰ فِيهِ

٥ [٢٢٩٢] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ (١) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَرْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (٢) .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ

٥ [٢٢٩٣] أَضِرُا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْ نِ إِبْرَاهِيمَ بْ نِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْ نِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَلَي رَبِيعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأَضَلَي (٣) وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : «فَازْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» . [الرابع: ٣]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٤)

٥ [٢٢٩٤] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر ، عَنْ مَالِكٍ ،

٥[٢٢٩٢] [التقاسيم: ٥٢٨٩] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٢]، وتقدم: (٢٢٩٠) (٢٢٩١) وسيأتي: (٢٣٠١).

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» .

١[٤/٢٢ ].

<sup>(</sup>٢) خالف بين طرفيه: هو الاشتهال على منكبيه ؛ بأن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرئ ، ويأخذ الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ، ثم يعقد طرفيه على صدره . (انظر: مجمع البحار ، مادة: خلف) .

٥ [٢٢٩٣] [التقاسيم: ٥٥٧٨] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٥٩٧٤] [التحفة: دس ٤٥٣٣].

<sup>(</sup>٣) «فأصلي» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>٢٦٩٤][التقاسيم: ٥٨١٦][الإتحاف: جا خز حب حم ط ١٨٦٢٤][التحفة: ق ١٣١٤٥ - م ١٣٢١٩ - ٢٢٩٠] خ م دس ١٣٢٣١ - م ١٣٣٥٤ - خ ١٤٤١٧ - م ١٥٢٢٧ - م ١٥٣٣٢ ]، وسيأتي: (٢٢٩٥) (٢٢٩٧) (٢٣٠٢) (٢٣٠٣) (٢٣٠٥).

#### الإجبينان في تقريب وحيث أير جبان





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْصَلَةِ فَوْ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَوَلِكُلِّكُمْ فَوْبَانِ؟ » . [الرابع : ٣٣]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٥ ٢٢٩٥] أَخْبَرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي الثَّوْبِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ : أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَاحِدٍ ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ . [الرابع: ٣٣]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ٩

ه [٢٢٩٦] أَضِوْ بَكُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَمْرِه ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ (١) عَلْيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ (١) قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : مَا تَرَىٰ فِي الْصَلَاةِ فِي النَّيْ بِي الْمَالِةِ فِي الْمَالِةِ فِي الْمَالِةِ فِي الْمَالِةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ : «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» . [الرابع: ٣٣]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ ﷺ الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ و و[٢٢٩٧] أَخْبُ رُا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ شَبِيبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ

١[٤/٣٢].

<sup>0[</sup> ٢٢٩٥] [التقاسيم: ٥٨١٧] [الإتحاف: جاخز حب حم ط ١٨٦٢٤] [التحفة: ق ١٣١٥ - م ١٣٢١ - م ١٣٢١ - خ ٢٢٩٥] وسيأتي: خ م د س ١٣٢١ - م ١٣٣٥ - خ ١٤٤١ - م ١٥٣٢ - م ١٥٣٣ ) وسيأتي: (٢٢٩٧) (٢٣٠٧) (٢٣٠٧) (٢٣٠٧) .

١[٤/٣٢ ب].

٥ [٢٢٩٦] [التقاسيم: ٥٨١٨] [الإتحاف: طح حب حم ١٦٧٠] [التحفة: د ٢٧٠].

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٤/٥٦).

٥ [ ٢٢٩٧] [ التقاسيم : ١٩٨٥ ] [ الإتحاف : مي طح حب قط حم ١٩٨١٧ ] [ التحفة : ق ١٣١٤ - م ١٣٢١ - م ١٣٢١ - م ١٣٢١ -خ م دس ١٣٢٣ - م ١٣٣٥ - م دس ١٣٦٧ - خ ١٣٨٨ - خ ١٤٢٥ - خ ١٤٢٥ - ح ١٤٤١ - م ١٥٢٢ - م م ١٣٥٣ ] ، وتقدم : (١٧١٠) (٢٩٤٤) ( ٢٢٩٥) وسيأتي : (٢٣٠٧) (٣٠٠٣) (٢٣٠٠) .





سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَهِ شَامٌ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ السَّهِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ : سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ : (أَوكُلُكُمْ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ عَلَى اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ فَوسِمُ اللَّهُ وَسَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءِ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءِ ، فِي الرَّارِ وَقَبَاءِ ، فِي الرَّارِ وَقَبَاءِ ، فِي الرَّارِ وَقَبَاءِ ، فِي الرَّامِ وَقَبَاءِ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ . قَالَ هِشَامٌ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَتُبَانِ . [الرابع: ٣٣]

### ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِنَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّىٰ فِيهِ

٥ [٢٢٩٨] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَىٰ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَكُرٍ مُكْرِ مُكْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : يَحْيَى الْقُطَعِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : عَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ ، فَلْيَعْظِفْ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ ، فَلْيَعْظِفْ عَلَيْهِ» .

### ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِنَوْبِهِ إِذَا صَلَّىٰ فِيهِ الْ

٥ [٢٢٩٩] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ (٣) بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ

합[3/37].

٥ [٢٢٩٨] [التقاسيم: ٥٨٢٠] [الإتحاف: طح حب حم ٣٣٩٨].

<sup>(</sup>١) «القطعي» في الأصل: «القطان» ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ١٠٦) ، «تهذيب الكمال» (١٠٨/٢٦) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن يحيى القطعي، قال: حدثنا محمد بن بكر» وقع في «الإتحاف»: «محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم».

١[٤/٤] أ

٥ [٢٢٩٩] [التقاسيم: ٥٨٢١] [الإتحاف: حب ٣٥٣٤] [التحفة: خ ٢٢٥٣ - خ ٣٠٥٦ - د ٢٣٦٠].

<sup>(</sup>٣) «الشعيري» في الأصل: «الشعري» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ الإسلام» (٧/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) «عزرة» في الأصل: «عروة» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٧٠/ ٤٩).



قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهَا كَذَلِكَ.

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنَ النِّيَابِ

ه [ ٢٣٠٠] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ سُعْدٍ قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْتَةِ الصِّبْيَانِ ، فَيُقَالُ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْتَةِ الصِّبْيَانِ ، فَيُقَالُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

#### ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ

٥ [ ٢٣٠١] أَضِرُ عَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا (٢) بِهِ . [الخامس: ٨]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإِتَّشَاحِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِيهِ

٥ [٢٣٠٢] أَضِرُ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ

٥[٢٣٠٠] [التقاسيم: ٥٩٣٣] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٦١٨٩] [التحفة: خ م د س ٤٦٨١]، وتقدم: (٢٢١٥).

<sup>(</sup>١) [٤/ ٢٥ أ]. هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٣٠١] [التقاسيم: ٢٣٠٠] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ط ١٥٨٩٩] [التحفة: م د ١٠٦٨٢]، وتقدم: (٢٢٩٠) (٢٢٩١) (٢٢٩١).

<sup>(</sup>٢) المشتمل: المتجلل المتغطى بالثوب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شمل).

٥[٢٣٠٢] [التقاسيم: ١٣٠١] [الإتحاف: جا خز حب حم ط ١٨٦٢٤] [التحفة: ق ١٣١٤ – م ١٣٢١٩ –
 خ م د س ١٣٢٣١ – م ١٣٣٥ – خ ١٤٤١٧ – م ١٥٢٢٧]، وتقدم: (٢٢٩٤) (٢٢٩٥) (٢٢٩٧)
 وسيأتي: (٣٠٠٣) (٢٣٠٥).



أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِ» ١٠. [الأول: ٧٨]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ إِذِ الاِتَّشَاحُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

٥ [٣٠٣] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَرْسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَهُ عَلَى عَاتِقِهِ .

# ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعِ

٥ [٢٣٠٤] أخبر الله نُحزيْمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ الْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ جَابِرٌ : حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَقَالَ جَابِرٌ : حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَقَالَ جَابِرٌ : حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى ، وَعَلَيْ تَوْبٌ وَاحِدٌ اللَّهُ عَلَيْهُ بِهِ ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : "مَا السُّرَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُ وَعَلَيْكَ فَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَقُلْتُ : كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا ، فَقَالَ : "إِذَا صَلَيْتَ وَعَلَيْكَ فَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَقُلْتُ : كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا فَاتَرْزُ بِهِ (٢٠) . وَالْول : ٧٧]

١٥/٤]٠ ب].

٥[٣٠٣] [التقاسيم: ١٣٠٢] [الإتحاف: طح حب حم ١٩٦١٤] [التحفة: خ د ١٤٢٥٥]، وتقدم: (٢٢٩٤) (٢٢٩٥) (٢٢٩٧) (٢٣٠٢) وسيأتي: (٢٣٠٥).

٥ [ ٢٣٠٤] [التقاسيم : ١٣٠٣] [الإتحاف : خز حب حم ٢٦٧٠] [التحفة : خ ٢٢٥٣ - د ٢٣٦٠] ، وتقدم : (٢٩٦) ).

합[3/٢٢]].

<sup>(</sup>١) السرى : السَّير بالليل. أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فاتزربه» في الأصل: «فاتزره» ، وفي حاشيته كالمثبت ، ونسبه لنسخة .

#### الإجْسِيْ إِنْ فِي تَقْرِبُ بِحِيْثِ ابْ خِبَّانَ ا





#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ

ه [ ٢٣٠٥] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمْة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَهِ شَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَة ، سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ الْفَوبِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلَة ، سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ اللَّهُ وَبِي الشَّوْبِ الْفَاحِدِ ، فَقَالَ : «أَوْكُلُكُمْ يَجِدُ شَوْبَيْنِ؟» . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِذَا وَسَعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا : جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، فَصَلِّى (١) الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاء ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَوَبَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاء ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي اللهُ هِشَامٌ : نَحْسَبُهُ قَالَ : وَتُبَانٍ . [الثالث : ٢٥]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْحَصِيرِ

٥ [٢٣٠٦] أخبر المَكُوبُنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّفَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّفَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّفَنِي حَدَّفَنَا (٢) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّفَنِي حَدَّفَنَا (٢) عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّفَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَىٰ حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ الْ

٥ [٢٣٠٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>0[</sup>٢٣٠٥] [التقاسيم: ٣٥٣٥] [الإتحاف: مي طح حب قط حم ١٩٨١٧] [التحفة: ق ١٣١٥- م ١٣٢١٩- خ م دس ١٣٢٣١- م ١٣٣٥٤- م دس ١٣٦٧٨- خ ١٤٤١٥- خ ١٤٤١٧-م ١٥٢٢٧- م ١٥٣٣٢]، وتقدم: (١٧١٠) (٢٢٩٤) (٢٢٩٧) (٢٢٩٧) (٢٣٠٣). ١٤[٤/٢٦ ب].

٥ [ ٢٣٠٦] [ التقاسيم: ٥٢٩٠] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٥١٦٠] [ التحفة: م ت ق ٣٩٨٢].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>@[3/</sup> VY [].

٥ [٧٣٠٧] [التقاسيم: ٥٢٩١] [الإتحاف: عه حب حم طح ١٩٥٧] [التحفة: م ١٨٢ - د ٣٧٨ - سي ٦٠٣ سي ٢٠٠٠] . سي ٧٦٣ - خ م ت سي ق ١٦٩٢]، وتقدم: (١١٠) وسيأتي: (٢٥٠٦).



حَدَّثَنَا (١) وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُخَالِطُنَا ، حَتَّىٰ يَقُولَ لِأَحْ لِي صَغِيرٍ : «يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّعَيْثُو (٢)؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ . [الرابع: ١]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ (٣) كَانَتْ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْأَنْصَارِ

ه [٢٣٠٨] أخبن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا (٤) ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَنُضِحَ لَهُ عَلَىٰ بِسَاطٍ ، فَصَلَّى ﴿ عَلَيْهِ ، وَدَعَا لَهُمْ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٥ [٢٣٠٩] أخبئ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي (٥) مُزَاحِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) النغير: تصغير النُّغَر، وهو: طائريشبه العصفور، أحمر المنقار، والجمع: نغران. (انظر: النهاية، مادة:

<sup>(</sup>٣) «الصلوات» في (ت): «الصلاة».

٥ [٢٣٠٨] [التقاسيم: ٢٩٢٠] [الإتحاف: حب خد ٣٦٢] [التحفة: خ د ٢٣٤].

<sup>(</sup>٤) «طعامًا» ليس في «الإتحاف».

۵[۶/۲۷ ب].

٥ [ ٢٣٠٩] [ التقاسيم: ٦٥٣٧] [ الموارد: ٣٥٥] [ الإتحاف: حب حم ٨٢٥٣] ، وسيأتي: (٢٣١٠) .

<sup>(</sup>٥) «أبي» ليس في الأصل، (ت)، وهو خطأ، وأشار محقق (س) إلى أنه ليس في أصله، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكيال» (٢٨/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. (انظر: اللسان، مادة: خمر).

#### الإجسِّنَانُ في تقرَّطْ بِصِيلِكَ الرِّجْبَانَ





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْخُمْرَةِ

٥ [ ٢٣١٠] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَيْ الْخُمْرَةِ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٣١١] أَضِوْ أَحْمَدُ بُنُ عِيسَىٰ بُنِ السُّكَيْنِ (٢) ، الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُ بُ بُنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زَكَرِيًا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ النَّي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ النَّي عَبِيلِ كَانَ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ \* خَبَرِ (٣) قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا

٥ [ ٢٣١٢] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ (١٤) ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ، فَا النَّبِيّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ : وَخُدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : الْفُضِلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (٥) ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْأَنْسِ لَهُ وَا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةَ ، وَحُتِمَ بِي النَّائِيُونَ » (٦) . [الرابع: ٣٩]

٥[ ٢٣١٠] [التقاسيم: ٥٢٩٣] [الموارد: ٣٥٤] [الإتحاف: حب حم ٨٢٥٣] ، وتقدم: (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>١) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

٥ [ ٢٣١١] [ التقاسيم : ٢٩٤٥] [ الموارد : ٣٥٦] [ الإتحاف : حب ٢١٤٤٢] .

<sup>(</sup>٢) «السكين» في الأصل ، (ت) : «السكن» ، وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» ، «تاريخ بغداد» (٥/ ٤٦١). ١٠ [٤/ ٢٨ أ].

٥ [ ٢٣١٢] [ التقاسيم : ٥٨٦٣] [ الإتحاف : عه حب حم ١٩٣٣٨].

<sup>(</sup>٤) بعد «الحباب» في (ت): «الجمحى».

<sup>(</sup>٥) جوامع الكلم: الألفاظ اليسيرة ذات المعاني الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: جمع).

<sup>(</sup>٦) ينظر مكررًا: (٦٤٤١)، (٦٤٤٣).





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَرْضِ لَا الْكُلَّ

ه [٣٦٣] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ (') ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ (') ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُ الْ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُ الْ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُ الْأَبِي الْفَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ('') .

[الرابع: ٣٩]

ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هَ وَكُرُ وَصَفِ التَّخْصِيصِ الْأَوْلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَ الْآمِنُ عَبْدَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُومُوسَى الزَّمِنُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُومُوسَى الزَّمِنُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ

الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ . [النال : ٢٩]

### ذِكْرُ التَّخْصِيصِ النَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا قَبْلُ

ه [ ٢٣١٥] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُ ﴿ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُ ﴿ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ » . [الناك : ٢٩]

٥ [٢٣١٣] [التقاسيم: ٥٨٦٤] [الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «محمد بن أبي بكر المقدمي» في الأصل: «العبدي»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «السنن الكبير» للبيهقي (٤٤١٢).

۵[٤/٨٢ب].

<sup>(</sup>٢) ينظر مكررًا: (١٦٩٦)، (١٦٩٧)، (٢٣١٦)، وبنحوه: (١٣٧٩).

٥ [٢٣١٤] [الإتحاف: حب ٧٩٨]، وسيأتي: (٢٣١٧) (٢٣٢١) (٢٣٢٢).

٥ [٢٣١٥] [الموارد: ٣٣٩] [الإتحاف: مي خز حب كم ش حم ٥٧٨١] [التحفة: دت ق ٤٤٠٦]، وتقدم مكررا برقم: (١٦٩٥)، وسيأتي بنحوه: (٢٣٢٠).

١[٤/٩٢أ].





#### ذِكْرُ التَّخْصِيصِ النَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا»

٥ [٢٣١٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ يَالَ بَيْنِ مُرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ ، فَصَلُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ » .

[الرابع: ٣٩]

# ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ (١)، يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ

٥ [٢٣١٧] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكِ قَالَ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِيكِ قَالَ : قَالَ : تَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ . [الثاني : ٣٥]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ خِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

٥ [٢٣١٨] أخبع الْمُفَضَّلُ (٢) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ - الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فِي بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ،

٥ [ ٢٣١٦] [ التقاسيم: ١٨٥١] [ الإتحاف: مي خز حب عه حم طح ١٩٨١٤ ] [ التحفة: ت ١٢٨٤٩ - ق ١٢٨٤٥ - ق ١٤٥٥٥ - ق ١٤٥٥٥ - ق ١٢٥٥٩ ) .

<sup>(</sup>۱) «ثان» ليس في (س) (٦/ ٨٩).

٥[٢٣١٧] [التقاسيم: ٢٦٨٥] [الموارد: ٣٤٤] [الإتحاف: حب ٧٩٨]، وتقدم: (١٦٩٤) (٢٣١٤) وسيأتي: (٢٣٢١) (٢٣٢٢).

١٩/٤] و ٢٩/٤]

٥ [٢٣١٨] [التقاسيم: ٥٨٦٧] [الموارد: ٣٤٢] [الإتحاف: حب ١١٦٥٨].

<sup>(</sup>٢) «المفضل» في الأصل: «الفضل» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «اللحجي» في «الإتحاف»: «اللخمي»، وهو تصحيف. وينظر: «الثقات» للمؤلف (٨/ ٤٧٠)، «الأنساب» للسمعاني (١ / ٢٠٩).



عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَىٰ عَنِ الطَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ . [الثاني : ٣٥]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ (١) يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٢٣١٩] أخبرًا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُسُرُ (٣) بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدِ الْغَنُويَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُودِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» .

# ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ (١) يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥[ ٢٣٢٠] أَضِرْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُولِهِ ، وَالْأَرْضُ كُلُهُ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَا مَا لِيهِ ، عَنْ أَبُولُ اللّهُ وَيَعْلِمُ الللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا مَاللهُ اللهُ عَنْهُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ ، وَالْمُعْمَامُ » .

<sup>(</sup>۱) «ثالث» ليس في (س) (٦/ ٩٠).

٥[٢٣١٩] [التقاسيم: ٥٨٦٨] [الإتحاف: عه طح حب خز حم ١٧٨٤٢] [التحفة: م د ت س ١١٦٦٩]، وسيأتي: (٣٣٣٣).

١[٤/٠٣١].

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٦/١٨) .

<sup>(</sup>٣) «بسر» في الأصل: «بشر» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٥) .

<sup>(</sup>٤) «آخر» ليس في (س) (٦/ ٩٢).

٥ [ ٢٣٢٠] [التقاسيم : ٥٨٧٠] [الموارد : ٣٣٨] [الإتحاف : مي خز حب كم ش حم ٥٧٨١] [التحفة : دت ق ٤٠٠٦] [التحفة : دت ق ٤٠٠٦] ، وتقدم : (١٦٩٥) (٢٣١٥) .





#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ الْ

٥ [٢٣٢١] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقُبُورِ (٢) . [الثاني: ٣] الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى أَنْ يُصَلَّىٰ بَيْنَ الْقُبُورِ (٢) .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ

٥ [٢٣٢٢] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلِ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ إِلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ هُذَيْلِ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْ بِنْ مِدَانَ بِنْ مُدَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ . وَعِمْرَانَ بْنِ مُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ فَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ . وَعِمْرَانَ بْنِ مُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ . [النان : ٣]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ (٣) الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا (٤)

٥ [٢٣٢٣] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

١[٤/٠٣٠]

٥[٢٣٢١] [التقاسيم: ٢٠٠١] [الموارد: ٣٤٥] [الإتحاف: حب ٧٩٨]، وتقدم: (٢٣١٧) (٢٣١٧) وسيأتي: (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>۱) بعد «موسى» في (د): «بعسكر مكرم».

<sup>(</sup>٢) ينظر مكررًا: (١٦٩٤).

٥[٢٣٢٢][التقاسيم: ٢٠٠٢][الموارد: ٣٤٣][الإتحاف: حب ٧٩٨]، وتقدم برقم: (١٦٩٤)، (٢٣١٤) (٢٣١٧) (٢٣٢١).

<sup>(</sup>٣) «إلى» في (ت) ، حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «بين».

<sup>(</sup>٤) «عليها» ليس في الأصل.

٥[٢٣٢٣] [التقاسيم: ٢٠٠٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٤٣٦] [التحفة: م د ت س ١١١٦٩]، وتقدم: (٢٣١٩).

합[3/171].

FILE



سَمِعْتُ بُسْرَبْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْأَسْقَعِ ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا

ه [٢٣٢٤] أَخْبِى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْهُ قَالَ : «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» .

[الثانى: ٧٦]

### ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاقِ الْعَبُورِ

٥ [٢٣٢٥] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» . [الثاني: ٢٦]

### ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَافَقَ اللَّهِ مَن اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ

٥ [٢٣٢٦] أَضِرْا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

٥[٢٣٢٤][التقاسيم: ٢٦٢٦][الموارد: ٣٤١][الإتحاف: خز حب حم ١٢٦٣٣][التحفة: خت ٩٣٥٠]، وسيأتي: (١٨٨٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا عثمان بن عمر» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».

١[٤/١٣ب].

٥[٢٣٢٥] [التقاسيم: ٢٦٢٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦١٢] [التحفة: خ م د س ١٣٢٣٣ - س ١٣٣١٨].

٥[٢٣٢٦][التقاسيم: ١٤٠٠][الإتحاف: حب حم ٢١٧٠].

#### الإجسَّلُ فَي تَقْرِبُكُ فِي تَقْرِبُكُ فِي عَلَيْكَ الرِّحْجَانَ





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ وَأُقْلِبَ (١) تُرَابُهَا جَائِزٌ حِينَئِذِ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ

٥ [٧٣٢٧] أخب لَ أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُنَتَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْ رَانَ السَّبَاكُ، قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا قَدِم رَسُولُ اللَّه عَلَيْ الْمَدِينَة فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنْمَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَأَ بَنِي النَّجَارِ وَهُ فَخَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّه وَ اللَّه وَاللَّه وَ اللَّه وَ الْمُشْرِكِينَ وَ وَكَانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكِانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكِانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكِالْحَرْثِ فَسُوّيَ، وَبِالنَّخُلُ وَحُرْثُ، فَأَمَر وَحُولُ اللَّه وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكِانَ فِيهِ مَا أَوْلُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَنُمِ اللَّه وَلَكُمْ اللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ الْمُسْرِكِينَ فَنُومُ وَالْمُسْرِكِينَ فَنُ مِنَا اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِلُوا وَضَا اللَّهُ وَلُولُوا اللَّهُ الْمُسْعِلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

١[٤/٢٣١].

<sup>(</sup>١) «وأقلب» في الأصل: «وأقلت».

٥ [٢٣٢٧] [التقاسيم: ٥٨٦٩] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٩٥٤] [التحفة: خ م د س ق ١٦٩١ - م ١٧٠٠].

<sup>(</sup>٢) «مهران» في الأصل: «مسهل أن» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٨/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الردف : الراكب خلف الراكب ، وأردف فلانًا : أركبه خلفه . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : ردف) .

١[٤/٣٢] و الم

<sup>(</sup>٤) ثامنوني: قَرِّرُوا معي ثمنه وبِيعونيه بالثمن . (انظر: النهاية ، مادة: ثمن) .

<sup>(</sup>٥) الحائط: بستان من نخيل له جدار ، والجمع: حيطان . (انظر: النهاية ، مادة: حوط) .

<sup>(</sup>٦) النبش: استخراج الشيء بعد الدفن . (انظر: اللسان ، مادة : نبش) .

<sup>(</sup>٧) العضادتان: خشبتان منصوبتان عن يمين الداخل منه وشهاله . (انظر: اللسان ، مادة: عضد) .





# ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ (١) ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ (٢) : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ (٣)

[الثاني: ٣٥]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذَى

ه [٢٣٢٨] أخب را حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُونِيجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ ﴿ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَـدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، قَالَ عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ صَلَّىٰ وَعَلَيْهِ ( ) مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ . قَالَ عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ صَلَّىٰ وَعَلَيْهِ ( ) مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ . قَالَ سُفْيَانُ : أُرَاهُ قَالَ : وَهِي حَائِضٌ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَاثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذَى

ه [٢٣٢٩] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشِعَتُ بْنُ سَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ (٥٠) عَلِيهِ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا (١٦) . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) الرجز: نوع من الشِّعْر كهيئة السجع. (انظر: النهاية ، مادة : رجز).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهم يقولون» وقع في (ت): «وهو يقول».

<sup>(</sup>٣) ينظر مختصرا: (١٣٨٠).

٥ [٢٣٢٨] [التقاسيم: ٥٣٠٨] [الموارد: ٣٥٠] [الإتحاف: جاخز حب ٢٣٣٦] [التحفة: دق ١٨٠٦٣]. في ٢٣٣١].

<sup>(</sup>٤) «وعليه» في (د): «في».

٥[٢٣٢٩] [التقاسيم: ٥٣٠٩] [الموارد: ٣٥١] [الإتحاف: جا طح حب كم ٢١٨١١] [التحفة: دت س ١٦٢٢١ - د١٧٥٨٩ - د١٩٢٩]، وسيأتي برقم: (٢٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) «النبي» في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٦) قد خولف والد أبي خليفة في متنه ؛ خالفه عبيد الله بن معاذ كما عند أبي داود في «سننه» (٣٧٠، ٣٤٠) ؛ فرواه عن أبيه ، قال : حدثنا الأشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شُعُرِنَا ، أو في لُحُفِنَا . بنفي الصلاة لا بإثباتها .

اللحف: جمع لِحاف، وهو: اسم لما يُتغطى به، أو يطرح فوقه. (انظر: مجمع البحار، مادة: لحف).

#### الإجبينان في تقريب ويحيي ارخبان





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ

٥ [ ٢٣٣٠] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَدْيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَرِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ ، أَنَّهُ سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِي ﴿ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مِن فِيهِ أَذَى . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ : إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَى ، أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيّ

٥ [٢٣٣١] أَخْبَى لَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثْرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي ، فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ : أَثَرُ جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي ، فَقَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَقُولَ (٢) : «هَكَذَا نَفْرُكُهُ» . [الرابع: ١]

٥ [٢٣٣٢] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي ٥ زُمَيْلٍ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ يَعْ النَّوْبِ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: أَصَلّي فِي الثَّوْبِ اللّهِ عَلْهُ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: «نَعُمْ، إلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْعًا فَتَغْسِلَهُ».

<sup>0[</sup> ٢٣٣٠] [التقاسيم: ٥٣١٠] [الموارد: ٢٣٧] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ٢١٤٣٨] [التحفة: د س ق ١٥٨٦٨].

النبي» في (د): «رسول الله» . (١) «النبي» في (د): «رسول الله» .

<sup>0[</sup>۲۳۳۱] [التقاسيم: ٥٣١١] [الإتحاف: خز جا طح حب حم ٢١٥٢٧] [التحفة: د ١٥٩٣٧- م سي ١٥٩٤١ - ١٦٢٤ - م ١٦٠٤١ - م ١٦٢٢٥ - م ١٦٢٢٥ - م ١٦٢٢٥ - م ١٦٢٢٥ - م ١٧٤٠٨ - م ١٧٤٠٨ - م ١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) بعد «يقول» في (ت): «به».

<sup>0[</sup>٢٣٣٢][التقاسيم: ٥٥٧٦][الموارد: ٢٣٦][الإتحاف: حب طح حم عم ٢٥٣٧][التحفة: ق ٢٠٠٦]. ه [٤/ ٣٤]. ه [٤/ ٢٣أ].



# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ

ه [٣٣٣٣] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ (١) أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ وَبُدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ (١) أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ (٢) حَمْرَاءَ ، فَرُكِزَتْ عَنَزَةٌ (٣) ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إَلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا اللَّهِ عَنْزَةٌ (٣) ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا اللَّهُ وَالْحِمَارُ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَبْرَادِ الْقِطْرِيَّةِ

ه [٢٣٣٤] أخبى أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ ۞ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَبِيبٍ ، قَالَ ۞ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَأَنسِ بْنِ مَالِكِ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٤) عَلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، وَهُو مُتَوكِّي فَحْرَجَ وَهُو مُتَوكِّي فَكُي أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ (٢) قِطْرِي قَدْ تَوشَّحَ بِهِ ، فَصَلَّى بِهِمْ . [الرابع: ١]

٥ [ ٢٣٣٣] [ التقاسيم : ٥٣١٢ ] [ الإتحاف : مي خز طح حب كم حم ١٧٣٠٩ ] [ التحفة : خ م س ١١٧٩٩ - م ١١٨١٨ - خ م س ١١٨١٨ ] ، وتقدم : (١٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) الحلة: إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منها على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٣) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا ، وفيها سنان مثل سنان الرمح . (انظر: النهاية ، مادة: عنز) .

٥ [ ٢٣٣٤] [التقاسيم: ٥٣١٣] [الموارد: ٣٤٩] [الإتحاف: طح حب حم ٨٠٦] [التحفة: ت ٣٩٧- تم ٥٣٤] [التحفة: ت ٣٩٧- تم ٥٣٤].

١[٤/٤٦٥].

<sup>(</sup>٤) قوله : «رسول الله» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>٥) «متوكئ» في (ت) ، (د) : «يتوكأ» .

الاتكاء: التحامل على شيء . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ) .

<sup>(</sup>٦) «برد» في (د): «ثوب».

#### الإجبينان في تقريب كِيكِ إِن جَانَ ا





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَلَّا يُصَلِّي فِي شُعُرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا

ه [ ٢٣٣٥] أضِ رَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُعِينِ نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُعِينِ وَمَا عُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ لَا يُحَمَّلِي فِي سِيرِينَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عَيَّ لَا يُحَلِّي لَا يُصَلِّي فِي شَعْرِنَا (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عُنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي عُنِي اللَّهِ لَا يُحَلِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي النِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ

ه [٢٣٣٦] أخبراً ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ' ابْنُ وَهْب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَامَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (٥) ذَاتُ أَعْلَامٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ عَلَمِهَا ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيصَةً إلَىٰ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَة ، وَاتْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ ، صَلَاتَهُ ، قَالَ : «اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَة ، وَاتْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلَاتِي » .

٥ [ ٢٣٣٥] [التقاسيم : ٦٩٤٨] [الموارد: ٣٥٢] [الإتحاف: جاطح حب كم ٢١٨١١] [التحفة: دت س ١٦٢٢] [التحفة: دت س

<sup>(</sup>١) قوله: «أشعث، عن محمد بن سيرين» في الأصل: «شعيب، عن محمد بن نمير»، وهو خطأ، وينظر: «التحفة»، «سنن أبي داود» (٦٤٥)، «المستدرك» (٨٤٣) من طريق معاذ بن معاذ به.

<sup>(</sup>٢) الشعر: جمع الشعار، وهو: الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. (انظر: النهاية، مادة: شعر).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>\$[3/07]].</sup> 

٥ [٢٣٣٦] [التقاسيم: ٦٣٩٤] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢٢٠٨٨] [التحفة: خ د ١٦٤٠٣ - خ م دس ق ١٦٤٣٤ - م ١٦٤٣٤ - م ١٦٤٣٤ ]، وسيأتي: (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠).





### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ ﷺ الْخَمِيصَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ

ه [٢٣٣٧] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَىٰ أَبِي مَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَىٰ أَبُو جَهْم بْنُ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَهْدَىٰ أَبُو جَهْم بْنُ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْهَا قَالَتْ : أَهْدَىٰ أَبُو جَهْم بْنُ عَلَيْهَا وَلَي عَلْمَ السَّلَاةَ ، فَلَمَّا وَخُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِي الصَّلَاةَ ، فَلَمَّا وَنَي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ ، قَالَ : «رُدِّي هَذِهِ الْحَمِيصَةَ إِلَىٰ أَبِي جَهْم ؛ فَإِنِّي نَظُرْتُ إِلَىٰ عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَتْ تَفْتِئنى ». [الخامس : ٨]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ(٢) عَلَىٰ عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ

ه [٢٣٣٨] أَضِرُا خَلَفُ بْنُ حَنْظَلَةَ النَّبَعِيُ (٤) بِسَرَخْسَ، قَالَ: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُوعُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّفَنَا أَبُوعُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (٥) الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

٥ [ ٢٣٣٧] [ التقاسيم: ٦٣٩٥] [ الإتحاف: حب حم ط ٢٣٢٥] [ التحفة: خ د ١٦٤٠٣ - خ م د س ق ١٦٤٣٤ - م ٢٣٣٦ - م ٢٣٣٦ - م ٢٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>١) «أمه» في الأصل: «أبيه»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٢٧٨/٤٢)، «تهذيب الكمال» (١٧٨/٢٠).

١٤]٥٧٠]٠

<sup>(</sup>٢) العلم: الوشي أو الرسم. (انظر: ذيل النهاية، مادة: علم).

<sup>(</sup>٣) «النظيف» في الأصل: «النصيف» ، وهو تصحيف.

٥[٢٣٣٨] [التقاسيم: ٥٣٠٠] [الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠] [التحفة: خ م د س ١٢١٢٤]، وتقدم: (١١٠٤) (١١٠٥) وسيأتي برقم: (٢٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «خلف بن حنظلة الضبعي» وقع في الأصل، (ت)، (س) (١٠٨/٦): «خالد بن حنظلة الصيفي»، والمثبت من «الإتحاف» أشبه بالصواب، وينظر: «مختصر تاريخ نيسابور» لخليفة النيسابوري (ص ٦٥)، «ذم الكلام وأهله» للهروي (٢/ ٢٠٢)، عزو الحديث (٤٠٨١) من «الإتحاف» لابن حبان في «الصلاة».

<sup>(</sup>٥) «سليم» في الأصل: «سليمان» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٦٧) .





عَلَيْ يَحْمِلُ أُمَامَةً وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ثُمَّ سَجَدَ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا ثُمَّ سَجَدَ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا .

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ

٥ [٢٣٣٩] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْدِ، عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْدِ، عَنْ قَالَ: حَدْبُ اللَّهِ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ (١) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ (١) ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُو حَامِلٌ عَلَىٰ عَاتِقِهِ أَمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ . [الرابع: ١]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمِ لَهُ

٥ [ ٢٣٤٠] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و الرَّبَالِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفْصُ بْنُ عَمْرِ و الرَّبَالِيُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ (٣) بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ . [الرابع: ١]

1 [3/ ٢٣]].

٥[٢٣٣٩] [التقاسيم: ٥٣٠١] [الإتحاف: ط مي خز حب ش عه حم ٤٠٨٠] [التحفة: خ م د س ١٢١٢٤]، وتقدم برقم: (١١٠٤)، (١١٠٥)، (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>١) «سليم» في الأصل: «سليمان» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٥) .

٥[٢٣٤٠] [التقاسيم: ٣٤٦٦] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦٧] [التحفة: خ ١٦٣٧٢- خ ١٩٠١٠]، وسيأتي: (٢٣٤١) (٢٣٤٢) (٢٣٤٣) (٢٣٤٥) (٢٣٤٦) (٢٣٤٧) (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) «الربالي» تحرف في الأصل إلى: «الرياني» بلا نقط. وهي نسبة للجد؛ فهو: حفص بن عمرو بن ربال أبو عمر أو أبو عمرو الربالي. وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) «عمر» في «الإتحاف»: «عمرو» ، وهو خطأ ؛ فهو: عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي .





#### ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ

٥ [ ٢٣٤١] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِسَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِسَة ، وَنْ أَبِي النَّفْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِسَة ، وَأَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَرِجْ لَايَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَبَدَ فَيَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَ عِلْ لَيْسَ فِيهَا غَمَرَنِي (٢) ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَعِلْ لَيْسَ فِيهَا عَمَرَنِي رَبّ ) ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يَوْمَعِلْ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ بِجِذَاءِ الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ الْ

ه [٢٣٤٢] أَضِرُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بِئْسَمَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُعَلِّي يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالْرابع: ١] الرابع: ١]

<sup>0[</sup>۱۳۴۱] [التقاسيم: ۷۴۷۰] [الإتحاف: طح حب حم ط عه ۲۲۸۹۶] [التحفة: خ م ۱۵۹۵- خ ۱۵۹۷۳] [التحفة: خ م ۱۵۹۵- خ ۱۵۹۷۳ - خ م س ۱۵۹۸۷ - د ۱۳۴۲ - خ ۱۵۹۷۳ - خ م س ۱۵۹۸۷ - د ۱۳۷۲ - خ م س ۱۷۳۱۷ - خ م س ۱۷۳۱۷ - خ م د س ۱۷۳۱۲ - د ۱۷۷۵۹]، وتقدم: (۲۳۴۱) وسیأتی: (۲۳۴۲) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) الغمز: اللمس باليد. (انظر: اللسان، مادة: غمز).

<sup>@[\$\</sup>v٣i].

<sup>0[</sup>۲۳۲۲] [التقاسيم: ۳۱۱۰] [الإتحاف: حب حم ۲۲۲۰۷] [التحفة: خ م ۱۵۹۵۲ - خ ۱۵۹۷۳ - خ م ۱۵۹۷۳ - خ م ۱۵۹۸۳ - خ م ۱۵۹۸۷ - خ م ۱۵۹۸۷ - خ س ۱۷۳۱۲ - م ۱۷۲۷۱ - خ س ۱۷۳۱۲ - م ۱۷۲۵۱ - خ س ۱۷۳۲۱ - م ۱۷۲۵۱ - خ س ۱۷۳۵۱ - م ۱۷۲۵۱ - د ۱۷۷۵۳ ]، وتقدم: (۲۳۶۰) (۲۳۴۰) وسیأتی: (۲۳۲۳) (۲۳۲۷) (۲۳۲۷) (۲۳۲۷) (۲۳۲۷) (۲۳۲۷) (۲۳۲۸)





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةَ فِي الْقِبْلَةِ ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةَ فِي الْقِبْلَةِ ، وَالْمُصْطَفَى عَلَيْهُ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا

٥ [٣٣٤٣] أَضِوْ عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُ بِحَلَبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَةً كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتْرِ أَيْقَظَنِي. [الثالث: ٢٦] يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتْرِ أَيْقَظَنِي. [الثالث: ٢١] وصَلِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَاللَّهُ عَبْرَضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. [الثالث: ٢١] قَالَ : عَلْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ.

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرْنَا (٢) كَانَ ذَلِكَ بِرِجْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ

٥ [٢٣٤٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَسَلَمَةَ ، قَالَ :

<sup>0 [</sup> ٢٣٤٣] [ التقاسيم: ٢٤٢٦] [ الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦] [ التحفة: خ م ١٥٩٥٢ - خ ١٥٩٧٣ - م ١٥٩٧٣ - م ١٥٩٨٠ - خ س ١٥٩٧٣ - خ م س ١٥٩٨٧ - خ م س ١٥٩٨٧ - خ م س ١٥٩٧٨ - خ م س ١٧٣١٧ - م ١٥٣٧١ - خ م ١٧٣١٠ - خ م دس ١٧٧١٧ - خ م ١٧٧١٠ - خ م دس ١٧٧١٧ - خ م ١٧٧١٠ - خ م دس ١٧٧١٨ - خ م ١٧٧٤٠ ) وسيأتي : (٢٣٤٥) (٢٣٤٦) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٨) (٢٣٤٤) .

٥[٢٣٤٤] [التقاسيم: ٢٤٢٦] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢٢٢٦٧] [التحفة: خ ١٦٣٧٢ - خ ١٦٣٧٠] [التحفة: خ ١٦٣٧٠ - خ

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «أخبرناه علي».

۵[۶/ ۳۷ ب].

<sup>(</sup>٢) «ذكرنا» في (ت): «ذكرناه».

<sup>0[</sup>٢٣٤٥] [التقاسيم: ٢٤٧٧] [الإتحاف: طح حب حم ط عه ٢٢٨٩٤] [التحفة: خ م ١٥٩٥٢ خ م ١٥٩٥٠ خ م ١٥٩٧٣] [التحفة: خ م ١٥٩٥٠ خ ٣٠٠٠ - خ ١٥٩٧٣ - خ م س ١٥٩٨٧ - خ م س ١٧٩٥٠ - خ م س ١٧٩٥٠ - خ م س ١٧٣٠ - خ م س ١٧٧٠ - خ م س ١٧٧٠ - خ م س ١٧٧٠ ]، وتقدم: (٢٣٤٠) (٢٣٤٠) (٢٣٤٢) (٢٣٤٢) وسيأتي: (٢٣٤٦) (٢٣٤٢) (٢٣٨٩).





حَدَّثَتْنِي عَائِشَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَهُ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنَا مُعْتَرِضَهُ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ . [الثالث: ٦١]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى ﴿ عَلِي الْعَلَا عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

٥ [٢٣٤٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي مُعَنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ ، أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

[الثالث: ٦١]

# ذِكْرُ وَصْفِ نَوْمٍ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِاللَّيْلِ عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ

٥ [٢٣٤٧] أَخْبَ مِنْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّضِرِ ، عَنْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهُمَا ، وَإِذَا قَامَ رَدَدْتُهُمَا .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥ [٢٣٤٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>﴿ [</sup>٤/٨٣١].

<sup>0[</sup>۲۳۲٦] [التقاسيم: ۲۶۲۸] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ۲۲۲۲۷] [التحفة: خ م ۱۵۹۵۲ - خ ۱۵۹۷۳ - ۱۵۹۷۳ - ۱۵۹۷۳ - خ م ۱۵۹۷۳ - خ م ۱۵۹۷۳ - خ م س ۱۵۹۸۷ - خ م س ۱۵۹۸۷ - خ م س ۱۷۵۷۳ - خ م د س ۱۷۲۷۲ - د ۱۷۷۵۷ ) وسیأتي: (۲۳۴۷) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷) وسیأتي: (۲۳۲۷) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷) (۲۳۴۷)

٥ [٣٣٤٧] [التقاسيم: ٢٤٤٩] [الإتحاف: طح حب حم ط عه ٢٢٨٩٤] [التحفة: د ١٧٧٥٤]، وتقدم: (٢٣٤٠) (٢٣٤٠) (٢٣٤٠) (٢٣٤٠)

<sup>₫[</sup>۶/۸۳ب].

٥ [٣٤٨] [التقاسيم: ٢٥٣٩] [الموارد: ٥٢٥] [الإتحاف: حب ٢٠٤٢] [التحفة: س ١٣٢٦٤ - خ م س ١٣٤٨] [التحفة: س ١٣٢٦٤ - خ م س ١٤٣٨٤ - س ١٤٣٨٤ - س ١٤٣٨٤ ).





أَخْبَرَنَا (١) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ (٢)، فَأَخَذْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ (٢)، فَأَخَذْتُ بِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ كَفِّي (٣)، وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ (١٤ وَعُوةً أَخِي بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَىٰ كَفِي (٣)، وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ (٤) دَعْ وَقِ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ (٥) إِلَيْهِ».

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ الْعَامِلِ فِيهَا عَمَلًا يَسِيرًا

ه [٢٣٤٩] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْشَى (٢) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْشَى (٢) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْشَى (٢) ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْشَى (٢) ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِيْهُ ﴿ وَأَى شَيْطَانَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ (٨) حَتَّى وَجَدَ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٩) عَيْقَةُ : «لَوْ لَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ ، لَأَصْبَعَ مُونَقًا (١٠) حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ » . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) «مصلاي» في (د): «صلاتي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «على كفي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ما كان من» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «تنظرون» في الأصل: «ينظرون».

٥[٢٣٤٩][التقاسيم: ٢٩٩٥][الموارد: ٢٧٥][الإتحاف: حب ٢١٩٣٧][التحفة: س ٢٦٣٠٧].

<sup>(</sup>٦) «أبي حصين» في (س) (٦/ ١١٥) خلافًا لأصله، (د) بتحقيق حسين أسد خلافًا لأصليه: «حصين»، وهو الصواب؛ فهو: حصين بن عبد الرحمن السلمي، وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٧) «الأعشى» في (س) (٦/ ١١٥) خلافًا لأصله، (د) بتحقيق حسين أسد خلافًا لأصليه: «الأعمى» وهو التاريخ الصواب. وينظر: «مسند إسحاق بن راهويه» (١٧٨٥) من طريق أبي بكر بن عياش به، «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٨٥)، «تهذيب الكهال» (٧٣/١٩).

١[٤/ ٩٣١].

<sup>(</sup>٨) قوله: «فأخذه فخنقه» وقع في (د): «فأخذ بحلقه». وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٩) قوله: «رسول الله» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>١٠) «موثقا» كتب في حاشية الأصل: «موثوقا» ، ونسبه لنسخة .





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [ ٢٣٥٠] أخبئ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَيْفِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَم بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْعَقْرَبِ . [الرابع: ٦]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ الْ

٥ [ ٢٣٥١] أُخِسْرُا أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، قَالَ : عَنْ صَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» .

[الأول: ٧٠]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلَاةِ

٥ [٢٣٥٢] أَخْبِ رَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبًانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبًانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلِي الْمَعْلَى الرَّجُلُ فَاهُ . [الثاني : ١٠٨]

٥[ · ٣٥٠] [التقاسيم : ٥٦٠٨] [الموارد : ٥٢٦] [الإتحاف : مي جا خز حب كم حم ١٨٩٤٩] [التحفة : دت س ق ١٣٥١٣] ، وسيأتي : (٢٣٥١) .

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) «الهفاني» في الأصل: «الهنائي» ، وهو تصحيف ، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٣/ ٣٢٣).

١[٤/٩٣ب].

٥[٢٣٥١][التقاسيم: ١٢٥٠][الموارد: ٥٢٨][الإتحاف: مي جاخز حب كم حم ١٨٩٤٩][التحفة: دت س ق ١٣٥١٣]، وتقدم: (٢٣٥٠).

٥[٢٣٥٢] [التقاسيم: ٢٧٩٧] [الموارد: ٤٧٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٩٥١٢] [التحفة: ق ١٤١٧٣ - ١٤١٧٨]، وتقدم: (٢٢٨٨).





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرُّ الْ

ه [٢٣٥٣] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُربُنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَالِبُ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ اللَّهِ عَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ (۱).

[الرابع: ٥٠]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ

ه [٢٣٥٤] أخبر الم<sup>(٢)</sup> أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ (٣) ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ (٤) ، عَنْ بُرُو بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتِ : اسْتَفْتَحْتُ الْبَابِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ ، فَمَشَى النَّبِيُ وَ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ الْبَابِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْ يَطَوُّعًا ، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ ، فَمَشَى النَّبِي وَ اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ أَنَ مَا رَحِعَ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿ . [الرابع: ١]

#### ذِكْرُ (٦) فَرْقِ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ فِي صَلَاتِهِ

٥ [٥٥٥٥] أخبر المَّابُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،

<sup>.[</sup>أ٤٠/٤]합

٥ [٣٥٣] [التقاسيم: ٩٩٣٤] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٣٨٥] [التحفة: ع ٢٥٠].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٣٥٤] [التقاسيم: ٢٩٦٠] [الموارد: ٥٣٠] [الإتحاف: حب حم قط ٢٢١٠٣] [التحفة: د ت س ١٦٤١٧].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) «يزيد» في الأصل: «زيد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو عن» وقع في الأصل: «وعن».

١[٤٠/٤]٩

<sup>(</sup>٦) بعد «ذكر» في (ت): «إباحة».

٥ [ ٢٣٥٥] [ التقاسيم: ٢٩٧٥] [ الموارد: ٢٩٥] [ الإتحاف: حب ٢٠٧١] [ التحفة: دس ٥٦٨٧].





عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَنْ يَخِيَىٰ بْنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ رَسُولُ اللَّهِ يَكُلِّهُ ، فَجَاءَتْ (٣) جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ، فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا (١) مِنَ الْأُخْرَىٰ ، وَمَا بَالَىٰ بِذَلِكَ .

[الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ (٥) الْمَرْءِ التَّثَاقُبَ مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ

٥ [٢٣٥٦] أخبر أَبُ و خَلِيفَ قَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الأول : ٩٥] «التَّفَاقُ بُ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ إِذَا تَفَاءَبَ (٢) أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ » . [الأول : ٩٥]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ التَّثَاقُبِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ ، أَوْ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ

٥ [٢٣٥٧] أُخْبِى لَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَيْ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ (٧) النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ (٧) النَّبِيَّ ﷺ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبي الصهباء» ليس في الأصل، (د)، «الإتحاف»، وهو في «مسند أبي يعلى» (٢٧٤٩) بهذا الإسناد عن يحيئ بن الجزار، عن أبي الصهباء قال: كنت عند ابن عباس فذكرنا ما يقطع الصلاة... الحديث.

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>(</sup>٣) «فجاءت» في الأصل: «فجاء».

<sup>(</sup>٤) «إحداهما» في الأصل: «أحدهما».

<sup>(</sup>٥) الكظم: الحبس والمنع. (انظر: النهاية ، مادة: كظم).

٥ [ ٢٣٥٦] [ التقاسيم : ١٦٢٦] [ الإتحاف : خز عه حب ط حم ١٩٣١٦] [ التحفة : ق ١٢٩٦٨ - خ سي ١٣٠١٩ - ت سي ١٣٠١٩ - خ دت س ١٤٣٢٢ ] ، وسيأتي : (٢٣٥٨) .

<sup>(</sup>٦) «تثاءب» في الأصل: «تثاوب».

<sup>1[3/13]].</sup> 

٥[٢٣٥٧] [التقاسيم: ١٠٣٤] [التحفة: ق ١٢٩٦٨- خ سي ١٣٠١٩- ت سي ١٣٠٤٥- خ د ت س ١٤٣٢٢]، وتقدم: (٥٩٦).

<sup>(</sup>٧) «أن» في (س) (٦/ ١٢٢) خلافا لأصله الخطي: «عن».



X TTT

قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّفَاوُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، أَوْ لِيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ: آهْ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ» (١). [الأول: ٢٩]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرِ لِلْمُصَلِّي (٢) دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاق

٥ [٢٣٥٨] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ٣ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ التَّفَاوُبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ٣ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ التَّفَاوُبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ٣ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ التَّفَاوُبَ فَلْ يَعْفِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا وَجَدَأَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكُظِمْ» . [الأول : ٩٥]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ ؛ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فِيهِ

ه [٢٣٥٩] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ (٣) عَنِ ، ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ (٣) عَنِ ، ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهُ يُعْلَىٰ فَي مَدْحُلُ » . [الأول: ٩٥]

#### ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

٥[٢٣٦٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٤٥٣) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) «للمصلي» في الأصل: «المصلي» ، والمثبت من (ت) هو الأليق بالسياق.

٥ [٢٣٥٨] [التقاسيم: ١٦٢٧] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٩٣١٦] [التحفة: ق ١٢٩٦٨- خ سي ١٣٠٨] - التحفة: ق ١٢٩٦٨- خ سي ١٣٠١٩ - ت سي ١٣٠١٥ - خ دت س ١٤٣٢٢]، وتقدم: (٢٣٥٦).

الا ٤١/٤] في ].

٥ [٢٣٥٩] [التقاسيم: ١٦٢٨] [الإتحاف: حب ٢١٢٥] [التحفة: م ٢٠١١] م د ٤١١٩].

<sup>(</sup>٣) «أو» في (س) (٦/ ١٢٤) بين معقوفين : «و» خلافا لأصله الخطي ، والمثبت من «الإتحاف» وهو الموافق لما في «مسند أبي يعلي» (١١٦٢) شيخ المصنف هنا .

٥[٢٣٦٠] [التقاسيم: ١٠٩٦] [الموارد: ٤٠٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٩٣٤] [التحفة: د ق ١٢٢٤٠]، وسيأتي: (٢٣٧٥).





إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، سَمِعَ الْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَا يَمُولُ بَيْنَ يَدَيْهِ » . [الأول: ٣٧] فَلْيُلْقِ عَصًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . [الأول: ٣٧]

قَالَ الْمَدِينَةِ ، رَوَىٰ عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَدِينَةِ ، رَوَىٰ عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَدْيِنَةِ ، رَوَىٰ عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدِ ، يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ الْمَخْرُومِيُّ ، وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدِ ، يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ الْمَخْرُومِيِّ ، وَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَهَذَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، سَمِعَ الْمَحْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ جَدَّهُ حُرَيْثَ بْنَ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْفَضَاءِ (٢) بِلَا سُتْرَةِ

٥ [٢٣٦١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ لَا تُصَلُّوا (٣) ، إِلَّا إِلَى يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تُصَلُّوا (٣) ، إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنْ أَبَى (٤) فَلْتُقَاتِلُهُ (٥) ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » .

[الثالث: ٢١]

## ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةٍ

٥[٢٣٦٢] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

١ [٤٢/٤] ف

<sup>£ [</sup>٤/ ٤] أ]. و الأصل (١) «بن» ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٢) «الفضاء» في الأصل: «القضاء» ، وهو تصحيف.

٥[٢٣٦١][التقاسيم: ٤٢٥٥][الإتحاف: خز طح حب كم م حم ٩٧٨٧][التحفة: م ق ٩٠٩٥]، وسيأتي: (٢٣٦٨) (٢٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) «تصلوا» في (س) (١٢٦/٦): «تصل».

<sup>(</sup>٤) **الإباء:** الامتناع. (انظر: النهاية، مادة: أبو).

<sup>(</sup>٥) «فتقاتله» في الأصل: «فليقاتله».

٥ [ ٢٣٦٢] [التقاسيم : ٥٣٢٨] [الموارد : ٤١٥] [الإتحاف : خز طح حب كم ١٦٥٧٨] [التحفة : د س ق ١١٢٨٥] ، وسيأتي : (٢٣٦٣) .

#### الإجسِّلُ إِنْ فِي مَقْرِيلُ بِصِحِيْكَ الرِّحَبَالُ





الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَوَافِهِ أَتَىٰ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، أَنَّهُ (١) قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَىٰ عَنِ الْمُطَّافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ . [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى ﷺ سُتْرَةٌ ا

٥ [٢٣٦٣] أَضِوْ عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو (٣) بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُوهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرِ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرِ بْنُ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ يُصَلِّي حَذْوَ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (١٠) الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ يُصلِّي حَذْوَ الرَّعِ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (١٠) الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهُ مُ مُسَلِّي عَلَيْهِ مُ اللَّهُ وَبَيْنَهُمُ (١٠) اللَّهُ عَنْ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ اللَّهُ وَبَيْنَهُمْ (١٠) اللَّهُ عَنْ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ اللَّهُ وَبَيْنَهُمْ (١٠) اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي وَدَاعَة ، قَالَ : رَأَيْتُ اللَّهُ وَبَيْنَهُمْ (١٠) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ الْمُومَامِّمُ ﴿ الْمُنْ عَلَىٰ الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ سُتْرَةً (٧) يَسْتَتِرُ بِهَا ، وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ (٨) بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) «أنه» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الحاشية: الجانب والطرف. (انظر: النهاية، مادة: حشا).

<sup>1 [3 | 73 ]].</sup> 

٥ [٣٣٦٣] [التقاسيم: ٥٣٢٩] [الموارد: ٤١٤] [الإتحاف: خز طح حب كم ١٦٥٧٨] [التحفة: دس ق ١١٢٨٥] ، وتقدم: (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «عمرو» في الأصل: «عمر»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٤٨٨)، «تهذيب الكيال» (٢٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) «عن» في الأصل: «أبي»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٨١٤) من طريق عمرو بن عثمان، به .

<sup>(</sup>٥) الركن: الجانب الذي يستند إليه الشيء ويقوم به، والمراد هنا: الحجر الأسود. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ركن).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بينه وبينهم» وقع في (ت) ، (د): «بينهم وبينه».

<sup>(</sup>٧) بعد «سترة» في (ت): «وفيه دليل على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنها أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة».

<sup>(</sup>٨) قبل «المطلب» في الأصل: «أبي» ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٣٤٩) .





صُبَيْرَةَ بْنِ سَعِيدِ (١) بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُ صَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ السَّهْمِيُ .

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

ه [٢٣٦٤] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَلْهِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : صَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : سَمِعْ تَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَعْفِي أَنْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَعْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَعْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَعْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَنْ يَدِي فَا لَهُ مُعْتَرِضًا وَهُ وَيُنَاجِي رَبَّهُ ، لَكَانَ أَنْ يَعْمُ فَيْ الْمُعْوَةِ النِّي خَطَالًا (٢) » . [الثاني : ٤٦]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي (٣)

٥ [٣٣٦٥] أخب راع عُمَرُ بن سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بن أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّضِ مَوْلَى عُمَرُ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ بُسْرِ (١٤) بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ ، عَنْ أَبِي النَّضِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي ؟ قَالَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدِي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَمُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَدَيْهِ » ، لَا أَدْرِي سَنَةً قَالَ أَمْ شَهْرًا ، أَوْ يَوْمًا أَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَنْ إِلَيْ اللّهِ عَنْ إِلَا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُ رَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » ، لَا أَدْرِي سَنَةً قَالَ أَمْ شَهْرًا ، أَوْ يَوْمًا أَوْ يَعْلَمُ أَنْ يَمُ لِللّهِ عَلَى إِلَانِهِ عَلَى الْمَارُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَا أَوْ يَوْمًا أَوْ يَوْمًا أَوْ يَوْمًا أَوْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْوَلَالَ أَوْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعْمِلُولُ الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «سعيد» في (ت): «عدي» ، وهو خطأ ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ١٥١) .

٥ [ ٢٣٦٤] [التقاسيم : ٢٤٠٩] [الموارد : ٤١٠] [الإتحاف : خز حب حم ١٩٤١] [التحفة : ق ١٥٤٨٩]. ها ٢٣٦٤]. و ٢٤١٨]

<sup>(</sup>٢) «خطا» في (ت) ، (د) : «خطاها» .

<sup>(</sup>٣) سيأتي بلفظه (٢٣٦٦).

٥ [ ٢٣٦٥] [ التقاسيم: ٢٥١٥] [ الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٧٤٣٧] [ التحفة: ع ١١٨٨٤].

<sup>(</sup>٤) «بسر» في الأصل: «بشر» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (٤/ ٧٥) .

١[٤٤/٤]٩





## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي (١)

٥ [٢٣٦٦] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِي بَعْدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُورِيِّ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَلَيْهَا لِللْهِ عَلَيْكُولُونَ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُونَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُونَ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥ [٢٣٦٧] أخبى الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » (٢٠ ].

[الأول: ١٠٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا (٣) يَدُلُهُ عَلَى ذَلِثَ الْفِعْلِ ، لَا أَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا

٥ [٣٣٦٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَجُوبَكُمْ وَالْحَجَدُ اللَّهُ عَثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ عَثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ عَثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا يَدُعُ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ (٤)» . [الأول : ١٠٢]

<sup>(</sup>١) سبق هذا الباب بلفظه (٢٣٦٥).

٥ [٢٣٦٦] [التقاسيم: ٢٦٨١] [الإتحاف: جاط خز طح عه حب حم ٥٤٠٨] [التحفة: د ٣٩٨٩- خ م د عد ٤٠٠٠ - م د التحفة : د ٣٩٨٩ ع]، وسيأتي: (٢٣٧٧) (٢٣٧٤) .

<sup>0[</sup>٢٣٦٧][التقاسيم: ١٧١٥][التحفة: د ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق ٤١١٧]، وتقدم: (٣٣٦٦) وسيأتي: (٢٣٧١)(٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) [٤/٤] . لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٤٠٨) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) «شيطانا» في الأصل: «شيطان».

٥ [٢٣٦٨] [التقاسيم: ١٧١٦] [الإتحاف: خز طح حب كم م حم ٩٧٨٧] [التحفة: م ق ٧٠٩٥]، وتقدم: (٢٣٦٨) وسيأتي: (٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) القرين: المُصاحِب من الشَّياطين، والقرين يكون في الخير والشر. (انظر: النهاية، مادة: قرن).





## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

٥ [٢٣٦٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ (١) ، عَنِ ابْنِ عُثَمَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارِ (١) ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ عَمَدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ عَمَدُ الْقَرِينَ » . [الرابع: ٦]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

٥ [ ٢٣٧٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢) بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الرُّخَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الرُّخَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الرُّخَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَالزُّبَيْرِ (٣) بْنِ خِرِّيتٍ (٤) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ كَكِيمٍ وَالزُّبَيْرِ (٣) بْنِ خِرِّيتٍ (٤) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّى ، فَمَرَّتُ شَاةً بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْصَقَ (٥) بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ .

[الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ (٦) بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا

٥[٢٣٧١] أَخِسْرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،

٥ [ ٢٣٦٩] [ التقاسيم : ٥٦٠٥] [ الإتحاف : خز طح حب كم م حم ٩٧٨٧] [ التحفة : م ق ٩٠٩٥] ، وتقدم : (٢٣٦٢) (٢٣٦٢) .

<sup>[[ 3 / 0 3 ]].</sup> 

<sup>(</sup>١) «يسار» في الأصل: «كيسان» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٥٥/١٥٥).

٥ [ ٢٣٧٠] [التقاسيم: ٥٣٤٥] [الموارد: ٤١٣] [الإتحاف: خز حب كم ٨٢٧٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن إسحاق» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «والزبير» في الأصل: «الزبير».

<sup>(</sup>٤) «خريت» في الأصل: «حريث» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) «ألصق» في (ت) ، (د) : «ألزق» بالزاي .

ا (٦) «للمرء» ليس في (س) (٦/ ١٣٤). (٦) «للمرء» ليس في (س) (٦/ ١٣٤).

٥[٢٣٧١] [التقاسيم: ١٥٧٥] [الإتحاف: جاط خزطح عه حب حم ٥٤٠٨ - حب/ ٥٤٠٩] [التحفة: د٢٣٧١] [التحفة: ٥٤٠٩ - خ م د ٤٠٠٠ - م د س ق ٤١١٧].

#### الإخبينان في تقرن يَحِيكَ الرَّجْ الزَّالْ





قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا صَلَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةِ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا عَلَا

## ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

٥ [٢٣٧٢] أَضِرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْفَيانُ (٢) مَطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سُفْيَانُ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سُفْيَانُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا صَلِّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ ، فَلْيَدُنُ مِنْهَا ٥ ، لَا يَقْطَعِ الشَيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ » . [الأول: ٩٥]

## ذِكْرُ وَصْفِ الْقَلْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّىٰ إِلَيْهَا

ه [٢٣٧٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كَانَ بَرْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّا وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَوُّ الشَّاقِ (٣).

## ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَبَاعُدِ الْمُصَلِّي عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا اسْتَتَرَ بِهَا

٥ [٢٣٧٤] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،

<sup>(</sup>١) ينظر بنحوه: (٢٣٦٦)، ومكررًا: (٢٣٧٤).

٥ [٢٣٧٢] [التقاسيم: ١٥٧٦] [الموارد: ٤٠٩] [الإتحاف: خز طع حب كم حم ٦١٤٦] [التحفة: د س ٢٦٤٨].

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا سفيان» ليس في (د)، قال الحافظ في «الإتحاف»: «سقط «حدثنا سفيان» من أصل سياعي، ولابد منه».

थि[३/८३ौ].

٥ [٢٣٧٣] [التقاسيم: ٦٣٩٣] [الإتحاف: خز حب عه ٢٠٠٢] [التحفة: خم د ٤٧٠٧- خ ٢٥٦١].

<sup>(</sup>٣) ينظر بلفظه: (١٧٥٨)

٥[٢٣٧٤] [التقاسيم: ٤٢٦٠] [الإتحاف: جاط خز طح عه حب حم ٥٤٠٨- حب/ ٥٤٠٩] [التحفة: د٣٨٩] [التحفة: ٣٩٨٩- خ م د ٤٠٠٠- م د س ق ٤١١٧]، وتقدم: (٢٣٦٦)، (٢٣٦٧).





قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ وَيَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

## ذِكْرُ إِجَازَةِ الإسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ

٥ [٢٣٧٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، قَالَ : حَدْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ (١) ، عَنْ مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ (١) ، عَنْ أَبِي مُنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ قَلْيَجْعَلْ قَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْعًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٢) فَلْيَنْصِبْ عَصَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ (٣)».

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ السُّتْرَةَ وَخَطَّهُ الْخَطَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ \* وَخَطَّهُ الْخَوْضِ

٥ [ ٢٣٧٦] أَخِبْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ :

١[٤/٢٤] ١

٥[٢٣٧٥] [التقاسيم: ٤٢٥٦] [الموارد: ٤٠٧] [الإتحاف: خز حب حم ١٧٩٣٤] [التحفة: د ق ١٢٢٤٠]، وتقدم: (٢٣٦٠).

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي محمد بن عمرو بن حريث» وقع في الأصل، (ت): «ابن محمد بن عمرو بن حزم»، وينظر: «الإتحاف». وفي الحديث اختلاف كثير كها في «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٤٨٢)، «علل الدارقطني» (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإن لم يجد» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «أمامه» في (د): «بين يديه».

٥ [٢٣٧٦] [التقاسيم: ٢٥٧٧] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٠٧٩٧] [التحفة: س ٧٩٥٧- خ ق ٧٧٥٧- ق ٧٧٥٧- ق ٧٧٥٧- ق ٧٧٥٧- ق ٧٧٥٧- ق ٨٠٧٨ م ٧٩٤٢- خ س ١٨١٧٢].

#### الإجبينان في تقريب كي يحيث أير جبان





حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلَةٍ كَانَ (١) تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. [11]

### ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتْرَةِ

٥ [٢٣٧٧] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو خَالِيدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ نَافِعٌ : وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَىٰ رَاحِلَتِهِ . [الثالث : ٦١]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي ، وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا (٢) الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ اللهِ

٥ [٢٣٧٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ وَعَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ الللِهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ ، وَرُاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

٥ [٢٣٧٩] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

<sup>(</sup>۱) «كان» في (ت): «كانت».

٥ [٢٣٧٧] [التقاسيم: ٢٥٩٤] [الإتحاف: مي خز حب ١٠٧٩٨] [التحفة: م دت ٢٩٠٨].

<sup>(</sup>٢) «دونها» في (ت): «ورائها».

١[٤٧/٤]١

٥ [٢٣٧٨] [التقاسيم: ٢٥٤٤] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٢٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وسيأتي: (٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) مؤخرة وآخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير. (انظر: النهاية ، مادة: أخر).

٥ [٢٣٧٩] [التقاسيم: ٥٩٣٥] [الإتحاف: جا خز حب عه حم ٦٦٢٣] [التحفة: م د ت ق ٥٠١١]، وتقدم: (٢٣٧٨).





حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُ (١) بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُو (١) بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَسَأَلْنَا النَّبِيّ مُوسَى بْنِ طَلْحَةُ مُ اللَّهُ مُا مَرَ (١) بَيْنَ يَدَيْهِ » . فَقَالَ : «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ (٢) بَيْنَ يَدَيْهِ » . وَالرابع : ٥٠]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ

٥ [ ٢٣٨٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ جِئْتُ أَنَا (٣) مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ جِئْتُ أَنَا اللهِ عَلَىٰ عِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عِلْدَ اللهِ عَلَىٰ عِلَىٰ عِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عِمَا بَالَىٰ بِذَلِكَ . أَرْضٍ خَلَاءٍ ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّىٰ دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَىٰ بِذَلِكَ .

[الرابع: ٥٠]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةٍ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ۞ وَالْمَرْأَةُ ( )

٥[٢٣٨١] أَخْبِى الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ إِشْكَابَ (٥) ،

(٢) «مر» في الأصل: «يمر».

٥ [ ٢٣٨٠] [التقاسيم : ٥٩٣٦] [الإتحاف : خز طح حب حم ٢٥٧٧] [التحفة : ق ٥٩٩٨ - د س ٥٦٨٧]، وتقدم : (٢١٥٠) وسيأتي : (٢٣٩٢) .

(٣) «أنا» في الأصل: «وأنا».

الأصل . (٤) «والمرأة» ليس في الأصل . (٤) «والمرأة» ليس في الأصل .

0 [ ٢٣٨١] [ التقاسيم: ٥٩٣٧] [ الإتحاف: مي خز حب كم ١١٧٣٠] [ التحفة: خ م س ١١٧٩٩ - ق ١١٨٠٠] [ التحفة: خ م س ١١٨٠٩ - ق ١١٨٠٠ - خ م ١١٨١٠ - خ م ١١٨١٨ - خ م س ١١٨١٨ ] ، وتقدم برقم: ( ١٢٦٣) وسيأتي: ( ٢٣٩٣) . (٥) «إشكاب» في الأصل: «إشكيب» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» (٨/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>١) «تمر» ليس في الأصل.

<sup>.[</sup>أ [ 사/ 원] 합

#### الإجسَّالُ فِي تَقْرِيلُ بُصِيعِكَ الرِّحْبَالِ الْ





قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَ ةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَمَّ شَهِدْتُ النَّبِيَ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ (') ، وَهُو فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - قَالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي بِقَوْلِ ('') : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ : وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ النَّبِيِ ﷺ فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ : وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُصُوءِ النَّبِي ﷺ وَبَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ ('') ، حَتَّىٰ جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ آبَاطِ ('') الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ ، وَرَكَنَ وَنَاضِحٍ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةَ ، فَيَمُو الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ ، فَصَلَّى الظُّهْ رَرَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَعَى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ الْ

ه [٢٣٨٢] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَحَمَّدِ (٥) بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ (٥) أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَادُ أَبَا ذَرِّ عَمًّا يَقْطَعُ الصَّلَاة ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَادُ

<sup>(</sup>١) بطحاء مكة: البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، وبطحاء مكة كانت علمًا على جزء من وادي مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام، ولم يبق اليوم بطحاء؛ لأن الأرض كلها معبدة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) «بقول» في الأصل: «يقول».

<sup>(</sup>٣) الناضح: الذي يرش مما بيده على أخيه. (انظر: النهاية ، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٤) «آباط» في (س) (٦/ ١٤٤)، (ت): «إباط» وهو وهم. وينظر: «لسان العرب» (أبط)، «القاموس المحيط» (أبط).

<sup>1 [3/83]].</sup> 

٥[٢٣٨٢] [التقاسيم: ٢٣٨٩] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وسيأتي برقم: (٣٣٨٣)، (٢٣٨٤)، (٢٣٨٧)، (٢٣٨٨)، (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن محمد» من (ت).

<sup>(</sup>٦) «الأذرمي» في الأصل: «الأودي»، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٦١)، «الجورح والتعديل» (٥/ ١٦١).



)-(Ea)-

وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . [الثالث : ٢٦]

قَالَ البِعامُ : الْأَذْرَمَةُ : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَصِيبِينَ .

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ

ه [٣٣٨٣] أخب را أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اللهِ بْنِ الْصَامِتِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ اللهِ عَيْقِي كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ اللهِ عَيْقِي كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » . [الثالث : 11]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدِ

ه [٢٣٨٤] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : الْحُبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (() : «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ (() : «يَقُطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَا خَرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ﴿ وَالْمَرْأَةُ ﴾ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْأَسْوَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْأَسْوَدُ اللهُ عَلَيْهُ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْأَسْودُ اللهُ عَلَيْهُ كَمَا سَأَلْتُنَى ، فَقَالَ : (الثالث : ١٦)

٥ [ ٢٣٨٣] [ التقاسيم: ٢٤٤٠] [ الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [ التحفة: م د ت س ق ١٧٥٤٨] [ التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩] ، وتقدم برقم: (٣٨٨) ، (٣٨٨) ، (٣٨٨) ، (٣٨٨) ، (٣٩٨) .
 ١٤/٤١] .

٥[٢٣٨٤] [التقاسيم: ٢٤٤١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وسيأتي: (٢٣٨٧) (٢٣٨٨) (٢٣٩١) .

<sup>(</sup>١) بعد «قال» في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٢) ينظر بنحوه في : (٢٣٨٢) ، (٢٣٨٣) .

#### الإجبينان في تقريب صِين الرخيان





## ذِكْرُ نَفْي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [ ٢٣٨٥] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (١) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «يَقْطَعُ الصَّلَاة : الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» . [النالث : ٢٦]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دِكْرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُ

٥[٢٣٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ﴿ بْنُ هَاشِمِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، الطُّوسِيُّ ، قَالَ : ﴿ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَزْأَةُ الْحَائِضُ ﴾ .

[الثالث: ٢١]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أُطْلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلَابِ لَا الْكُلُّ

٥[٢٣٨٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، بِخَبَرِ غَرِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ (٢) بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ (٢) بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ :

٥ [٢٣٨٥] [التقاسيم: ٢٤٢٤] [الموارد: ٤١١] [الإتحاف: طح حب حم ١٣٤٣٩] [التحفة: ق ٩٦٥٤].

<sup>(</sup>١) «مغفل» في (د): «المغفل».

٥ [٢٣٨٦] [التقاسيم: ٤٢٤٣] [الموارد: ٤١٢] [الإتحاف: خز طح حب حم ٧٢٥١] [التحفة: د س ق ٥٣٧٩ - ق ٥٣٩٨ - د س ٥٦٨٧].

۱۵ / ۱۵ ب].

٥ [٢٣٨٧] [التقاسيم: ٤٢٤٤] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم: (٢٣٨٥) وسيأتي: (٢٣٨٨) (٢٣٩٠) (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٢) «سلم» في الأصل: «مسلم» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٦/ ٤١٩).





«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ (١) مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ (١) مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: ١٦١ [النال: ٢١]

ه [ ٢٣٨٨] صر ثنا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الشَّهِيدِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الشَّهِيدِ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَو (٣) مِنَ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَو (٣) مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ قَالَ : «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » (١٤) . النال : ١٦ النال : ١٦ النال : ١٦ النال : ١٦ النال : ١٤ النال : ١٩ النال : ١٤ النال : ١٩ النال : ١٤ النال : ١٤ النال : ١٩ النال : ١٩ النال : ١٤ النال : ١٩ النال : ١٤ النال : ١٤ النال : ١٩ النال : ١٤ النال : ١٤ النال : ١٤ النال : ١٤ النال : ١٩ النال النال : ١٩ النال : ١٩ النال النال : ١٩ النال النال النال النال النال النال النال النال النا

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [٢٣٨٩] أَخْبَى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ اللهِ اللهِ عَائِشَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَائِشَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

<sup>\$[\$/</sup> ٥١ أ]. (١) «الأسود» قبله في (ت): «الكلب».

<sup>(</sup>٢) ينظر بنحوه في: (٢٣٨٢) ، (٢٣٨٣).

٥ [٢٣٨٨] [التقاسيم: ٢٣٨٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم: (٢٣٨٤) (٢٣٨٧) وسيأتي: (٢٣٩٠) (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «الأحمر من الأصفر» وقع في (ت): «الأصفر من الأحمر».

<sup>(</sup>٤) ينظر بنحوه في: (٢٣٨٣) ، (٢٣٨٢).

٥[٢٣٨٩] [التقاسيم: ٢٤٤٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٤٨] [التحفة: خ م ١٥٩٥٢ - خ ١٥٩٥٣ - ١٥٩٥٨ - خ ١٥٩٥٨ - م ١٥٤٥٨ - م ١٥٩٥٨ - م ١٥٩٥٨ - خ د س ١٥٥٧٨ - د ١٥٧٥٤ ]، وتقدم: (٢٣٤٠) (٢٣٤١) (٢٣٤١) (٢٣٤٣) (٢٣٤٣) (٢٣٤٣) (٢٣٤٣)

١[٤/١٥ب].

#### الإخسيار فأتقر المنكي المناف





ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ (١) مُرُور الْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ

٥[٢٣٩٠] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تُعادُ الصَّلَةُ مِنْ مَمَّ (٢) الْحِمَادِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : فَسَأَلْتُ (٣) وَالْمَدُ اللّهِ عَلَيْ مُنَالِلًا عَلَى اللّهِ عَلَيْ مُنَالًا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْقِ كُمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ \* ﴿

٥ [٢٣٩١] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ : الْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ » ، قَالَ : قُلْتُ يَا أَبَا ذَرِّ ، فَمَا بَالُ الْكُلْبِ الْأَصْفَو ؟ قَالَ : يَا (°) ابْنَ أَخِي ، إِنِّ ي سَأَلْتُ لَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَمًا سَأَلْتَنِي عَنْهُ ، فَقَالَ : "الْكُلْبُ الْأَسُودُ شَيْطَانٌ » . [الثالث : ١٦]

<sup>(</sup>١) بعد «تقطع» في (س) (٦/ ١٥١): «من» خلافًا لأصله . وفي (ت) ببناء فعل «تقطع» للمعلوم .

٥[٢٣٩٠] [التقاسيم: ٤٢٥٠] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم: (٢٣٨٤) (٢٣٨٧) (٢٣٨٨) وسيأتي: (٢٣٩١).

<sup>(</sup>٢) «ممر» في الأصل: «غير».

<sup>(</sup>٣) «فسألت» في (ت): «سألت».

<sup>@[3/</sup>Yo]].

٥[٢٣٩١] [التقاسيم: ٢٥١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢] [التحفة: م د ت س ق ١١٩٣٩]، وتقدم: (٢٣٨٢) (٢٣٨٣) (٢٣٨٧) (٢٣٨٨) (٢٣٨٨) (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) «قال» في (ت): «فقال». (٥) «يا» ليس في الأصل.





## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَحْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٢٣٩٢] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ وَرَكِبًا عَلَىٰ أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصلِّي بِالنَّاسِ وَاكِبًا عَلَىٰ أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ أَلْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بِالنَّاسِ بِمِنَى ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىٰ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ (١) ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى الْحَدْ .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِمِنَى كَانَتِ السُّتْرَةُ قُدَّامَهُ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى ﷺ حَيْثُ كَانَتِ (٢) الْأَتَانُ تَرْتَعُ قُدًّامَ الْمُصْطَفَى ﷺ

ه [٣٣٩٣] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤْنَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَذَم (٥) ، قَالَ : فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ ، النَّبِي عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراء مِنْ أَدَم (٥) ، قَالَ : فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ ، فَانَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِح ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراء ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، قَالً : فَتَوَضَّا وَأَذَنَ بِلَالٌ ، قَالَ (٢) : فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَقُولُ بَيَاضٍ سَاقَيْهِ ، قَالً : فَتَوَضَّا وَأَذْنَ بِلَالٌ ، قَالَ (٢) : فَجَعَلَ يُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَقُولُ

٥[٢٣٩٢][التقاسيم: ٢٥٢١][الإتحاف: جا خز ط عه طح حب حم مي ٢٠١٦][التحفة: دس ٥٦٨٧]، وتقدم: (٢١٥٠) (٢٣٨٠).

۱[٤/ ۲٥ ب].

<sup>(</sup>١) الرتع: الطواف في العشب والأكل منه. (انظر: اللسان، مادة: رتع).

<sup>(</sup>۲) «كانت» في (س) (٦/ ١٥٣): «كان».

٥ [٣٩٣] [التقاسيم: ٤٢٥٣] [الإتحاف: مي خز حب كم ١٧٣٠٧] [التحفة: خ م س ١١٧٩٩-ق ١١٨٠٥- م د ت س ١١٨٠٦- خ س ١١٨٠٧- س ١١٨٠٨- خ د ١١٨١٠- خ م ١١٨١٤-خ م ١١٨١٦- د ١١٨١٧- خ م س ١١٨١٨]، وتقدم: (١٢٦٣) (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) بعد ﴿ يَا فِي (ت ) : «بمكة» .

<sup>(</sup>٤) الأبطح: موضع مسيل الماء يكون فيه دقاق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى ؛ لأن المسافة بينه وبينها والأبطح اليوم من مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٦).

<sup>(</sup>٥) الأدم والأديم: الجلد. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٦) «قال» ليس في (س) (٦/ ١٥٣).

#### الْإِجْسِنَالَ فِي مَقْرِنْكِ كَعِيلَةَ الرِّحْبَانَ



TET)

يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ (١) عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنْزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّىٰ الْعُصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

#### ١٥- بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

٥ [٢٣٩٤] أَخْبَ رَا أَخْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ الدُّولَابِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَجَّتَهُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْحِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ حَجَّتَهُ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصَّبْعِ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ حَجَّتَهُ ، فَصَلَيْتُ مَعَهُ صَلَاةً الصَّبْعِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنْى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا ، فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنَى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيا ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَتِي بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَتِي بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : «فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَيْتُما فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ كُنَّا قَدْ صَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَيْتُما فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ عَلَيْتُ مَعَهُمْ هُ ، فَإِنْهَا لَكُمْ نَافِلَهُ ﴾ (\*) .

٥[٧٣٩٥] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ هَمَّامُ (٣) بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ هَمَّرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ : سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ رَأَىٰ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ، فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) قبل «حي» في (ت): «يقول» ، وقبله في الأصل كلمة غير واضحة .

٥[٢٣٩٤] [التقاسيم: ٥٩٠٧] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣٠] [التحفة: د ت س ١١٨٢٢]، وتقدم: (١٥٦٠) (١٥٦١).

<sup>1[3/40]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٣٩٥] [التقاسيم: ٢٧٤٦] [الموارد: ٤٣٢] [الإتحاف: خز طح حب قط حم ٩٧٨٠] [التحفة: د س ٧٠٩٤].

<sup>(</sup>٣) «همام» في «الإتحاف»: «حمام»، وهو تصحيف، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٨٦)، «تهذيب الكيال» (٧/ ٣٠٢/ ٣٠٠).





مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا (١) أَنْ نُعِيدَ صَلَاةً فِي يَوْمِ مَرَّتَيْنِ . [الناني: ٩٧]

قَالَ أَبِعَامَ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ ، يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا (٢) رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ (٣) ، فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، فَلَا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرَدْ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةُ الَّتِي يُعِيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا ثَانِيًا بِعَيْنِهَا (٤) ، دُونَ مَنْ نَوَىٰ فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ

ه [٢٣٩٦] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامَ بِالْأُبُلَّةِ ، قَالَ ﴿ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ (٥) بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ صَلَّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ؛ فَلْيُصَلِّ (٢) مَعَهُ؟ » . [الناني : ٩٧]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّىٰ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ جَمَاعَةَ وَ الْ يُصَلِّي فِيهِ مَرَّةَ أُخْرَىٰ جَمَاعَةَ وَ اللهِ مَلَّ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ (٧) ، بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُرَةً (٧) ، بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ

<sup>(</sup>١) «نهانا» في (د): «نهني». (٢) «إذا» في الأصل: «وإذا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن غير أبيه» وقع في الأصل: «عن عبدالله»، وهو خطأ، وينظر: «المجروحين» للمصنف (٣) ٧٢،٧١).

<sup>(</sup>٤) "بعينها" في الأصل: "بعضها".

٥ [ ٢٣٩٦] [التقاسيم: ٢٧٤٧] [الموارد: ٤٣٨] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٥٥٨٤] [التحفة: دت ٢٥٦٦] ، وسيأق: (٢٣٩٨) .

١[٤/٣٥ ].

<sup>(</sup>٥) «وهيب» في الأصل: «وهب»، وهو تصحيف، ينظر: (٢٣٩٧)، «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٥٦٠)، «تهذيب الكمال» (٦٦٤ /١٦).

<sup>(</sup>٦) «فليصل» في (ت): «فيصلي».

٥ [٢٣٩٧] [التقاسيم: ٥٩٨٩] [الموارد: ٤٣٦] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٥٥٨٤] [التحفة: دت ٤٢٥٦] ، وسيأتي: (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) «مرة» في (د): «مسرة» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

#### الإجسَّالَ في تقريْكَ يَحِيْكَ أَيْ الْإِجْسَالَ الْ





مُعَاوِيةَ (١) الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجُمَحِيُ ، قَالَ : حَدَّلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيَ قَدْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَيَ قَدْ صَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيَ \* ( الرابع : ٥ ] الرابع : ٥ ]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ

٥ [٢٣٩٨] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ صَلَّىٰ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا صَلَّىٰ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا صَلَّىٰ مَعَهُ؟ » . بأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَيَّا : «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ؟» .

[الرابع: ٥]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً ، ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلَاقِ

٥ [٢٣٩٩] أَضِرُا أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ سُفْيَانُ ، قَالَ : كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْعِشَاءَ ذَاتَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْعِشَاءَ ذَاتَ

<sup>(</sup>١) «معاوية» في الأصل: «معاذ»، وهو تصحيف، وينظر: (٢٣٩٦)، «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٣٥٩)، «تهذيب الكمال» (١٦/ ١٦١).

<sup>1 [3/30]].</sup> 

٥ [٢٣٩٨] [التقاسيم: ٥٦٠٠] [الموارد: ٤٣٧] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٥٥٨٤] [التحفة: دت ٤٢٥٦]، وتقدم: (٢٣٩٧) (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) «محمد» في الأصل: «أحمد»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ٨٥)، «تهذيب الكيال» (٢٤/ ٥٣٥، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) «الناجي» ليس في الأصل.

<sup>0 [</sup>۲۳۹۹] [التقاسيم: ٥٩٣٨] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٢٠١٩] [التحفة: س ٢٣٩٧] [التحفة: س ٢٢٣٧ - خت ٢٣٨٨ - خ ٢٥٠١ - خ ٢٥٠١ - خ ٢٥٠٨ - خ ٢٥٠٨ - خ ٢٥٠٨ - خ ٢٠٨٨ - خ ٢٠٨٢ - خ ٣٠٠١ - خ ٣٠٨٠ ) . ٢٠٨٢ - م س ق ٢٩١٢] ، وتقدم: (١٥٢٠) (١٨٣٥) (١٨٣٦) وسيأتي برقم: (٢٤٠١) ، (٢٤٠١) .



لَيْلَةِ، فَصَلِّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَوُمِّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمْ الْكُ وَحُدَهُ، ثُمَّ الْصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُكُنُ، وَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَحَى فَصَلَّى وَحُدَهُ، ثُمَّ الْصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُكُنُ، فَقَالَ: وَافَقْتُ وَالَّ يَعَنَى النَّبِي عَلَيْهُ فَلَا خُبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُعَاذَا يُصَلِّى مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُنَا، وَإِنَّكَ أَخُرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَة فَصَلَّىٰ مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَوُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ فَصَلَّىٰ مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَوُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ فَصَلَّىٰ مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَوُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ وَلَكَ أَنْ وَالْكَ وَلَاكَ وَلَا لَكَ عَلَى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيوَقِيَّةٍ، فَإِنَّمَا نَحْنُ أَعْتَلَى الْفَقَرَةِ، فَلَمَا رَأَيْتُ فَتَعَدَّمُ لِيقُونَ وَعُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّلَى اللَّهُ عَلَى ال

## ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ (٤) يَوُمُّ قَوْمَهُ بِكُنُ (١٤) يَوُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ الْمُوَّدَّاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ٢٤٠٠] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ (٥) اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْ بُنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: «وأمره بسور» وقع في الأصل: «أمره بسورة».

<sup>.[100/2]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَٱلسَّمَاءَ ﴾ في الأصل: «السماء».

<sup>(</sup>٣) «نحو» في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٤) «يكن» تكرر في الأصل.

٥ [ ٢٤٠٠] [ التقاسيم : ٩٣٩ ٥ ] [ الإتحاف : خز حب حم ش ٢٩٠٨ ] [ التحفة : د ٢٣٩١ - خت ٢٣٨٨ -خ م ٢٥٠٤ - ت ٢٥١٧ - خ ٢٥٤٨ - خ ٢٥٥٢ - م ١٥٦٥ - خ س ٢٥٨٢ - م س ق ٢٩١٢ ] ، وتقدم : (١٥٢٠) وسيأتي : (٢٤٠١) (٢٤٠٢) (٢٤٠٣) .

<sup>(</sup>٥) «عبيد» في الأصل: «عبد»، وهو تصحيف، ينظر: «الثقات» للمصنف (٥/ ٧٣)، «تهذيب الكمال» (١٦٣/١٩).

#### الإخشال في تقريب وحية الرخبان



TET

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ. [الرابع: ٥٠]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةَ فَرْضَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الْ

٥ [٢٤٠١] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَ مُعَاذٌ - وَهُو : ابْنُ جَبَلٍ - يُصَدِّقَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : كَانَ مُعَاذٌ - وَهُو : ابْنُ جَبَلٍ - يُصَدِّقُ مُهُمْ . [الرابع: ١] يُصَدِّقُ مُهُمْ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لَا نَفْلَهُ

ه [٢٤٠٢] أخب را حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مُعَاذَا كَانَ يُصَلِّي بَهِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُصَلِّي مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ عَلَى السَّلَاةَ .

#### ذِكْرُ ۩ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٤٠٣] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١[٤/٥٥ب].

<sup>0[</sup>۲٤٠١] [التقاسيم: ٥٣٣٩] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٣٠١٩] [التحفة: س ٢٤٠١- ١٥٢٥- خ ٣٠٥٠- خ ٣٠٥٠- م س ق ٢٢٣٧- م س ق ٢٩١٢] ( ٢٤٠٠) (٢٤٠٠) (٢٤٠٠) (٢٤٠٠) .

٥ [٢٤٠٢] [التقاسيم: ٥٣٤٠] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٣٠١٩] [التحفة: خت ٢٣٨٨- د ٢٣٩١- خ م ٢٠٠٤- ت ٢٥١٧- خ ٢٥٤٨- خ ٢٥٥٢- م ٢٥٦٩- خ س ٢٥٨٢- م س ق ٢٩١٢]، وتقدم: (٢٥٢٠) (٢٣٩٩) (٢٤٠٠) وسيأتي: (٢٤٠٣).

<sup>.[[3/</sup>٢0]].

٥ [ ٢٤٠٣] [ التقاسيم : ٥٣٤١] [ الإتحاف : خز حب حم ش ٢٩٠٨] [ التحفة : د ٢٣٩١ - س ٢٣٣٧ - خت ٢٣٨٨ - خ م ٢٥٨٤ - خ م ٢٥٨٧ - خ م ٢٠٥٧ - خ م ٢٥٨٧ - خ م ٢٥٨٧ - خ م ق ٢٩١٢ ] ، وتقدم : (١٥٢٠) (١٥٢٠) (٢٤٠١) (٢٤٠١) .



يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ عَيْلِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْلِهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُ قَوْمَهُ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مِعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُ قَوْمَهُ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الطَّلَاةَ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُمْ فَانِيًا

٥[٢٤٠٤] أخب را عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ (١) - يُقَالُ لَهُ : بُسُرُ (٢) بْنُ مِحْجَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (١) فَصَلِّي أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (١) فَصَلِّي فَصَلَّى (٥) ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنُ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي : «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فَصَلَّى مَعْ النَّاسِ ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ﴿؟) قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنِي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ مَ لَيْتُ فَعَلَ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتُ ».

[الأول: AV]

<sup>0 [</sup> ٢٤٠٤] [التقاسيم: ١٣١١] [الموارد: ٤٣٣] [الإتحاف: طح حب قط كم حم ط ١٦٤٩٩] [التحفة: س

<sup>(</sup>۱) «الدئل» في «الإتحاف»، (د): «الديل»، ينظر: «الإكهال» لابن ماكولا (٣/ ٣٤٧)، «إكهال تهذيب الكهال» لمغلطاي (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) «بسر» في (د): «بشر» بالشين المعجمة ، وقد اختلف فيه ؛ فقال المصنف في «الثقات» (٤/ ٧٧): «ومن قال: بشر ، فقد وهم» ، وقال المزي في «تهذيب الكهال» (٤/ ٧٧): «قال الدارقطني: كان الثوري يقول: بشر، ثم رجع عنه فيها يقال» ، وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٠٦٦) بالسين المهملة وقال: «والأصح أنه بشر بالكسر، وشين معجمة ، وقال مالك وغيره: بالضم والإهمال».

<sup>(</sup>٣) «أبيه» في (د): «محجن بن الأدرع».

<sup>(</sup>٥) «فصلى» في الأصل: «يصلي».

١[٤/٢٥ ].

#### الإخسِّالُ في مَعْرِنْكِ عِيمِكُ أَبِي الْمِنْ الْمُ





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِقَامَةَ (١) الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ (٢)، فَكُرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِقَامَةَ (١) الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصلِّي مَعَهُمْ ثَانِيًا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَقْتِ

ه [ ٢٤٠٥] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَادُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ : أَخَرَ ابْنُ زِيَادِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ (٣) ، فَعَضَّ عَلَىٰ الصَّلَاةَ ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ (٣) ، فَعَضَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَأَتَّانِي عَبْدُ اللَّهِ بِيدِهِ عَلَىٰ فَخِذِي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ كَمَا سَأَلْتُنِي ، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيَّ كَمَا سَأَلْتَنِي ، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ ، وَقَالَ (٤) : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ ﴿ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلِّيْتُ فَلَا أَصَلَى » وَقَالَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ ﴿ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلً ، وَلَا تَعُلُ : [الأول : ٢٥]

#### ١٦- بَابُ الْوِتْرِ

٥ [٢٤٠٦] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٥) عَطَاءُ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٥) عَطَاءُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «إقامة» في (ت): «إمامه».

<sup>(</sup>٢) بعد «وحده» في الأصل: «ثم يصلي وحده».

٥[٢٤٠٥] [التقاسيم: ١٥٦٩] [الإتحاف: مي خز عه طح حب كم حم ١٧٥٤١] [التحفة: م س ١١٩٤٨]، وتقدم: (١٤٧٨) (١٧١٥).

<sup>(</sup>٣) «عليه» بعده في (س) (١٦٦/٦) خلافًا لأصله: «فذكرت له صنيع ابن زياد»، وجعله محققه بين معقوفين. وقد ورد الحديث بدون هذه الزيادة في أصل نسخة «صحيح ابن خزيمة» - شيخ المصنف - وزادها محققا «صحيح ابن خزيمة» (١٦٣٧) بالمخالفة للأصل الخطي، وهي زيادة يقتضيها السياق، وقد وردت في رواية الحديث عند مسلم في «صحيحه» (٦٤٢/٤)، وأحمد في «مسنده» (٣٥/٣٥)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١٠١١)، كلهم من طريق إسهاعيل ابن علية ، عن أيوب، به.

<sup>(</sup>٤) «وقال» في (س) (٦/ ١٦٦): «فقال».

<sup>·[10//8]</sup> 

٥ [ ٢٤٠٦] [ التقاسيم : ١١٠٩] [ الموارد: ٦٧٠] [ الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ٤٣٩٦] [ التحفة: دس ق ٣٤٨٠] ، وسيأتي: (٢٤٠٩) ، (٢٤١٠) .

<sup>(</sup>٥) «أخبرني» في (د): «عن».





يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١) قَالَ : «الْوِتْرُ حَقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِقَلَاثٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءَ» . [الأول: ٤٢]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ

ه [٢٤٠٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ مُوتِوْ ، فَلَا وِتْرَلَهُ السَّبْعَ ﴿ وَلَهُ لَلّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْعَ ﴿ وَلَهُ لَلّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْعَ ﴿ وَلَهُ لَهُ مِنْ أَدُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْعَ ﴿ وَلَهُ مَلْ وَتُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدُولَ السَّعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ الصَّبْعَ ﴿ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : هُ مَنْ أَدِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ أَدُولَكَ الصَّبْعَ ﴿ وَلَكَ اللّهُ وَيُولِلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ مُنْ أَدُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَيُولِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللّ

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ (٤)

٥ [٢٤٠٨] أخب رُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمًا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمًا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) بعد ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في (ت) ، (د) : «أنه » .

<sup>(</sup>٢) «غلبه» في (س) ، (ت) : «شق عليه» .

٥ [٢٤٠٧] [التقاسيم: ٤٠٥٧] [الموارد: ٦٧٤] [الإتحاف: خز حب كم ٥٦٨١] [التحفة: م ت س ق ٤٣٨٤]، وسيأتي: (٢٤١٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: «عبد الله» وقع في الأصل، (ت)، (د): «سليهان»، وهو خطأ، وهو: عبدة بن عبد الله بن عبدة الخزاعي الصفار. (٢٤١٣)، «صحيح ابن خزيمة» (١٠٩٢) حيث رواه المصنف من طريقه، «تهذيب الكهال» (١٨/ ٥٣٧ / ٥٣٨).

ٷ[٤/ ٧٥ ب].

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث أحمد بن يحيى بن زهير الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أصبح ولم يوتر من الليل ليس عليه إحادة الوتر فيها بعده» (٢٤١٩) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٤٠٨] [التقاسيم: ٦٩٤٣] [الإتحاف: خزحب ابن عدي ٣٠٧٦]، وسيأتي: (٢٤١٤).



نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، ثُمَّ دَحَلْنَا فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ تُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ : «إِنِّي حَشِيتُ - أَوْ - كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِثْرُ» . [الخامس: ٢٩] أَنْ تُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ : «إِنِّي حَشِيتُ - أَوْ - كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِثْرُ» . [الخامس: ٢٩] قَلْ تُصَلِّي بِنَانِ ؟ إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ قَلْ اللهِ مَا مُخْتَلِفَانِ ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ ؟ إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرِ وَاحِدٍ ﴿ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

٥ [ ٢٤٠٩] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ اللَّهْ فِي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ اللَّهُ وَتَنْ اللَّهُ وَتَنْ النَّيْعِ وَالْمَا الْفَيْوِتِرُ بِعَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِحَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِعَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ » . [الخامس : ٣٤]

## ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

٥[ ٢٤١٠] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَالَ : «الْوِتْرُ حَقَّ ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يُوتِرَ بِقَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا ، وَمَنْ خَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئ إِيمَاءَ » . [الخامس : ٣٤]

<sup>.[</sup>ioA/{]\$

٥[٢٤٠٩] [التقاسيم: ٧٠٥١] [الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ٢٣٩٦] [التحفة: د س ق ٣٤٨٠]، وتقدم: (٢٤٠٦) وسيأتي: (٢٤١٠).

٥[٢٤١٠] [التقاسيم: ٧٠٥٢] [الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ٤٣٩٦] [التحفة: د س ق ٣٤٨٠]، وتقدم: (٢٤٠٦) (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنى» في الأصل: «أخبرنا».

١[٤/٨٥ ب].





## ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضِ

٥ [٢٤١١] أَضِوْ الْحُسَيْنُ (١) بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، ابْنُ عَمْرٍ و الْبَجَلِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْبَعِيرِ ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

[الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

٥ [٢٤١٢] أخب را عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّة ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ ۞ فَأَوْتَرْتُ ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ؛ أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ : خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأُوتَرْتُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ : أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ : خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَسُوةٌ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ . [الخامس : ٣٤]

## ذِكْرُ حَبَرٍ حَامِسٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

٥ [٢٤١٣] أَضِرُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٤١١] [ التقاسيم : ٧٠٥٣] [ الإتحاف : حب ٢٠٥٠٠ ] [ التحفة : خ م ت س ق ٧٠٨٥ - خ ٧٢١٣ - س ٧٦٤٧] ، وتقدم : (١٧٠٠) وسيأتي : (٢٤١٢) (٢٤٢٠) (٢٥١٥) (٢٥١٧) (٢٥٢٢) .

<sup>(</sup>١) «الحسين» في الأصل: «الحسن»، وهو تصحيف، ينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ١٨٩).

٥ [٢٤١٢] [التقاسيم: ٧٠٥٤] [الإتحاف: مي طح حب ط قط حم ٩٧٧٢] [التحفة: خ م ت س ق ٧٠٨٥] خ ٧٢١٣ - م ٧٢٦٣ - خ ٧٦١٩ - س ٧٦٤٧ - م دت ٧٩٧٨ - م ١٩١١ - م ٧٩٧٥]، وتقدم: (١٧٠٠) (٢٤١١) وسيأتي: (٢٤٢٠) (٢٥١٥) (٢٥٢٢) (٢٥٢٢).

<sup>.[109/8]@</sup> 

٥ [٢٤١٣] [التقاسيم: ٧٠٥٥] [الإتحاف: خز حب كم ٥٦٨١] [التحفة: م ت س ق ٤٣٨٤]، وتقدم: (٢٤٠٧).

#### الإجبينان في تقريب وَحِين الرَّجْ الرُّحْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وِتْرَ لَهُ».

[الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ خَبَرِ سَادِسِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضِ

ه [٢٤١٤] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَة (١) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّىٰ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِي (٢) رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ الْمَسْجِدِ ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ (٣) : "إِنِّي كَرِهْتُ – أَوْ – خَشِيتُ أَنْ يَخْرُجَ فَتُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ (٣) : "إِنِّي كَرِهْتُ – أَوْ – خَشِيتُ أَنْ يَخْرُجَ فَتُصَلِّي بِنَا ، فَقَالَ (٣) : "إِنِّي كَرِهْتُ – أَوْ – خَشِيتُ أَنْ يَخْرُبُ وَتُولِي اللَّهُ مَا لِي اللَّهِ مُنْ الْمِثْرُ . (الخامس : ٣٤] يَكُمُ الْوِتْرُ ؟ . (الخامس : ٣٤]

## ذِكْرُ خَبَرِ سَابِع يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

٥ [٢٤١٥] أخبر عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْجَهْضَمِيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَالَ عَلَى عِبَادِهِ هِمَنَ الصَّلَةِ؟ قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ عَلِي عِبَادِهِ مَنَ السَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنَا لَا نَبِي عَلَى عَبَادِهِ مَنَا لَا نَبْعَ مُنَا » ، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ اللَّهُ الْوَالِمُ الْعُرْسُلُونَ عَلَى الْعَلَالُ النَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَالَ النَّهِ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَ

٥ [ ٢٤١٤] [ التقاسيم : ٧٠٥٦] [ الموارد : ٩٢٠] [ الإتحاف : خز حب ابن عدي ٣٠٧٦] . ه [ ٤/ ٥٩ - ] .

<sup>(</sup>١) «جارية» في الأصل: «حارثة»، وهو تصحيف، وتقدم برقم: (٢٤٠٨)، وينظر: «الثقات» للمصنف (٥/ ٢٤) ، «تهذيب الكيال» (٢٢/ ٥٨٨ ، ٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) «فقال» في الأصل: «ثبان».(۳) «فقال» في الأصل: «قال».

٥ [ ٢٤١٥] [ التقاسيم : ٧٠٥٧] [ الإتحاف : حب قط كم ١٤٧٤ ] [ التحفة : س ١٦٦١ ] ، وتقدم : (١٤٤٣) . ه [ ٤٤ ٢ ] .





## ذِكْرُ خَبَرِ ثَامِنِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

[الخامس: ٣٤]

ذِكْرُ خَبَرِ تَاسِعِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

٥ [٢٤١٧] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ » . قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ » .

[الخامس: ٣٤]

٥ [ ٢٤١٦] [ التقاسيم : ٧٠٥٨] [ الإتحاف : ط مي حب كم حم ٢٧٦٨] [ التحفة : د ٥١٠١ - د س ق ٥ مر٢٢]

<sup>(</sup>١) «أبا» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (٦/ ١٧٤) بالمخالفة لأصله الخطي: «أبو»، وهو الموافق لما في «تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (١٠٥٢) من طريق بندار به، والمثبت له وجه في العربية، وينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم ينتقص» كذا في الأصل، وزاد قبله في (س) (٦/ ١٧٥) مخالفا أصله الخطي: «مَن»، وجعله بين معقوفين، وينظر: «تعظيم قدر الصلاة».

<sup>(</sup>٣) «عهد» في (س): «شيء» وهو وهم.

۵[۶/ ۲۰ ب].

٥ [٢٤١٧] [التقاسيم: ٧٠٥٩] [الإتحاف: خزحب حم ١٩٣١] [التحفة: م ١٢١٨٣ - م ت ١٣٩٨ - ق



## ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَكُلُّ عَلَى (١): الْوِتْرُ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

٥ [٢٤١٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا قَالَ : "إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ، فَإِذَا عَرْضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَـوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا عَرْضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَـوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوهُ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَـرَائِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْهُ وَا اللَّهَ وَدُ مَنْ مَا مُوالِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فَقَـرَائِهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْمُ وَا بِهَذَا فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَـرَائِهِمْ ، فَإِذَا اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاة تُؤخَدُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُ عَلَى فُقَـرَائِهِمْ ، فَإِذَا وَاللَهِمْ وَلَيْلَةٍ مُؤْمَولِ النَّاسِ (٢٤) . (الخامس : ٣٤]

قَالُ أَبُومَا مِ خَلِتُ : الْإِسْتِدْ لَالُ بِمِثْلِ (٢) هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَقَقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ (١٠) ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَقَقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ (١٠) ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْهُ لِيمَنِ وَهَ لِلسَّدَاءِ الرَّشَادِ أَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا ، أَوْ شَيْعًا زَادَهُ اللَّهُ جَاوَيَهِ لِالنَّاسِ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ كَمَا اللَّهُ وَلَيْكَتِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا ، أَوْ شَيْعًا زَادَهُ اللَّهُ جَاوَيَهِ لِالنَّاسِ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ كَمَا اللَّهُ وَلَيْكَتِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا ، أَوْ شَيْعًا زَادَهُ اللَّهُ جَاوَيَهِ لِالنَّاسِ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَلَا لَيْكُ عَلَىٰ مَلَواتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْكِهُ وَلَيْكِيهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْ مَعْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَلُواتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَلَواتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَلَواتِهِمْ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كَانَ الْمُصْلُولُ الْمُ عُلَى مَلَيْلُ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا ، لَأَمَ وَالْمُ صَعْفَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْعَلَامُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله: «يدل على» كذا في الأصل، وزاد بعده في (س) (٦/ ١٧٦) مخالفا أصله الخطي: «أن»، وهو المتسق مع التراجم السابقة.

٥[٢٤١٨] [التقاسيم: ٧٠٦٠] [الإتحاف: مي خز عه حب قط ش حم ٩٠٢٢] [التحفة: ع ٢٥١١]، وتقدم: (١٥٧) وسيأتي: (٩١١٣).

합[3/17기].

<sup>(</sup>٢) كرائم أموال الناس: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها، والمفرد: كريمة. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

<sup>(</sup>٣) «بمثل» في الأصل: «مثل».

<sup>(</sup>٤) «للسداد» في الأصل: «السداد».

۱۱/٤] الم





مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَاتَقَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا ، فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ

٥ [٢٤١٩] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَشْرَةَ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ وَكُمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكُمْ قَالَهُ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُصَلَّىٰ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ

٥ [ ٢٤٢] صر ثنا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ (١) عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ (١) عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ (١) عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجُهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَىٰ دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُو يَسِيرُ ، لَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ . [الرابع: ١]

٥[٢٤١٩] [التقاسيم: ٧٣٠٨] [الإتحاف: حب ٢١٦٧٤] [التحفة: م ١٦١٠٩- م ت س ١٦١٠٥]، وسيأتي: (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>1 [3/77]</sup> 

٥[ ٢٤٢٠] [التقاسيم: ٥٣٣٦] [الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ٩٥٨١] [التحفة: خ ١٨٤٧ - خت م د ١٩٥٨] [التحفة: خ ١٨٤٧ - خت م د ١٩٧٨ - م ١٩٩٧ - م ٩٧١٧ - خ م ١٨١٩ - م ١٩٩٧ - خ م ١٨١٩ . و تقدم: (١٧٠٠) (١٧٠١) (٢٤١١) ( وسيأتي: (٢٥١٥) (٢٥١٧) (٢٥٢٢) .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) يسبح : يصلي السبحة وهي النافلة . (انظر : النهاية ، مادة : سبح) .





## ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا (١) أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ (٢)

٥ [٢٤٢١] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ كَدُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّهِ عَلِيْ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ١٠ .

#### ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٤٢٢] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْ رِيُّ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْ رِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ . [الخامس : ٣٤]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَىٰ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّىٰ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٤٢٣] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَـالَ: حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ خَتُّ (٤) مَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ ، عَـنْ مَالِـكِ بْـنِ أَنسس (٥) ، عَـنْ مُوسَىٰ خَتُ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ (٢) .

[الخامس: ٤]

(١) ﴿إِذَا السِّ فِي الأصل .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن السامي الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر المدحض قول من أبطل الوتر بركعة واحدة» استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ۲٤۲۱ ] [ التقاسيم : ۷۰۲۱ ] [ الإتحاف : حب ۲۲۰۹۸ ] [ التحفة : ق ۱٦٦٢٣ – م د س ١٧٧٨ ا - الاحداد على المهام ا ق ١٧٧٩١ ] ، وسيأتي : (٢٤٢٢ ) (٢٤٢٢ ) .

١٤/٢٢ ب].

٥ [ ٢٤٢٢] [ التقاسيم: ٧٠٦٢ ] [ الإتحاف: حب ٢٢٠٩٨ ] [ التحفة: ق ١٦٦٢٣ - م د س ١٧٧٨١ - ق ١٧٧٨١ ] . وتقدم: (٢٤٢١) وسيأتي: (٢٤٢٦) .

<sup>(</sup>٣) «سلم» في الأصل: «مسلم»، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٠/ ١٩٤، ١٩٥)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣١/ ٣٠٦).

٥ [٢٤٢٣] [التقاسيم: ٦٢٧٣] [الموارد: ٦٨١] [الإتحاف: حب ٥٧٧٥].

<sup>(</sup>٤) «خت» في الأصل: «سرخت» غير منقوط أوله، قال الغساني في «تقييد المهمل» (٣/ ٥٨٢): «يقال له: خت، لقب، ويقال له: ابن خت أيضًا، ويعرف بالختي»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) قوله : «عن مالك بن أنس» وقع في (د) : «حدثنا مالك» .

<sup>(</sup>٦) [٤/ ٦٣ أ]. ينظر مكررًا (٢٤٢٧)، (٢٦٢١).





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ

ه [٢٤٢٤] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ (١) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَاةَ الْخُوْفِ؟ فَقَالَ خُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَقَامَ خُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَيْنِ ؛ صَفَّا خَلْفَهُ ، وَصَفًّا مُوازِيَ الْعَدُو ، فَصَلِّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَة (٢) ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَوُلَاءِ مَكَانَ هَوُلَاءِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا .

[الخامس: ٣٤]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ الْوِتْرَ بِرَكْعَةِ وَاحِدَةٍ

ه [٢٤٢٥] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْ بنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ اللَّهِ بِنُ دِينَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تُعَنِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا حَشِي أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى "" . [الرابع: ٢٣]

٥ [ ٢٤٢٤] [التقاسيم: ٧١١٠] [الموارد: ٥٨٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٤١٧٠] [التحفة: د س ٣٣٠٤]، وتقدم: (١٤٤٨).

<sup>(</sup>١) «سليم» في الأصل، (د): «سليمان»، وهو تصحيف (١٤٤٨)، «الإتحاف»، «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤٣٠)، «تهذيب الكمال» (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) «ركعة» ليس في (د).

۵[٤/٣٣ ب].

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

٥ [٢٤٢٦] أَخْبِ رَا عُمَرُ (١) بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ . [الخامس: ٣٤]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ ٢ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ

٥ [٢٤٢٧] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ خَتُّ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ مُوسَىٰ خَتُّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَوْتَرَبِرَكْعَةٍ .

[الخامس: ٣٤]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِئَلَاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ

٥ [٢٤٢٨] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، حَدَّثَنَا (٣) ابْنُ وَهُ بِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٤) أَخْبَ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ

٥[٢٤٢٦] [التقاسيم: ٧٠٦٤] [الإتحاف: حب ٢٢٠٩٨] [التحفة: ق ١٦٦٢٣- م د س ١٧٧٨١-ق ١٧٧٩١]، وتقدم: (٢٤٢١) (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>١) «عمر» في الأصل: «عمرو» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٥/ ٥٩) ، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤/ ٢٩٠) .

합[3/3٢]].

٥[٢٤٢٧][التقاسيم: ٧٠٦٥][الإتحاف: حب ٨٧٤٥]، وسيأتي: (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٢) «خت» في الأصل: «رخت» غير منقوط أوله، قال الغساني في «تقييد المهمل» (٣/ ٥٨٢): «يقال له: خت، لقب، ويقال له: ابن خت أيضًا، ويعرف بالختي»، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩/ ٢٦٧).

٥ [٢٤٢٨] [التقاسيم: ٢٣١٩] [الموارد: ٦٨٠] [الإتحاف: طح حب قط كم ١٩١٢٥].

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «حدثني» في (د): «حدثنا».





أَنَّهُ قَالَ (١): «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ (٢) ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاق الْمَغْرِبِ ١٤٥.

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ

٥ [٢٤٢٩] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة : عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ فِي رَمَ ضَانَ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ فِي كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ فِي عَيْدِهِ ، يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا . حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ! ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا مَ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَهُ ، إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ ، وَلَا يَعَامُ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَهُ ، إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْمِ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَهُ ، إِنَّ عَيْنَتِيَ تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْمِ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَهُ ، إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي هَا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، أَرَادَتْ بِهِ : بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، وَقَوْلَهَا : يُصَلِّي أَرْبَعًا ، أَرَادَتْ بِهِ : بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةَ مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ يُصَلِّي ثَلَاقًا اللَّيْلِ

٥[٧٤٣٠] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «عن رسول الله ﷺ أنه قال» وقع في (د) : «أن رسول الله ﷺ قال» .

<sup>(</sup>٢) «بسبع» في الأصل، (د): «سبع».

١[٤/٤]٠ ب].

٥[٢٤٢٩] [التقاسيم: ٦٠٥٤] [الإتحاف: خز عه طح حب ط حم ٢٢٨٨٦] [التحفة: خ م د ت س ١٧٧١٩]، وسيأتي: (٢٦١٣) (٦٤٢٥).

<sup>.[</sup>१२०/१]क्षे

٥[٢٤٣٠] [التقاسيم: ٦٠٥٥] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ش ط عه ٢٢١١] [التحفة: د ٢٢٠٨] [التحفة: د ١٦٠٨٦ - خ ١٦٠٨٦ - خ ١٦٠٨٦ - د ق ١٦٥٧٥ - م د س ١٦٥٧٣ - د س ق ١٦٢١٨ - خ ١٦٦١٨ - م د س ٢٦١٨) (٢٦١٤) .

X (77.)

قَالَ: حَدَّنَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ (١) مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجُرُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ الْعِشَاءِ إِلَىٰ أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا سِكَتَ الْأَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ سِكَتَ الْأَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ ١٤ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّالِئَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا (٢)

٥ [٢٤٣١] أخبر مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ (٣) بْنِ عَمْرِو الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَمْرِو الْغَزِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ اللَّهَ عَلَيْ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُوبَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ اللَّهَ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَيْوِ اللَّهَ يَعْيَىٰ اللَّهَ يَعْيَىٰ بُوتِو اللَّهَ عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَيْرِ بَعْدَهُمَا بِ (٤) : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكُنْفِرُونَ ﴾ ، وَيَقْرَأُ فِي الْوِيْرِ بِ الْفَلَقِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ اللَّهُ عَنْ يَرْبِ ٱلنَّاسِ ﴾ . ب : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ .

[الخامس: ٣٤]

<sup>(</sup>١) «يفرغ» في (ت): «يخلو».

١٥/٤]١٠ س].

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن المصطفى على كان إذا أوتر بثلاث فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة» استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان».

٥ [٢٤٣١] [التقاسيم: ٢٠٦٦] [الموارد: ٦٨٢] [الإتحاف: طح حب قط كم ٢٣١٤] [التحفة: د ت ق ٢٠٣٠]، وسيأتي: (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: "عبد الله بن محمد" وقع في الأصل: "عبد بن محمد" وهو خطأ ، وفي (س) (٦/ ١٨٨) ، "الإتحاف" : "أبو عبد الله محمد" ؛ اعتهاذا على ما جاء في "الثقات" للمصنف (٩/ ٩) ، و"الأنساب" للسمعاني (٩/ ١٤٦) . ومحمد أبو عبد الله الغزي لم يترجم له المزي في "تهذيب الكهال" ، وذكره ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٩/ ٣٧١) وقال: "قد ذكره صاحب "الكهال" ، وذكر المزي أنه لم يقف على رواية أحد منهم له ؛ فلم يكتب ترجمته لذلك . فالله تعالى أعلم" . اهـ . وأما عبد الله الغزي فقد ترجم له المزي في "تهذيب فلم يكتب ترجمته لذلك . فالله تعالى أعلم" . اهـ . ويوافق هذا ما جاء في نسخ "الإتحاف" الخطية . والله أعلم . "الثقات" ، وأخرج حديثه في "صحيحه" . اهـ . ويوافق هذا ما جاء في نسخ "الإتحاف" الخطية . والله أعلم . (٤) قوله : "بعدها ب" وقع في (س) (١ / ١٨٨) : "بعدها" .





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ (١١) وَالْوِتْرِ

٥ [٢٤٣٢] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ الْخُلْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ النَّصْرِ الْخُلْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدْزَةَ ١ مَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (٢) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ١ مَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ مَنْ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ. السَّعَائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ. السَّاعِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ. [٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ

٥ [٢٤٣٣] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ (٣) ، عَنْ أَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرُ (٣) ، عَنْ أَلِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ (٤) . [الخامس: ٣٤]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [ ٢٤٣٤] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الشفع: الزوج، وهو ضد الوتر. (انظر: النهاية، مادة: شفع).

٥ [٢٤٣٢] [التقاسيم: ٧٠٦٧] [الموارد: ٢٧٩] [الإتحاف: حب حم ١٠٢٥٢]، وسيأتي: (٢٤٣٣) (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) «شقيق» في الأصل: «سفيان»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ١١٠)، «تهذيب الكهال» (٢٦/ ١٣٥).

थि[३/८८]].

٥ [٢٤٣٣] [التقاسيم: ٧٠٦٨] [الموارد: ٦٧٨] [الإتحاف: طح حب ٩٧٠٠]، وتقدم: (٢٤٣٢) وسيأتي: (٢٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن عمر» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٤٣٤ ] [ التقاسيم : ٢٧٧٤ ] [ الإتحاف : حب حم ٢٥٢ ٥ ] ، وتقدم : (٢٤٣٣ ) (٢٤٣٤ ) .

١[٤/٢٢ ب].





حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ . [الخامس : ٤]

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِفَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ

٥ [ ٢٤٣٥] أخب رُا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصِ الْأَبَارُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ (١) وَطَلْحَةَ ، عَنْ فَرَبَيْدِ الْإِيَامِيِّ (١) وَطَلْحَةَ ، عَنْ فَرَبَيْدِ الْإِيَامِيِّ (١) وَطَلْحَةَ ، عَنْ فَرَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ فَرْ فَلُ هُو ٱللَّهُ كَانَ يُوتِرُبِ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكُنفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ كَانَ يُوتِرُبِ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ اللهُ اله

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ ۞ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ الْبَعْضِ

٥ [٢٤٣٦] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْسُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَاثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ ، لَا يَجْلِسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ . [الخامس: ١]

٥[٧٤٣٥] [التقاسيم: ٧٠٦٩] [الموارد: ٦٧٦] [الإتحاف: جا حب قط عم كم ٨٤] [التحفة: د س ق ٥٤]، وسيأتي: (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>۱) «الإيامي» في «الإتحاف»: «اليامي»، وكلاهما صواب، وهو: زبيدبن الحارث بن عبد الكريم، ينظر: «تهذيب الكيال» (۲۸ ، ۲۸۹)، وقال القاضي عياض في «المشارق» (۲۰): «الإيامي بكسر الهمزة ومنهم من يفتحها، وكله وهم، وضبطه الأصيلي مرة والطبري والهروي والنسفي والعذري (اليامي) بغير همز، وهو الصواب، وهو قول الحفاظ وأصحاب الضبط، و(يام) بطن من همدان، وكثيرا ما يقول فيه الشيوخ الوجهين». اهد.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>[ 3 /</sup> ٧٢ [] .

<sup>0 [</sup> ٢٤٣٦] [ التقاسيم: ٢٠٥٦] [ الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ش ط عه ٢٢٢٧٧] [ التحفة: م د س ١٦٥٢ - م س ق ٢٢٢٧ - خ د س ١٦٣٧١ - د ١٦٣٨٥ - م دت س ١٦٥٩٣ - م ١٦٨٤٢ - م ت ١٦٩٨١ - م س ق ١٧٠٥٢ - خ د س ١٧١٥٠ - م ١٧٢٧١ - د ١٧٢٩٤ - س ١٧٧٠٢] ، وسيأتي: (٢٤٣٧) (٢٤٣٨) (٢٤٣٩) .





#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ (١)

٥ [ ٢٤٣٧] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ اللَّهِ بْنُ عَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ بَنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَأَوْتَرَ بِسَبْع . [الخامس : ٣٤]

#### ذِكْرُ الْ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ

٥ [٢٤٣٨] أُخِبْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ وَ (٣) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَمُّولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ . [الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَاهُ

٥ [٢٤٣٩] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ؛ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءِ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ؛ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُوتِرُ بِخَمْسٍ ؛ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ ، قَالَ : عَدْلِسُ فَي عَلَيْ مَا لُمْ يُعَلِّمُ .

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث الفضل بن الحباب الواقع تحت ترجمة: «ذكر الوقت الذي يوتر فيه المرء بالليل إذا عقّب تهجده به» (٢٤٤٣) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٤٣٧] [التقاسيم: ٧٠٧٠] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ش ط عه ٢٢٢٧٧] [التحفة: س ٢٤٣٨] [التحفة: س ١٦٩٢١ م ت ١٦٩٨١]، وتقدم: (٢٤٣٦) وسيأتي: (٢٤٣٨) (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) «شعبة» في الأصل: «سعيد» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

۱۵[۶/ ۲۷ ب].

٥ [٢٤٣٨] [التقاسيم: ٧٠٧١] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ش ط عه ٢٢٢٧٧] [التحفة: س ٢٢٣٧] [التحفة: س ٢٤٣١] وسيأتي: (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) «و» في الأصل: «عن».

٥ [٢٤٣٩] [التقاسيم: ٧٠٧٧] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ش ط عه ٢٢٢٧٧] [التحفة: سر ٢٤٣٨] [التحفة: سر ١٦٩٢١ م ت ١٦٩٨١ - م س ق ١٧٠٥٢]، وتقدم: (٢٤٣٦) (٢٤٣٧).

### الإجْسِينُ إِنَّ فِي تَعَرِّنْ بِيَحِيلِي ۗ أَرِبْ جَبَّانٌ



#### ذِكْرُ الْ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْع (١) رَكَعَاتِ

٥ [٢٤٤٠] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِهِ؟ فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِواكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ (٢) وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ (٢) وَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو (٣) .

[الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ

٥ [٢٤٤١] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ أَخْبَرَنَا أَنْ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عَائِشَةَ اللَّهَ عَائِشَةَ اللَّهُ عَالِيهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَوْتَر بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ اللَّهَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا أَوْتَر بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الظَّامِنَةِ ؛ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصلِّي التَّاسِعَة وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصلِي رَكْعَتَيْنِ وَهُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ أَنَّ سُلِيمًا (١٥) يُسْمِعُنَاهُ (١٦) ، ثُمَّ يُصلِي رَكْعَتَيْنِ وَهُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ أَسْلِيمًا (١٥) يُسْمِعُنَاهُ (١٦) ، ثُمَّ يُصلِي رَكْعَتَيْنِ وَهُو وَيَذْكُرُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يَسْمِعُنَاهُ (١٠) . ثُمَّ يُنْهُ ضُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يُسلِمُ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ يَسْمِعُنَاهُ (١٠) . ثُمَّ اللَّهُ وَيَدْعُو ، ثُمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَا لِمُعْمَالُهُ (١٤) .

﴿ [٤/٨٢ ب].

١٤] . (١) «بسبع» في الأصل : «لسبع» . (١) «بسبع» في الأصل : «لسبع» .

٥[٢٤٤٠][التقاسيم: ٧٠٧٣][التحفة: س ق ١٦١٠٧]، وسيأتي: (٢٥٥١) (٢٦٣٥) (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) التسوك: تنظيف الأسنان بالسُّواك. (انظر: اللسان، مادة: سوك).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر لابن حبان في «الإتحاف» (٢١٦٧٢) بهذا الإسناد.

<sup>0[</sup>۲٤٤١][التقاسيم: ۷۰۷۷][الموارد: ٦٦٩][الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢][التحفة: س ١٦٠٩٥]. وسيأتي: (٢٦١٥) مراحد ١٦٠٩٥ - س ١٦٠٩٥ - س ١٧٤١١ - س ١٧٤٠٩ )، وسيأتي: (٢٦١٥) (٢٦١٩) (٢٦١٩) .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) «تسليما» في الأصل ، (د): «تسليمة» .

<sup>(</sup>٦) «يسمعناه» في (د): «يسمعنا».

<sup>(</sup>٧) بعد «جالس» في (د): «فلم كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض =





#### ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا

٥ [٢٤٤٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ : أَوَّلَهُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ : أَوَّلَهُ وَالْسَعَوِ اللَّهِ عَلِيهِ : أَوَّلَهُ وَالْسَعَوِ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَوَّلَهُ وَالْسَعَوْ وَالْمَ وَيَرْهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ (١) . [الخامس : ٣٤]

#### ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا ﴿ عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ

٥ [٢٤٤٣] أَضِوْ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ (٢٤ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ أَشْعَثَ بْنِ (٢) أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُ وَقِرْ؟ قَالَتْ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، يَعْنِي: الدِّيكَ. وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَقِرْ؟ قَالَتْ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، يَعْنِي: الدِّيكَ. وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ النَّيِيُ وَقِرْ؟ قَالَتْ : إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، يَعْنِي: الدِّيكَ. وَكَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الْعَمَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

٥ [٢٤٤٤] أَضِمْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

<sup>-</sup> ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس»، وينظر: «المجتبئ» للنسائي (١٧٣٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم به.

٥[٢٤٤٢][التقاسيم: ٧٠٧٦][الإتحاف: مي جا حب حم ش عه ٢٧٧٥٤][التحفة: م دت ١٦٢٧٩- خ م د ١٧٦٣٩]، وسيأتي: (٢٤٤٦) (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>١) السحر: آخر الليل. (انظر: اللسان، مادة: سحر).

합[3/ P 기].

٥[٣٤٤٣] [التقاسيم: ٧٣٠٩] [الإتحاف: حب ٢٢٧٥٥] [التحفة: م ١٧٤٥٦ – خ م د س ١٧٦٥٩]، وتقدم: (٣٥٣) (١٥٧٤) وسيأتي: (٢٥٥٢) (٢٥٧١) (٣٦٥١).

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٤٤٤] [ التقاسيم : ١٣٣٤ ] [ الموارد : ٢٧٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم ١٠٧٨ ] [ التحفة : م ٢٢٦٨ - ٢٠٣٨ ] .

#### الإجْسَالُ في تَقرِّئِكِ مِحِيْثَ ابِنْجِبَّانَ





أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ».

تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ .

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَىٰ آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمِعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ ٩

٥ [٢٤٤٥] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي قَالَ: أُوتِوُ ثُمَّ أَنَامُ ، قَالَ: «بِالْحَزْمِ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَتَى تُوتِوُ؟» قَالَ: أُوتِوُ ثُمَّ أَنَامُ ، قَالَ: «بِالْحَزْمِ أَنَامُ ، وَسَأَلَ عَلَيْهٍ عُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَتَى تُوتِوُ؟» قَالَ: أَنَامُ ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ أَخَذْتَ » ، وَسَأَلَ عَلَيْهٍ عُمرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَتَى تُوتِوُ؟» قَالَ: أَنَامُ ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ ، قَالَ: ﴿ وَعِمْ الْقَوِيِّ أَحَذْتَ » . [الرابع: ٣٨]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ عَلَىٰ حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ

٥ [٢٤٤٦] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ ، عَنْ عُضِيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قُلْتُ وَهَيْبٌ ، عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ النَّبِيَ عَلَيْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَكَانَ (١) يُوتِرُمِنْ (٢) أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ لِعَائِشَةَ : رُبَّمَا أَوْتَرَمِنْ أَوَّلِ هُ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَمِنْ آخِرِهِ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتْ : رُبَّمَا أَوْتَرَمِنْ أَوْلِ ١ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَمِنْ آخِرِهِ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

۱۹/٤] في الم

٥ [ ٢٤٤٥] [التقاسيم : ٥٨٥٨] [الموارد : ٦٧٣] [الإتحاف : خز حب كم ١٠٧٩٥] [التحفة : ق ٨٢٢٤].

٥ [٢٤٤٦] [التقاسيم: ٥٣٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٥٨٠] [التحفة: س ١٦٠١٨ - م دت ١٦٢٧٩ - س ١٦٢٨٥ وسيأتي: س ١٦٢٨٥ - د س ق ١٧٤٢٩ - ت ق ١٧٦٢٠ - خ م د ١٧٦٣٩]، وتقدم: (٢٤٤٢) وسيأتي: (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) «من» في الأصل: «في».

<sup>(</sup>١) «أكان» في «الإتحاف»: «كان».





الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: وَبُّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. وَلُبَّمَا أَمُّ النَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَىٰ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَىٰ قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٤٤٧] أَضِوْ أَبُوعَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَيُوبَ ، عَنْ يَحْيَى ١ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ اَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَحْيَى ١ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْوِتْرِبِ : ﴿ سَبِح ٱسْمَ رَبِكَ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِي ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْوِتْرِبِ : ﴿ فَلُ هُو ٱللَّهُ الْأَعْلَى ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَة بِ : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ الْكُفِرُونَ ﴾ ، وَفِي الثَّالِثَة بِ : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ الْكُفِرُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ (١٠) . [الخامس : ٣٤]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

٥ [٢٤٤٨] أَضِرُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ :

٥ [٢٤٤٧] [التقاسيم: ٧٠٧٧] [الموارد: ٦٧٥] [الإتحاف: طح حب قط كم ٢٣١٤٠] [التحفة: دت ق ١٦٣٠٦]، وتقدم: (٢٤٣١).

۵[۶/ ۷۰ ب].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٤٤٨] [التقاسيم: ٢٦٦٨] [الموارد: ٦٧١] [الإتحاف: خز طع حب حم ٦٦٦٨] [التحفة: د ت س ٥٠٢٤].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أخبرنا».

#### الإخبيّنان في تقريب كِيكِ الرّحيّانَ



زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْسَى (١) عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ، فَقَامَ بِنَا (٢) تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ ، ثُمَّ الْدَيْ أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْسَى (١) عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ، فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ ؛ فَإِنِّي الْنَحَدَرَ (٣) إِلَىٰ مَسْجِدِهِ فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا ، فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ ؛ فَإِنِّي النَّهِ عَلَيْهُ وَتُولُ : ﴿ لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ٩٠ . [الثاني : ١٨]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَافَتَهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

ه [٢٤٤٩] أخب رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَصَرِّفٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلَا يَقْرَأُ وَ فَلْ يَتَأَيّهَا ٱلْكُنْهِ رُونَ ﴾ ، و ﴿ قُلْ يَتَأَيّهَا ٱلْكُنْهِ رُونَ ﴾ ، و ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوَّاتٍ ( هَ ) . و الخامس : ٣٤] أَحَدُ ﴾ ، فإذَا سَلَّمَ قَالَ : «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ( قَالَ ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ( هُ ) . [الخامس : ٣٤]

\*\*\*

<sup>(</sup>١) «فأمسى» في (د): «وأمسى».

<sup>(</sup>٢) «بنا» في الأصل: «ينام».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم انحدر» وقع في (د): «وانحدر».

انحدر: نزل. (انظر: اللسان، مادة: حدر).

<sup>.[</sup>१४१/٤]ঐ

٥ [ ٢٤٤٩] [ التقاسيم : ٧٠٧٨] [ الموارد : ٧٧٧ ] [ الإتحاف : جاحب قط عم كم ٨٤ ] [ التحفة : دس ق ٥٥ - د س ٥٥ ] ، وتقدم : (٢٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) القدوس: الطاهر المنزه عن العيوب. (انظر: النهاية ، مادة: قدس).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ١٧- بَابُ النَّوَافِلِ

## ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جُلَاَثَكَلا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّىٰ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ (١) عَشْرَةَ رَكْعَةَ سِوَىٰ الْفَرِيضَةِ ۩

ه [ ٢٤٥٠] أخب رُا (٢) الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّي عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَجُلِ يُصلِّي فِي الْجَنِّةِ ، وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » . [الأول : ٢]

#### ذِكْرُ وَصْفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي اللَّهُ ﷺ لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ه [ ٢٤٥١] أخب را ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ اللَّهُ مَدَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُخْتِهِ الْهَ لَهُ بَيْتًا أُمَّ حَبِيبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلِّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ ؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا أُمَّ حَبِيبَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ ؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا

<sup>(</sup>١) «ثنتي» في (س) (٦/٤/٦) ، (ت): «اثنتي» ، بمخالفة محققي (س) ، (ت) لأصولهم الخطية ، وكلاهما صواب . وينظر: «العدد في اللغة» لابن سيده (٢٣) .

١/٤]٩ ب].

٥ [٢٤٥٠] [التقاسيم: ١٣٥] [الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣٩] [التحفة: س ١٥٨٤٩-س ١٥٨٥٢- س ١٥٨٥٧- س ١٥٨٥٩- م د س ١٥٨٦٠- ت س ق ١٥٨٦٢- س ١٥٨٦٥-س ١٥٨٦٧- س ١٥٨٧٣]، وسيأتي: (٢٤٥١).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا» ، وفي الحاشية كالمثبت ، ونسبه إلى نسخة .

٥[٢٤٥١] [التقاسيم: ١٣٦] [الموارد: ٦١٤] [الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣] [التحفة: س ١٥٨٦٠] التحفة: س ١٥٨٦٠ - س ١٥٨٦٠ - س ١٥٨٦٠]، وتقدم: (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن سعد» ليس في (د).

## الإجْسِّالِ فِي مَوْلِكُ عِيرِ الْجَسِّالِ فَ فِي مَوْلِكُ كِيمِ لِكَ الرَّحْبَالِ فَا



فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ (١)، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح». [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

٥ [٢٤٥٢] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ (٢) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّىٰ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». [الأول: ٢]

قَالَ أَبُوا أَبُو الْمُثَنَّىٰ هَذَا ، اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنِّىٰ ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْ : «أَرْبَعَا» أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَىٰ » .

#### ذِكْرُ اللهُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا

٥ [٢٤٥٣] أخبر أُبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) قوله: «وركعتين بعد الظهر» ليس في الأصل، ووقع في (د): «وركعتين بعدها»، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١١٨٨) حيث رواه المصنف من طريقه.

요[3/ 7/1].

٥ [٢٤٥٢] [التقاسيم: ١٣٤] [الموارد: ٦١٦] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٢٢٤] [التحفة: دت ٧٤٥٤].

<sup>(</sup>٢) «ببغداد» ليس في الأصل.

ا ﴿ [٤/ ٢٧ س].

٥ [٢٤٥٣] [التقاسيم: ٦٢٦٤] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٠٣٤٦] [التحفة: خ ٦٨٨٣- س ٢٩٠٢-ت ١٩٥٩- س ٧٤٦٧- تم ٧٤٦٧- خ ت ٧٥٣٤- ت ٧٥٩١- س ٧٨٩١- خ م ٨١٦٤- خت ٨٢٦٣ خ م د س ٨٣٤٣ - ت ٨٤٢٨] ، وتقدم : (١٥٨٣) وسيأتي : (٢٤٧٢) (٢٤٧٧) .





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْ رِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ الْآخِرَةِ . وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ الْمُغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ . وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ . خَفِيفَتَيْنِ حِينَ يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ . [الخامس: ٤]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا وَ وَ الْعَرْقُ بُولُ الْمُرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا وَ وَ الْعَرْقُ بُولُونَ وَ الْعَرْقُ بُولُونَ وَ الْعَرْقُ بُولُونَ وَ عَلَيْنَا وَ مَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنْ وَعَمْرُو الْعَرْقُ بُونَ وَعَمْلَانَ وَ وَالْعَرْقُ بُونَ وَعَمْلَانَ وَ وَالْعَرْقُ بُونُ وَ وَالْعَرْقُ بُونُ وَ وَالْعَرْقُ بُونَا وَ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا مُعَالّا وَاللّهُ وَاللّهُو

عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَلَاقٍ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ صَلَاقٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ » . [الأول : ٤٦]

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءَ بِالْمُصْطَفَى ﷺ وَ [٢٤٥٥] أَخْبَرُ اللَّهُ وَرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ الْعَبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ الْعَبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ ، عَنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً (١) مِنْ هُ عَلَى عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً (١) مِنْ هُ عَلَى الرَّعْ عَنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً (١) وَنُعْ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ الطَّبْح .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ ﷺ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ (٢) الَّتِي يَغْنَمُهَا

٥ [٢٤٥٦] أُخْبِ رَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

٥ [ ٢٤٥٤] [ التقاسيم : ١٥٢٩ ] [ الموارد : ٦١٥ ] [ الإتحاف : حب قط ٧٠٣٨] .

٥[٢٤٥٥] [التقاسيم: ١٢٠] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢١٩٤٣] [التحفة: خ م د س ١٦٣٢١]، وسيأتي: (٢٤٥٦) (٢٤٦٢).

٥ [٤/٣٧]]. (١) المعاهدة: المحافظة. (انظر: النهاية ، مادة: عهد).

<sup>(</sup>٢) الغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب ومتاعهم. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

٥[٢٤٥٦] [التقاسيم: ١٢١] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢١٩٤٣]، وتقدم: (٢٤٥٥) وسيأتي: (٢٤٦٢).

#### الْإِجْسِّلُ أَنْ فَيْ تَقْرِبُكُ فِي مَعْلِينَ الْبِرْجَانَ



TVY

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُسْرِعُ إِلَىٰ شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ قَالْكَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُسْرِعُ إِلَىٰ شَيْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اللَّهُ عَلَيْنِ قَبْلَ اللَّهُ عَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهَا (١) خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

٥ [ ٢٤٥٧] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهُلُولٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ عَلَى الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ وَرَوبَةَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى ا

#### ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

٥ [ ٢٤٥٨] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا " فَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ شَهْرًا ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِبِ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ شَهْرًا ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِبِ : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللّهُ اللّهُ أَحَدُ ﴾ . [الأول: ٢]

قَالَ البَّرَامِ مَ : سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْرَائِيلَ ١٠ ، وَشَرِيكِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا ، وَتَارَةً عَنْ ذَا .

<sup>(</sup>۱) «بأنها» في (ت): «بأنهما». [٤/ ٧٣ ب].

٥[٢٤٥٧][التقاسيم: ١٢٢][الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢١٦٧٣][التحفة: م ت س ١٦١٠٦].

<sup>(</sup>٢) «الركعتان» في الأصل، (ت): «الركعتين». وذكر محقق (س) (٦/ ٢١١) في الحاشية أنه في أصله كذلك، وقال: «وهو خطأ».

٥ [٢٤٥٨] [التقاسيم: ١٢٣] [الموارد: ٦٠٩] [الإتحاف: طح حب حم ١٠١٢] [التحفة: ت س ق ٧٣٨٨].

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في حاشية الأصل : «حدثني» ، ونسبه لنسخة .

١[٤/٤]١].





# ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

٥ [٢٤٥٩] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصَّوفِيُّ بِبَعْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَسِ أُنَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَا اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ: فَقَرَأَ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ حَتَّى انْفَجْرِ: فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ : «هَذَا عَبْدُ عَرَفَ رَبَّهُ»، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ: ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ اللَّهِ عَيْقِ : «هَذَا عَبْدُ آمَنَ بِرَبِّهِ»، فَقَالَ طَلْحَةُ : أَخَدُ حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «هَذَا عَبْدُ آمَنَ بِرَبِّهِ»، فَقَالَ طَلْحَةُ : قَالَ طَلْحَةُ : قَالًا طَلْحَةُ : قَالًا اللَّهِ عَيْقِ إِلَّهُ وَاللَّهُ عَيْنِ السُّورَةُ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : الْأُولَ : ٢٤ قَالًا طَلْحَةُ : قَالًا طَلْحَةُ : قَالًا طَلْحَةُ اللَّهُ عَتَيْنِ هُ . وَقَرَأً فِي الْآلِهِ عَيْنِ هُ . وَاللَّهُ عَيْنِ السُّورَةُ ، فَقَالَ طَلْولَ : ٢٤ قَالَ عَبْدُ آمَنَ بِرَبِهِ » ، فَقَالَ طَلْحَة أَنَا أَسْتَحِبُ أَنْ أَقْرَأً بِهَاتَيْنِ السُّورَةَ يُنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هُ . وَاللَّهُ عَيْنِ هُ . وَاللَّهُ عَيْنِ هُ . وَالْمُ اللَّهُ عَنْ إِلَا اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ الْعُولَةُ عَلَى اللَّهُ عَيْنِ الْعَنْ الْفُورَةَ يَوْنِ السُّورَةَ يْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنِ الْوَلَ عَلَى اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْفُولُ الْعُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُولَ الللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### ذِكْرُ الْحَتِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ

ه [ ٢٤٦٠] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا ، تُقْرَأَانِ (٢) فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا هُو آللَهُ أَحَدُ ﴾ . [الأول: ٢] اللهول: ٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا (٤) الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصَّبْحِ ٥[٢٤٦١] أَضِّ لِعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٥) السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ (٦) ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥ [ ٢٤٥٩] [ التقاسيم: ١٢٥] [ الموارد: ٦١١] [ الإتحاف: طح حب ٢٧٢٧].

<sup>(</sup>١) بعد قوله: «عبد الله» في الأصل: «بن عبد الله».

١ [٤/٤] ب].

٥[٢٤٦٠] [التقاسيم: ١٢٤] [الموارد: ٦١٠] [الإتحاف: حب ٢١٨٠٨] [التحفة: ق ٢١٦٢١].

<sup>(</sup>٢) «تقرأان» في «الإتحاف»: «يقرأان».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الركعتين قبل الفجر» وقع في (د): «ركعتي الفجر».

<sup>(</sup>٤) «ركعتا» في الأصل: «ركعتي».

٥[٢٤٦١] [التقاسيم: ٦٢٦٥] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ٢١٣٨١] [التحفة: س ١٥٨١٩ - خ م ت س ق ١٥٨٠١]، وتقدم برقم: (١٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) «سليمان» ليس في الأصل ، «الإتحاف» . (٦) «بمرو» ليس في الأصل .

#### الإجبينان في تعريب ويكان الرجبان

TVE

ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَة ١٠ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ .
[الخامس: 2]

### ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٥ [٢٤٦٢] أَضِرُ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَة ، سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَة مِنْهُ ، عَلَى الرَّعْعَتَيْنِ قَبْلَ الشَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الرَّعْعَتَيْنِ قَبْلَ الشَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَ

## ذِكْرُ تَخْفِيفِ(١) الْمُصْطَفَى ﷺ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

٥ [٢٤٦٣] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ يُحَفِّفُ مُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ (٢) .

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا

٥ [٢٤٦٤] أَضِرْا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١[٤/٥/٤]١

٥[٢٤٦٢][التقاسيم: ٦٣٨٤][الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢١٩٤٣][التحفة: خ م د س ١٦٣٢١]، وتقدم: (٢٤٥٥) (٢٤٥٦).

<sup>(</sup>١) «تخفيف» في الأصل: «تخفف».

٥[٣٤٦٣][التقاسيم: ٦٣٨٥][التحفة: م ١٧٠٧٩- خ م د س ١٧٩١٣]، وسيأتي: (٢٤٦٤) (٢٤٦٥) (٢٤٦٦).

١[٤/٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في «الإتحاف».

٥[٢٤٦٤][التقاسيم: ٦٩٢٤][التحفة : خ ١٦٦٥٢]، وتقدم : (٢٤٦٣) وسيأتي : (٢٤٦٥) (٢٤٦٦).





أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْأَحْمَرُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَي الْفَجْرِ خَفَّفَهُمَا ، حَتَّىٰ يَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (١) . [الخامس: ٢٧]

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا

ه [٧٤٦٥] أَضِوْ أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا " عَبْدُ الْ الْوَهَّابِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ الْوَهَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ (٣) كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ سَمِعَ عَمْرَةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ (٣) كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الْخَاسِ : ٤] فَيُخَفِّفُهُمَا ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ (٤)؟!

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإضْطِجَاعُ عَلَى الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتِّي الْفَجْرِ

٥ [٢٤٦٦] أخبر لل مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ (٥) اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة (٢) ، قَالَ : قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٣١٣٧) لابن حبان. وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[ ٢٤٦٥] [التقاسيم : ٢٢٦٦] [التحفة : س ٥٤٨٤ - م ١٦٩٩١ - م ١٧٠٧٩ - خ م د س ١٧٩١٣]، وتقدم : (٢٤٦٣) (٢٤٦٤) وسيأتي : (٢٤٦٦) .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» ليس في (س) (٦/ ٢١٨).

<sup>@[3\</sup>rvi].

<sup>(</sup>٣) «إن» ليس في (س) (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٣١٣٧) لابن حبان .

<sup>0 [ 7737] [</sup> التقاسيم: 7777] [ الإتحاف: حب عه 7717] [ التحفة: دق 17010 - خ 17877 - سر 17070 - م د ت س 17040 - د س ق 1771 ] ، وتقدم: (٢٤٦٣) (٢٤٦٤) (٢٤٦٤) .

<sup>(</sup>٥) «عبيد» في الأصل: «عبد» ، وهو تصحيف ، ينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن أبي حمزة» ليس في الأصل.





الْمُؤَذِّنُ بِالْأُوَّلِ<sup>(١)</sup> مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّىٰ يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

[الخامس: ٤]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالإضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ

٥ [٢٤٦٧] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ (٣) . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ (٣) . فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَمِينِهِ (٣) . فَقَالَ اللَّهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِع ؟! فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِع ؟! قَالَ : لَا ، قَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ (٤) : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأُ (٥) وَجَبُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأُ (٥) وَجَبُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : اللهُ اللهُ وَلَكُ أَبُا هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأُ (٥) وَجَبُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ (٢) حَفِظْتُ شَيْئًا مِمَا يَقُولُ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأُ (٥) وَجَبُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةً ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ (٢) عَفْلُ ! وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأُ (٥) وَجَبُنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةً ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ (٢) عَفْلُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُقَالَ اللهُ اللهُ

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ اللَّهُ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَ وَكُو النَّارِمِيُّ ، وَاللَّذَارِمِيُّ ، وَاللَّذَارِمِيُّ ، وَاللَّذَارِمِيُّ ، وَاللَّذَارِمِيُّ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَارِمِيُّ ،

<sup>(</sup>١) «بالأول» في الأصل ، «الإتحاف»: «الأول». والمراد: «الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت ، وهو أول باعتبار الإقامة ، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر»، والباء بمعنى «عن» «وهي متعلقة بـ «سكت»، يقال: سكت عن كذا؛ إذا تركه»، ينظر: «فتح الباري» (٢/ ١٠٩).

١[٤/٢٧ ] و

<sup>0 [</sup>٢٤٦٧] [التقاسيم: ١٣٣١] [الموارد: ٦١٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٨١٤٠] [التحفة: دت ١٢٤٣٥ م. ١٢٤٣٥]. س ١٢٤٩٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن».

<sup>(</sup>٣) «يمينه» في (د): «شقه» ، ينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (٤٩٥٠) من طريق عبد الواحد بن زياد به .

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «اجترأ» في الأصل: «أكثر» ، ينظر: «السنن الكبير» للبيهقي (٤٩٥٠) من طريق عبد الواحد بن زياد به .

<sup>(</sup>٦) «كنت» ليس في (س) (٢٠٠/٦). (٧) «شيئا» ليس في (د).

<sup>@[3\</sup>vvi].

٥ [٢٤٦٨] [التقاسيم: ٢٥٦٤] [الموارد: ٤٤١] [الإتحاف: خز حم كم حب ٧٩٤٩].





قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاهُ الصَّبْحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَقُيمَتْ صَلَاهُ الصَّبْحَ أَرْبَعَا؟!». [الثاني: ٦٩]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَي الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ

٥[٢٤٦٩] أَخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِّيصَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ : ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ١٤٠ . [الثاني : ٢٩]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَذْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهَا (٢) فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

٥[٧٤٧٠] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَا (٣) الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ (٤) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَدْنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ (٤) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ

٥ [٢٤٦٩] [التقاسيم: ٢٥٦٥] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٩٥٧٩] [التحفة: م د ت س ق ١٤٢٢٨]، وتقدم: (٢١٨٩) (٢١٩٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: حدثنا محمد بن قدامة» ليس في الأصل، وهو سقط مخل، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٩/ ١١١)، «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٣٠٨).

②[٤/٧٧ب]. (يصليها» في الأصل: «يصليها».

٥ [ ٧٤٧] [التقاسيم: ٥٩٤٠] [الموارد: ٦٢٤] [الإتحاف: خز حب قط كم ش ١٦٣٦٣] [التحفة: دت ق المداد] . وتقدم: (١٥٥٩) .

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في الأصل: «حدثنا». وقوله: «أخبرنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم الخولاني المصري بطرسوس، ومحمد بن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، قالوا: أخبرنا» وقع في (د): «أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ووصيف بن عبدالله الحافظ بأنطاكية، ومحمد بن المنذر بن سعد بهراة، وعمران بن موسى الجرجاني بطرسوس، وعدة، قالوا: حدثنا»، وتقدم: (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) «عن» في (د): «حدثنا».

#### الإخسِين في تقريب وعين الرخبان



أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ ، وَلَهْ يَكُنْ رَكَعَ رَكُعَتِي الْفَجْرِ (١) ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ مَعَهُ ، ثُمَّ (٢) قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَكُعَتِي الْفَجْرِ وَكُعَتِي الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنَّهُ ، ثُمَّ (٢) قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَرُسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ . [الرابع: ٥٠]

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا ﴿ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٥ [ ٢٤٧١] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَبْحَابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمُ اللَّهِ مِنْ النَّهِ فَي النَّهِ فَي النَّهِ فَي النَّهِ فَي النَّهِ فَي النَّهِ فَي اللَّهِ عَن النَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن الل

## ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ (٦) مِنَ التَّطَقُع (٧)

٥ [ ٢٤٧٢] أخبر الله مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «ركعتي الفجر» وقع في (د): «الركعتين قبل الفجر».

<sup>(</sup>Y) قوله: «معه ثم» ليس في (د) ، «الإتحاف» .

<sup>@[3\</sup>AV]].

٥[٢٤٧١] [التقاسيم: ١٣٣٠] [الموارد: ٦١٣] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٧٩٠١] [التحفة: ت ١٢٢١٧ - ق ١٣٤٦] ، وتقدم: (١٤٥٥) وسيأتي: (٢٦٥١) (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) «الحبحابي» في (د): «البخاري» ، وهو خطأ ، ينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٤١٩) ، «تهذيب الكمال» (٣) «١٤) .

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (د): «عن».

<sup>(</sup>٥) «فليصلهما» في الأصل: «فليصليهما» ، (د): «فليصلها».

<sup>(</sup>٦) قوله: «ذكر ما يصلى المرء قبل الظهر» مطموس في الأصل.

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى حديث عبد الله بن قحطبة الواقع تحت ترجمة: «ذكر الأمر بالشيء الذي يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه» (٢٤٧٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٤٧٢] [التقاسيم: ٧٠٧٩] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٩٥٨٦] [التحفة: ت ١٩٥٩ - خ ٦٨٨٣-س ١٩٠٢ - د س ٦٩٤٨ - ت ٢٥٥١]، وتقدم: (١٥٨٣) (٢٤٥٣).

<sup>(</sup>A) «أخبرنا» مطموس في الأصل.



حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَحْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ كَانَ يَرْكَعُ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ . [الخامس : ٣٤]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

٥ [٢٤٧٣] أخبر شَبَاكِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَة عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، قُلْتُ : قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَعْنَ الْمَعْرِي لَا قَائِمًا ، قُلْتُ : كَيْفَ شَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا ؟ وَكَيْفَ كَانَ يَصْلَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا وَكَانَ قَائِمًا وَكَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا . [الخامس: ٣٤] قَاعِدًا؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا . [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْمُسْجِدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ

٥ [٢٤٧٤] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَيْ فَيُصَلِّي فَيْصَلِّي ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ (١) ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي فَيُصَلِّي

٥ [٧٤٧٣] [التقاسيم: ٧٠٨٠] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢١٨٠٦] [التحفة: م د ت س ١٦٢٠٧]، وسيأتي: (٢٤٧٤).

١[٤/٨٧٤].

٥ [ ٢٤٧٤] [التقاسيم: ٧٠٨١] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢١٨٠٦] [التحفة: م دس ١٦٢٠١ - م دس ١٦٢٠٣] م د س ١٦٢٠٣ - م د س

<sup>(</sup>١) «المغرب» في الأصل: «الغرب».

#### الإجينيال في تقريب ويمني الرجيان



رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا، قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؟ قَالَتْ: يُصَلِّي الْيُلَا طَوِيلَا قَائِمًا، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا؟ قَالَتْ: يُصَلِّي الْيُلَا طَوِيلَا قَائِمًا، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَتْ: إِذَا قَرَأَ قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ وَكُعَ تَاعِدُا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَ تَاعِدُا، ثُمَّ يُصَلِّي قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا وَكَعَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يُصَلِّي قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا وَكُعَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يُصَلِّي قَائِمًا وَلَا قَرَأَ قَاعِدًا وَلَا قَرَأَ قَاعِمًا وَلَعَلَى قَاعِدًا وَلَوْ اللَّنْ عَلَى الْعَالَاتُ عَلَى الْعَلَاثُ وَالْعَلَالُ وَلَعْلَاقًا وَالْعَلَاقُ وَلَا قَرَأَ قَاعِمًا وَلَعْمَا وَلَعْ فَلَا عُلَاقًا فَرَا قَرَا قَرَا قَرَا قَاعِدُهُ وَالْعَلَاقُ وَلَا قَرَا قَرَا قَرَا قَرَا قَاعِمًا وَكُعَ قَاعِمًا وَلَا قَرَا قَرَا قَاعِلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا قَرَالُولُ الْعَلَاقُ وَلَا قَرَا قَرَا قَرَا قَاعِلَالُ وَلَا قَرَالَ قَرَا قَوْلَا قَرَالُولُ وَلَا قَرَالُولُ وَالْعَالَ فَا قَرَالَا قَرَا قَرَأَ قَاعِمًا وَلَا قَرَالُ قَلْمُ اللَّهُ وَلَا قَرَالُ قَلْمُ اللَّالَاقِ الْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَ وَلَا قَرَالُولُ اللَّهُ وَلَا قَرَاللَّالُولُ وَلَا قَرَالُولُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَالْعَلَالَ عَلَالَ فَا عَلَالَالُولُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَالُولُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَالَالَّ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَالَالَالِلْعَلَا عَلَالَالِلْعَالَالَالَالَالَالَالِلْعَلَالَ وَالْعَلَالَالَالَةُ وَالْعَلَ

٥ [ ٢٤٧٥] أَخْبَرُ اللَّهِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ ﴿ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ ﴿ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَيْتِهِ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . [الخامس: ٢٥]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥[٢٤٧٦] أَخْبِ رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِ وَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَبْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ﴿ إِذَا صَلَّىٰ أَحِدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ (٢) بَعْدَهَا أَرْبَعَا ﴾ (٣) .

[الخامس: ٢٥]

<sup>.[1/9/£]</sup>û

<sup>(</sup>١) زاد بعد هذا الحديث في الأصل: «ذكر ما يصلي المرء قبل الظهر من التطوع. أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: حفظت عن رسول الله على ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء». وضرب عليه، وتقدم برقم: (٢٤٧٢).

٥[ ٧٤٧٥] [التقاسيم : ٢٩٠١] [الموارد : ٥٧٠] [الإتحاف : جا خز عه حب حم ١٠٣٤] [التحفة : م ت س ق ١٠٤٦ ] [التحفة : م ت س ق ١٠٩٠ - خ ت ٢٥٧٠ - خ ت ٧٣٣٠ - د س ٢٥٠١ - خ ت ٧٠٤٨ - خ ت ٢٥٨٠]، م ٧٥٤٠ - خ م ت س ق ١٠٨٠]، وتقدم برقم : (٧٤٥ ) .

١ [٤/٩٧]

٥ [ ٢٤٧٦] [ التقاسيم : ٦٩٠٢] [ الإتحاف : خر حب حم ١٨٠٨٣] [ التحفة : د ١٢٥٩٠ - م ١٢٦٣٥ د ١٢٦٥٤ - ت ١٢٦٦٧ ] ، وسيأتي : (٢٤٧٧) (٢٤٧٨) (٢٤٨١) (٢٤٨١) (٢٤٨١) (٢٤٨١) .

<sup>(</sup>٢) «فليصل» في الأصل: «فليصلي»، والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>٣) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعًا

٥ [٢٤٧٧] أَضِى أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الْمِي اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ : ﴿ إِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٠ : ﴿ إِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ١٤ : ﴿ إِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا أَرْبَعَا » . [الأول: ٦٧]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبِ لَا حَتْم (١)

٥ [٢٤٧٨] أَضِى اللهِ يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ (٢٠) أَرْبَعَا» . [الخامس: ٢٥]

٥ [٢٤٧٩] قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - يَرُدُّ عَلَىٰ سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن. [الخامس: ٢٥]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنْكُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرُ النَّتِحْبَابِ اللهُ أَمْرُ إِيجَابِ

٥[٧٤٨٠] أَضِوْ الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

٥[٢٤٧٧] [التقاسيم: ١٢٠٢] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٠٨٣] [التحفة: د ١٢٥٩٠ م ١٢٦٣٥ - م ١٢٦٣٥ - د ١٢٥٥٠] [التحفة: د ٢٤٨٠] (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠) (٢٤٨٠). هـ [٤/ ٨٠].

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة والتي تليها والآحاديث تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٤٧٨] [التقاسيم: ٦٩٠٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٨٠٨٣] [التحفة: ت ١٢٦٦٧]، وتقدم: (٢٤٧٦) (٢٤٧٧) (٢٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) «فصل» في الأصل: «فصلي» ، والمثبت هو الجادة.

٥ [٢٤٧٩] [التقاسيم: ٦٩٠٣] [الإتحاف: عه حب ١٠٨١٧].

۱۵ /۱۰ ب

٥ [ ٢٤٨٠] [التقاسيم: ٦٩٠٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ١٨٠٨٢] [التحفة: د ١٢٥٩٠ م ١٢٥٣٠] [التحفة: د ١٢٥٩٠ م ١٢٦٣٥] (٢٤٧١) وسيأتي: (٢٤٨١) (٢٤٧٧) (٢٤٧٨) وسيأتي: (٢٤٨١) (٢٤٨١)

#### الإجسِّلُ فِي تَقْرِئِكُ مِحِيْكَ الرِّجْبِّالُ



TAY

زِيَادِ اللَّحْجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ عَنْ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبِ لَا حَتْم

٥ [٢٤٨١] أخبر المعيدُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم عُبَيْدُ بْنُ هُ الْمِهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي مَنْ اللّهِ وَيَقِيْهُ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيا بَعْدَ الْجُمُعُةِ فَلْيُصَلّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَيَقِيهٍ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيا بَعْدَ الْجُمُعُةِ فَلْيُصَالً اللهِ وَيَقِيهٍ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِيا بَعْدَ الْجُمُعُةِ فَلْيُصَالِ . وَالْوَل : ٢٤]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتِيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتِيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

٥ [٢٤٨٢] أَخْبَى لُالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَىٰ (١) بْنِ عَطَاءِ ، سَمِعَ عَلِيًّا (٢) الْبَارِقِيَّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

<sup>0[</sup>۲۶۸۱] [التقاسيم: ۱۲۰۳] [الإتحاف: خز حب حم ۱۸۰۸۳] [التحفة: م ۱۲٦٣- د ۱۲۹۰- د ۱۲۹۰- د ۱۲۹۰- د ۱۲۹۰- د ۱۲۸۰] [التحفة: م ۱۲۳۵- د ۱۲۹۰- د ۱۲۰- د ۱۲۰- د ۱۲۰- د ۱۲۰- د ۱۲

<sup>0 [</sup>۲٤۸۲] [التقاسيم: ٢٠١٤] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط نعيم بن حماد عبد الرزاق حم ٢٠٠٩] [الاتحاف: م س ٢٨٤٠] [الاتحاف: م س ٢٨٤٠] [الاتحاف: م س ٢٨٤٠] م س ١٩٠٥ - م س ق ٢٠٩٠ - م س ق ٢٠٩٠ - م س ق ٢٠٣٠ - م س ق ٢٠٢٠ - م د س ٢٢٧٥ - م د س ٢٢٧٥ - م ٢٠٣٠ ) وتقدم: (٢٤٢٥) وسيأتي: (٢٤٩٤) (٢٦٢٠) (٢٦٢٢) (٢٢٢٢)

<sup>(</sup>۱) «يعلى» في الأصل، (ت): «مُعَلِّى»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (۷/ ۲۰۲)، «تهذيب الكهال» (۳۲/ ۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) «عليا» في الأصل: «علي»، والمثبت هو الجادة، ويُوجّه الآخر على إضافة المنعوت إلى نعته، ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» للأنباري (٢/ ٣٥٦).



). (E).

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». [الأول: ٦٧]

قَالُ البِعامُ : وَالْبَارِقُ : جَبَلٌ بِأَذْدِ (١).

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِالرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَكُرُ الْحَبَرِ الدَّالِ الْحَبُمُعَةِ وَاحِدَةٍ (٢)

٥ [٢٤٨٣] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْ رِبِتُ سْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ (٣) شُعْبَةً، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاء، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ قَالَ: ﴿ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ \* (١٠) . [الخامس: ٢٥]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ

٥ [٢٤٨٤] أَضِيرُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (٥) السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (١٤٨٤) أَضِيرُ ابْنُ حُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) «بأزد» في (س) (٦/ ٢٣٢): «أزد» مخالفا محققه لأصله الخطي. قال المصنف في «الثقات» (٥/ ١٦٤): «وبارق: جبل كان ينزله الأزد فنسب إليه».

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د) : «حدثنا» .

۱۵ (۱/۸ ب].

<sup>(</sup>٤) ينظر مكررًا: (٢٤٩٤).

٥ [ ٢٤٨٤] [التقاسيم : ٢٩٠٦] [الموارد : ٥٨١] [الإتحاف : خز حب كم ٣٧٩٠] .

<sup>(</sup>٥) «حجر» في الأصل: «جحش»، وهو تصحيف، ينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٢١٤)، (٨/ ٢٦٨)، « «تهذيب الكهال» (٢٠/ ٣٥٥).





قَالَ: أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ يَوْمَ الْأَدْبِعَاءِ ، فَقَالَ: «لَـوْ أَنْكُـمْ إِذَا جِعْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّىٰ تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي؟» قَالُوا: نَعَمْ ، بِأَبِينَا (١) أَنْتَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْجُمُعَةَ مَلَى بِهِمْ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْ الْجُمُعَة ، ثُـمَّ صَلَّى وَمُ اللَّهِ عَلَيْ الْجُمُعَة وَيُ الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يُرَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَة يَوْمَ الْجُمُعَة وَكُعَتَيْنِ فِي وَكُعْتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يُرَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَة يَوْمَ الْجُمُعَة وَيُ الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يُرَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَة وَيُومَ الْجُمُعَة وَيُ الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يُرَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَة وَيُومَ الْجُمُعَة وَيُ الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يُرَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَة وَيُومَ الْجُمُعَة وَيُ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ١٤ .

#### ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ

٥ [ ٢٤٨٥] أَضِرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، فَإِنْ كَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ» . [الأول : ٢٧]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صِالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ

٥[٢٤٨٦] أَخْبَى لُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «بأبينا» في (س) (٦/ ٢٣٣) خلافا لأصله: «بآبائنا»، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٨٧٢). ١٤[٤/ ٨٨]].

٥ [ ٢٤٨٥] [ التقاسيم : ١٢٠٥] [ الموارد : ٥٨٠] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨٠٨٣] [ التحفة : د ١٢٥٩٠ م ٢٤٨٥] [ التحفة : د ١٢٥٩٠ م ١٢٦٣٥ - د ١٢٦٣٤ - ت ١٢٦٦٧] ، وتقدم : (٢٤٧١) (٢٤٧٧) (٢٤٧٨) (٢٤٨١) (٢٤٨١) ( ٢٤٨١) وسيأتي : (٢٤٨٦) .

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت) : «أخبرنا».

٥ [ ٢٤٨٦] [ التقاسيم : ١٢٠٦] [ الإتحاف : خز حب حم ١٨٠٨٣] [ التحفة : د ١٢٥٩٠ - م ١٢٦٣٥ - د ١٢٥٩٠) . د ١٢٥٥ - ت ١٢٦٥ ) ( ٢٤٨٠) ( ٢٤٨٠) ( ٢٤٨٠) ( ٢٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) . ( ٣٤٨٠) .





أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةِ الْنُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا. قَالَ سُهَيْلُ : قَالَ لِي أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ لَهُ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، لِي أَبِي : إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ .

# ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ

٥ [٢٤٨٧] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّلِةً لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا فِي قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيِّلِةً لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ .

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا

ه [٢٤٨٨] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْغَزِّيُ ، قَالَ ﴿ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَنْمَانُ بْنُ مَهَا جِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيُّ : ﴿ مَا مِنْ صَلَاقٍ مَفْرُوضَةِ مَفْرُوضَةِ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَانِ » . [الأول : ٩٢]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [٢٤٨٩] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ :

١[٤/ ٢٨ ب].

٥ [٢٤٨٧] [التقاسيم: ٦٣٨٦] [الإتحاف: طح حب حم ١١٢٩٨] [التحفة: دس ١٩٤٨- خ ت ٢٥٣٤ د س ٧٥٤٨- ت ٧٥٩١].

<sup>(</sup>١) «سلم» في الأصل: «مسلم»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٩٧)، « «تهذيب الكيال» (١١/ ٢٣٢).

٥ [ ٢٤٨٨ ] [ التقاسيم : ١٥٢٩ ] [ الإتحاف : حب قط ٧٠٣٨ ] .

<sup>@[3/</sup> TAi].

٥ [٢٤٨٩] [التقاسيم: ٥٩٤١] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٤٤٩] [التحفة: م ١٠٥٨ - ق ١١٠٤ - خ س ١١١٢ - م ١١١٧ - م ١١٥٧ ].

#### الإجسِّل أَفْ نَقَرْنُ يُحِينَ الرِّحَبَّالَ أَ





حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَبْتَدِرُونَ السَّوَادِيَ قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّعْتَيْنِ قَبْلَ يُصَلُّونَ ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ ، يُصَلُّونَ الرَّعْتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ ٥٠.

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ لِبَيْتِهِ

٥ [ ٢٤٩٠] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَاذِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا قَضَىٰ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَلْ لَبَيْتِهِ مِنْ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ (١٠ ؛ فَإِنَّ اللَّه جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ

٥ [٢٤٩١] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ أَبِي النَّصْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرِ (٢) فِي النَّصْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا حُصُرٍ (٢) فِي الْمَعْدُ ، قَالَ : فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَعَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَعَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَعَالَ : «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، فَعَالَ : هَمَ لُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ؛ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ». [الأول: ٢]

۵[۶/ ۸۳ ب].

٥ [ ٢٤٩٠] [ التقاسيم : ١٢٠٩] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٢٧٨٢] .

<sup>(</sup>١) قوله: «من صلاته» ليس في (س) (٦/ ٢٣٧)، ينظر: «مسند أبي يعلى» (١٩٤٣) حيث رواه المصنف من طريقه.

٥ [ ٢٤٩١] [ التقاسيم : ١٠٦] [ الإتحاف : مي خز عه طح حب ط قط حم ٤٧٢٩ ] [ التحفة : خ م د ت س ٣٦٩٨ ] .

<sup>(</sup>٢) «حصر» في (ت): «حصير» ، ينظر: «مستخرج أبي عوانة» (٢٢١٠) من طريق عبد الأعلى بن حماد به . ١٤/٤٨٤].





# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّنَقُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ

٥ [ ٢٤٩٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْ مَالُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ (١) ، فَقَالَ : «مَنْ (٢) قَالَ : «حَلُ وهُ وَتَرَتْ (١) قَالُوا : زَيْنَبُ (٣) ، تُصَلِّي ، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ (١) أَمْسَكَتْ بِهِ ، قَالَ : «حُلُّوهُ» ، هَذَا؟» قَالَ : «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ » . ه [الأول : ٢٧]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ

ه [٢٤٩٣] صر ثنا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةً دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَى حَبْلًا (٥) مَمْدُودَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قَالُوا : فُلَانَةٌ تُصَلِّي ، فَإِذَا أَعْيَتُ (٢) تَعَلَّقَتْ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْةٍ : «لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ » . [الناني : ٤٣]

٥[٢٤٩٢] [التقاسيم: ١٣٣٦] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٣١٦] [التحفة: م د س ٩٩٥- خ م س ق ١٠٣٣]، وسيأتي: (٢٤٩٣) (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>١) الساريتان: مثنى السارية ، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية ، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٢) «من» في (س) (٦/ ٢٣٩): «ما» بمخالفة محققه لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) «زينب» في (س) (٦/ ٢٣٩): «لزينب» بمخالفة محققه لأصله الخطي.

<sup>(</sup>٤) الفتور: الضعف. (انظر: النهاية، مادة: فتر).

ه [٤/٤] ب].

٥ [٢٤٩٣] [التقاسيم: ٢٣٢٢] [الإتحاف: حب حم كم ٩٠٢] [التحفة: م دس ٩٩٥ - خ م س ق ١٠٣٣]، وتقدم: (٢٤٩٢) وسيأتي: (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) «حبلا» في الأصل: «رجلا» ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) «أعيت» في الأصل: «عييت».







#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ (١) عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

٥ [٢٤٩٤] أَخْبَى أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْ رِبِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، الْبُسْرِيُّ، قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ الْبُنِيِّ عَلَى الْأَزْدِيِّ، عَنْ اللهُ الل

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

٥ [ ٢٤٩٥] أخب را الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلِ الْبَالِسِيُ أَبُو الطَّاهِرِ إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِأَنْطَاكِيةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم (٣) الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم (٣) الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَةَ وَعَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّىٰ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ » .

[الثاني: ٤٩]

<sup>(</sup>١) «الإخبار» في (س) (٦/ ٢٤١): «الأخبار».

<sup>0 [</sup> ٢٤٩٤] [ التقاسيم : ٣٦٥٨] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب قط نعيم بن حماد عبد الرزاق حم ١٠٠٤٩ ] [ التحفة : خ م ت (س) ق ٢٦٥٦ - م س ٢٧١٠ - م س ق ٢٨٣٠ - خ س ٢٨٤٣ - م س ٢٨٩٧ - س ٣٩٠٥ - م س ٢٩٣٠ - ٣٠٤٠ - م ٢٣٧٠ - خ م د س ٢٢٢٥ - م ٢٣٠٠ - م ٢٣٤٠ - د ت س ق ٢٩٤٩ - خ س ٢٣٧٤] ، وتقدم : (٢٤٢٥) وسيأتي : (٢٦٢١)، (٢٦٢٢)، (٢٦٢٢) ، (٢٦٢٢) ، (٢٦٢٢) .

١[٤/٥٨١]].

 <sup>(</sup>٢) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر مكرزا: (٢٤٨٣).

٥ [٢٤٩٥] [التقاسيم: ٢٤٢١] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٢٤٢١] [التحفة: ع ١٢١٢٣]، وسيأتي: (٢٤٩٧) (٢٤٩٨) (٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) «سليم» في الأصل: «سليمان»، وهو تصحيف، ينظر: «الثقات» للمصنف (١٦٧/٥)، «تهذيب الكيال» (٢٢/٥٥).





## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

ه [٢٤٩٦] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ﴿ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَنَفِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ ﴿ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ مِنَا لَكُو الْمَسْجِدَ ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ وَ اللَّهِ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ لِي : ﴿ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ﴾ . [الأول: ٢٧]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُحُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَصْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَ [۲٤٩٧] أَضِينًا الْفَضْلُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ : اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ : اللهِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْحَالِ اللهِ الله

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ

ه [٢٤٩٨] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ النَّحِيمِ الْمَعْقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ النَّبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ وَقِيلًا يَقُولُ : «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ وَقِيلًا يَقُولُ : «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» (١) .

٥[٢٤٩٦][التقاسيم: ١١٩٥][الإتحاف: عه حب حم ٣١٠٧][التحفة: خ م ٣١٢٧- خ م دس ٢٥٧٨]. ١٤٤/ ٨٥ ب].

٥ [٢٤٩٧] [التقاسيم: ١١٩٦] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١] [التحفة: ع

٥ [ ٢٤٩٨] [ التقاسيم : ١١٩٧] [ التحفة : ع ١٢١٢٣] ، وتقدم : (٢٤٩٧) (٢٤٩٥) وسيأتي : (٢٤٩٩) . ه [ ٤/ ٦٨ أ] .

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٤٠٨١) لابن حبان بهذا الإسناد.





## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالإِسْتِخْبَارِ

٥ [٢٤٩٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَامِرِ وَبْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ قَالَ : ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ قَالَ : ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَبِي عَلِيلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ا

٥ [ ٢٥٠٠] أُخبِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) دَفُصُ بْنُ غِيَاثِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ (٣) ،

٥ [٢٤٩٩] [التقاسيم: ١١٩٨] [الموارد: ٣٢٣] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٢٠٨١] [التحفة: ع ٢٤١٣] ، وتقدم: (٢٤٩٥) (٢٤٩٧) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «حديث همام، عن ابن جريج، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فيه نظر في إسناده؛ وذلك أن أبا عاصم رواه كها ترى، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن علاقة، فسقط زياد بن سعد على همام. على أن الحارث بن أبي أسامة قد رواه، عن هدبة، عن همام، فقال: عن ابن عجلان، وابن جريج جميعًا، عن عامر. فالظاهر أن هدبة حمل رواية ابن جريج على رواية ابن عجلان، وجاء الحسن بن سفيان فأسقطها. ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي عن محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حبان، عن موسى بن إسهاعيل التبوذكي، عن همام، عنهها معًا. وفي رواية ابن جريج من الزيادة بعد قوله: «فلا تجلس ولا تستخبر»».

ا (٤/ ٦٨ ب].

٥ [٢٥٠٠] [التقاسيم: ١١٩٩] [الموارد: ٣٢٤] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ٢٧٤٦] [التحفة: م د ق ٢٢٩٤- د ٢٣٣٩- م ٢٥٠٥- خ م د ت س ٢٥١١- خ م ق ٢٥٣٢- خ م س ٢٥٤٩-ق ٢٧٧١- م س ٢٩٢١]، وسيأتي: (٢٥٠١) (٢٥٠٢) (٢٥٠٤) (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) «عن» ليس في الأصل ، (ت) ، واستدركناه من «الإتحاف» .





أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَا : دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُب ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ . قَالَهُ الشَّيْخُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ

ه [٢٥٠١] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا (١) بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الطَّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُ عَيَا اللَّهُ يَعَلَى يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ : «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ٥» . [الأول: ٢٧]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَتَجَوَّزَ فِيهَا

٥ [٢٥٠٢] أَخْبُ وَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْخَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ لَهُ : «يَا سُلَيْكُ ، قُمْ

·[1/ V/1]

٥[٢٥٠١] [التقاسيم: ١٢٠٠] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ٢٧٤٦] [التحفة: م د ق ٢٢٩٤- د ٢٣٣٩- م ٢٥٠٥- خ م د ت س ٢٥١١- خ م ق ٢٥٣٢- خ م س ٢٥٤٩- ق ٢٧٧١- م س ٢٩٢١]، وتقدم: (٢٥٠٠) وسيأتي: (٢٥٠٢) (٢٥٠٤) (٢٧١٥).

<sup>(</sup>۱) «جوصا» في «الإتحاف»: «جوصاء»، ينظر: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (۲/ ۹۰۱)، «الإكمال» لابن ماكولا (۳/ ۲۰۱)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (۳/ ٤٧٢، ٤٧٣)، «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر (۲/ ٥٤٢).

٥[٢٥٠٢] [التقاسيم: ١٨٢٢] [التحفة: م دق ٢٩٢٤ - د ٢٣٣٩ - م ٢٥٠٥ - خ م دت س ٢٥١١ - خ م ق ٢٥٠٢ - خ م ق ٢٥٣٢ - خ م ق ٢٥٣٢ - خ م س ٢٥٠١) (٢٥٠١) وسيأتي: (٢٥٠٤) وسيأتي: (٢٥٠٤) .

#### الْإِجْسِينَالِ وَفِي تَقْرِيلُ فِي يَعْلِيكُ الرِّجْبَانَ الْ





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَقْضِيهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ (٢) مَا وَصَفْتُ ٢

٥ [٢٥٠٣] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَحُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَحُو عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ النَّالِيَةَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَمُعَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي وَكُعَتَيْنِ ، وَكُلُولَ : ١٤ [الأول: ١٧]

٥ [٢٥٠٤] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَحَلَ سُلَيْكُ حَدَّثِنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَحَلَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْرَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِعْلِ هَذَا»، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ (٤). [الأول: ١٠٧]

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٧٤٦) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) «له» تكرر في الأصل.

١[٤/ ٨٧ ب].

٥ [٢٥٠٣] [التقاسيم: ١٢٠١]، [الموارد: ٣٢٥] [التحفة: ت س ق ٢٧٧٤ - د س ٤٢٧٤]، وسيأتي: (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٦٢٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>0[</sup>۲۰۰۶] [التقاسيم: ۱۸۲۱]، [الموارد: ٥٦٩] [التحفة: م د ق ٢٢٩٤ - د ٢٣٣٩ - م ٢٥٠٠ - خ م د ت س ٢٥١١ - خ م ق ٢٥٣٢ - خ م س ٢٥٤٩ - ق ٢٧٧١ - م س ٢٩٢١]، وتقدم: (٢٥٠٠) (٢٥٠١) (٢٠٠٢) وسيأتي: (٢٧١٥).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٠٩٣) لابن حبان .





قَالَ ﴿ أَبُوحَاتِم ﴿ الْمُنْكَ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ: ﴿ لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا ﴾ أَرَادَ بِهِ (١) الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمِرَ بِهِمَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ، أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا .

٥ [ ٢٥٠٥] أَضِرُ الْحُمَدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ الْحُدْرِيِّ ، أَنْ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَدَعَاهُ فَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : "تَصَدَّقُوا » فَلَا عَظَاهُ عَلَيْ فَعُلُوا » فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَنَعَ ، وَقَالَ : "انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْعَةٍ بَذَّةٍ ( الْحَوْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَقَالَ : "انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْعَةٍ بَذَةً وَرَا ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنُوا ( اللهِ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَقَالَ : "انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْعَةٍ بَذَةً وَرَا ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطَنُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَقَالَ : "انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، دَحَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْعَةٍ بَذَةً وَرَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلُوا ، فَقُلْتُ : تَصَدَّقُوا ، فَأَعْطُوهُ نَوْبَيْنِ ، ثُمَ اللهُ اللهُ عَلُوا ، فَقُلْتُ : تَصَدَّقُوا ، فَأَعْطَوهُ نَوْبَيْنِ ، ثُم اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

قَالُهُ عَلَيْهُ : قَوْلُهُ عَلَيْهُ : «خُذْ ثَوْبَكَ» لَفْظَهُ أَمْرِ بِأَخْذِ الثَّوْبِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُعَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ : بَذْلُ الثَّوْبِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ ضِدِهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبِّ لَهُ يَعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَعَمَّنْ يَقُوتُهُ.

합[3/ ٨٨ [].

<sup>(</sup>١) «به» ليس في الأصل.

٥[٢٥٠٥] [التقاسيم: ٢٥٥٣] [الموارد: ٨٤٠] [الإتحاف: حب كم حم ٥٦٢٩] [التحفة: دس ٤٧٧٤]، وتقدم برقم: (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) البذاذة : رثاثة الهيئة ، وترك الزينة ، والمراد به : التواضع في اللباس . (انظر : جامع الأصول) (٤/ ٦٨٠) .

<sup>(</sup>٣) «تفطنوا» في الأصل: «تفنطوا» ، وهو تصحيف.

١[٤/٨٨ ب].

<sup>(</sup>٤) الانتهار: الزجر بعنف. (انظر: اللسان، مادة: نهر).

<sup>(</sup>٥) بعد «المتصدق» في الأصل: «به».





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَة تَطَوُّعًا

٥ [٢٥٠٦] أخبر الله عَلَى الله الله عَلَى ال

قَالَ البَّرَامَ خَيْنُ : قَوْلُ أَنَسٍ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ ، إِذِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَة فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

٥ [ ٢٥٠٧] أَضِرُ الْحُمَدُ بْنُ عَلِيً بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُ وَ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا . [الرابع: ١] جَالِسٌ ، وَكَانَ أَحَبَ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا .

#### ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ ٩

٥ [٢٥٠٨] أخبرُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ

٥ [٢٥٠٦] [التقاسيم: ٥٢٩٥] [الإتحاف: عه حب حم طح ١٩٥٧] [التحفة: د ٣٧٨- سي ٣٠٣-سي ٧٦٣- سي ١٢٩٣- خ م ت سي ق ١٦٩٢]، وتقدم: (١١٠) (٢٣٠٧).

<sup>(</sup>١) «كثيرا» في الأصل: «كثير» ، وهو خطأ.

١[١٨٩/٤]١

٥ [٢٥٠٧] [التقاسيم: ٥٣٢٢] [الموارد: ٦٣٧] [الإتحاف: حب حم ٢٣٥٢٣] [التحفة: س ١٨١٤٥ - ١٨١٠ س ق ١٨٢٣٦].

١[٤/٩٨٠].

٥[٢٥٠٨] [التقاسيم: ٥٣٢٣] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢١٣٨٠] [التحفة: م ت س ١٥٨١٢]، وسيأتي برقم: (٢٥٣٠)، (٢٥٨٠).



مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَّىٰ فِي سُبْحَتِهِ جَالِسَا قَطُّ ، حَتَّىٰ كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ (١) يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّىٰ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ وَنُهَا .

### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَىٰ ﷺ جَالِسَا

٥ [٢٥٠٩] أَخْبُ لِمُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ نَا لَنَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِ ، وَكَانَ إِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّنِ ، وَكَانَ إِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ ﷺ مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرُّكُوعِ

٥ [ ٢٥١٠] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ بُنَ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْتُ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي لَيْلَا عَائِشَةً ، قَالَ : سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي لَيْلَا طَوِيلًا قَائِمًا ، فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَائِمًا رَكَعَ طَوِيلًا قَائِمًا ، فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا .

<sup>(</sup>١) قوله: «صلى في سبحته جالسا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان» ليس في الأصل، وأثبته محقق (س) (٦/ ٢٥٣) مخالفا أصله الخطى.

٥ [٢٥٠٩] [التقاسيم: ٥٣٢٤] [الإتحاف: خز طح حب حم ط عه ٢٢٣٤٢] [التحفة: د ١٦٩٠٣] م ١٧٠١٢ - ق ١٧٠٣٠ - س ١٧١٣٩ - م ١٧٢٧٧ - خ م ١٧٣٠٨]، وسيأتي: (٢٦٣٠) (٢٦٣٢) (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) «في» ليس في الأصل، وأخرجه هكذا ابن خزيمة في «صحيحه» (١٢٤٠) حيث رواه المصنف من طريقه. ٥ [٤٠].

<sup>0[</sup>۲۰۱۰] [التقاسيم: ٥٣٢٥] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥- جا خز حب حم عه/٢١٨٠٦] [التحفة: م د س ١٦٢٠٣- م د س ١٦٢٠١- م ق ١٦٢٠٥- خ ١٧١٦٧]، وسيأتي: (٢٥١١) (٢٦٣١).

#### الإخبينان فانقر لن صحيك الربخ بأن





### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

ه [٢٥١١] أخبر البن خُزَيْمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ﴿ وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إَبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا .
[الرابع: ١]

#### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا

٥[٢٥١٢] أَخْبِعْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْةٍ صَلَّىٰ مُتَرَبِّعًا . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ

ه [٢٥١٣] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَهُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُوهَ أَنَّهُ أَسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ خَيْلُكُ أَنَّهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ المُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ خَيْلُكُ أَنَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي الصَّلَاةِ قَاعِدًا ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّ : «صَلِّ قَافِمًا فَهُ وَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى مَا لَنَبِي عَيِّ : «صَلِّ قَافِمًا فَهُ وَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى عَافِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ» . [الأول : ٢] صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ » . [الأول : ٢] قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الل

٥[٢٥١١] [التقاسيم: ٥٣٢٦] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥] [التحفة: م د س ١٦٢٠١ - م د س ٢٦٢٠٣] (التحفة: م د س ١٦٢٠٨ - م د س ١٦٢٠٣). هـ ١٦٢٠٣ - خ ١٦٢٠٣]، وتقدم: (٢٥١٠) وسيأتي: (٢٦٣١). هـ [٤/ ٩٠ ب].

٥ [ ٢٥١٢] [التقاسيم: ٥٣٢٧] [الإتحاف: خزحب قط كم ٢١٨٠٧] [التحفة: س ١٦٢٠٦].

٥ [٢٥١٣] [التقاسيم: ٥٩] [الإتحاف: خزجا حب قط حم ١٥٠٣٨] [التحفة: خ دت س ق ١٠٨٣١]. ه [٤/ ٩١]].

<sup>(</sup>١) «توهم» في (ت): «يوهم».





صَحِيحِ الْآفَارِ، أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وَلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمْرَبْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، هُوَ وَسُ لَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ الشَّاوِءُ وَهُ وَهُ مَنْهَا بِابْنَيْهِ، وَسَكَنَ الْبَصْرَة ، أَخُوهُ تَوْءَمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتْ فِنْنَةُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ ، وَسَكَنَ الْبَصْرَة ، وَهِ الْهُ فَلَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا ، وَمَاتَ عِمْرَانُ بْنُ عُصَيْنٍ اللهِ عَمْرَانُ بْنُ عُصَيْنٍ ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا ، وَمَاتَ عِمْرَانُ بْنُ عُصَيْنٍ اللهِ عَرْمَ عَرْجَ بُرِيْدَةً مِنْهَا لِلهَ اللهِ إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةً ، فَلَمَّا دَخَلَهَا فَصَيْنٍ (١) سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَا يَةِ مُعَاوِيَةَ ، ثُمَّ خَرَجَ بُريْدَةً مِرْجَ بُريْدَةً مِنْهُا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَصَيْنٍ (١) سَنَةَ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَا يَةِ مُعَاوِيَة ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَنَهُا أَنْ مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةً بِمَرُو ، وَهُو عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةَ خَمْسَ وَمِائَةٍ . وَمُاتَ سُلَكُمَانُ بُنُ بُرَيْدَةً بِمَرُو إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَة وَعَلَى الْقَضَاء بِهَا ، فَكَانَ عَلَى الْقَضَاء بِمَرُو إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَة وَمِائَةً وَمُانَ بْنَ خُصَيْنٍ .

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْن (١٤)

٥ [٢٥١٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٥) بْنِ مُكْرَم بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : قَالَ : حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُريْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْ لِكِ؟ قَالَتْ : كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (٢) . [الخامس: ٤٧]

<sup>(</sup>١) قوله: «بن حصين» من (ت).

١ [٤] ٩١/٤]

<sup>(</sup>٢) «وطنها» كتب مقابله في حاشية الأصل: «قطنها» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ولي أخوه بعده القضاء بها فكان على القضاء بمرو إلى أن مات سنة خمس عشرة ومائة» من (ت).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والحديث استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٥١٤] [التقاسيم: ٧٣١٠] [الموارد: ٦٨٤] [الإتحاف: خز حب حم عه ٢١٧٢٨] [التحفة: م د س ق ١٦١٤٤]، وتقدم: (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) «الحسين» في الأصل، (د)، (س) (٦/ ٢٦٠): «الحسن» وهو خطأ، والتصويب من: «الإتحاف»، وينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٢٨٦)، «تاريخ بغداد» (٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ

٥ [ ٢٥ ١٥] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِيَّ يَكِيلَةٍ يُصَلِّي عَلَىٰ حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَىٰ خَيْبَرَ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ

ه [٢٥١٦] أضر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَعْدِ، قَالَ: «إِنَّكَ سَلَمْتَ عَلَيً فَسَلَمْتُ عَلَيً فَسَلَمْتُ عَلَيً وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَمْتَ عَلَيً وَمُثَلِمْتُ عَلَيْ وَهُو مُتَوجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ١٤.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيَّ جِهَةٍ (١) تَوَجَّهَ فِيهَا (٢)

٥ [٢٥١٧] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

<sup>[197/2]</sup> 

٥ [ ٢٥١٥] [التقاسيم: ٥٣٣١] [الإتحاف: خز حب ط حم ٤٧٧٤] [التحفة: م د س ٢٠٨٦]، وتقدم: (٢٤٢٠) وسيأتي: (٢٥١٧) (٢٥٢٢).

<sup>0 [ 70 17] [</sup> التقاسيم: ٥٣٣٢] [ الإتحاف: حب عه حم ٢٩١٣] [ التحفة: م س ق ٢٩١٣].

۵[۶/ ۹۲ ب].

<sup>(</sup>١) «جهة» في (ت): «وجهة».

<sup>(</sup>٢) «فيها» في (ت): «إليها».

<sup>0 [</sup> ۲۰۱۷ ] [ التقاسيم : ۳۳۳ ] [ الإتحاف : حب حم ۹۸۶ ] [ التحفة : خ م ۵۰۳۳ – خ ۹۸۶۳ – خت م دس ۱۹۷۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ م ت س ۷۶۲۷ – م ۲۰۱۸ – ۲۰۱۸ م ۲۰۱۸ ] ، وتقدم : (۲۰۷۱) (۲۲۱۱) (۲۶۲۱) (۲۶۲۰) (۲۶۲۰) (۲۶۲۰) .

799



الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ ، أَنَّهُ سَعِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَ تُ بِهِ فِي السَّعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَ تُ بِهِ فِي السَّعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَ تُ بِهِ فِي السَّعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تُوجَهَ تُ بِهِ فِي السَّعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةِ لَا فَرِيضَةِ

٥ [٢٥١٨] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَىٰ حَكِيم بْنِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَىٰ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ ارَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ ارْسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَع الرَّهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (٢) فَأَشَارَ وَلَمْ مُبْعَثًا ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو يَسِيرُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (٢) فَأَشَارَ وَلَمْ يَعِدُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ (٢) فَأَشَارَ وَلَمْ يَعِدُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَنَادَانِي بَعْدُ ، وَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُصَلِي نَافِلَةً» . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ فَكُرُ الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبِ فَكُرُ الْخَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

٥ [٢٥١٩] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللهُ عَدْتُهُ يَسِيرُ مُشَرِّقًا وَمُغَرِّبًا ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ

٥ [ ٢٥١٨] [ التقاسيم : ٥٣٣٤ ] [ الإتحاف : حب ٥٥٥٠ ] [ التحفة : خ ٢٣٩٣ - خ م ٢٤٧٧ - خ ٢٥٨٨ - م ٢٥٨٨ - م ٢٥٨٨ - م ٢٥٨٨ - م ٢٩١٨ ) . وسيأتي : (٢٥١٩ ) . (١) «أخبرنا» في الأصل : «حدثنا» ، وينظر : «الإتحاف» .

١[٤/٣٤]].

<sup>(</sup>٢) «عليه» من (ت).

٥ [ ٢٥١٩] [ التقاسيم: ٥٣٣٥] [ الإتحاف: حب ٥٥٥٠] [ التحفة: خ ٢٣٩٣ - خ م ٢٤٧٧ - خ ٢٥٨٨ - م ٢٥١٨] . وتقدم: (٢٥١٨) .

#### الإخبينان فاتقر لأب وحيث الرخبان





بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ (١)، فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ (٢)، قَالَ: «ذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي». [الرابع: ١]

## ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى ﴿ رَاحِلَتِهِ وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّي النَّافِلَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

٥[ ٢٥٢٠] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي مَلِي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَادٍ . وَالرابع: ٤٦]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ٥ [٢٥٢١] أخبرُ ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) بعد «فانصرفت» في (س) (٦/ ٣٣٢): «فناداني يا جابر»، وجعله محققه بين معقوفين بالمخالفة لأصله الخطي، وهكذا أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (١٢٠٥) من طريق محمد بن شعيب به بهذه الزيادة، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢/ ٤٤٢)، وابن ماجه في «السنن» (٩٨٥)، كلاهما من وجه آخر عن أبي الزبير بدونها.

<sup>(</sup>٢) بعد «عليك» في (س) (٦/ ٢٦٤): «فلم ترد علي» وجعله محققه بين معقوفين مخالفا لأصله الخطي، وهكذا أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (١٢٠٥) من طريق محمد بن شعيب به بهذه الزيادة، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢/ ٤٤٢)، وابن ماجه في «السنن» (٩٨٥) كلاهما من وجه آخر عن أبي الزبير بدونها. فالله أعلم.

١ [٤/ ٩٣ ب] .

٥ [ ٢٥٢٠] [التقاسيم: ٥٨٩٤] [الإتحاف: حب ش حم ٢٩١٦] [التحفة: خ ٣٣٩٣- خ م ٧٧٤٧-خ ٢٥٨٨- م د ٢٧١٨- دت ٢٧٥٠- س ٢٨٩٨- م س ق ٢٩١٣- د ١٩٤٤- م ١٩٧١، وسيأتي: (٢٥٢١) (٢٥٢٢) (٢٥٢٢) (٢٥٢٥).

٥ [ ٢٥٢١] [التقاسيم: ٣٧٣٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ٣١١٧] [التحفة: خ ٢٥٨٨]، وتقدم: (٢٥٢٠) وسيأتي: (٢٥٢٣) (٢٥٢٥) .





مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَق ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا ﴿ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا أَرَادَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَى مَا الْعَبْلَةَ . [الخامس : ٨]

## ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ

ه [٢٥٢٢] أَضِوْ ابْنُ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ النَّهِرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَاللَّهِ يُصَلِّي عَلَى عَنْ النَّبِيِّ وَ الرَّامِ عَنْ النَّبِيِّ وَ الرَّامِ : ١ ] دَابَتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السَّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً .

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْإِيمَاءِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

ه [٢٥٢٣] أخب را ابْنُ حُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ : مَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : رَأَيْتُ لَكُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : رَأَيْتُ لَكُر وَاجِلَتِهِ ، يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهِ ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ النَّوافِلَ فِي كُلِّ وَجْهِ ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاء .

<sup>.[</sup>१९१/३] ी

<sup>0[</sup>۲۰۲۲] [التقاسيم: ٥٣٣٧] [الإتحاف: حب حم ٩٥٨٢] [التحفة: خم ٥٠٣٣- خ ٦٨٤٧- خت م دس ٦٩٧٨- م ٣٠٥٠- خ ٢١٢٧- خ ١٦٩٧٠ ١٩٧٨- م ت س ٧٠٥٧- خ م ت س ق ٥٠٠٥- م د س ٢٠٨٦- خ ٢١٦٧- م س ٧٣٣٧- خ ١٦٩٧٠ س ٧٦٤٧- م د ت ١٩٠٨- م ١٩٧١- م ٧٩٧٥]، وتقدم: (١٧٠٠) (٢٤١١) (٢٤١٢) (٢٤٢٠)

٥ [ ٢٥٢٣] [ التقاسيم : ٥٣٣٨] [ الإتحاف : جا ش خز حب حم ٣٠٤٣] [ التحفة : خ ٢٣٩٣ - خ م ٢٤٧٧ - خ م ٢٤٧٧ - خ م ٢٠٧٧ - خ م ٢٠٨٠ - م ٢٥٨٨ - م س ق ٢٩١٣ - د ٢٩٤٤ - م ٢٩١١ ، وتقدم : (٢٥٨٨) وسيأتي : (٢٥٢٥) (٢٥٢٥) .

١ [٤/٤] ١





#### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

٥ [٢٥٢٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ (١) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الذَّبِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ وَاللَّهُ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ وَلَيُّ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجُو ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً . [الخامس : ٨]

## ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

٥ [٢٥٢٦] أَخْبُ رُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،

[190/2]1

٥[٢٥٢٤][التقاسيم: ٦٣٧٤][الإتحاف: جا ش خر حب حم ٣٠٤٣][التحفة: خ ٢٣٩٣- خ م ٧٤٧٧-خ ٢٥٨٨- م د ٢٧١٨- د ت ٢٧٥٠- س ٢٨٩٨- م س ق ٢٩١٣- د ٢٩٤٤- م ١٩٧١]، وتقدم: (٢٥٢٠) (٢٥٢١) (٢٥٢٣) وسيأتي: (٢٥٢٥).

<sup>(</sup>١) قوله: «بن محمد» من (ت) ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٠١) ، «تهذيب الكهال» (٥/ ٢٥١).

٥ [٢٥٢٥] [التقاسيم: ٢٣٧٥] [الإتحاف: جاش خز حب حم ٣٠٠٣] [التحفة: خ ٣٣٩٣ - خ م ٢٤٧٧ - خ م ٢٤٧٧ - خ م ٢٤٧٧ - خ م ٢٩٨٧ - م م ٢٩٨٠ - م ٢٩٨٠ )، وتقدم: (٢٥٢٠) (٢٥٢١) (٢٥٢٣) ) .

٥[٢٥٢٦] [التقاسيم: ٦٨١٢] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٨٠٥] [التحفة: س ١٦٠٥٠ - م ت س ١٦٢٠٢ - س ١٦٢٠٩ - م د س ١٦٢١١ - م س ١٦٢١٣ - م تم س ١٦٢١٧ - م س ١٦٢١٨ - م س ١٧٧٣ - خ م س ١٧٧٨ - م تم س ق ١٧٩٦٧]، وتقدم: (٣١٣) وسيأتي: (٢٥٢٧) (٢٥٣٢).





قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ . وَالْمَانَ وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ (١٠) وَاللَّهِ عَنْ مَنْ سَفَرٍ (٢) . لِكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سَفَرٍ (٢) . [كامس: ١٥]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَد بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ هَ وَ ١٢٥٢١] أَجْبَ الْمُهُ حَمَدُ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْ ضَمِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَة : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي يُصَلِّي الضَّحَى ؟ فَقَالَتْ : نَعَ مْ ، بَعْدَمَا حَطْمَهُ السِّنُ ، قُلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّورِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مِنَ الْمُفَصِّلِ ، قُلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، مِنَ الْمُفَصِّلِ ، قُلْتُ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا مِنْ الْمُفَصِّلِ ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ عَيْهِ .

[الخامس: ١٥]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ ٥ [٢٥٢٨] أَضِيرًا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «عن» في الأصل : «ابن» وهو خطأ ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث ابن قتيبة الواقع تحت ترجمة: «ذكر ما يستحب للمرء أن يواظب على سبحة الضحى» (٢) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٥٢٧] [التقاسيم: ٦٨١٣] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٨٠٥] [التحفة: س ١٦٠٥٠ - م ت س ١٦٢٠٧ - التحفة: س ١٦٢٠٠ - م ت س ١٦٢٠٨ - م س ١٦٢١٨ - م تم س ١٦٢١٧ - م س ١٦٢١٨ - م تم س ١٦٢١٠ - م س ١٦٢١٨ - م تم س ١٦٢٢٠ - م س ١٦٢٢٠ - م س ١٦٢٢٠ - م س ١٦٢٢٠ - م س ١٢٧٣٠ ]، وتقدم: (٣١٣) (٢٥٢٦) وسيأتي: (٢٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) المغيب: السفر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غيب).

١[٤/٥٥ب].

٥ [٢٥٢٨] [التقاسيم: ٦٨١٤] [الإتحاف: خزحب ١٠٩٢٠] [التحفة: خ ٢٥٦٥].

#### الإجتيال في تقريب وعيت اين جبان



2 (2 - 2)

سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ . [الخامس: ١٥]

قَالَ أَبُوما ثُمْ خَلِيْكُ : نَفْيُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الضَّحَى إِلَّا أَنْ عَن عَمْرَ وَعَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْصَّحَى إِلَّا أَنْ مِنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَغِيبِهِ ، أَرَادَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُونَ الْبَيْتِ ، وَذَاكَ أَنَّ مِن خُلُقِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ أَكْثَرُ خُلُقِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ الْمَدِينَة مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَنَهَى قَدُومِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ الْمَدِينَة مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَنَهَى عَلَيْهُ أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا .

#### ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ لِلْمُصْطَفَىٰ عَلِيمَ

٥ [٢٥٢٩] أخبى أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَة ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ ، عَنْ مُعَاذَة قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَة : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَالِكُ عَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهُ . [الخامس: ١٥] يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ (١) ، وَيَزِيدُ مَا اللهُ شَاءَ اللَّهُ .

قَالَ البُومَامِ ﴿ فَيْنَ عَا إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ لِلْمُصْطَفَىٰ عَلَيْهُ أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْتِ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِيْهُ قَالَ: «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَىٰ عَلَىٰ دَائِمِ الْأَوْقَاتِ

٥ [٢٥٣٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ

١[١٩٦/٤]١

٥ [٢٥٢٩] [التقاسيم: ٦٨١٥] [الإتحاف: حب حب ٢٣٢٣] [التحفة: س ١٦٢٠٩ م د س ١٦٢١١ م م تم س ١٦٢١٧ - س ١٧٨٣٩ - م تم س ق ١٧٩٦٧].

<sup>(</sup>١) بعد «نعم» في (س) (٦/ ٢٧٠ ، ٢٧١) : «أربع ركعات» وجعله بين معقوفين ، وينظر : «الإتحاف» . ١٤ [ ٤ / ٩٦ ب] .

٥[٢٥٣٠] [التقاسيم: ٦٨١٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢١٣٨٠] [التحفة: م ت س ١٥٨١٢]، وتقدم برقم: (٢٥٠٨) وسيأتي برقم: (٢٥٨٠).



يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَـمْ أَرَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ ﴿ جَالِسٌ ، حَتَّىٰ كَـانَ ﷺ قَبْـلَ مَوْتِـهِ بِعَـامٍ وَاحِـدٍ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّىٰ تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

[الخامس: ١٥]

## ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا ﷺ صَلَاةَ الضُّحَى

ه [٢٥٣١] أَضِرُا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١) بْنُ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَثِيْنِي ، فَصَلَّى الضَّحَىٰ ثَمَانِ (٣) رَكَعَاتٍ . [الخامس: ١٥]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ (٤) عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى

ه [٢٥٣٢] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ ﴿ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ تَقُولُ: مَا (٥) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُسَبِّحُهَا ، وَكَانَتْ مَا اللَّهِ عَلِيْهُ يُسَبِّحُهَا ، وَكَانَتْ مَا اللَّهِ عَلِيْهُ يُسَبِّحُهَا ، وَكَانَتْ

١[٤/٧٩أ].

٥ [ ٢٥٣١] [التقاسيم: ٦٨١٧] [الموارد: ٦٣٠] [الإتحاف: حب ٢٢٨١١] [التحفة: س ١٦٢٠٩ من المحمود الم

<sup>(</sup>١) «عبد الله» في الأصل: «عبيد الله» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله بن» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف» ، «تهذيب الكمال» (١٥/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) «ثمان» في (د): «ثماني» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «يواظب» في الأصل: «يواضب».

٥ [٢٥٣٢] [التقاسيم: ٦٨١٨] [الإتحاف: مي حب حم ط ٢٢١٠٧] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩٠-خ ١٦٦٢١]، وتقدم: (٣١٤) (٢٥٢٦) (٢٥٢٧).

١ ٩٧/٤] ١

<sup>(</sup>٥) «ما» سقط من الأصل ، وينظر: (٣١٣) ، و «الإتحاف» ، وبه يستقيم السياق .

#### الْإِخْسِنُ إِنَ فَي تَقْرِبُ لِي كِي عِلْكُ الرِّحْبَانَ ا



تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ ، فَيُفْرَضَ (١) عَلَيْهِمْ (٢) .

## ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَع رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ

٥ [٢٥٣٣] أخبن عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ مُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارِ مَكْحُولِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَلَيْقُ ، عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، أَنَّهُ قَالَ : «يَا ابْنَ آدَمَ ، صَلِّ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٣) عَلَيْ مَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، أَنَّهُ قَالَ : «يَا ابْنَ آدَمَ ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ﴿ فِي (٤) أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . [الأول: ٢]

### ذِكْرُ الْإِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ

٥ [٢٥٣٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ (٥) بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدْثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ النّبِي عَيْلَا ، عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ، أَنَّهُ قَالَ : «يَا ابْنَ آذَمَ ، صَلّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ » . [الأول : ٢]

<sup>(</sup>١) «فيفرض» في الأصل: «فتفرض».

<sup>(</sup>٢) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٥٣٣] [التقاسيم: ١٣٣] [الموارد: ٦٣٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٧١٣٣] [التحفة: دس ١١٦٥٣].

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» وقع في (د): «النبي».

<sup>·[14/2]</sup> 

<sup>(</sup>٤) «في» ليس في (د).

٥ [٢٥٣٤] [التقاسيم: ١٢٨] [الإتحاف: مي حب حم ١٧١٣٣] [التحفة: دس ١١٦٥٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن أحمد» ليس في (س) (٦/ ٢٧٥) خلافا لأصله الخطي، (ت)، وينظر: «الإتحاف».





## ذِكْرُ إِثْبَاتِ أَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

ه [ ٢٥٣٥] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ ١٠ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْفًا ، فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ ، فَقَالَ رَجُلُ : وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً (٢ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً (٢ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ، فَقَالَ عَلِيهِ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً ، وَأَعْظَمَ غَنِيمَةٍ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ؟ رَجُلُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيهِ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً ، وَأَعْظَمَ غَنِيمَةٍ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ؟ رَجُلُ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيهَ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّة ، وَأَعْظَمَ غَنِيمَةٍ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ ؟ رَجُلٌ تَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَقَالَ عَلِيهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاةِ الضَّحَى ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ ، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاةِ الضَّحَى ، وَالْعَنِيمَةِ » . [الأول : ٢]

## ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ بِرَكْعَتَي الضُّحَىٰ

٥ [٢٥٣٦] أخب راع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ (٣) الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَوْصَانِي ﴿ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِعَلَاثٍ بِعَلَاثٍ : أَوْصَانِي ﴿ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِعَلَاثٍ بِعَلَاثٍ : ٢ الْول : ٢ الْول : ٢ الْول : ٢ الْول : ٢ إِنْ مَنْ كُلِّ شَهْرٍ . [الأول : ٢]

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى ﷺ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتِ وَ وَالْمُصْطَفَى ﷺ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتِ ٥ [٢٥٣٧] أَضِرُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ :

٥ [ ٢٥٣٥] [ التقاسيم: ١٢٦] [ الموارد: ٢٢٩] [ الإتحاف: حب ١٨٤٤٧].

١٤ / ٨٨ ب].

<sup>(</sup>١) «أسرع» في (د): «بأسرع» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ولا أعظم غنيمة» وقع في (د): «وأعظم غنيمتهم» ، وينظر: «الإتحاف».

٥ [٢٥٣٦] [التقاسيم: ١٢٧] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٩٠٨٤] [التحفة: س ١٢١٩٠ - خ م س ١٣٦١٨ - م ١٢١٨ - م ١٢١٨ - م ١٢١٨ - م ١٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) «عباس» في الأصل: «عياش» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢٧٥)، «تهذيب الكيال» (١٤/ ٢٣٨).

<sup>.[199/8]@</sup> 

٥ [٢٥٣٧] [التقاسيم: ١٢٩] [الموارد: ٦٣١] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩٣] [التحفة: م س ق =



) (£1.A)

حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو : وَقَدْ ، رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ ، وَكَانَ مُخَمَّدُ بْنُ عَمْرِو : وَقَدْ ، رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِي - عَنْ أُمِّ هَانِي ، قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ (١) أَجَرْتُ حَمْوِي ، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي - تَعْنِي عَلِيَّا - أَنَّهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ (١) أَجَرْتُ حَمْوِي ، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي - تَعْنِي عَلِيَّا - أَنَّهُ قَالُتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا : «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي » قَالَتْ : وَصُبَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا : (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي » قَالَتْ : وَصُبَّ لِرَسُولِ (٢) اللَّهِ عَلِيًّا ﴿ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، فَصَلَى الضَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَىٰ بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

٥ [٢٥٣٨] أخبر البن قُتيبة ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّفَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنَّ أَيِهُ مَنِ النَّهِ عَنِي اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىٰ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ أَتَىٰ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِقُوْبٍ ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ ، فَالْتُ : فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَتَانِي رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ ، وَالْول : ٢ عَلَى اللهُ مَتَقَارِبَةٌ ، قَالَتْ : فَلَمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>=</sup> ۱۸۰۰۳ – د س ۱۸۰۰۵ – س ۱۸۰۰۲ – خ م د ت س ۱۸۰۰۷ – س ۱۸۰۰۹ – د ق ۱۸۰۱۰ – خ م ت س ق ۱۸۰۱۸ ]، وتقدم : (۱۱۸۳) .

<sup>(</sup>١) «قد» من (ت).

<sup>(</sup>٢) «لرسول» في الأصل: «رسول» ، وينظر: «مسند أحمد» (٤٤/ ٤٦٦) من طريق يزيد بن هارون ، به . ١٤[٤/ ٩٩ ب].

<sup>(</sup>٣) الالتحاف: التلفف والتغطي. (انظر: الصحاح، مادة: لحف).

٥[٢٥٣٨] [التقاسيم: ١٣٠] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩٣] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣- د س ١٨٠٠٥- د س ١٨٠٠٥- د س و ١٨٠٠٥]، ١٨٠٠٥- س ١٨٠٠٦- خ م دت س ١٨٠٠٧- س ١٨٠٠٩- دق ١٨٠١٠- خ م ت س ق ١٨٠١٨]، وتقدم: (١١٨٢) (١١٨٤).

١[١٠٠/٤]١





### ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَىٰ عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ

٥ [ ٢٥٣٩] أخبر أأبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي عَنْ أَرْقَمَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ قَوْمًا يُصَلُّونَ الضَّحَىٰ فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ فَقَالَ : لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِهُ مَنْ وَمُنْ (٢) قَلْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ الْفِصَالُ (٣)» . [الأول: ٢]

#### ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جُلْفَيَّا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلَاةِ الضُّحَى

٥[ ٢٥٤٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَلِيلِ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْ بِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَلْ أَيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ أَيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ عَنْ أَيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْإِنْ سَانِ ثَلَاثُمِائَة وَسِتُّونَ مَفْصِلُ ، عَلَى كُلِّ عَنْ أَيهِ قَالَ : «تُنَحِي (٥) الْأَذَى ، وَإِلَّا مَفْصِلُ صَدَقَةٌ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : «تُنَحِي (٥) الْأَذَى ، وَإِلَّا فَرَى عَلْمَ عَلَى الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي . [الأول : ٢]

#### فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ

٥ [ ٢٥٤١] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

٥ [٢٥٣٩] [التقاسيم: ١٣١] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٩٦٤] [التحفة: م ٣٦٨٢].

<sup>(</sup>١) الأوابون: جمع أواب، وهو: الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

<sup>(</sup>٢) ترمض: الرمض: شدة الحر. (انظر: النهاية، مادة: رمض).

<sup>(</sup>٣) الفصال: جمع فصيل، وهو: ما فصل عن اللبن من أولاد الإبل، وأكثر ما يطلق في الإبل، وقد يقال في البقر، والمعنى: أن تحمى الرمضاء وهي الرمل، فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. (انظر: النهاية، مادة: فصل).

٥[٢٥٤٠] [التقاسيم: ١٣٢] [الموارد: ٦٣٣] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٩٣] [التحفة: د ١٩٦٥]، وتقدم: (١٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) «الخليل» في (د): «خليل».

<sup>(</sup>٥) «تنحي» في (د): «ينحي».

٥ [ ٢٥٤١] [التقاسيم: ٥٨٥٦] [الموارد: ٩٢١] [الإتحاف: خز حب ١٩٣٠٧] [التحفة: د ١٤٠٩٤].



حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ (١) الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَإِذَا النَّاسُ ﴿ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ عَلَيْ : «مَا هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ : نَاسٌ (٢) لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ ، وَأُبَيُ بْنُ كَعْبِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «أَصَابُوا – أَوْ : نِعْمَ مَا صَنَعُوا» . [الرابع: ٣٨]

ه [٢٥٤٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ مِنَ الْقَابِلَةِ (٢) فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ فَصَلَّىٰ بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّىٰ مِنَ الْقَابِلَةِ (٢) فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ (٤) ، فَلَمْ يَخْرُجُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي الثَّا لِيَهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَخْرُجُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَاعُتُمْ ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ ؛ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ » ، وَذَلِكَ فِي وَمَنَانَ (٥) .

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ

٥ [٢٥٤٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَرْوَمِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، الْحَدْزُومِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ،

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «أنبأنا» ، وينظر: «الإتحاف» ، «صحيح ابن خزيمة» (٢٢٠٨) ؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

۱۰۰/٤] . (۱۰۰/٤] . (۲) «أناس» في (د) : «أناس» .

٥[٢٥٤٢] [التقاسيم: ٦٩٤١] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٢١٠٦] [التحفة: س ١٦٤١١- س ١٦٤٨٨] [التحفة: س ١٦٤١١- س

<sup>(</sup>٣) القابلة: الليلة القادمة. (انظر: اللسان، مادة: قبل).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو الرابعة» وقع في الأصل: «والرابعة».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٠١/٤]٩

٥ [٢٥٤٣] [التقاسيم: ٦٠٦٠] [الإتحاف: خز جاعه حب حم ط ٢٢١٠] [التحفة: س ١٦٤٨٨ - س ١٦٤١١] [التحفة: س ١٦٤٨٨ - س

)- **(3)**-

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوة بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَرِج فِي الْمُسْجِدِ، فَصَلَّى النَّاسُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّتُونَ بِذَلِكَ (٣) ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ النَّانِيَةَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى فَصَلَّى إِنَاسُ يَتَحَدَّتُونَ بِذَلِكَ (٣) ، فَكَثُرَ النَّاسُ ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِيَةِ ، فَصَلَّى فَصَلَّى إِنِسَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ (٣) ، فَكُثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ (٣) ، فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ ، فَطَفِقَ (٤) النَّاسُ يَتُحَدُّرُ النَّاسُ عَتَى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخُرُجُ إِلْيُهِمْ ، فَطَفِقَ (٤) النَّاسُ يَتُحَدِّرُ النَّاسُ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِلَى بَحْرِجُ لِصَلاةِ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ مَتَّى صَلَاةُ النَّيْلِ وَيَعْرُ أَنْ يَاهُمُ مُنْ فَلَمْ يَخْرِجُ إِلَيْهِمْ مَتَّى حَرَجَ لِحَلاةِ الْفَعْرِ ، فَلَعْ فَعَى صَلَاةُ اللَّيْلِ ، فَتَعْجِرُوا عَنْ الْفَعْرِ ، فَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنْ عَلْمَ لَكُمُ مَلَاةُ اللَّيْلِ ، فَتَعْجِرُوا عَنْ الْفَعْرُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ ، فَمَ وَيَعْمُ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » قَالَ : فَتُوفِي رَمَضَانَ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَولُ اجْتِمَاعِ عَمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ فِي وَمَضَانَ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَولُ اجْتِمَاعٍ عَمَى الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُلِكَ أَلِكَ مُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ فِي وَمَضَانَ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَولُ اجْتِمَاعٍ عَمَى الْمَعْلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» أَرَادَ بِذَلِكَ : قِيَامَ اللَّيْلِ

٥ [٢٥٤٤] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) «في» في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٢) جوف الليل: ثلثه الأخير. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٣) «بذلك» في الأصل: «ذلك».

<sup>(</sup>٤) طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل. (انظر: النهاية ، مادة: طفق).

١٠١/٤]١٩

<sup>0 [</sup>٢٥٤٤] [التقاسيم: ٢٠٦١] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٢١٠٦] [التحفة: س ١٦٤٨٨] س ٢٥٤١] [التحفة: س ١٦٤٨٨] س ١٦٤١] ، وتقدم: (١٤٢) (٢٥٤٣) (٢٥٤٣) وسيأتي: (٢٥٤٥).



217

يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللهِ عَنِيْ النِّنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّىٰ رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِلَكِ ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيةِ فَصَلَّىٰ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ مِنْهُمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِي فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِيَةِ فَصَلَّىٰ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَخَدُّرُجَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ ، فَحَرَبَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَخُرُجُ وَسُولُ اللهِ عَنْهُمْ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَخُرُجُ وَسُولُ اللّهِ عَنْهُمْ وَمُعْرَ أَهْبُلُ النَّاسِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخُورُ وَاعَنْهَا اللهِ عَلْمَ اللهُ مَنْ مَنَالُهُ أَنْ كُمُ اللَّيْلَةَ ، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ ، فَتَعْجِزُ وا عَنْهَا الله .

[الخامس: ١]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سُنَّةَ

ه [٢٥٤٥] أَضِرْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْ ابْنُ وَهُ بِنْ جَوْفِ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّهِ أَنْ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

합[3/ ٢٠/ أ].

١٠٢/٤]٥

٥ [٢٥٤٥] [التقاسيم: ٦٩٤٢] [الإتحاف: خز جا عه حب حم ط ٢٢١٠] [التحفة: س ١٦٤٨٨-س ١٦٤١١- خ ١٦٥٥٣- خ م د س ١٦٥٩٤- د ١٧٧٤٧]، وتقدم: (١٤٢) (٢٥٤٣) (٢٥٤٣) (٢٥٤٤).

<sup>(</sup>١) «فصلى» ليس في (س) (٦/ ٢٨٦)، وقد أخرجه المصنف في الحديث السابق فذكره، وكذا أخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٦١) من طريق يونس بن يزيد، به .



مِنْهُمْ (۱) ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِئَةِ ، فَخَرَجَ يُصَلِّي بِهِمْ ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيصَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَتَى النَّاسِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، فَقَالَ : «أَمَّا حَتَى ، خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، فَقَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ؛ إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ ثُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَعْجِزُوا عَنْهَا أَنْ ثُفُرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ لَهِ . وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ ثُفُرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلَةِ ، وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ ثُفُرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّيْلُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ ثُفُرَضَ عَلَيْكُمْ مَا لَلْيُلِلَةً ، وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ ثُفُرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاهُ اللَّيْلِ اللَّهُ وَلَا عَنْهُ اللَّيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ ، وَلَكِنِي خَشِيتُ أَنْ ثُفُرَاقَ الْمُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلَيَّكَ مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا فِيهِ (٣)

٥ [٢٥٤٦] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُوسَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : يُوسَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ \* يَقُولُ لِرَمَضَانَ : «مَنْ قَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ

قَالَ البِعاتم: الإحتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَىٰ بَارِيْهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ.

<sup>(</sup>١) «منهم» ليس في (س) (٦/ ٢٨٦)، وقد أخرجه المصنف في الحديث السابق فذكره، وكذا أخرجه مسلم في «صحيحه» (٧٦١/١) من طريق يونس بن يزيد، به .

١[٤/٣٠٤] و [٤/٣٠١]

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) «فيه» ليس في (ت).

٥[٢٥٤٦] [التقاسيم: ١٨٤] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ٢٠٤٦] [التحفة: خ م د س ١٢٢٧٧ -خ س ١٣٧٣٠ - ت ١٥٠٣٨ - ت ١٥٠٥١ - خ د س ١٥١٤٥ - خ ١٥١٥١ - س ١٥١٥١ -س ١٥١٩٤ - د س ١٥٢٤٨ - خ س ق ١٥٣٥٣ - س ١٥٣٩٨ - س ١٥٤١٨ - خ م س ١٥٤٢٤]، وسيأتي: (٣٤٣٦) (٣٤٣٦).

١٠٣/٤]١





## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَائِئَلًا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ صَلَّىٰ مَعَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ

٥ [٧٥٤٧] أَضِرُا '' مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مَعْدِ الرَّحْمَنِ ، سَعِيدِ '' ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا فِي الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطْرُ '' اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ السَّادِسَةِ ' ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ ' اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ السَّادِسَةِ ' ) وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّىٰ ذَهَبَ شَطُرُ ' اللَّيْلِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ لَنَّ لَنَا بَقِيّةَ لَيْلَةِ نَا هَذِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ ( ) مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيبَامُ لَنَا بَقِيّةَ لَيْلَةِ نَا مَعْ فَيَا لَمْ يَصَلِّ بِنَا ، حَتَّىٰ بَقِي فَلَاقَةُ ( ) مِنَ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِفَةِ ، وَجَمَعَ لَيْلَةٍ ( ) وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : لَيْلَةٍ ( ) مُنْ الشَّهُ رَ ، قُلْمَ لَهُ مُ لَمْ لُمْ يُصَلِّ بِنَا ، حَتَّىٰ بَقِي فَلَاقَةٌ ( ) مِنَ الشَّهْرِ ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِفَةِ ، وَجَمَعَ الْمُلَاحُ ؟ قَالًا الْفَلَاحُ ؟ قَالًا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : [الأول : ٢] أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّىٰ تَحَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ؟ قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : [الأول : ٢]

قَالَ البُومَامُ وَهِنْ : قَوْلُ أَبِي ذَرِّ: لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ: يُرِيدُ مِمَّا (٩٠) مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ (١٠) عَلَيْهُ

٥ [٢٥٤٧] [التقاسيم: ١٨٧] [الموارد: ٩١٩] [الإتحاف: مي خز جا طح حب ١٧٤٨] [التحفة: دت س ق ١١٩٠٣].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) بعد «سعيد» في (ت): «وهو الذي أظهر السنة بسر خس» ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) «في» ليس في الأصل ، وأخرجه هكذا النسائي في «السنن الكبرى» (١٣٩١) من طريق عبيد الله بن سعيد به .

<sup>1 1 1 2 | 3 | 1 ].</sup> 

<sup>(</sup>٤) «شطر» في (س) (٦/ ٢٨٨): «ينتظر» وهو خطأ، وينظر تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٥) «إنه» في (د): «إن».

<sup>(</sup>٦) «ليلة» في (د): «ليلته». (٧) «ثلاثة» في (د): «ثلاث».

<sup>(</sup>٨) **السحور**: بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب. وبالضم المصدر والفعل نفسه. (انظر: النهاية ، مادة: سحر).

<sup>(</sup>٩) «مما» في (ت): «ما».

<sup>(</sup>١٠) «النبي» تكرر في الأصل. [٤/٤،١٠٤ ب].



أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخِطَابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ .

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٢٥٤٨] أَضِرُا (') عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ('') جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ('') : «كَمْ مَضَى ، مِنَ : الشَّهْرِ ؟ » ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ('') : «كَمْ مَضَى ، مِنَ : الشَّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ('') : «كَمْ مَضَى ، مِنَ : الشَّهْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ('') : «كَمْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ۵ » . [الأول : ۲] وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَبَقِي صَابِعُ ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ۵ » . [الأول : ۲]

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَة

٥ [٢٥٤٩] أَضِرُا أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي جَاءً أَبِي بْنُ كَعْبِ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي وَمَعَانَ ، قَالَ : ﴿ وَمَا ذَاكَ يَا أَبِي ؟ ﴾ قَالَ : نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ : إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَنُصَلِّي رَمَضَانَ ، قَالَ : فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا ، فِي مَانِي رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ ، قَالَ : فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْتًا ﴿ ؟ ) .

٥ [٢٥٤٨] [التقاسيم: ١٨٨] [الموارد: ٩٢٣] [الإتحاف: خز حب حم ١٨١٦٥] [التحفة: ق ١٢٥٥١]، وسيأتي: (٣٤٥٤) (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د) ، «الإتحاف» : «حدثنا» . (٣) قوله : «رسول الله عظي اليس في (د) .

١٤/٥٠١أ].

٥ [٢٥٤٩] [التقاسيم: ٥٧٧٦] [الموارد: ٩٢٢] [الإتحاف: حب ابن عدي ابن أبي شيبة ٣٠٧٩]، وسيأتي: (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركها محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً

ه [ ١٥٥٠] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ﴿ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَة (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، إِلَى النَّبِيِّ عَيْقِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ (٢) مِنِّي عَيْقِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَانَ (٢) مِنِّي اللَّهِ قَالَ : بِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ : إِنَّا اللَّيْلَةَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : ﴿ وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ ؟ ﴾ قَالَ : نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ : إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، ثُمَ أَوْتَرْتُ ، قَالَ : فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

#### فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

٥ [ ١٥٥١] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ الْحَنْظَلِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِ شَامِ بُنِ عَامِرٍ ، وَكَانَ جَارًا لَهُ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَة : أَوْفَى ، قَالَ : أَخْبَرِينِي ، عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرُأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ١ ، قَالَ تُ فَقَلْتُ : أَلَسْتَ تَقْرُأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ١ ، قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَهَا عَنْ شَيْءٍ . فَقُلْتُ : خُلُقُ نَبِي اللَّهِ عَلَيْ كَانَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَهَا عَنْ شَيْءٍ . فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهُ جَلَقَكُ الْفُتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوْلِ هَانِهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقَيَامَ فِي أَوْلِ هَانِهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُومَ وَلَا أَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ؟ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ هُومَ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُومُ وَلَا أَلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَهُ الْعَلَى اللَهُ الْ

٥ [٢٥٥٠] [التقاسيم : ٩٤٢٥] [الإتحاف : حب ابن عدي ابن أبي شيبة ٣٠٧٩] ، وتقدم : (٢٥٤٩) . ١٤٤/ ١٠٥ ب] .

<sup>(</sup>١) «جارية» في الأصل: «حارثة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قبل «كان» في (ت)، (س) (٦/ ٢٩١): «إنه»، وقد أثبته محققا (ت) من نسخة (س) مخالفا أصله الخطى، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) بعد «قال» في (ت): «قال».

<sup>0[</sup>٢٥٥١] [التقاسيم: ٦٠١٥] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢] [التحفة: م دس ١٦١٠٤ م ١٦١٠] م ٢١٦١٠]. م ت س ١٦١٠٥ - س ق ١٦١٠٠ - م ١٦١٠٩ - س ١٦١١٥ - م ١٧٢٧ - س ١٧٦٨]. ١٤/٤١٤].





السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ حَـوْلا (١) حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَاتَتَكُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَاتَتَكُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَصَارَ قِيَامُ النَّيْلِ تَطُوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَتِهِ (٢) .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَىٰ ﷺ وَكُرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ الْمُدُونِ الْمِدَايَةِ ﴿ وَمِي الْبِدَايَةِ ﴿ وَمِي الْبِدَايَةِ ﴿

ه [٢٥٥٢] أخبر البن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ وَهِ هَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى (٣) أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ إِذَا شَعْلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّهِ لَيْ إِذَا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة . [الخامس: ١] عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ ، أَوْ مَرَضٌ ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ<sup>(٤)</sup> الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ (٥) الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [٢٥٥٣] أخبرُ عُمَرُبْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الْعَابِدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ

<sup>(</sup>١) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٢) ينظرببعضه (٢٤٤١)، (٢٦٣٥).

١٠٦/٤]٥

٥ [٢٥٥٢] [التقاسيم: ٢٠١٦] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م د س ١٦١٠٤ م ت س ١٦١٠٥] التقاسيم: ١٦١٠٠ م ق ١٦١٠٠ م ت س ١٦١٠٥ م ت س ١٦١٠٥ م ت س ١٦١٠٥ م تعلم: (٣٥٣) (١٢٤٤ م ٢٦٤١) (٢٦٤٤) (٢٦٤٤) (٢٦٤٤) .

<sup>(</sup>٣) بعد «صلى» في (س) (٢٩٣/٦): «صلاة» وذكر محققه أنه ليس في الأصل ولا في (ت)، وهو عند ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) العقد: جمع العُقْدَة ، وهي طريقة مستخدمة في السحر. (انظر: اللسان، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٥) القافية: القفا. وقيل: قافية الرأس: مؤخره. وقيل: وسطه، أراد تثقيله في النوم وإطالته، فكأنه قد شدّ عليه شدادًا وعقده ثلاث عقد. (انظر: النهاية، مادة: قفا).

٥ [٢٥٥٣] [التقاسيم: ١٩٠] [الإتحاف: خز حب حم ط عه ١٩١٣] [التحفة: م س ١٣٦٨٧ - ١٣٣٥].

#### الخيشان في تقريب ويحي المنظمة



الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ النُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَعْقِدُ () الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدَةٌ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِنْ صَلَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ (٢) ، وَإِلَّا أَصْبَحَ حَبِيتَ عُقْدَةٌ ، وَإِنْ صَلَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ كَسْلَانَ » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُءُوسِ ﴿ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُءُوسِ قَافِيَةِ (٣) الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٥ ٥ ٤] أَضِعْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : صَدَّثَنَا أَلِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ ذَكْرٍ وَلَا أُنْفَى أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ ذَكْرٍ وَلَا أُنْفَى إِلَّا سَعْيُقَظُ فَذَكَرَ اللَّه ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِذَا قَامَ إِلَّا عَلَىٰ رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّه ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلَىٰ ، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ » . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَىٰ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ مُقَدًا كَعَقْدِهِ (٤) عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ

٥[٥٥٥٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُـشَّانَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا عُـشَّانَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(</sup>١) العقد: الشد والربط. (انظر: اللسان، مادة: عقد).

<sup>(</sup>٢) طيب النفس: الذي انبسطت نفسه وانشرحت. (انظر: المصباح المنير، مادة: طيب).

<sup>@[3\</sup>v·/i].

<sup>(</sup>٣) قوله : «رءوس قافية» في الأصل : «قافية رءوس» .

٥[٢٥٥٤][التقاسيم: ١٩١][الموارد: ١٧٠][الإتحاف: خز حب حم ٢٧٤١]، وسيأتي: (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) «كعقده» ليس في (س) (٦/ ٢٩٥).

٥ [ ٢٥٥٥ ] [التقاسيم : ١٩٣ ] [الإتحاف : حب حم ١٣٨٧ ] .

(219)



عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا لَمْ يَقُلْ ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ() بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ». وَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ يَقُولُ: «رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُ ورِ وَعَلَيْكُمْ (٢) عُقَدُ ، فَإِذَا وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ الْمُعَ عَبْدِي وَإِذَا وَضَّا وَجُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْوَهِ اللَّهُ عَلْمَةً لَوْمَا لَلَهُ عَلْمَةً لَهُ وَوَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَا اللَّهُ عَلْمَةً لَهُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلْمَةً لَهُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلْمَةً لَهُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلْمَ لَكُ هُ مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَامٌ اللَّهُ عَلْمَ لَكُ عَلْمَ لَكُ عَلْمَا لَهُ لِيَسْأَلُنِي ، مَا سَأَلْنِي عَبْدِي هَذَا فَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ لَكُ اللَّهُ عَلَقُهُ لَلْ اللَّهُ عَلْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ لَا لَعُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ لَلَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَىٰ تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٥٥٦] أخبرُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَخْبَرَنَا (٥) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٦) عَلَيْهِ جَرِيرٌ (٧) مَعْقُودٌ ، فَإِن رَسُولِ اللَّهِ (٦) عَلَيْهِ جَرِيرٌ (٧) مَعْقُودٌ ، فَإِن السَّيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ (٨) ، وَإِنْ هُو تَوَضَّا ثُمَّ قَامَ (٩) إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا

<sup>(</sup>١) التبوء: نزول المنزل؛ يقال: بوَّأه الله منزلًا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٢) «وعليكم» في (س) (٦/ ٢٩٥) مخالفا أصله الخطي : «وعليه» ، وينظر : «الإتحاف» .

١٠٧/٤]٩

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل، وفي موضع واحد في (ت) كها هنا، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د)، وينظر مكررًا: (١٠٤٧).

٥ [٢٥٥٦] [التقاسيم: ١٩٢] [الموارد: ١٦٩] [الإتحاف: خزحب حم ٢٧٤١]، وتقدم: (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «حدثنا». (٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن رسول الله» وقع في (د): «أن النبي».

<sup>(</sup>٧) الجرير: حبل من أدم (جلود) نحو الزِّمام، ويُطلق على غيره من الحبال المضفورة. (انظر: النهاية، مادة: جرر).

<sup>(</sup>٨) قوله: «فإن استيقظ فذكر اللَّه انحلت عقدة» ليس في (د)، وقد روى هذه الزيادة أحمد في «المسند» (٢٢/ ٢٨٤) من طريق الأعمش، به .

<sup>(</sup>٩) قوله: «ثم قام» وقع في (د): «وقام».

#### الإجسَّالِ فِي تَقْرِيلَ بِصِيكَ الرِّحْبِالِ



X(11)

قَدْ أَصَابَ خَيْرًا ، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُهَا ، وَإِنْ أَصْبَحَ (') وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ ، وَأَصْبَحَ فَقِيلًا كَسْلَانًا ('<sup>۲)</sup> لَمْ (<sup>(۳)</sup> يُصِبْ خَيْرًا» . [الأول : ۲]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإِجْتِهَادُ ﴿ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَالنَّبَاتُ عِنْدَ إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا

٥ [٢٥٥٧] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ فِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِي الرَّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَا إِلَى عَبْدِي ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

<sup>(</sup>١) «أصبح» في (د): «استيقظ».

<sup>(</sup>۲) «كسلانا» في (د): «كسلان».

<sup>(</sup>٣) «لم» في (د) : «ولم» .

١[١٠٨/٤]٥

٥[٢٥٥٧][التقاسيم: ٤٧٢٩][الموارد: ٦٤٤][الإتحاف: خز حب كم حم ١٣١٨٧][التحفة: د ٩٥٥٢]، وسيأتي: (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الصلاة» في (ت): «صلاته».

<sup>(</sup>٥) قبل: «رغبة» في (س) (٦/ ٢٩٧) «فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته»، وزعم محققه أنه سقط من الأصل، (ت)، وأنه استدركه من (د) ومن الحديث الذي بعده، والصواب أن الحديث في هذا الموضع قد رواه المصنف ناقصا، حيث رواه هكذا أبو يعلى في «المسند» (٥٢٧٢) - ومن طريقه أخرجه المصنف - وكذلك رواه البيهقي في «السنن الكبير» (١٨٥٦٤) من طريق عبد الواحد بن غياث، به .

الرغبة: السؤال والطلب. (انظر: النهاية ، مادة: رغب).

<sup>(</sup>٦) «رجع» ليس في الأصل، وقد أخرج الحديث أبو يعلى في «مسنده» (٥٢٧٢) فذكره، ورواه المصنف من طريقه.

[الأول: ٢]

ذِكْرُ تَعْجِيبِ اللّهِ جَاوَعَ الْمَلَائِكَتَهُ مِنَ النَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَة حَبِيبِهِ هِ [٢٥٥٨] أخب رَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيِّ بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بْنُ رَنْجُويَهُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُرَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ( عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ فَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ اللّهُ جَلَقَ اللّهِ عَبْدِي ، فَارَعَنْ فِرَاشِهِ وَوِ طَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ اللّهُ جَلَقَ اللّهِ لِمَكَتِهِ : انظُرُوا إِلَى عَبْدِي ، فَارَعَنْ فِرَاشِهِ وَوِ طَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ ، فَيَقُولُ اللّهُ جَلَقَ الْمُعَلِيكِةِ وَالْعُهُ وَلَا اللّهُ عَبْدِي ، وَشَفَقَة (١) مِمَّا عِنْدِي ، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَانْهَزَمُ (١) أَصْحَابُهُ ، وَعَلِمَ عِنْدِي ، وَشَفَقَة (١) مِمَّا عِنْدِي ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ (١) دَمُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ (١٤) رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقًا (٥) مِمَّا عِنْدِي حَتَى هُرِيقَ (٢) دَمُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ (١٤) رَجَاءً فِيمَا عِنْدِي ، وَشَفَقًا (٥) مِمَّا عِنْدِي حَتَى هُرِيقَ (٢) مَمُ عَيْدِي وَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ (٢) مَمُ عَنْدِي حَتَى هُرِيقَ (٢) دَمُهُ مَنْ يَعْولُ اللّهُ لِمَلَائِكَتِهِ :

ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَىٰ مَوْلَاهُ

ه [٥٩٥٩] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

١٠٨/٤]٩

٥ [٢٥٥٨] [التقاسيم: ١٩٤] [الموارد: ٦٤٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣١٨٧] [التحفة: د ٩٥٥٢]، وتقدم: (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>١) «وشفقة» في (ت): «وشفقا».

<sup>(</sup>٢) «فانهزم» في (د): «وانهزم».

<sup>(</sup>٣) «هريق» في (د): «يهريق».

الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٤) «رجع» ليس في الأصل، وقد أخرج الحديث أبويعلى في «مسنده» (٥٢٧٢) فذكره، ورواه المصنف من طبقه

<sup>(</sup>٥) «وشفقا» في (د): «وشفقة».

<sup>(</sup>٦) «هريق» في (د): «يهريق».

١[١٠٩/٤]١

٥ [ ٢٥٥٩] [ التقاسيم: ١٩٥ ] [ الموارد: ٢٤٢] [ الإتحاف: حب حم ٢٠٠٩٥] .





أَخْبَرَنَا (١) أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي ، وَقَرَّتْ عَيْنِي ، أَنْبِنْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ : «كُلُّ شَيْء خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» فَقُلْتُ : نَفْسِي ، وَقَرَّتْ عَيْنِي ، أَنْبِنْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَالَ : «كُلُّ شَيْء خُلِقَ مِنَ الْمَاء» فَقُلْتُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : «أَطْعِم الطَّعَامَ ، وَأَفْ شِ السَّلَامَ ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » . [الأول: ٢]

قَالَ البِعامِم: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ (٤) ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ (٥) الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ، حَيْثُ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ٤ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ حَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ﴿ ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، وَهُذَا جَوَابُ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ ﴿ ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا .

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْفَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ

٥ [٢٥٦٠] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُمُو مُن مُحَمَّدُ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَن مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ حَرَّانِيٌ ثَبْتٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّهُ مَن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّهِ لَالَّهُ مَا تَقُولُ (٧)» . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) قوله: «هلال بن أبي ميمونة» كذا وقع في الأصل، (ت)، «الإتحاف»، (د) بتحقيق حمزة، وهو خطأ، ووقع في (س) (٦/ ٢٩٩)، (د) بتحقيق حسين أسد بالمخالفة لأصولها الخطية: «أبي ميمونة» وهو الصواب؛ فالحديث أخرجه أحمد والحاكم وأبو نعيم وابن منده وغيرهم من طرق، عن همام، عن قتادة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، به. وهو الصواب، وينظر: «تهذيب الكهاك» (٣٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عملت به» وقع في (د) : «عملته» .

<sup>(</sup>٥) «جواب» في الأصل: «جواز».

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الماء» ليس في (ت).

١٠٩/٤]٥

٥[٢٥٦٠] [التقاسيم: ١٩٨] [الموارد: ٦٣٩-٦٤٧] [الإتحاف: حب حم ١٨١٢٠].

<sup>(</sup>٦) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٧) "تقول" في الأصل ، (د): "يقول" ، وينظر: "الإتحاف" .





قَالُ أَبُوطَ مَ : قَوْلُهُ : «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا : إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْفَعْلِ نَفْسِهِ ، كَمَا تُضِيفُ الْفَاعِلِ ، أَرَادَ عَلَى الْفَعْلِ نَفْسِهِ ، كَمَا تُضِيفُ الْفَاعِلِ ، أَوَادَ عَلَى الْفَعْلِ نَفْسِهِ ، كَمَا تُضِيفُ الْ إِلَى الْفَاعِلِ ، أَرَادَ عَلَى الْفَعْلِ نَفْسِهِ ، كَمَا تُضِيفُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُ ورَاتِ مَعَهَا ، كَقَوْلِهِ الْحَقِيقَةِ فِي الإِبْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاءِ ، يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُ ورَاتِ مَعَهَا ، كَقَوْلِهِ الْحَقِيقَةِ فِي الإِبْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاءِ ، يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُ ورَاتِ مَعَهَا ، كَقَوْلِهِ الْمُعَلِّي الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِ ﴾ [العنكبوت : ٤٥] ١٠ .

# ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءَ لِمُصَادَفَةِ (٢) السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

٥ [٢٥٦١] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْ رُبْ نُ حَرْبٍ ،
 قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهُ وَسُلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ اللَّدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِلَّا يَقُولُ : «فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا (٣) رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ اللَّدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِلَّا وَلَا : ٢]
 أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَفْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ وَ وَكُرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَفْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الاِتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ وَ اللَّهِ عَلَى النَّوْمِ وَ اللَّهِ عَلَى النَّوْمِ وَ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ اللَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ الْعَوْمِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُعْلَ اللَّه عَنْ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ ، أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُعْلَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ ،

<sup>(</sup>١) «تضيف» في (ت): «تضيفه».

<sup>.[111./</sup>٤]@

<sup>(</sup>٢) «لمصادفة» في (ت): «مصادفة».

٥ [ ٢٥٦١] [التقاسيم: ٢٠٠] [الإتحاف: حم عه حب ٢٧٧٨] [التحفة: م ٢٣١٥ - م ٢٩٥١].

<sup>(</sup>٣) الموافقة: المصادفة. (انظر: اللسان، مادة: وفق).

٥ [٢٥٦٢] [التقاسيم: ٤٣٥٢] [الموارد: ٦٣٨] [الإتحاف: حب ١٣٠٥٥] [التحفة: خ م س ق ١٩٢٩].

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

١١٠/٤] ه





فَقَالَ (١): «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ - أَوْ (٢): فِي (٣) أُذُنَيْهِ (٤)» قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

٥ [٢٥٦٣] أخبر مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بْنِ حَلِيلٍ (٥) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَسْرُوقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَسْرُوقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُسْرُوقِيُ ، قَالَ : حَدْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ عُمَيْدٍ ، عَنْ جُمَيْدٍ الْجِمْيَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ وَمُعَلَّ اللَّهُ عَدْ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ (٢) : «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ » وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَوْلَةُ اللَّهُ اللْفَالَ اللَّهُ اللَ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ ١ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ

٥ [٢٥٦٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِبُدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٩) عَوْفٌ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «فقال» في (د): «قال» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «أو» في الأصل: «أ» ، وأثبته محقق (س) (٦/ ٣٠٢) من (ت) مخالفًا أصله الخطي.

<sup>(</sup>٣) «في» ليس في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو في أذنيه» ليس في (د).

٥ [٢٥٦٣] [التقاسيم: ١٩٩] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٨٠٠٧] [التحفة: م د ت س ق ١٢٢٩٢ - ١٢٢٩ التحفة: م د ت س ق ١٢٢٩٠ سي ١٨٦٠١]، وسيأتي: (٣٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) «خليل» في (ت): «الخليل» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) «قال» في (ت): «فقال».

<sup>(</sup>٧) «يدعونه» في (ت): «تدعونه».

位[3/111].

٥[٢٥٦٤][التقاسيم: ٢٠٠][الموارد: ٦٤٨][الإتحاف: حب ١٧٦٧٠][التحفة: س ١٢٠٠٥].

<sup>(</sup>٨) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٩) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» ، وينظر: «الإتحاف».



حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ : أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ (' ' : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ : جَوْفُ اللَّيْلِ » شَكَّ عَوْفٌ . وَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : «نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ : جَوْفُ اللَّيْلِ » شَكَّ عَوْفٌ . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً (٢) بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ

٥ [٢٥٦٥] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ (٤) ﴿ وَعَنْ ، عَنْ رَاعَ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَمَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلِيهِ قَالَ : «مَنْ خَشِي مِنْكُمْ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوْلِ اللَّيْلِ ، وَهَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، هَا فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً ، وَذَلِكَ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، هَا فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً ، وَذَلِكَ اللَّيْلِ ، فَالْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، هَا فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً ، وَذَلِكَ اللَّيْلِ ، فَالْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَالْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَالْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَالْيُولِ ، وَمَنْ الْعَمْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ مَا فَالْتُولُ ، وَمَنْ الْعَلْمُ مُ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، هَا فَالْمَ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَالْيُولِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَا يُولِ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْكُولُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللللْلِي الللْكُولُ اللَّهُ الللِهُ اللللْلِلْمُ اللللْكُولُ اللللْكُولُ اللللْلِلْلِ اللللْكُولُ الللللْلْلُهُ الللللْلُولُ اللللْلِلْلِلْلِلْلْلُولُ اللللْلِلْمُ الللللْكُولُ الللللَّهُ اللللْلِلْلِ الللللْكُولُ اللللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلَالِلْلِ

### ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [٢٥٦٦] أَضِوْ عُمَوُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ عِمْدِ الْمَعْدَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ طَرَقَهُ (٥) فَقَالَ : «أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَرْجِعُ إِلَي شَيْعًا ، فَمَ سَمِعْتُهُ يَبْعَثَنَا ، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيَ شَيْعًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو يَضُولُ : «﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥]» . وهُو يَضُرِبُ بِيلِهِ وَيَقُولُ : «﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥]» .

[الأول: ٨٤]

<sup>(</sup>١) «أبوذر» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) المحضورة : التي تَحْضُرُهَا ملائكة الليل والنهار . (انظر : النهاية ، مادة : حضر ) .

٥ [ ٢٥٦٥] [التقاسيم: ٢٠١] [الإتحاف: جاخز عه حب حم ٢٧٤٢] [التحفة: م ت ق ٢٢٩٧ – م ٢٩٥٢]. (٣) «الأزدى» من (ت).

<sup>(</sup>٤) «جابر» ليس في الأصل ، وأثبته محقق (س) (٦/ ٢٠٤) من (ت) ، وينظر: «الإتحاف».

١١١/٤] ١

٥ [٢٥٦٦] [التقاسيم: ١٤٩١] [الإتحاف: خزحب حم عم ١٤١٨] [التحفة: خم س ١٠٠٧].

<sup>(</sup>٥) الطرق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).





## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ ١٥ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّصْحِ

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَافَتَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ

ه [٢٥٦٨] أخبرًا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِي بْنِ اللَّهِ عَلَيْ بُن مُوسَىٰ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْحُدْرِيِّ (١) وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (١) وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَثِيرًا «مَنِ اللَّهُ لَكُورِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالنَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ » . [الأول: ٢]

합[3/ ٢/٢ أ].

٥ [٢٥٦٧] [التقاسيم: ٢٠٢] [الموارد: ٦٤٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨١٢٢] [التحفة: د س ق ١٢٨٦٠]، وسيأتي: (٢٥٦٨) (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «فصلى» في الأصل : «يصلي» ، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٤٨) حيث رواه من طريقه المصنف ، وينظر : «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «ورحم» في (د): «رحم» ، وقد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» كما في (د) ومن طريقه أخرجه المصنف.

<sup>(</sup>٤) «فصلت» ليس في الأصل.

٥ [٢٥٦٨] [التقاسيم: ٢٠٣] [الموارد: ٦٤٥] [الإتحاف: حب كم ١٢٧] [التحفة: دس ق ٣٩٦٥- دس ق ١٢١٩٥] ، وتقدم: (٢٥٦٧) وسيأت : (٢٥٦٩) .

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) «الخدري» ليس في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

۵[٤/۱۱۲ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ» أَرَادَ بِهِ: امْرَأْتَهُ

٥ [٢٥٦٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ اللَّاعْمَ ، عَنْ الْبَيِي عَلَيْ الْحَدْدِي وَأَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : «إِذَا اللَّاعُمَ مَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِي وَأَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : «إِذَا اللَّهُ كَثِيرًا وَالنَّاكِرَاتِ» .

ذِكْرُ تَزَيُّنِ الْمُصْطَفَى عَيِّ بِحَسَنِ الثِّيَابِ عِنْدَ حَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ ﴿ حَبِيبِهِ جَلَقَيَلا بِاللَّيْلِ وَ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ (١) إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ (١) إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ الْمُلَا فِي عَنْ كُرَيْبٍ ، كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِع (٢) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ - كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ كُرَيْبٍ ، كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِع (٢) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ - كِلَاهُمَا حَدَّفَنِي عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى اللَّهِ عَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِع (٢) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ - كِلَاهُمَا حَدَّفَنِي عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى اللهِ عَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُويْفِع (٢) مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ - كِلَاهُمَا حَدَّفَنِي عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى اللهِ عَبَاسٍ عَلَى اللهِ عَيْلِهُ فَي اللهِ عَبَاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرُودٍ (٣) لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوْشَحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ (١) بِالْحَصِيرِ ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ ٥ [٢٥٧١] أَخْبُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ :

٥[٢٥٦٩] [التقاسيم: ٢٠٤] [الإتحاف: حب كم ٥١٢٧] [التحفة: دس ق ٣٩٦٥– دس ق ١٢١٩٥]، وتقدم: (٢٥٦٧) (٢٥٦٨).

합[3/٣/11].

٥ [ ٢٥٧٠] [التقاسيم: ٦٠٦٣] [الإتحاف: طح حب حم ١ ٨٧٤].

<sup>(</sup>١) «ابن» في الأصل: «أبي» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) «نويفع» في الأصل: «رويفع» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٥٩٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) البرد: قطعة من الصوف تتخذ عباءة بالنهار وغطاء بالليل، والجمع: بُرَد وبُرْد. (انظر: معجم الملابس) (ص٥٢).

<sup>(</sup>٤) يحتجر: يُقيم به حاجزا بينه وبين الآخرين . (انظر: اللسان ، مادة: حجر) .

<sup>0 [</sup> ٢٥٧١] [ التقاسيم: ٥٣٦٥] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٨٨٨] [ التحفة: ت ١٦٠٧٢ - س ١٦٤١١ -



حَدَّفَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ يَحْتَجِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعُوبُونَ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى إِلَيْهِ ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَعُوبُونَ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ : فَجَعَلَ النَّاسُ يَعُوبُونَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ مَ فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إلَى النَّبِي عَلَيْهِ مَ فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَلُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ خَدُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ عَمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبُ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَى تَمَلُّوا ، وَإِنْ قَلَى .

## ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنْ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ ، مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ (١) بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفِ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

ه [۲۵۷۲] أخبراً ابْنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: مَدْ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ (٣) عَنْ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا سُوَيْدٍ حَدَّفَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ (٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ». وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ». وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ». [الأول: ٢]

قَالَ اللهُ أَبُو حَاتِمٍ : أَبُو سُوَيْدِ اسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ سُوَيْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ : أَبُو سَوِيَّةُ (٤) .

<sup>=</sup> س ۱٦٤٨٨ - خ ١٦٥٥٣ - خ م دس ١٦٥٩٤ - م ١٦٧٣٠ - م ق ١٦٨٢١ - ت ١٧٠٨٩ - تم ١٧٠٩٠ - خ خ ١٧١٧٩ - خت ١٧١٧١ - م ١٧٤٥٦ - د ١٧٧٤٧ ]، وتقدم : (٣٥٣) (٣٥٩) (١٥٧٤) (٢٤٤٣) وسيأتي : (٢٥٨٦) (٢٦٤٤).

١١٣/٤] . (١) «قام» في الأصل: «قامها» .

٥ [ ٢٥٧٢ ] [التقاسيم: ٢٠٩] [الموارد: ٦٦٢ ] [الإتحاف: خز حب ١١٨٩٤ ] [التحفة: د ٢٨٧٤] .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «يخبر» ليس في (د).

<sup>1 11 [3 | 3 | 1].</sup> 

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «بل هو أبو سوية عبيد بن سوية ، كذا سهاه أحمد بن صالح ، وغير واحد ، =





## ذِكْرُ كَمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

٥ [٢٥٧٣] أخبرنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ : «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيْدٍ الْأُولِيَةُ قَالَ : «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُولِي اللَّهِ عَيْدٍ ، الْأُوقِيَةُ اللَّهُ عَيْرٌ مِمًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » .

## ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا

ت عن ابن وهب، وهو عند أبي داود في «السنن»، ولم أر ابن حجيرة مسمَّىٰ عند أحد منهم، لكن جزم المزي في «الأطراف» بأنه عبد الرحمن قاضي مصر، فالله أعلم».

٥ [٢٥٧٣] [التقاسيم: ٢١٠] [الموارد: ٦٦٣] [الإتحاف: مي حب حم ١٨١٢٤] [التحفة: ق ١٢٨١].

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «الأوقية» ليس في الأصل ، «الإتحاف» ، وفي (س) (٦/ ٣١٢) بالمخالفة لأصله: «كل أوقية» ، وهو لفظ الحديث عند أحمد (٣٦٦ / ٣٦٦) ، وابن ماجه (٣٦٨٥) من طريق عبد الصمد به .

٥ [٢٥٧٤] [التقاسيم: ٢١١] [الموارد: ٦٦٥] [الإتحاف: حب مي ٣٩٨٣].

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

۵[۶/۱۱۶ ب].

<sup>(</sup>٤) الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

#### الإنسَالُ في تقريبُ صِحِيْكَ الريحَالَ الله





## ذِكْرُ الْإِكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ

٥ [٧٥٧٥] أخب را الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ وَسُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَوْ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ الْآيتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَالُولَ : ٢ كَفَتَاهُ (١)».

قَالَ الْهِ مَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، ثُمَّ لَقِي أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ ، فَحَدَّثَهُ بِهِ .

ذِكْرُ الإِقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَىٰ قِرَاءَةِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، إِذْ هُوَ ثُلُثُهُ أَحَدُ ﴾ ، إِذْ هُوَ ثُلُثُ أَلْتُهُ أَحَدُ ﴾ ،

٥ [٢٥٧٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ (٢) الْعَنْبَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَمُ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُكَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُكَ عَنِ النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ أَكُدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكُدُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ

٥ [ ٧٥٧٥] [التقاسيم: ٢١٢] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٩٩١] [التحفة: ع ٩٩٩٩]، وتقدم: (٧٧٦).

<sup>(</sup>١) كفتاه : أغنتاه عن قيام الليل ، وقيل : أراد أنها أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل ، وقيل : تكفيان الشر وتقيان من المكروه . (انظر : النهاية ، مادة : كفا) .

<sup>.[110/</sup>٤]命

ه [۲۵۷٦] [التقاسيم: ٢١٣] [الموارد: ٦٦٦] [الإتحاف: حب ١٢٥٣٩] [التحفة: سي ٩٢٢٣]. سي ٩٢٠٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن معاذ» ليس في الأصل. (٣) «حدثنا» في (د): «عن» ، وينظر: «الإتحاف».





## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَنْ حَافَ أَلَّا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ

٥ [٢٥٧٧] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّفَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ الْبِيهِ (٢) ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَلِي سَفَرٍ (٣) فَقَالَ : ﴿إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَلِي اللهِ عَنْ مَنْ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

#### ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ

٥ [٢٥٧٨] أخب را ابن حُزيْمة ، قال : حَدَّنَا أَبُو عَمَّادٍ (٤) ، قَالَ : حَدَّنَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْحَوْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَد ، مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْحَوْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَى أَبِي أَحْمَد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّىٰ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ - هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا ، فَقَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اذْهَبْ فَأَنْتَ ۞ أَمِيرُهُمْ » ، فَقَالَ رَجُلٌ - هُوَ أَشْرَفُهُمْ : وَالَّذِي الْبَقَرَةِ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «اذْهَبْ فَأَنْتَ ۞ أَمِيرُهُمْ » ، فَقَالَ رَجُلٌ - هُوَ أَشْرَفُهُمْ : وَالَّذِي

٥ [٢٥٧٧] [التقاسيم: ١١٩٤] [الموارد: ٦٨٣] [الإتحاف: مي خز طح حب قط ٢٤٨٥].

<sup>(</sup>١) قوله: "بن عبيد" ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبيه» ليس في الأصل، (ت)، (د) نسخة عبد الرزاق حزة، وأثبته حسين أسد مخالفًا أصليه الخطيين، ونقل عن ابن حجر أنه سقط من الأصل و لا بد منه، وينظر: «الإتحاف»، والحديث في «سنن الدارمي» (١٦٣٥)، «صحيح ابن خزيمة» (١١٠٦) من طريق ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه.

١١٥/٤]٩

<sup>(</sup>٣) قوله: «في سفر» ليس في (د).

٥ [٢٥٧٨] [التقاسيم: ٣٨٣٢] [الإتحاف: خز حب كم ١٩٥٩٧] [التحفة: ت س ق ١٤٢٤٢]، وتقدم: (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٤) بعد «أبو عمار» في (ت) بالمخالفة لأصوله الخطية : «هو الحسين بن حريث المروزي» .

합[3/٢/١]].



STY S

كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ (۱) ، مَا مَنَعَنِي أَلَّا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَلَّا أَقُومَ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ ؛ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ ، كَمَثَلِ جِرَابِ مَحْشُو مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ (۲) كُلَّ مَكَانٍ ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُ وَ فِي جَوْفِهِ (۱) كَمَثَلِ جِرَابٍ مُحْشُو مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ (۲) كُلَّ مَكَانٍ ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُ وَ فِي جَوْفِهِ (۱) كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكِ » . [الثالث : ۲۸]

# ذِكْرُ مَا كَانَ ﷺ يَقْرَأُ إِذَا تَعَارً (١) مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ

ه [٢٥٧٩] أخب راع عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَام (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَام (٥) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَجَعَلَ عَلَيْ الْآلَةِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله : «يا رسول اللَّه» ليس في الأصل ، وأثبته محقق (س) (٦/ ٣١٦) من (ت) مخالفًا أصله الخطي .

<sup>(</sup>٢) بعد «ريحه» في (ت) بالمخالفة لأصوله الخطية: «على».

<sup>(</sup>٣) بعد «جوفه» في (ت) بالمخالفة لأصله الخطى: «فمثله».

<sup>(</sup>٤) تعار: هب من نومه واستيقظ. (انظر: النهاية ، مادة : تعر).

<sup>0[</sup>۲۰۷۹] [التقاسيم: ۲۰۱۷] [الإتحاف: خزطش عه طح حب حم ۸۷۷۸] [التحفة: خ د ۵۵۰۰ د ت ق ۷۶۷۸] [التحفة: خ د ۵۵۰۰ خ ت د ت ق ۷۶۷۰ س ق ۵۶۰۰ خ د س ۲۰۹۱ – خ س ۲۰۹۲ – م د س ۸۰۹۰ – خ ت س ق ۲۰۹۲ – م ت س ق ۲۰۲۹ – م د تم س ق ۲۳۵۲ – خ م د تم س ق ۲۳۵۲ – خ م د تم س ق ۲۳۵۲ – خ م د تم س ق ۲۳۲۰ – خ م ت س ۲۵۲۵ ]، وتقدم: (۲۱۲۷) (۲۱۲۲) (۲۲۲۲) .

<sup>(</sup>٥) «نام» في الأصل ، (ت) : «أقام» وهو خطأ مخالف للسياق ، وسيأتي عند المصنف على الصواب ، وينظر : (٢٥٩٣) ، وأخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٦) مطولا فذكره .

<sup>(</sup>٦) قوله: «فجعل ﷺ» ليس في (ت)، (س) (٦/ ٣١٧).

١١٦/٤]٥

<sup>(</sup>٧) الشنة: سقاء حَلَقٌ (قِربة قديمة)، وهي أشد تبريدًا للهاء من الجُدُد، والجمع: شنان. (انظر: النهاية، مادة: شنن).





# ذِكْرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ (١) الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [ ٢٥٨٠] أخبر المُحسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُ مِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُ مِيِّ ، مَالِكِ ، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهُ مِي مَا عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا (٢) ، فَيَقُر رَأُ عُلُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطْولَ مِنْ أَعْدَلَهُ .

# ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [ ٢٥٨١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدُ ( ٥ ) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ صَالِدِ بْنِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : صَلَاةُ (٢ ) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ : كَانَ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجْرِهِ ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا .

<sup>(</sup>١) «يرتل» في الأصل: «يرثل».

٥[ ٢٥٨٠] [التقاسيم: ٢٠١٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢١٣٨٠] [التحفة: م ت س ٢١٥٨١]، وتقدم برقم: (٢٥٠٨)، (٢٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) قوله : «يصلي في سبحته قاعدا» ليس في الأصل ، وأثبته محقق (س) (٦/ ٣١٨) مخالفا أصله الخطي .

<sup>(</sup>٣) «فيرتلها» في الأصل: «فيرثلها».

<sup>(</sup>٤) «تكون» في الأصل : «يكون» .

<sup>0[</sup>۲۰۸۱] [التقاسيم: ۲۰۱۹] [الإتحاف: خز حب ۵۷۲۱] [التحفة: خ د ۵۵۰ - دت ق ۵۷۰ - س ق م ۲۰۲۰ - ۲۰۸۱] [التحفة: خ د ۵۵۰ - دت ق ۵۷۰ - م ۲۲۸۰ - ۲۰۸۰ - خ دس ۲۰۹۰ - خ س ق ۵۶۰ - م ۲۲۸۰ - م دس ۲۲۸۲ - خ م دتم س ق ۲۳۲۲ - خ م دتم س ق ۲۵۲۵ - خ م دتم س ق ۲۵۲۲ - خ م دتم س ق ۲۵۲۸ - خ م دتم س ق ۲۵۲۲ - خ م دتم س ق ۲۵۲۸ - خ م دتم س ق ۲۰۰ - خ م دتم س ق ۲۰ - خ م دتم س ق ۲۰ - خ م دتم س ق ۲۰ - خ د

<sup>(</sup>٥) «سعد» في الأصل، «الإتحاف»: «سعيد» وهو تصحيف، وينظر: «تاريخ الإسلام» (٦/ ٣٣٦)، وقد ذكر ابن حجر في «الإتحاف» أن ابن خزيمة رواه عن «سعد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم»، فأتى به على الصواب، ومن طريقه أخرجه المصنف.

<sup>.[1\</sup>V/{}]®

<sup>(</sup>٦) قبل «صلاة» في (س) (٣١٨/٦) : «ما» ، وقد أثبته محققه مخالفا أصله الخطي .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَتِهِ كُلُّهَا

٥ [٢٥٨٢] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : وُهَيْبٌ (١) ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : وُهَيْبُ وَهَيْبُ الْعَلَاءِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : وُبَّمَا جَهَرَ قَالُ تُ وَيُخَافِتُ بِهَا ؟ قَالَتْ : وُبَّمَا جَهَرَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً . [الخامس: ١] بِصَلَاتِهِ ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا ، قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ الْأُمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرْدِهِ

٥ [٢٥٨٣] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُو نَاعِسُ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ » .

[الأول: ٩٥]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ

٥ [٢٥٨٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عِشُرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عِشُرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ ، قَالَ : حَدُّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ وَمُو هَي صَلَاتِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ الْمَيْضِ فَلْيَنْصَرِفْ ؛ لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيُولُ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَهُو لَا يَدْرِي » . [الأول: ٩٥]

٥ [٢٥٨٢] [التقاسيم: ٢٠٢٠] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٥٨٠] [التحفة: م دت ١٦٢٧٩ - س ١٦٢٨٦ -دس ق ١٧٤٢٩ - خ م د ١٧٦٣٩]، وتقدم: (٢٤٤٢)، (٢٤٤٢).

<sup>(</sup>١) «وهيب» وقع في الأصل: «ابن وهب» وهو خطأ، وقد سبق، وينظر: (٢٤٤٧)، وينظر: «الإتحاف»، ومصادر التخريج.

۱۱۷/٤] و ۱۱۷/٤]

٥ [٢٥٨٣] [التقاسيم: ١٥٧٧] [الإتحاف: مي خز حب حم ط عه ٢٢٢٧] [التحفة: خ س ٩٥٣-س ١٦٧٦٩ - م ١٦٨٤٠ - م ق ١٦٩٨٣ - ق ١٧٠٢٩ - خ م د ١٧١٤٧]، وسيأتي: (٢٥٨٤).

٥ [٢٥٨٤] [التقاسيم: ١٥٧٨] [الإتحاف: مي خز حب حم ط عه ٢٢٢٧] [التحفة: س ١٦٧٦٩ م ١٦٧٢٠] [التحفة: س ١٦٧٦٩ م ١٦٧٤٠] ، وتقدم: (٢٥٨٣). هـ [٤/١١٨].





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ ؛ كَانَ عَلَيْهِ الإِنْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ

ه [ ٢٥٨٥] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٍ : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ (١) الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْدِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ » . [الأول : ٩٥]

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

٥ [٢٥٨٦] أخبرًا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَنِي الْعُرْقُ بُنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَىٰ مَرَّتْ بِهَا ، وَعِنْدَهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَىٰ مَرَّتْ بِهَا ، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَتْ : هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُويْتٍ ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ ، وَالنَّهُ عَلَيْ . وَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيعُونَ ، فَوَاللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لَا تَنَامُ اللَّيْلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيعُونَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأُمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأُمُوا (٣٠) » . [الأول: ٩٥]

٥ [ ٢٥٨٥] [التقاسيم: ١٥٧٩] [الإتحاف: حب حم عه ٢٠١٣٧] [التحفة: م د ١٤٧٢١ - س ١٤٦٩].

<sup>(</sup>١) استعجم: التبس عليه فلم يقدر على إتمام قراءته. (انظر: اللسان، مادة: عجم).

<sup>0 [</sup>۲۰۸۷] [التقاسيم: ۱۰۸۰] [الإتحاف: حب حم ۲۲۰۹۹] [التحفة: س ۱٦٤١ - س ١٦٤٨ - ح ۲۰۸۹ - س ١٦٤٨ - ح ۲۰۸۹ - ت ۱۲۸۸ - خ ۱۲۸۸ - خ ۱۲۰۸۹ - ت ۱۲۸۹ - ت ۱۲۸۹ - خ ۱۲۰۸۹ - خ ۱۲۰۸۹ - خ ۱۲۸۹۹ - خ ۱۲۸۹۹ - خ ۱۲۸۹۹ - خ ۲۰۷۹ - خ ۲۰۷۹ ]، وتقدم: (۳۵۳) (۳۵۹) (۱۵۷۶) (۱۵۷۶) (۱۵۷۶)

١١٨/٤]٥ ب].

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «بنت» وهو خطأ، وينظر: (٣٥٩)، وقد رواه أحمد في «المسند» (٢٠٣/٤٣) من طريق ابن شهاب فذكره على الصواب.

<sup>(</sup>٣) السآمة: الملل والضجر. (انظر: النهاية، مادة: سأم).





### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ ، مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ

٥[٢٥٨٧] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ('' ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِحَبْلِ مَمْدُودِ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ انَّ عَنْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوا : فُلَانَةُ تُصَلِّي ، فَإِذَا خَشِيتُ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : [الرابع: ٣]

# ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَانَتَا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَىٰ

٥ [٢٥٨٨] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدْدَةً بْنِ أَبِي لُبَابَةً (٣) ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ - أَوْ : أَبُو الدَّرْدَاءِ (٤) ، شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدِيهُ مَدُدُّ فَا اللَّهِ عَيْقٍ : «مَا مِنْ عَبْدِيهُ مَدُدُّ فَالَ أَبُو ذَرِّ - أَوْ : أَبُو الدَّرْدَاءِ (٤) ، شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدِيهُ مَدُدُّ فَا أَبُو ذَرِّ - أَوْ : أَبُو الدَّرْدَاءِ (٤) ، شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَا مِنْ عَبْدِيهُ مَدُدُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمُعْمُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ ، وَكُتِبَ لَهُ أَجُوهُ مَا نَوَى ». [الأول: ٢]

٥ [ ٢٥٨٧] [ التقاسيم : ٥٧٩ ] [ الإتحاف : حب حم كم ٩٠٢ ] [ التحفة : خ م س ق ١٠٣٣ – م د س ٩٩٥ ] ، وتقدم : (٢٤٩٢) (٢٤٩٣) .

<sup>(</sup>١) «الطويل» من (ت).

<sup>(</sup>٢) «عقلته» في (ت): «عقلت» .

<sup>1 [3/8/1]</sup> 

٥ [٢٥٨٨] [التقاسيم: ٢٢٠] [الموارد: ٦٤٠] [الإتحاف: حب ١٧٥٠٢] [التحفة: س ق ١٠٩٣٧].

<sup>(</sup>٣) «لبابة» في الأصل: «لبانة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «الإتحاف»: «له طرق كتبتها في ترجمة: سويد بن غفلة ، عن أبي الدرداء».

<sup>(</sup>٥) الساعة: عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . (انظر: النهاية ، مادة: سوع) .





# ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى ﷺ لِلتَّهَجُّدِ ٩

٥ [٢٥٨٩] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بَنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : مَا أَنْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ الْخِرَةُ .

# ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامٍ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ

٥ [ ٢٥٩٠] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُغْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ - مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : هَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : هَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : هَا اللَّهُ صَلَاةً وَالُودَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ ، وَيَتَامُ سُدُسَهُ ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا هَ » . [النالث : ٤]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ (٢) النَّبِيَّ عَلَى أَنَّ (١ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْ الللْلُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّ الللللِلْمُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِ

۱۱۹/٤] ه

٥[٢٥٨٩] [التقاسيم: ٦٠٢١] [الإتحاف: حب ٢١٥٣٧] [التحفة: ق ١٦٠١٧ م س ١٦٠٢٠ م م ١٦٠٢٠].

<sup>(</sup>١) «عبيد» في الأصل: «عبد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «صلاة» ليس في الأصل ، (ت) وسيأتي ، وينظر : (٢٥٩٣) ، (٢٦٣٨) ، وينظر : «الإتحاف» .

٥[ ٢٥٩٠] [التقاسيم: ٣٠٧٦] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ١٢٠٢٤] [التحفة: خ م ت س ق ٨٦٥٥] [التحفة: خ م ت س ق ٨٦٣٥] [التحفة: خ م ت س ق ٨٦٥٨ - خ س ٨٦٥٨ - خ م د س ق ٨٨٩٨ - خ م س ٨٩٥٨ - خ م س ٨٩٩٨ - خ م س ٨٩٩٨ - س ٨٩٧٨].

<sup>(</sup>٣) «أن» ليس في الأصل.

합[3/٠٢١]].

٥[٢٥٩١] [التقاسيم: ٢٠٢٢] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٤١٥٧] [التحفة: خ م د س ق ٣٣٣٦]، وتقدم: (١٠٦٧) (١٠٧٠).

#### الإجبينان في تقربات ويحية الربط ال



2 TA

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ (١) فَاهُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ

٥ [٢٥٩٢] أخب را الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ ٥ مَيْمُونَةَ وَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقَ وَهِي خَالَتُهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ (٢) فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ (٣) ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ وَهِي خَالَتُهُ ، قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ (بَا فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ (٣) ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ مَعَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِينَدَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْعَشْرَ آيَاتٍ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْعَشْرَ آيَاتٍ الْخَوْرَةِ مَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ مُعَلَّقَةٍ ، فَتَوَضَّا مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْعَشْرَ آيَاتٍ الْخَوْرَةِ مَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ مَنْ مُعَلِّقَةٍ ، فَتَوْضَا مَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَامَ يُصلِي ، فَلَى مَرْفِلُ اللَّهِ عَيْقَ يَنْ وَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا أَلْمُ وَلَى الْمُؤْمَنَ مُنْ مَعْلَقَةٍ مَ مُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمَ مَنْ وَلَا مَالَمَ مَنْ مَا مَالَعَ مَتَيْنِ ، ثُمَ الْمُؤْمَ مُنْ وَلَا مَا مَنْ مَا مُؤْمَ مَنْ وَ عَلَى مَا مَا مَعْمَدُ مِنْ وَمُعْمَدُ مِنْ وَلَا مَا مَا مَنْ مَلَى مَا مُنْ مَلَى مَلْ اللَّهُ وَلَى مَا مُعْمَدُ مِنْ وَلَى مَا مُولَا مَلُ مُ مَنْ مُنْ مَا مُولِكُمْ مُنْ مُ مُنْ مُ مُنْ مُ اللَّهُ وَلَى مَا مُولَامً فَصَلَى مَا مُعْمَدُ مَنْ وَالْمُ مَنْ مُعْقَعَ مُ مُ مَوْمَ مُنْ وَالَمُ اللَّهُ وَلَامُ مَا مُولَامً مُولَامً مُولَامُ وَلَامُ مُولَامً فَصَلَى مَا مُعْمَعُونَ مَنْ مُعْقَعَ مُ وَالْمُولُولُولُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مُ اللَّهُ وَلَامُ مُولِلُولُ اللَّهُ وَلَامً مُولِلَامُ وَلَقَامَ

<sup>(</sup>١) يشوص : يدلك أسنانه وينقيها ، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو . وأصل الشوص : الغسل . (انظر : النهاية ، مادة : شوص) .

٥ [ ٢٥٩٢] [التقاسيم : ٢٠٢٣] [التحفة : س ٢٤٤٤ - خ م دتم س ق ٢٣٦٢] ، وتقدم : (٢١٩٥) (١٤٤١) (١٤٤١) ( ٢٢٢٩) ( ٢٠٧٩)

١[١٢٠/٤]١

<sup>(</sup>٢) الاضطجاع: النوم. (انظر: النهاية، مادة: ضجع).

<sup>(</sup>٣) الوسادة: المخدة، والمتكأ، وكل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب أو حجارة، والجمع: وسائد ووُسُد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وسد).

<sup>(</sup>٤) «فصنعت» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٥) الفتل: الدلك بالأصابع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتل).

<sup>(</sup>٦) [٤/ ١٢١ أ] . لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٨٧٤٨) لابن حبان بهذا الإسناد .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ

ه [٢٥٩٣] أخبر الله عَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : مَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى المَّلْهِ وَإِلَّا نَامَ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ (١) - وَمَا قَالَتْ : قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ : اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوْضَاً ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَةِ (٢) . [الخامس: ٤٧]

### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارً مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا

ه [٢٥٩٤] أخب راعبُدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : كُنْتُ أَبِي وَضُويُهِ (٣) وَحَاجَتِهِ ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْ لِي يَقُولُ : (سُنْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ \* الْهَوِيُّ (٤) - ثُمَّ يَقُولُ : (سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ \* الْهَوِيُّ (٤) - ثُمَّ يَقُولُ : (سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الْهَوِيُّ (٥) . [الخامس : ١٢] الْعَالَمِينَ ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* – الْهَوِيُّ (٥) .

٥ [٢٥٩٣] [التقاسيم: ٧٣١١] [الإتحاف: حب ٢١٥٣٧] [التحفة: ق ١٦٠١٧- م س ١٦٠٢٠- م س ١٦٠٢٠- م س ١٦٠٢٠). س ١٦٠٣٣).

<sup>(</sup>١) الوثوب: النهوض والقيام. (انظر: النهاية ، مادة: وثب).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

۵[٤/ ۱۲۱ ب].

٥ [٢٥٩٤] [التقاسيم: ٢٧٢١] [الإتحاف: حب عه حم ٤٥٧٨] [التحفة: م دت س ق ٣٦٠٣]، وسيأتي: (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) الوضوء: الماء الذي يُتَوضأ به . (انظر: النهاية ، مادة: وضأ) .

<sup>(</sup>٤) «الهوي» في الأصل: «القوي» وهو خطأ، والمثبت من (ت) هو الموافق لما في مصادر الحديث، رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص ٦٧٨) من طريق عبدالله بن محمد بن سلم به، وأبو عوانة في «المستخرج» (٢٢٣٥) من طريق الوليد بن مسلم به، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٥) «الهوي» في الأصل: «القوي» وهو خطأ ، وينظر التعليق السابق.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

٥ [ ٢٥٩٥] أخبى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَيْلَاً هُ ، وَكُنْتُ أَسِمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ (١) رَبِّ الْعَالَمِينَ » - الْهَوِيُّ (١) - ثُمَّ وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ (١) رَبِّ الْعَالَمِينَ » - الْهَوِيُّ (١) - ثُمَّ يَقُولُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ (٣) وَبِحَمْدِهِ » - الْهَوِيُّ (١) .

ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الإِنْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا

٥ [٢٥٩٦] أَضِوْعَبُدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِي ، قَالَ : عَلَّ مَنْ ثَعَارً حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «مَنْ تَعَارً مِنَ اللّيٰلِ ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ : لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَلَا حَوْلَ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا عُولَ لَهُ وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " قَالَ الْوَلِيدُ : وَلا تَعْفِرُ لَهُ وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " قَالَ الْوَلِيدُ : وَالْ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَوْمَلُولُ وَلا يَوْلِيلُهُ وَلا اللّهِ وَالْاللّهُ وَاللّهُ أَوْمِلُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَوْمَلُولُ وَلَا عُولُ لَهُ وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّا وَصَلّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " قَالَ الْوَلِيدُ : " وَلا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَإِنْ قَامَ فَتَوْضًا وَصَلّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ " وَالْولَ : " وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَإِلّهُ إِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

٥ [٢٥٩٥] [التقاسيم: ٦٧٢٢] [الإتحاف: حب عه حم ٤٥٧٨] [التحفة: م د ت س ق ٣٦٠٣]، وتقدم: (٢٥٩٤).

<sup>@[3/77/1].</sup> 

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة «الله» من (ت)، وينظر: «الزهد» لابن المبارك (١٢٣٦)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٢) «الهوي» في الأصل: «القوي» وهو خطأ، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة «الله» في (ت): «ربي» ، وينظر المصدر السابق .

٥ [ ٢٥٩٦] [ التقاسيم : ٥٠٨ ] [ الإتحاف : مي حب حم ٦٨٠٣] [ التحفة : خ د ت س ق ٤٧٠٥] . ه [ ٢٢ / ٢١ س] .





### ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى عَيْ رَبَّهُ جَالَيَّ ﴿ ، وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [٧٥٩٧] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ ، قَالَ : "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ ، وَلِقَاوُكَ حَقِّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ وَمَا أَخْدُ حَقِّ ، وَلِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ وَمَا أَخْدُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالنَّيِيُّ وِنَ حَقِّ ، وَلِقَاوُكَ حَقِّ ، وَاللَّهُمَّ بِلكَ وَالْجَنَّةُ حَقِّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالنَّيْبُونَ حَقِّ ، وَلِكَ خَاصَمْتُ ، وَلِكَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْمُعَمِّدُ عَلَى مَا قَدْمُ وَمَا أَخْرُتُ ، وَلِكَ أَلْبَتَ الْمُقَدِّ لِي مَا قَدْمُتُ وَمَا أَخْرُتُ ، وَمَا أَسْرُرْتُ وَمَا أَخْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُورِيمِ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُورِيمِ أَنْتَ الْمُورِيمِ أَبَا اللَّهِ إِلَّا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهِ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ ، وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » . وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » . وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » . وَلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَنْتَ ، وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » . وَلَا إِلَهُ الْمُقَدِّةُ إِلَا اللَّهُ عَنْ لَكَ مُ وَلَا إِلَهُ عَيْرُكَ » . وَلَا إِلَهُ إ

### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٥٩٨] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

٥ [٢٥٩٧] [التقاسيم: ٢٠٢٤] [الإتحاف: مي خز حب عه طحم ٢٧٧٧] [التحفة: م د س ٢٥٧٤ - خ م س ق ٢٠٧٥ - م د ت س ٢٥٧٥]، وسيأتي: (٢٥٩٨) (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>١) القيام: القيم والقيام: القائم بأمور الخلق، ومدبر العالم في جميع أحواله. (انظر: النهاية، مادة: قيم). ه [٤/ ١٢٣].

<sup>(</sup>٢) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة. (انظر: النهاية، مادة: نوب).

<sup>(</sup>٣) بك خاصمت : بها آتيت من البراهين والحجج خاصمت من خاصمني من الكفار ، أو : بتأييدك وقوتك قاتلت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : خصم ) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد الكريم» ليس في الأصل، ونسبه في الحاشية لنسخة.

<sup>(</sup>٥) «فحدثت» في الأصل: «فحدث».

٥ [٢٥٩٨] [التقاسيم: ٢٠٢٥] [الإتحاف: مي خز حب عه ط حم ٧٧٧٧] [التحفة: م دت س ٢٥٧٥ - م د س ٤٤٧٥ - خ م س ق ٢٠٧٥]، وتقدم: (٢٥٩٧) وسيأتي: (٢٥٩٩).





عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ الْمُنْ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ الْحَمْدُ الْمَنْ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ الْحَمْدُ الْمَنْ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ الْحَمْدُ الْمَنْ وَالْبَادُ وَلَا الْحَمْدُ الْمَنْ وَالْبَادُ وَلَّ وَالْأَرْضِ وَمَنْ الْحَمْدُ الْمَنْ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَمِعْدُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَمِكَ آمَنْتُ ، وَعِلْكَ تَوكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعِلْكَ تَوكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَمِلْ أَعْدُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا مَا الْمَاسِ : ١ ] الخامس : ١ [الخامس : ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ ، لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٥ [ ٢٥٩٩] أَضِرُ الْبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْ دِيُّ بِنُ مَسْلِمِ ، عَنْ قَيْسِ بِنِ سَعْدِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ الْفَيْقِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْفَيْقِ أَنْهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ حَقٌ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ حَقٌ ، قَالَ تَعْمَلُ ، أَنْتَ حَقٌ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، أَنْتَ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالنَّامُ عَقْ ، وَالنَّامُ حَقٌ ، وَالنَّامُ حَقٌ ، وَالنَّامُ عَقْ ، وَالنَّامُ عَقْ ، وَالنَّامُ عَقْ ، وَالْمَعْ فَعَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَإِلَيْكَ مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَا الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُمَ الْفَعِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُمَ الْفَعِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَا الْعُمْ الْتَهُ مِلْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرُثُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ مَا فَالْعَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَالَ عَلَىٰ الْعَلَيْتُ الْمُ الْعَلَيْقُولُ لَكَ الْمَالِلَةُ الْمَالَقُولُولُ الْعَلَيْتُ مَا اللَّهُ مَا قَدْمُ الْمُ الْعَرْثُ مُ اللَّهُ مَا قَدْمُ الْعُلْلُكُ ، اللَّهُ مَا قَدْتُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْرُ الْمَالَعُلُدُ الْمَالُولُولُ الْعُمْ الْعُلْتُ الْعُمْدُ الْمُعْرِلِي

١٢٣/٤]٥ ب].

٥ [٢٥٩٩] [التقاسيم: ٢٠٢٦] [الإتحاف: مي خز حب عه ط حم ٧٧٧٧] [التحفة: م د ت س ٥٧٥١ - م د س ٥٧٤٤ - خ م س ق ٢٠٧٠] ، وتقدم: (٢٥٩٧) (٢٥٩٨) .

합[3/37/1].





# ذِكْرُ سُوَّالِ الْمُصْطَفَى ﷺ رَبَّهُ كَالَّهُ الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

٥[٢٦٠٠] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (١) قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَبْدِ الْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ (٤) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ (٤) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْلُ وَلَا فَيهِ يَخْتَلِفُونَ (٥)» .

### ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى ﷺ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ لِلَّهِ جَانَظَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

٥ [٢٦٠١] أُخِسِرًا عُمَرُبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنِ ابْنِ

٥ [ ٢٦٠٠] [التقاسيم: ٢٠٢٧] [الإتحاف: خزحب حم ٢٢٨٩٢] [التحفة: م دت س ق ٢٧٧٧] .

<sup>(</sup>١) "المثنى" كتب مقابله بخط مخالف في حاشية الأصل: "مسلم، عن محمد بن المثنى، عن عمر بن يونس، عن عكرمة بن عهار، عن يحيي بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة".

<sup>(</sup>٢) «يونس» في الأصل: «موسى» وهو خطأ، وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٥٣) فذكره على الصواب حيث رواه من طريقه المصنف، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبي كثير» وقع في الأصل: «أيوب» وهو خطأ، وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في «صحيحه» (١١٥٣) فذكره على الصواب حيث رواه من طريقه المصنف، وينظر: «الإتحاف».

١٢٤/٤]٥

<sup>(</sup>٤) الفاطر: المبتدئ. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) بعد «يختلفون» في (س) (٦/ ٣٣٥، ٣٣٥): «اهدني لما اختلف فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»، وزعم محققه أنه سقط من الأصل واستدرك من ابن خزيمة.

٥ [٢٦٠١] [التقاسيم: ٢٠٢٨] [الإتحاف: خزحب كم حم عم جا٣٠٠٣] [التحفة: دق ٣١٩٩].

#### الإخبيت إن في تقريل ويحيث الرخبان



جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : « اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، الْمَهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ بَحْرَةَ وَأَصِيلًا ، سُبْحَانَ اللَّهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْئِهِ وَنَفْخِهِ » (١ ) . قَالَ عَمْرُو : وَهَمْرُهُ : الشَّعْرُ . [الخَامس: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [٢٦٠٢] أَضِمْ ابْنُ قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ مَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَعَلَيْ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ يَسْتَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ : لَقَدْ النَّبِيِّ وَعَلَيْ اللَّهِ وَعَلَيْ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَعَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَعَنْ شَيْءِ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْ يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ءَنْ شَيْء مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيْ يَسْتَغْوِدُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي ءَيْدَا ، وَيَحْمَدُ عَشْرًا ، وَيُعَلِّ يَعَمْرًا ، وَيَعْوذُ (٤) بِاللَّهِ مِنْ وَيَعْوذُ (٤) بِاللَّهِ مِنْ وَيَعْوذُ (٤) بِاللَّهِ مِنْ وَيَعْوذُ (٤) بِاللَّهِ مِنْ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ، وَقَالَ : «اللَّهُمَ أَغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي » عَشْرًا ، وَيَعُودُ (٤) بِاللَّهِ مِنْ وَيَعْوذُ (٤) بِاللَّه مِنْ الْقِيَامَةِ عَشْرًا . [اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي » عَشْرًا ، وَيَعُودُ (٤) بِاللَّه مِنْ الْقِيَامَةِ عَشْرًا .

요[3/07/1].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ؛ ينظر بنحوه (١٧٧٥) ، وينظر أيضًا (١٧٧٦) .

٥ [٢٦٠٢] [التقاسيم: ٢٠٢٩] [الموارد: ٦٤٩] [الإتحاف: حب ٢١٧٤٩] [التحفة: د سي ١٦١٥٣ - (د) سي ١٦٠٨٦]

<sup>(</sup>٢) «سعيد» في الأصل، (د)، «الإتحاف»: «سعد» وهو تصحيف، وقد صوبه حسين أسد في تحقيقه لـ (د) بالمخالفة لأصليه الخطيين، وينظر: «التاريخ الكبير» (١/ ٤٥٦)، «تهذيب الكهال» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «ثم يسبح» وقع في (د): «ويسبح».

<sup>(</sup>٤) «ويعوذ» في (د): «ويتعوذ».



# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ ؛ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ

ه [٢٦٠٣] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَسْرَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَسْرَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِي عَلِيدٍ الْوَالِمِي مَن اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِي عَلِيدٍ كَانَ يَفْعَلُهُ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي عَلَّقَ الْأَهُ الْمُتَهَالُا الْمُعَالِيَّةُ الْمُتَعَالُا الْمُتَامِينَ الْمُتَامِعُوذُ (٢) بِهِ عِنْدَ آي الْعَذَابِ

٥[٢٦٠٤] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) بِشْرُ بْنُ خَالِيدٍ (٤) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَدِ بْنِ الْأَحْنَفِ (٥) ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ عَيْكِ اللَّهِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ (٥) ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عَيْكِ اللَّهِ وَقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلُ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عَنْدَهَا وَتَعَوْذَ .

٥ [٢٦٠٣] [التقاسيم: ٥٣٦٣] [الموارد: ٦٥٧] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢٠٠٩٢] [التحفة:
 د ١٤٨٨٢].

<sup>(</sup>١) قوله «بن نشيط» وقع في الأصل: «عن ابن نشيط» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٣٣١).

۱۲٥/٤] ه

<sup>(</sup>٢) «ويعوذ» في (ت): «وتعوذه».

٥ [٢٦٠٤] [التقاسيم: ٥٣٦٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ٤١٥٨] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١]، وسيأتي: (٢٦٠٥) (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في الأصل: «أخبرنا» ، وينظر الحديث الآتي بعده ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) قوله: «بشر بن خالد» وقع في «الإتحاف»: «أبو خالد» وهو خطأ ، وينظر: «إكمال تهذيب الكمال» (٢٩ / ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) «الأحنف» في الأصل: «الأحنث» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».



# ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ رَبَّهُ الْمَصَلَفَى عَلَيْ مِنْدَ اللَّيْلِ عِنْدَ وَكُرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ رَبَّهُ الْمَصَلَفِي مِنَالاً إِلَيْل عِنْدَ الْمَارِ عَنْدَ آي الْعَذَابِ قِرَاءَتِهِ آيَ الرَّحْمَةِ ، وَتَعْوِيذِهِ (١) مِنَ النَّارِ عَنْدَ آي الْعَذَابِ

٥[٥ ٢٦٠ ] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ حَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ صَلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ .

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ

٥ [٢٦٠٦] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ اسْعِينَ (٤) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ اللَّهُ عَيْنِ (١٤) وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْنِ (١٥) خَفِيفَتَيْنِ (١٥) وَالأول : ١٧]

<sup>(</sup>۱) «وتعويذه» في (ت): «وتعوذه».

٥[٢٦٠٥] [التقاسيم: ٦٠٣٠] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ٤١٥٦] [التحفة: م د ت س ق ٣٣٥١]، وتقدم: (٢٦٠٤) وسيأتي: (٢٦٠٩).

<sup>☆[3/</sup>アア/1]。

<sup>(</sup>٢) قوله: «رسول الله» ليس في (ت).

٥[٢٦٠٦][التقاسيم: ١٢٠٨][الموارد: ٦٥٠][الإتحاف: خز حب حم عه ١٩٨٤٩][التحفة: د ١٤٥٧٧- م تم ١٤٥٧١].

<sup>(</sup>٣) «بعسقلان» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن سيرين» وقع في (د): «محمد بن سيرين».

<sup>(</sup>٥) «بركعتين» في الأصل: «ركعتين».





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ الْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؛ إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

٥ [٢٦٠٧] أَخِبُ لِ أَبُويَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَيْبَالُ بِنُ فَرُوحَ ، قَالَ : حَدَّنَا مَهْ لِيُ بِنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : حَدَّنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَدَوْنَا عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، فَصَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا ، فَمَكَثْنَا هُنَيْهَ قَ فَحَرَجَتِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ ، فَصَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا ، فَمَكَثْنَا هُنَيْهَ قَ فَحَرَجَتِ الْخَادِمُ ، فَقَالَتْ : أَلَا تَدْخُلُونَ ؟ قَالَ : فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمْ الْخَادِمُ ، فَقَالَتْ : أَلَا تَدْخُلُونَ ؟ قَالَ : فَدَخُلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا إِلّا أَنَّا ظَنَنَا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ ، قَالَ : ظَنَتُمُ اللَّهُ عَبْدٍ غَفْلَةَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا الشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا الشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا الشَّولِ عَلْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

# ذِكْرُ مَا كَانَ يُطَوِّلُ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ

٥ [٢٦٠٨] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ

١٢٦/٤]٥

٥[٢٦٠٧][التقاسيم: ٧٣١٢][الإتحاف: خز طح حب حم ١٢٦٣٠][التحفة: خ م ٩٣١٢- س ٩٥٨٦]، وتقدم برقم: (١٨٠٩).

합[3/٧٢/1].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٦٠٨] [التقاسيم: ٦٠٣١] [الإتحاف: طح عه حب ط حم عم ٤٨٨٨] [التحفة: م دتم س ق ٣٧٥٣].

زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : لأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةِ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَلَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ وَلِي اللَّهُ مَا اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَكُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ وَكُعَتَيْنِ دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ مَلَىٰ وَلَاكَ عَلَيْنَ وَمُنَا اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ مَلَىٰ وَكُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ مَلَىٰ وَكُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ مَلَىٰ وَكُعَتَيْنِ دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ مَا وَلَىٰ فَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٦٠٩] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَيَا لِللّهِ وَيَا لِللّهِ وَيَا لِللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مَنْ مَن سُورَةَ النّبَقِرَةِ ، فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا فِي الرّكْعَتَيْنِ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا فِي الرّكْعَتَيْنِ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النّسَاءِ ، ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا فَقُلْتُ : يَخْتِمُهَا فَي الرّكُعَتَيْنِ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النّسَاءِ ، ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا مِنْ قِيَامِهِ ، يَقُولُ : «سَمِعَ الللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَنَا سَامِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَالَ السَّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : السَّبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلْمِ اللهُ لِمَنْ مِرَانَ السُّجُودَ ، ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ الْ تَخْوِيفِ أَوْ تَعْظِيمٍ إِلّا ذَكَرَهُ . [الخامس: ١]

#### ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥[٢٦١٠] أَضِوْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) من قوله: «ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما» الثانية ، إلى هنا ليس في الأصل ، ولعله انتقال نظر من الناسخ .

١٢٧/٤]٥

٥ [٢٦٠٩] [التقاسيم: ٦٠٣٢] [الإتحاف: مي خز عه طح حب قط حم ٤١٥٨] [التحفة: م د ت س ق ٢٦٠٩] ، وتقدم: (٢٦٠٤) .

합[3/ ٨٢/ 1].

٥[٢٦١٠] [التقاسيم: ٦٠٣٣] [الإتحاف: حب ٢٢١١٢] [التحفة: ت س ق ١٥٩٥١ - د ١٦٠٣٤ - د ١٦٠٨٦] - د ١٦٠٨٦ - د س ١٦٠٨٦ - م د س

229



شُجَاعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْدَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً ، تُرِيدُ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً ، تُرِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ .

# ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا ﷺ بِاللَّيْلِ

ه [٢٦١١] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَا لَكُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً . [الخامس : ١]

# ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّلُهُ بِهَا

٥ [٢٦١٧] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، النَّاسُ الْعَتَمَةَ - إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَوْمِيْ وَبَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ (١٠) . [الخامس : ٤٧] خَفِيفَتَيْنِ ، وَاضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيتُهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ (١٠) .

<sup>=</sup> ۱۶۲۰ - م دت س ۱۶۷۷ - ق ۱۶۲۱ - د ۱۶۲۸ - خ ۱۳۹۱ - خ ۱۶۷۷ - دق ۱۶۰۱ - س ۱۶۰۸ - م دس ۱۶۷۷ - م دت س ۱۶۰۸ - دس ق ۱۶۱۸ - خ ۱۶۰۷ - م دس ۱۶۷۴ - س ۱۹۹۱ - م ت ۱۶۹۸ - م ۱۹۹۱ - م س ق ۱۷۰۷ - م ۱۷۰۷ - م ۱۷۱۸ - خ دس ۱۷۱۰ - م ۱۷۲۷ - م ۱۷۲۷ - د ۱۷۲۷ - خ س ۱۷۶۵ - س ۱۷۲۸ - س ۱۷۷۷ - خ م دت ۱۷۷۱ - خ د س ۱۷۷۷ - س ۱۷۷۸ - خ م دس ۱۷۹۱ ]، وتقدم : (۲۶۳۰) وسیأتی : (۲۲۱۶) (۲۲۱۲) .

٥ [٢٦١١] [التقاسيم: ٢٠٣٤] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٤٤٠٩] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥]. ١٤٨/٤] [التمام عن ١٢٨/٤] .

٥[٢٦١٢] [التقاسيم: ٧٣١٣] [الإتحاف: مي جاطح حب قط حم ش ط عه ٢٢١١١] [التحفة: خ٢١٢١] [التحفة: خ٢١٢١] [التحفة: خ٢١٤١] د ق ١٦٥٩٥ - د س ق ١٦٦١٨ - د س ق ١٦٦١٨ - د س ق ١٦٦١٨ خ٢٦٢٥] وسيأتي: (٢٦١٤) (٢٦١٦) (٢١٢١)
 (٢١٢١) (٢٦٢٤) (٢٦٢٥) (٢٦٤٠).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ غَيْرِ النَّعْتِ (١) الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [٢٦١٣] أَضِوْ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ وَسُولِ اللَّهِ عَيْنِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦١٤] أخبر مُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُ بِحِمْصَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَىٰ عَشْرَة رَكْعَة بِاللَّيْلِ ، فَكَانَتْ ۞ تِلْكَ صَلَاتُهُ ، يَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ بِاللَّيْلِ ، فَكَانَتْ ۞ تِلْكَ صَلَاتُهُ ، يَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَة قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَىٰ شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ .

# ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّتِي (٢) ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ ٥ [٢٦١٥] أُخْبِ رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١٤ ١٢٩ أ]. (١) النعت: الوصف. (انظر: اللسان، مادة: نعت).

٥ [٢٦١٣] [التقاسيم: ٦٠٣٥] [الإتحاف: خز عه طح حب ط حم ٢٢٨٨٦] [التحفة: خ م د ت س الا٢١١٩] (التحفة: خ م د ت س

<sup>0[</sup>۲۲۱۶] [التقاسيم: ۲۰۳۱] [الإتحاف: مي جا طح حب قط حم ش ط عه ۲۲۱۱۱] [التحفة: خ ۲۲۱۲] [التحفة: خ ۲۲۱۲] د ق ۱۲۵۱۸ – م د س ۱۲۵۷۳ – م د ت س ۱۲۵۹۳ – د س ق ۱۲۲۱۸ خ ۲۲۱۰ – م د س ۲۲۱۲) وسيأتي: خ ۲۲۱۲ – م د س ۲۲۱۲) (۲۲۱۲) وسيأتي: (۲۲۱۲) (۲۲۱۲) (۲۲۱۲) (۲۲۱۲) .

١٢٩/٤] ١٢٩ ب].

<sup>(</sup>٢) «التي» كذا في الأصل ، (ت) ، وفي (س) (٦/ ٣٤٧) مخالفا أصله الخطي : «الذي» ، وهو الصواب .

<sup>0 [ 7710] [</sup> التقاسيم: ٢٩٠٧] [ الإتحاف: طح حب ٢١٥٨٨] [ التحفة: ت س ق ١٥٩٥١ – س ١٦١١٥ – س ١٦١١٥] وسيأتي: (٢٦١٩) وسيأتي: (٢٦١٩) وسيأتي: (٢٦١٩) (٢٦٣٤) وسيأتي: (٢٦١٩)



أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ ﷺ يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ ٩

٥ [٢٦١٦] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَ : خَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَ : عَدْبَرُ نِنِي عَائِشَةُ قَالَ : عَرْكَعُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، وَيُ وَتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَلَا يَعْمَلُ مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، وَيُ وَتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَرَكُعُ مَنْ وَهُوَ جَالِسٌ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٢٦٦٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (' ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى النَّبِيَ عَلَيْهُ مِنَ اللَّيْلِ فَالَ: مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا . [الخامس: ١] مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا . [الخامس: ١]

#### ذِكْرُ ۩ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥[٢٦١٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : صَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : سُئِلَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : صَنْلَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : سُئِلَ

١٢٠/٤]١٠ أ].

٥ [٢٦١٦] [التقاسيم: ٢٠٣٨] [الإتحاف: مي خز طح حب حم عه ٢٢٨٩٥] [التحفة: د س ١٦٠٩٦]، وتقدم: (٢٤٤١) (٢٦١٥) وسيأتي: (٢٦١٩) (٢٦٣٤) (٢٦٣٥) (٢٦٤٠).

٥[٢٦١٧] [التقاسيم: ٦٠٣٩] [الإتحاف: خز حب حم ٩٢٦] [التحفة: س ٨١٦]، وسيأتي برقم: (٢٦١٨).

<sup>(</sup>١) «حدثنا» ليس في الأصل ، وهو وهم واضح .

١٣٠/٤]١٩

٥ [٢٦١٨] [التقاسيم: ٢٠٤٠] [الموارد: ٩٣٩] [الإتحاف: خز حب حم ٩٢٦] [التحفة: ت ٥٨٤-خ ٧٤٢]، وتقدم برقم: (٢٦١٧).

أَنَسُ بْنُ مَالِكِ (١) عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، قَالَ (٢) : كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّ هُ (٣) لَا يُرِيدُ أَنْ يُفطِرَ مِنْهُ شَيْتًا ، وَيُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّ هُ (٣) لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْتًا ، وَكُنْ شَيْتًا ، وَكُنْ تَرَاهُ (٥) مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا ، وَلَا نَائِمَا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُ صَلِّيًا ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُ صَلِيًا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مَالَيْ اللّهُ مُنْ مَالِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْصِيلَ (٦) الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِيْ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْصِيلَ كُلُهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ ، مِنْ غَيْرِ تَضَادٌ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُر

٥ [٢٦١٩] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْهِ هِسَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْ دَانِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي فَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، كُمَّ إِنَّهُ صَلَّىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَنِيهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَة تَركَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُبِضَ وَهُو يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرَ ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَىٰ فِرَاشِي هَذَا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُوْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ . [الخامس: ١]

(٢) «قال» في (د): «فقال».

합[3/171]].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن مالك» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أنه» في (د) : «أن» .

<sup>(</sup>٤) «تشاء» في الأصل: «أشاء» وأثبته هكذا محقق (س) (٦/ ٣٤٩ ، ٣٥٠) مخالفا أصله الخطي.

<sup>(</sup>٥) «تراه» في الأصل: «نراه» وأثبته هكذا محقق (س) (٦/ ٣٤٩، ٣٥٠) مخالفا أصله الخطي.

<sup>(</sup>٦) «تفصيل» هكذا في الأصل ، (ت) ، وجعله محقق (س) (٦/ ٣٥٠) : «تفضيل» مخالفا أصله الخطي .



# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ، وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرِ تَهَجُّلِهِ

٥ [ ٢٦٢٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدْ طَاوُسٍ . مَعْ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ . وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَاوُسٍ . وَابْنِ أَبِي لَبِيدِ (١) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ وَ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ (١) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ وَ ابْنِ أَبِي لَبِيدِ (١) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سُئِلَ (٣) وَسُولُ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا حَشِي السَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةِ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ ٥[٢٦٢] أخب زا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ (٥)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>0 [</sup>۲۲۲۰] [التقاسيم: ۲۳۶۹] [التحفة: خ م ت (س) ق ۲۲۵۲ - م س ۲۷۱۰ - م س ق ۲۸۳۰ - خ س ۲۸۶۳ - خ س ۲۸۶۳ - خ س ۲۸۶۳ - خ س ۲۸۶۳ - م س ق ۲۹۷۹ - م س ق ۲۹۹۰ - ق ۲۷۷۷ - خ م د س ۲۲۷۷ - م د س ۲۲۷۷ - خت م ۲۸۶۷ - م ۳۰۰۷ - م ۲۵۰۷ - م ۳۰۰۷ - م ۲۵۰۷ - م ۳۰۰۷ - م ۳

<sup>(</sup>١) قوله: «وابن أبي لبيد» في الأصل: «وأبي أسد» وهو خطأ، وأثبته محقق (س) (٦/ ٣٥٠) مخالفا أصله الخطى.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي سلمة» وقع في الأصل ، (ت): «وأبي سلمة» وهو خطأ ، وقد أخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢) قوله: «1٢٩٧) من طريق سفيان به على الصواب .

<sup>(</sup>٣) «سئل» وقع في (ت): «سأل رجل».

١٣١/٤]٥

<sup>(</sup>٤) لم يعز ابن حجر في «الإتحاف» (٩٦٠٠) طريق سالم لابن حبان ، وعزاه لابن الجارود (٢٧٢) ، ابن خزيمة (١٠٧٢) ، الطحاوي (١/ ٢٧٨) . وذكر في «الإتحاف» (٩٧٩٦) طريق طاوس وعزاها لابن خزيمة (١٠٧٢) ، الطحاوي (١/ ٢٧٨) . وذكر في «الإتحاف» أيضًا (١١٥٧٧) طريق أبي سلمة وعزاها لابن خزيمة (١٠٧٢) ، الطحاوي (١/ ٢٧٨) ، أحمد (١/ ١٧٩) .

٥ [ ٢٦٢١] [ التقاسيم : ٢٠١٧] [ الإتحاف : حب ٥٧٤٥] ، وتقدم : (٢٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) بعد «ثقيف» في الأصل: «قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم مولى ثقيف» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».



202

مُوسَىٰ خَتُ (١) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ ، عَنْ مَوسَىٰ خَتُ اللَّبِيِّ وَاللَّهِ الْخَيَّاطُ ، وَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ .

[الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تَكُونُ وِتْرَهُ

٥ [٢٦٢٢] أخب را أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَىٰ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثُ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُونَا أَنْ نُصَلِّي عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَادَىٰ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُونَا أَنْ نُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِي الصَّبْحَ صَلِّى وَاحِدَة أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ مِنَ اللَّيْلِ » .
 [الأول: ٧٨]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةِ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بَعْدَهُ وَدُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةِ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بَعْدَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) قبل «خت» في الأصل: «بن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>0 [</sup> ٢٦٢٢] [ التقاسيم : ١٣٣٢] [ الإتحاف : خز حب حم ١٠٣٨] [ التحفة : خ م ت (س) ق ٢٥٢٢ م س ق ٢٠٦٩ م س ق ٢٠٩٩ م س ق ٢٠٩٩ م س ق ٢٠٩٩ م س ت ٢٠٩٧ م س ق ٢٠٩٩ م س ق ٢٠٩٩ م س ق ٢٠٩٩ م س ق ٢٠٩٧ م ت ٢٠٣٧ م ٢٠٣٧ م ٢٠٣٧ م ٢٠٣٧ م ٢٠٢٧ م ٢٠٣٧ م ٢٠٢٧ م ٢٠٢٠ م ٢٠٨٧ م ٢٠٢٠ م ٢٠٨١ م ٢٠٨١ م ٢٠٨١ م ٢٠٨١ م ٢٠٨١ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ وسيأتي : (٢٢٢١) (٢٢٢٤) .

宜[3/77/1]。



أَخْبَرَنَا (١) خَالِدٌ ، عَنْ (٢) خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ (٣) اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَا بَيْنَهُمَا ، كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَا بَيْنَهُمَا ، كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةَ تَكُونُ وِثْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْسَ الصَّبْحَ وَ وَكُو الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتٍهِ رَكْعَةَ تَكُونُ وِثْرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْسَ الصَّبْحَ وَ الْآلَالَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ ، قَالَ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ (٢) صَلَيْتَ » . [الأول : ٢٧]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّىٰ بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْصَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ [٢٦٢٥] أَضِى الْأَمْرِ لِمَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) «عبد» في الأصل، (د): «عبيد»، وهو تصحيف، وقد أثبته حسين أسد محقق (د) مخالفا أصوله الخطية، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) «الصبح» ليس في (د).

<sup>0[</sup>۲٦۲٤][التقاسيم: ١٣٣٥][الإتحاف: حب ١٠٠٨٤][التحفة: خ م ت (س) ق ٢٦٦٥ - م س ١٧١٠ - م س ١٧٦٠] م س ١٦٠٥ - م س ١٨٩٥ - م س ١٩٣٥ - خ س ١٩٣٥ - س ١٩٣٥ - خ س ١٩٣٥ - خ س ١٩٣٥ - س ١٩٥٥ - م ١٩٥٥ - م ١٩٨٥ - م ١٩٢٥ - ١٩٣٥ ]، وتقدم: (٢٤٢٥) (٢٤٨٢)

<sup>(</sup>٥) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٦) «قد» ليس في (ت).

١٣٢/٤]٥ ب].

٥ [٢٦٢٥] [التقاسيم: ١٥٣٨] [الإتحاف: طح حب حم ١١٥٢٩] [التحفة: م دس ٧٢٦٧- م ق (بل س) ٨٥٥٨ خ م ت (س) ق ٦٦٥٢].

#### الإجتيال ففاتق لأب ويحيك الربائا





الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْوِتْدُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

قَالَ اللهُ عَلَيْنَ : أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدِ الضُّبَعِيُّ ، وَأَبُـو مِجْلَـزِ اسْـمُهُ: لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدِ.

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ

٥ [٢٦٢٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْمَلَةُ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ الْبُنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ اللهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، وَرَسُولُ اللّهِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، وَرَسُولُ اللّهِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمَعَلَى اللّهِ عَنْ يَصِينِهِ ، فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّهُ لَا يَعْمَلَى ، فَقُمْتُ عَنْ يَصِينِهِ ، فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّهُ لَلْهَ قَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَامَ وَلَا اللّهُ عَلَيْكِ وَلَمْ وَلَا اللّهِ عَنْ يَصِينِهِ ، فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكَ حَتّى نَفَخَ (١٠) ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَخَرَجَ وَصَلّى وَلَمْ يَتَوَصَّأً . قَالَ عَمْرُو : حَدَّثِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ .

[الخامس: ١]

ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ(٢) وَكُورُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ النَّي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ (٢) وَكَدَّنَا وَالْمُرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>0[</sup>۲۲۲۲][التقاسيم: ۲۰۶۲][الإتحاف: خزطش عه طح حب حم ۸۷۷۸][التحفة: خ د ٥٥٥٥- دت ق ٥٧٥٥- س ق ٥٤٨٠- خ د س ٥٤٩٦- خ س ٥٥٧٩- م د س ٥٩٠٨- د س ٥٩٨٤- خ ت س ق ٢٠٤٩- م ٢٨٦٦- م د س ٢٢٨٧- ت ٢٢٩٢- م ق ٣٤٣٦- خ م د تم س ق ٢٣٥٢- خ م ٥٣٥٥- خ م د تم س ق ٢٣٦٢- س ٢٤٤٤- س ٢٤٨٠- خ م ت س ٢٥٢٥]، وتقدم: (٢١٩٥) (٢٥٧٩)

<sup>(</sup>٢) قوله: «قيامه بالليل» وقع في الأصل: «قيام الليل» وقد أثبته محقق (س) (٦/ ٣٥٦) مخالفا أصله الخطي. ٥ [٢٦٢٧] [التقاسيم: ٢٠٤٣] [الإتحاف: طح حب حم ٢٨٣٣] [التحفة: خ م ت س ٢٥٢٥]، وتقدم: (٢١٩٥) (٢٥٢٩) (٢٦٢٦).





وُهَيْبٌ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ \* عَشْرَةَ رَكْعَةً ، قِيَامُهُ فِيهِنَّ عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ \* عَشْرَةَ رَكْعَةً ، قِيَامُهُ فِيهِنَ مَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ \* عَشْرَةَ رَكْعَةً ، قِيَامُهُ فِيهِنَ سَوَاءٌ .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ النَّافِلَةَ فِي السَّفَرِ (٢) جَمَاعَةً

٥ [٢٦٢٨] أَضِوْعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكُنُّ مُ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَكُنَّهُ وَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّىٰ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَكُنْ وَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّى نَزَلْنَا الشَّقْيَا ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ : جَابِرٌ ، فَخَرَجْتُ فِي (٤) فِتْيَانٍ مِن لَا لَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ : مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ : جَابِرٌ ، فَخَرَجْتُ فِي (٤) فِتْيَانٍ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَعَادُ بْنُ جَبِلٍ اللَّهُ عَلَىٰ مَعَادُ بْنُ جَبِلٍ اللَّهُ عَلَىٰ مَعْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَعْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُعَا وَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا وَاسْتَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا الْمُعَا وَلِيلُ مُعَادُ مُ مَنْ عَمْ وَمُ اللَّهُ عَلَىٰ بَعِيرٍ يُنَازِعُ لُهُ بَعِيرٍ وَمَامٍ وَاحِلَتِهِ فَأَنَحْتُهُ اللَّهِ مَا مَلُ لَكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَالَ لَلُهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَتَمَةُ وَجَابِرٌ إِلَى جَنْبِهِ (٢) ، فَصَلَّى قَلَاثَ عَشْرَةً سَجْدَةً . [الرابع: ١١]

<sup>(</sup>۱) «وهيب» في الأصل، (ت): «وهب» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١) ١٦٤).

١٣٣/٤]١٠ د].

 <sup>(</sup>٢) قوله «بالليل النافلة في السفر» وقع في الأصل: «بالليل النافلة بالليل» وفي (س) (٦/ ٣٥٦): «النافلة بالليل» مخالفا أصله الخطى.

٥[٢٦٢٨] [التقاسيم: ٥٣٦٦] [الإتحاف: حب حم خز ٢٧١٨] [التحفة: خ ٢٢٥٣- ق ٢٢٧٩-د ٢٣٦٠-م ٣٠٩٠]، وسيأتي: (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (ت): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) «في» وقع في (ت): «مع».

<sup>(</sup>٥) «بالأثاية» في الأصل: «بالأفاية» وهو تصحيف، وينظر: «مشارق الأنوار» (١/ ٥٧)، «النهاية في غريب الحديث والأثر» (١/ ٢٤).

曾[3/37/1]。

<sup>(</sup>٦) «جنبه» في (س) (٦/ ٣٥٦): «جانبه» بالمخالفة لأصله الخطي.





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ ، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضرِ

٥ [٢٦٢٩] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ بِالسِّنْجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، مِسْكِينِ الْيَمَامِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، مَسْكِينِ الْيَمَامِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَالَيُ أَنَاحَ وَصَلَّى عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ (٢) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَصَلَّى رَاحِنَا سُلْمَ بُحَ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا ١

٥ [٢٦٣٠] أَخْبِ رُا أَبُو عَرُوبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ وَأَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ ، قَالَا (٣) : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِ كَانَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِي عَلَيْهِ فَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً ، قَامَ فَقَرَأُ ثُمَّ سَجَدَ . [الخامس: ١]

#### ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِاللَّيْلِ قَاعِدًا

٥ [ ٢٦٣١] أَخْبِ رُا حَامِدُ بْنُ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر

٥[٢٦٢٩][التقاسيم: ٢٠٤٤][الإتحاف: خزحب ٢٧١٥]، وتقدم: (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>١) «اليهامي» في الأصل: «السامي» وهو خطأ ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٣٩٩، ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) «ركعتين» في الأصل: «صلى» ، وأثبته هكذا محقق (س) (٦/ ٣٥٧) مخالفا أصله الخطي.

١٣٤/٤]٩

٥ [٢٦٣٠] [التقاسيم: ٢٠٤٦] [الإتحاف: خز طح حب حم ط عه ٢٢٣٤] [التحفة: م ١٧٢٥٠ - خ م ال ٢٢٣٠] التحفة: م ١٧٢٥٠ - خ م ال ١٧٠٨ - م ١٧٢٧٧ - م ١٧٢٧٠ - م ١٧٢٧٠ - م ١٢٩٢٩) وسيأتي: (٢٦٣٢) (٢٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) «قالا» في الأصل: «قال» ، وينظر: «الإتحاف» .

٥ [٢٦٣١] [التقاسيم: ٦٠٤٥] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥] [التحفة: م د س ٢٠٢٠ - م د س ١٦٢٠٣] . التحفة: م د س ١٦٢٠٨ - م د س

<sup>(</sup>٤) «بن» من الأصل ، وينظر : «الإتحاف» ، «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٨) .





الْقَوَارِيرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَقْقِيْ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا ۞ . [الخامس: ١] طَوِيلًا قَاعِدًا ﴾ فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا ﴾ وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا ﴾ وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا ﴾ وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا ﴾ . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسَا

• [٢٦٣٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ حَرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّ يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّىٰ دَخَلَ فِي السِّنِّ ، فَجَعَلَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ . [الخامس: ١]

#### ذِكْرُ حَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦٣٣] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ ، فَكَانَ الْ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ . [الخامس: ١]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَىٰ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٥ [٢٦٣٤] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

١٣٥/٤]٩

٥ [٢٦٣٢] [التقاسيم: ٦٠٤٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ط عه ٢٢٣٤٢] [التحفة: م ١٧٢٥٠-خ م ١٧٣٠٨- م ١٧٢٧٧- م ١٦٨٦٧- م ١٧٠١٣- د ١٦٩٠٣]، وتقدم: (٢٥٠٩) (٢٦٣٠) وسيأتي: (٢٦٣٣).

<sup>0 [</sup> ٢٦٣٣] [ التقاسيم: ٢٠٤٨] [ الإتحاف: خز طح حب حم ط عه ٢٢٣٤] [ التحفة: د ٢٦٩٠٣] م ٢٠١١ - ق ١٦٩٠٣ - م ٢٧٣٧ - خ م ١٧٣٠ ] ، وتقدم: (٢٥٠٩) (٢٦٣٧) (٢٦٣٢) . ه [ ٤/ ١٨٥٥ ] .

<sup>0 [</sup> ٢٦٣٤] [التقاسيم: ٥٣٢١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم عه ٢٢٨٩٥] [التحفة: س ١٦٠٩٥ - دس =

#### الإجبينان في تقريان وعين ابن جبّان





أَخْبَرَنَا (١) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُقُومُ فَيَقُرَأُ ثُمَّ يَوْكُ ، وَيُصلِّي رَكَعَاتِ ثُمَّ يُقُومُ فَيَقُرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ عَيَ إِلِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ السَّالْ

٥ [٢٦٣٥] أَضِوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (٢) سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ابُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (٢) سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَعِنْدَ بِاللَّيْلِ؛ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ وَأُسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى، وَيَتَجَوَرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَمُ فَيَعُومُ فَيَتَسَوَّكُ فَي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُو بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُعْ وَلُولِ اللَّهُ وَيُعَلِي وَأَخَذَ اللَّحْمَ (٣) جَعَلَ الثَّمَانِ سِتًا، ويُوتِرُ وَلِي وَلِي مَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيُولِ اللَّهُ وَيُولِ اللَّهُ عَلَى وَيُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَمَانِ سِتًا، ويُوتِرُ بِالتَّاسِةِ عَلَى النَّمَانِ سِتًا، ويُوتِرُ وَلُولُ اللَّهُ وَيُولِ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيُولُولُ اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّ

<sup>= 17</sup>۰۹۸ - س ۱7۰۹۸ - س ۱7۰۹۹ - س ۱7۱۱۹ - س ۱7۱۱۹ - م س ق ۱۷۰۵ - خ ۱۷۱۷ - م ۱۷۲۷ - م د ت س ۱۷۷۷ - م د س ۱۷۲۷ - م د س ۱۷۲۷ - م د ت س ۱۷۷۸ - م د س ۱۷۷۸ - ق ۱۷۷۸ - ق ۱۷۷۹ - م (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۷۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۱۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۲۷) (۲۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷) (۲۲۷۷) (۲۲۷) (۲

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت) ، «الإتحاف» : «حدثنا» .

요[3/ ٢٣١ أ].

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٠/ ٣٠٧)، «صحيح ابن خزيمة» (١٠٤) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) أخذ اللحم: سَمُنَ. (انظر: اللسان، مادة: لحم).





بِالسَّابِعَةِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا : ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ ﴿ إِذَا زُلْوِلَتِ ﴾ . أَبُو حُرَّةَ اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) . [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

٥ [٢٦٣٦] أخب رَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَة (٢٠) فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا (٣) ، ثُمَّ تَوضَّا وُضُوا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ، لَمْ يَكُثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَة أَنْ يَرَى أَنْ يَلُ الْوَصُوءَ يْنِ ، لَمْ يَكُثِرُ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلِّى ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَة أَنْ يَرَى أَنْ يَى كَا أَنْ يَوَى الْوَصُوءَ يْنِ ، لَمْ يَكُونُ وَقَدْ أَبْلَغَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَلَيْ يَكُونَ أَوْقُوعَى نُورًا ، وَفَي مَصُرِي نُورًا ، وَفَي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي يُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي يُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نَورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَفَي بَصَرِي نُورًا ، وَلَى سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَعِينِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَقَوْقِي بُورًا ، وَقَي سَمْعِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَأَعْلِى بُورًا ، وَقَيْ مِنْ يَوَا ، وَأَعْلِى بُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَقَى يَسَمْعِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَأَعْلِي نُورًا ، وَخَلْفِي بُورًا ، وَخَلَامِ نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَأَعْلِى بُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَخَلْفِي بُورًا ، وَخَلْفِي نُورًا ، وَخَوْقِي ، وَمَعِي ، وَمَعْ يَ ، وَمَعْ يَ مَنْ وَا ، وَأَكُونِ كُولُ الْعَبُاسِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ، وَذَكَرَ خَصْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُورُ ا مُولِلَا الْعَبُاسِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ مَ وَمُوعِي ، وَمَعْ فَي اللَّهُ عَلْمُ الْمَاعِي الْمَاعِي الْعَلْمُ الْمُؤَلِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>٢٦٣٦][التقاسيم: ٢٠٤٩][الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ٥٧٤٧][التحفة: خ د ٥٥٥٥- د ت ق ٥٤٧٥- خ ت س ق ٢٠٤٩- م ٢٠٢٦- م ٢٠٢٥- م مدس ٥٩٠٨- خ ت س ق ٢٠٤٩- م ٢٠٢٦- م ٢٠٢٨- م مدس ٢٠٨٦- خ م د تم س ق ٢٣٦٢- خ م ت س ٣٥٠٥- خ م ت س ٢٥٠٥].

١٣٦/٤]٥

 <sup>(</sup>٢) القربة: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة:
 قرب).

<sup>(</sup>٣) الشناق: الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشد به فمها . (انظر: النهاية ، مادة: شنق) . ها [٤/ ١٣٧ أ] .

#### الإخسينان في تقريب ويحيث الرخيان





# ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةَ خَفِيفَةَ قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ بَعْضِ (١)

٥ [٢٦٣٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمَا ، وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا ، وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا فَاهُ السَّرَعُ وَيُعْتُونُ ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا فَاهُ السَّعَلِي عَنْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ ، النَّبِي وَعَلَيْكُ ، النَّبِي وَعَلَيْهِ .

### ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ ﷺ آخِرَ اللَّيْلِ (٣) النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥ [٢٦٣٨] أَضِوْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ؛ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ بِاللَّيْلِ ؛ فَقَالَتْ : كَانَ يَنَامُ أُوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَنَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَنَ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ

قَالَ البِمَامِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادُ ، وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَلْفَاظُهَا وَمَعَانِيهَا فِي (٤) الظّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَتْ عَنْهُ ؛ لَيْلَةً بِنَعْتِ وَأُخْرَى بِنَعْتِ آخَرَ ، فَأَدَّى كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ مَا رَأَى مِنْهُ (٥) ، وَأَخْبَرَ بِمَا لَيْلَةً بِنَعْتٍ وَأُخْرَى بِنَعْتِ آخَرَ ، فَأَدَّى كُلُّ إِنْ سَانٍ مِنْهُمْ مَا رَأَى مِنْهُ (٥) ، وَأَخْبَرَ بِمَا

<sup>(</sup>١) «بعض» في الأصل: «البعض» والمثبت أليق بالسياق.

٥ [٢٦٣٧] [التقاسيم: ٢٠٥٠] [الإتحاف: حب حم ٢٢٨٩٨].

<sup>(</sup>٢) «يعني» في (ت) : «تعني» .

<sup>(</sup>٣) «الليل» ألحق في حاشية الأصل: «ليله» ، ونسبه لنسخة .

٥[٢٦٣٨] [التقاسيم: ٢٠٥١] [الإتحاف: حب ٢١٥٣٧] [التحفة: ق ١٦٠١٧- م س ١٦٠٢٠- م س ١٦٠٢٠- م س ١٦٠٢٠] ( ٢٥٩٣) .

١٣٧/٤]٩ ب].

<sup>(</sup>٤) «في» في (ت) ، (س) (٦/ ٣٦٤) : «من» والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٥) «منه» ليس في الأصل ، وكتبه في الحاشية ، ونسبه لنسخة .



شَاهَدَ ، وَاللَّهُ جُلَقَةِ ﴿ جَعَلَ صَفِيّهُ عَلَيْهُ عَلَّمَا لِأُمَّتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا ؛ فَدَلَّنَا تَبَايُنُ أَفْعَالِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا ﴿ عَلَيْ إِنَّ الْمَرْءَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا ﴿ وَلَيَ الْمَرْءَ مُخَيِّرٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحُكُمُ لَهُ فِي الإسْتِنَانِ بِهِ فِي نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ لَا الْكُلِّ . لَا الْكُلِّ .

### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٢٦٣٩] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢) ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْعَشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ يُسَبِّحُ (٣) ، ثُمَّ يُصلِّي بَعْدُ بِاللَّيْلِ ؛ فَقَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ يُسَبِّحُ (٣) ، ثُمَّ يُصلِّي بَعْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ ، مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ ، فَعَ مَثْلَ مَا نَامَ ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصَّبْح . [الخامس: ١]

### ذِكْرُ حَبَرِ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

٥ [٢٦٤٠] أُخْبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ :

<sup>﴿ [</sup>٤/٨٣١]].

٥ [٢٦٣٩] [التقاسيم: ٢٠٥٢] [الموارد: ٦٦٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٢٣٥١٣] [التحفة: د ت س ١٨٢٢٦].

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «يسبح» في (د): «يسلم» ، وينظر: «مسند أحمد» (١٧٠/٤٤) من طريق محمد بن بكر به .

<sup>(</sup>٤) «مثل» في (د): «قدر» ، وينظر المصدر السابق .

١٣٨/٤]٩

<sup>0[</sup>٢٦٤٠] [التقاسيم: ٢٠٥٣] [الموارد: ٢٦٨] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢] [التحفة: ت س ق ١٥٩٥١ - د ١٦٠٩٨ - س ١٦٠٩٥ - د س ١٦٠٩٠ - م ١٦٠٩٠ - س

#### الإجبينان في تقريب حِيكَ ابن جبّانًا





حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ إِللَّيْلِ (٢)؛ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيتَسَوَّكُ وَيتَوَضَّأُ الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيتُومُ فَيتَسَوَّكُ وَيتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي نَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، وَيُصَلِّي وَهُو جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَخَذَ اللَّحْمَ كُمْ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ وَأَخَذَ اللَّحْمَ جَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقُومُ فَيصلي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿ قُلُلُ حَمَلُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿ قُلُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿ فَلُ لَا النَّمَانِ سِتًا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصلِي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: ﴿ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَلَا وَلُولُ اللَّهُ وَيُولِ إِلْهِ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقُرَأُ فِيهِمَا: ﴿ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْنُ وَمُولُ وَلَ فَيُولِ إِللَّا اللَّهُ وَلَولُ اللَّهُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، و ﴿ إِذَا زُلْتِ ﴾ .

أَبُو حُرَّةَ: وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

ه [٢٦٤١] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ قَالَ : حَدْ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، لَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ، وَاللهِ يَعْلِمُ اللَّهُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللّهِ عَبْدَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> m 1719 – m m 1711 – m 1711 – m 1711 – m 1711 – m 1710 – m 1711 – m 1701 – m

<sup>(</sup>١) «النبي» في (د): «رسول اللَّه».

<sup>(</sup>٢) «بالليل» ليس في (د).

<sup>1 [3/ 179 / 1].</sup> 

٥[٢٦٤١][التقاسيم: ٢٤٢٦][الإتحاف: خزحب حم عه ١٢١٣٣][التحفة: خ م س ق ١٩٩٦١].





قَالَ البِعامِ خَيْنُ : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْإِنْسَانِ مِا إِذَا مَنْ مَا إِذَا مَنْ مَا إِذَا مَنْ مَا إِذَا مَنْ مَا إِذَا مَا أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ بِهِ إِنْبَاهَ غَيْرِهِ دُونَ الْقَدْحِ فِي هَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ ١٠.

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٦٤٢] أَضِرُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ لَلْهُ عَلَيْ أَوْ مَرِضَ صَلِّى مِنَ النَّهَ إِر ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة ، قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ لَيْكُ مَرَضَ صَلِّى مِنَ النَّهَ إِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة ، قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ لَيْكُ اللَّهُ مَتَى الطَّهِ مَا مَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ .

قَالُ البُوحَامِّم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ ؛ إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضَا لَصَلَىٰ مِنَ النَّهَارِ مَا (٢) فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (٣) ، ثُمَّ صَلَّىٰ ٩ مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ

٥ [٢٦٤٣] أَخْبِرُا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

١٣٩/٤]١

<sup>(</sup>١) «السعدي» في (س) (٦/ ٣٦٩): «السعيدي» ، وينظر: «الإتحاف» ، «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) «ما» في (ت): «لما».

<sup>(</sup>٣) الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . (انظر: النهاية ، مادة : حزب) . ه [٤٠/٤] .

٥ [٢٦٤٣] [التقاسيم: ٢٢٢] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٥٦٤٤].

#### الإجسِّنَالُ فِي تَقْرُبُكِ مِعِلَى الرِّجْبِّانَ





وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ (١) الْقَارِيَّ - مِنْ بَنِي قَارَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَصَلَاقِ الظُّهْرِ - كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّهُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبِ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالنَّهَارِ سَوَاءَ

٥ [٢٦٤٤] أخبر أَبُو قُرَيْس (٤) مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ ١٠ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ ١٠ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ وَرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِي إِذَا عَمَلَ عَمْلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَ إِرِثِنَتَى عَشْرَةَ وَمُل عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَ إِرِثِنَتَى عَشْرَةَ وَكُل عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وَقَالَتْ: كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَ إِللَّهُ عَشْرَةَ وَمُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الطُبْحِ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا وَمَضَانَ (٥) .

# ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٦٤٥] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) «عبد» في الأصل: «عُبَيْدِ» مصغرا، وينظر: «تهذيب الكهال» (١٧/ ٢٦٣)، وهو عند مسلم (٧٤٨) من طريق حرملة، به.

<sup>(</sup>٢) «عمر» من (ت) ، ومكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قوله: «من الليل» وقع في (س) (٦/ ٣٦٩): «بالليل».

<sup>0 [</sup> ٢٦٤٤] [التقاسيم : ٧٣١٤] [الإتحاف : خز حب ٢٧٦ / ٢] [التحفة : م د س ١٦١٠٤ - م ت س ١٦١٠٥ - س ص ١٦١٠٥ التحفة : س ق ١٦١٠٧ - م ١٦١٠٩ - س ١٦١١٥ ] ، وتقدم : (٢٥٥٢) (٢٦٤٢) وسيأتي : (٢٦٤٦) .

<sup>(</sup>٤) «قريش» في الأصل: «فراس» ، وينظر: «الإتحاف» ، «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/ ٥٥٦). ١٤٠/٤١ -].

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٦٤٥] [التقاسيم: ٢٠٥٧] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م ت س ١٦١٠٥]، وتقدم: (٢٤١٩).





حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِ شَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ ، مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ ، مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ ، قَالَتْ دَكُانَ رَسُولُ اللَّه عَشْرَةَ رَكْعَةً .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ ﴿ كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّىٰ وِرْدَ لَيْلِهِ بِالنَّهَارِ

٥ [٢٦٤٦] أخبر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ ، قَالَ : حَدَّئَنَا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ عَلِي بْنُ حَشْرَمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ فَلَى بُنُ خَشْرَمَ وَلَا سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَا أَنْ فَنَ مَنْ النَّهَ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلَا أَثْبَتَهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَلَا أَعْمَلُ أَوْ مَرضَ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَلَا أَنْ مَا رَأَيْتُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا وَمَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا وَمَضَانَ ١٤ .

#### ١٨- بَابُ قَضَاءِ الْفُوَائِتِ

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلَاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ (٢) يَأْتِي بِهَا فَقَطْ

٥ [٢٦٤٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَيْكِ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكُرَهَا» .

١[١٤١/٤]١٩].

٥ [٢٦٤٦] [التقاسيم: ٢٠٥٨] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م ١٦١٠٩]، وتقدم: (٢٥٥٢) (٢٦٤٢) (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>١) «اثنتي» في الأصل: «ثنتي» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١١٦٩) عن علي ، به .

١٤١/٤]٥

<sup>(</sup>٢) «أنه» في (ت) : «أن» .

٥[٢٦٤٧] [التقاسيم: ٤٠٥٥] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: س ق ١٥١١ - م س ١١٥٨] [التحفة: س ق ١٥١١ - م س ١١٥٨] .

### الإخبيَّالَ فِي مَقَرِينَ بِصِيلَةَ إِن لِجَالًا



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةً أَحَدِ عَنْ أَحَدِ غَيْرُ جَائِزَةٍ

٥ [٢٦٤٨] أخبر أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ (١) خَالِدِ الْقَيْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ اللَّهِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَا مَنْ نَسِ بْنِ ﴿ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » . [النال : ٤٣]

قَالَ البَّحَامِ : فِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ : «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ قَالَ : «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » ، الصَّلَاةَ لَوْ أَدًاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ ؛ إِذِ الْمُصْطَفَى عَلَيْ قَالَ : «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ » ، يُرِيدُ : إِلَّا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتُ لَمْ يُجُونُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتُ لَمْ يَجُونُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتِ الْجِنْطَةَ ، وَلَا غَيْرُهَا مِنْ سَائِر الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْيَاءِ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الْآفَارِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي (٢) كَانَتْ (٣) فِيهِ مِنْ غَدِهَا ١

٥ [٢٦٤٩] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صَلُّوهَا الْغَدَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «صَلُّوهَا الْغَدَ لَلَهُ لِيَعْقِهَا» .
 [١٤امس : ٨]

٥ [٢٦٤٨] [التقاسيم: ٢٠٥٦] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٥٦] [التحفة: س ق ١٥٥١- م م س ١١٨٩ - م ١٣٢٩ - خ م ١٣٩٩ - م ت س ق ١٤٣٠]، وتقدم: (١٥٥١) (١٥٥١) (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>١) «بن» في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣٠/ ١٥٢) .

합[3/ 73/ 1].

<sup>(</sup>٢) «الذي» في الأصل: «التي».

<sup>(</sup>٣) «كانت» في (ت) : «فاتت» .

١٤٢/٤] ١٤٢/٤]

٥ [٢٦٤٩] [التقاسيم: ١٣٧٨] [الإتحاف: حب حم ٤٠٢٩] [التحفة: دت س ١٢٠٨٥ - دق ١٢٠٨٩ - م ١٢٠٩٥]. م ١٢٠٩٠ - د ١٢٠٩١ - س ١٢٠٩٣ - س ١٢٠٩٤ - خ دس ١٢٠٩٦].





ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتَ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا (١)

ه [ ٢٦٥٠] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيهُ فِي غَزَاةٍ ، فَلَمّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ ، فَمَا اسْتَيْقَظَ (٢) قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيهُ فِي غَزَاةٍ ، فَلَمّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ ، فَمَا اسْتَيْقَظَ (٢) حَتَّى أَيْقَظْنَا حَرُّ الشَّمْسِ ﴿ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ مَوْ مَهِ شَا فَزِعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيهُ : «ارْكَبُوا» ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا ، فَسَارَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَأَمَر بِلَالَا فَأَذَنَ ، وَفَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمْ ، وَتَوَضَّـتُوا ، وَصَلَّوا الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْنَا : الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمْ ، وَتَوَضَّـتُوا ، وَصَلَّوا الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ قَالَ : «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرَّبَا وَيَقْبَلُهُ عَنِ الرَّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْ كَا اللَّهِ ، أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ قَالَ : «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرَّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْ الرَّبَا وَيَقْبَلُهُ . أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ ؟ قَالَ : «يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ » .

# ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) ﷺ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَبَهَ وَلِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْآخَرِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْهُ

٥ [٢٦٥١] أَخْبَوْ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِةٍ : «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِةٍ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِةٍ : «لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْ هَذَا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ، فَفَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَنَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ صَلَى سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

1 [3/ 73/ 1].

<sup>(</sup>۱) «غيرها» في (ت): «غدها».

٥[٢٦٥٠] [التقاسيم: ٦٣٧٩] [الإتحاف: خز حب طح قط كم حم ١٤٩٩٥] [التحفة: د ١٠٨١٥- خ م ١٠٨٧٥ - خ م ١٠٨٧٥ - خ س ١٠٨٧٦]، وتقدم: (١٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) «استيقظ» في (ت): «استيقظنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «رسول الله» من (ت).

٥ [٢٦٥١] [التقاسيم: ٦٣٨٠] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وتقدم: (١٤٥٥) (٢٤٧١) وسيأتي: (٢٦٥٢).

١٤٣/٤] ١٤٣/٤

#### الإخسين إنفي تقريل بصحيت الربح بان





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّىٰ سَجْدَتَيْنِ، أَرَادَ بِهِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

٥[٢٦٥٢] أخبر لَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْفُ وظُ بْنُ أَبِي تَوْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِي نَامَ عَنْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، فَصَلَّاهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

[الخامس: ٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى ﷺ خَاصَّةً (١) دُونَ أُمَّتِهِ ١

٥ [٢٦٥٣] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٢ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَة قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيِيدُ الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَعُ لَعُ سَلَمَة قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَيْدُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَحَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا ، فَقَالَ (٣) : «قَدِمَ عَلَيْ مَالٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْتُ مُا أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتُونِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتَقْضِيهِمَا (٤) إِذَا فَاتَتَا (٥)؟ قَالَ : «لَا» .

٥[٢٦٥٢] [التقاسيم: ٦٣٨١] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وتقدم: (١٤٥٥) (٢٤٧١) (٢٥٥١).

<sup>(</sup>١) «خاصة» في (ت): «خاصًا».

<sup>.[1/88/8]@</sup> 

٥ [٢٦٥٣] [التقاسيم: ٢١٣٠] [الموارد: ٦٢٣] [الإتحاف: طح حب حم ٢٣٤٠٠]، وتقدم: (١٥٧٠) . (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>(</sup>٣) «فقال» في (د): «قال».

<sup>(</sup>٤) «أفنقضيهما» في (د): «أفنصليهما».

<sup>(</sup>٥) «فاتتا» في الأصل: «فاتتنا» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٧٠٢٨) حيث رواه المصنف من طريقه .





#### ١٩- بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

#### ذِكْرُ (٣) تَسْمِيةِ الْمُصْطَفَى ﷺ سَجْدَتَي السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

- ٥ [٢٦٥٥] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ النَّهِ عَنِ النَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَ
- ٥ [٢٦٥٦] أَخْبَى الْمِقْدَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٥[٢٦٥٤] [التقاسيم: ٦٨٤٥] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ش ١٥٠٩٨] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ - دت س ١٠٨٨٥]، وسيأتي: (٢٦٧٠) (٢٦٧١) (٢٦٧٢) (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا شباب بن صالح وعبد الله بن قحطبة ، قالاً» مطموس في الأصل ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والذي يليه بترجمته استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٣) بعد «ذكر» في الأصل: «ما».

٥[٢٦٥٥] [التقاسيم: ٦٨٤٦] [الموارد: ٥٣٨] [الإتحاف: خز حب كم ٨٢٨٢] [التحفة: د ٦١٤٤]، وسيأتي مكررًا: (٢٦٨٩).

١٤٤/٤]١٠

<sup>0 [</sup> ٢٦٥٦] [ التقاسيم: ١٠٦٠] [ الإتحاف: جا خز طح حب قط ١٢٩٣٦] [ التحفة: م س ٩١٧١ - س ٩٤٢٩ - س ٩٤٤٩ ) ، وسيأتي: (٧٦٥٧) (٢٦٥٧) خ م د س ق ٩٤٥١ - ق ٩٤٠٠ - د س ٩٦٠٥ - س ١٨٤١٦ ) ، وسيأتي: (٧٦٥٧) (٢٦٥٧)





صَلَاةً زَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَتَمَّ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَحْبَرْتُكُمْ بِهِ ، قَالَ : «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَحْبَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُنَسَّىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُنسَّىٰ كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَى وَلَيْبُنِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لُيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » . [الأول : ٣٤]

#### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ اللهِ

٥ [٢٦٥٧] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغْيَرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُغْيَمِ ، عَنْ الْمُغْيَمِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقِيلَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّ أَتُكُمُوهُ ، لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّ أَتُكُمُوهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُنَسَّى كَمَا تُنَسَّوْنَ ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَى (١) ذَلِكَ إِلَى الطَّوابِ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » . [الأول : ٣٤]

قَالَ البُومَامُ وَاللَّهُ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَذَا خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَلَى ابْنَتِهِ ، فِقَةُ.

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ

٥ [٢٦٥٨] أخبر أَكريًا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ

<sup>.[1180/8]@</sup> 

<sup>0 [</sup>۲٦٥٧] [التقاسيم: ١٠٦١] [الإتحاف: جا خز طح حب قط ١٢٩٣٦] [التحفة: م س ٩١٧١-س ٩٢٤١-م دس ٩٤٠٩-ع ٩٤١١-م دق ٩٤٢٤-م ت س ٩٤٢٦-س ٩٤٣٧- س ٩٤٤٩-خ م د س ق ٩٤٥١- ق ٩٤٦٠- د س ٩٦٠٥- س ١٨٤١٦]، وتقدم: (٢٦٥٦) وسيأتي: (٢٦٥٨) (٢٦٥٧) (٢٢٦٧) (٢٦٢١) (٢٦٢١) (٢٦٨١).

<sup>(</sup>١) أحرى : أجدر وأخلق . (انظر : النهاية ، مادة : حرا) .

٥ [٢٦٥٨] [التقاسيم: ١٠٦٢] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ١٩١٧ - س ٩٢٤١] [التحفة: م س ١٩١٩ - س ٩٢٤١ م حس ٩٤٤٩ - خ م د س ٩٢٤١ - س ٩٤٣٩ - س ٩٤٤٩ - خ م د س ق ٩٤٥١ - ق ٩٤٥٠ - د س ٩٠٦٥ - س ٩٠٥١ ]، وتقدم: (٢٦٥٦) (٢٦٥٧) وسيأتي: (٢٦٥٩) (٢٦٥٧) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧)

١٤٥/٤] ١٤٥/٤]



وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْ رَخَمْسَا ، فَقِيلًا : زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» ، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَيْتَ فَقِيلًا : زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهُ : «وَمَا ذَاكَ؟» ، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَيْتَ خَمْسًا ؛ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ . [الأول: ٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْمُتَحَرِّي (١) فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَامِ لَا قَبْلُ

ه [٢٦٥٩] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمُويُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْتَ وَاللَّهُ عَلَيْتُ قَالَ : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ : «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ : «إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَكُرُ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّي الصَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ(٢)

٥[٢٦٦٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «للمتحرى» في الأصل: «للتحرى».

<sup>0[</sup>٢٦٥٩] [التقاسيم: ١٠٦٣] [الإتحاف: جا خز طح حب قط ١٢٩٣٦] [التحفة: م س ٩١٧١- س ٩٢٤١] [التحفة: م س ٩١٧١- س ٩٢٤١] [التحفة: م س ٩٤٤٩- ض مدس ٩٢٤١- م دس ٩٤٤٩- خ م دس ق ٩٤٤١- م دس ٩٤٥٠- و ١٨٤١- م دس ق ٩٤٥١- ق ٩٤٦٠- و س ٩٦٠٥]، وتقدم: (٢٦٥٦) (٢٦٥٧) وسيأتي: (٢٦٥١) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٨٢) (٢٦٨٠) .

١[١٤٦/٤]١٠

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>۲٦٦٠] [التقاسيم: ١٨٤٧] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧ - جا خز طح حب قط/ ١٢٩٣٦] [التحفة: م س ١٩١٧ - س ١٩٤٦ - م د س ٩٤٢٩ - م د ق ٩٤٢٤ - م ت س ٩٤٢٩ - س ٩٤٣٩ - م د ق ٩٤٢٤ - م ت س ٩٤٢٩ - س ٩٤٣٩ - م د س ق ٩٤٤٩ - ق ٩٤٣٠ - د س ٩٦٠٥ - س ١٨٤١ ]، وتقدم: (٢٦٥٦) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) .





عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، وَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ حَدَثَ مَسْعُودٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمُوهُ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُنَسَّى فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ! «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمُوهُ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أُنَسَّى فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَىٰ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ ، وَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، فُمَّ لَيُسَلِّمْ ، وَلْيَسْجُدْ سَجُدَتَيْنِ » .
[الخامس: ١٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُصَلِّيَ الظُّهْرِ حَمْسَا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ

٥[٢٦٦١] أَضِوْرَ كَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (١) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّهِ ، عَنْ إِنْكَ يَا أَعْوَرُ ؟ مُسَا ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ ؟ فَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ حَدَّثَ عَلْقَمَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ حَدَّثَ عَلْقَمَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِي عَيْلِا ، وَفُلَ ذَلِكَ .

١٤٦/٤]٩

<sup>0[</sup>۲٦٦١] [التقاسيم: ٦٨٤٨] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ٩١٧١-س ٩٢٤١-م دس ٩٤٠٩-ع ٩٤١١-م دق ٩٤٤٢-م ت س ٩٤٢٦-س ٩٤٣٧-س ٩٤٤٩-خ م دس ق ٩٤٥١- ق ٩٤٦٠- د س ٩٦٠٥- س ١٨٤١٦]، وتقدم: (٢٦٥٦) (٢٦٥٧) (٢٦٥٨) (٢٦٥٩) (٢٦٦٠) وسيأتي: (٢٦٦٦) (٢٦٨١) (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>١) «شعبة» في الأصل: «سعيد» وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٧/ ٢٣٣) من طريق محمد بن جعفر، به، وسعيد بن أبي عروبة لا يروي عن سلمة بن كهيل.

<sup>(</sup>٢) «سويد» في الأصل: «يزيد»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٢٣٣/٧)، «المجتبئ» للنسائي (١٢٧١)، «المنتقئ» لابن الجارود (٢٥٠) ثلاثتهم من طريق الحسن بن عبيدالله، عن المنسائي (١٢٧١)، «المنتقئ» لابن الجارود (٢٥٠) ثلاثتهم من طريق الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم بن سويد، به . إلا أن الأخير لم ينسبه، لكنه قال في آخره: «إبراهيم هذا هو: ابن سويد النخعي، وليس بإبراهيم بن يزيد النخعي».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

٥ [٢٦٦٢] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ : صَلَّىٰ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَلَاةً - قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا أَدْرِي ، أَزَادَ أَوْ (١ ) نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَمَا ذَاكَ؟ » ، قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَتَنَى أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : «لَا ، وَمَا ذَاكَ؟ » ، قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَتَنَى رَجْلَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، قَالَ : «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِ فُلُكُمْ ، أَنْ سَى كَمَا وَيُعَلِّقُونَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرًّ الصَّوَابَ ، وَلْيُتِمَ اللَّهُ وَلَا يَسِيتُ فَذَكَرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرًّ الصَّوَابَ ، وَلْيُتِمَا تَعْمَا لَيْهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَامُ ، فُمَّ لْيَسْتُ فَذَكُرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرًّ الصَّوَابَ ، وَلْيُتِمَ عَلَى الْمَالَمُ ، فُمَّ لْيَسْتُهُ وْ مَنَ هُ إِنْ الْمِنْ مُ فُمَّ لْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ » .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي (٢) صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي (٢) صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ

٥ [٢٦٦٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ﴿ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاقًا صَلَّى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ﴿ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاقًا صَلَّى

<sup>0 [</sup>۲٦٦٢] [التقاسيم: ١٠٦٥] [الإتحاف: جا خز طح حب قط ١٢٩٣٦] [التحفة: م س ٩١٧١ - س ٩٢٤٦] [التحفة: م س ٩١٧١ - س ٩٢٤١ - م دس ٩٢٤١ - م دس ٩٤٤٩ - خ م دس ٩٢٤١ - م دس ٩٤٥٩ - خ م دس ق ٩٤٥١ - و ١٨٤٥١ ) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٦٠)

<sup>(</sup>١) «أو» ليس في (س) (٦/ ٣٨٥).

û [٤/ /٤] أ]. (ت) «في» ليس في (ت).

٥ [٢٦٦٣] [التقاسيم: ٢٠٦٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥] [التحفة: مدس ق ٢٦٦٩) . (٢٦٦٧) ، (٢٦٦٧) . (٢٦٦٧) . ها [٤/٤١٧] .

#### الإخيشان في تقربات ويكت الرب الزا





أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَة ، وَلْيَسْجُدُ (١) سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ فَالِفَة شَفَعَتْهَا السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ فَالِفَة شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَة فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» . [الأول: ٣٤]

قَالَ اللهِ عَامِم ﴿ فَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحِ. وَاللَّهُ عَبَر قَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَكُو خَبَر قَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦٦٤] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الل

قَالَ أَبُوطَ مَهِ النَّهَ وَ الْمِنَاءَ عَلَى الْمَيْحِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ ( صَحِيحِ الْآفَارِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّحَرِّي هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَ لَا يَدْرِي مَا صَلِّى ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى السَّهُو الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ فَ لَا يَدْرِي مَا صَلِّى ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى السَّهُو اللَّهُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى اللَّهُ وَالْمَرْءُ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، أَو الثَّلَاثِ عَلَى الْمَعْوَدِ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ أَنْ يَشُكُ الْمَرْءُ فِي الثَّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، أَو الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْغِي عَلَى الْيَقِينِ وَهُ وَ الْأَقَلُ ، وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَ

<sup>(</sup>١) «وليسجد» في (ت): «ويسجد».

٥[٢٦٦٤] [التقاسيم: ١٠٦٧] [الموارد: ٥٣٧] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥] [التحفة: م د س ق ٢٦٦٣ - د ٢٣٩٦ - د ١٩٠٩١]، وتقدم: (٢٦٦٣) وسيأتي: (٢٦٦٥) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : قال رسول الله عليه الله عليه وقع في (د) : «أن رسول الله عليه قال» .

<sup>(</sup>٣) قوله : «في صلاته» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٤) [٤/ ١٤٨ أ]. وهذا الحديث سيأتي مكررًا برقم (٢٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) «من» في (ت): «في».





يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَىٰ خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبِي سَعِيدِ النُّدُدِيِّ ؟ سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْنِ .

### ذِكْرُ (١) لَفْظَةِ أَمْرِ بِقَوْلِ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللَّسَانِ

٥ [٢٦٦٥] أَضِوْلُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ﴿ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ﴿ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ اَبِي كَثِيرٍ ﴿ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ اَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ فَلَافًا صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» أَرَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لَا بِلِسَانِهِ

٥ [٢٦٦٦] أَضِوْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّرَزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا " مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ الْحُلْوانِيُّ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (٤) ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثُ ١٠ - فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ : كَذَبْتَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأَذْنِهِ ، أَوْ يَجِدَرِيمًا بِأَنْفِهِ » . [الأول: ١٦]

<sup>(</sup>١) «ذكر» من (ت).

٥ [٢٦٦٥] [التقاسيم: ١١٦٦] [الموارد: ١٨٨] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٥٦٣٤] [التحفة: ق ٢٦٦٨] [التحفة: ق ٤٠٤٨] م دس ق ٢٦٦٤) دت س ق ٤٣٩٦ - د ١٩٠٩١]، وتقدم: (٢٦٦٣) (٢٦٦٣) وسيأتي: (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «وأخبرنا».

١٤٨/٤]٩

٥[٢٦٦٦] [التقاسيم: ١١٦٧] [الموارد: ١٨٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٥٦٣٤] [التحفة: ق ٤٠٤٨ - دت س ق ٤٩٦٦ - ١٩٠٩١]، وتقدم برقم: (٢٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الخدري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

<sup>\$[3/83/1].</sup> 





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ (١) لَا بَعْدُ

٥ [٢٦٦٧] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ، قَالَ: حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْجُ (٢) مَنْ اللَّهِ عَالَدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ الْكِنْدِيُ (٢) أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ (٣) ، قَالَ: حَدَّنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ اللَّهِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيْ هَلَا بَنْ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ وَيُوا اللَّهُ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنْ اسْتَيْقَنَ التَّمَامُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتِهِ أَنْ فَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَة ، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَة ، وَالسَّجْدَتَانِ تَافِلَة ، وَالسَّجْدَتَانِ تَاقِصَة كَانَتِ الرَّكْعَة تَمَامًا بِصَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ » (٢) . [الخامس: ١٨]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

٥ [٢٦٦٨] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «السلام» في الأصل : «الصلاة» ، والمثبت هو الأشبه بالصواب ، ينظر ما ترجم به المصنف على الحديث الذي مربرقم (٢٦٦٣) .

٥[٢٦٦٧] [التقاسيم: ٦٨٤٩] [الموارد: ٥٣٧] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥] [التحفة: م د س ق ٢١٦٣ - د ١٩٠٩١]، وتقدم: (٢٦٦٣) (٢٦٦٤) وسيأتي: (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله بن سعيد الكندي» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أبو سعيد الأشج» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه قال»

<sup>(</sup>٥) قوله: «في صلاته» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) [٤/ ١٤٩ ب]. من هنا وحتى حديث عمر بن محمد الهمداني وكلام المصنف بعده والواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها»
(٢٦٧٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان»

٥ [٢٦٦٨] [التقاسيم: ١٨٥٠] [الموارد: ٥٣٣] [الإتحاف: حب قط ٢٢٣]، وسيأتي: (٢٦٨٩).

EV9



عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْدِ ثَلَافًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَلْيُ صَلِّ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْدِ ثَلَافًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَلْيُ صَلِّ رَكْعَة ، وَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَة فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا (١) لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَة فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا (١) لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَة شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ» .

قَالَ ابوطاتم: وَهِمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَيْثُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ كَثِيرًا؛ فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهْمِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ كَثِيرًا؛ فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهْمِهِ عَنْ أَيْضًا ﴿ ).

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيهَا أَذْ يُحْسِنَ رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَسُجُودَهَا

٥ [٢٦٦٩] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسِلُ مَخْلَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْكَ أَسْكَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَكَ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَكَ أَسْلَمَ مَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى فَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَة يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، فَلْ يَعُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَة يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، فَلْ يَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَة يُتِمُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، فَلْ يَعُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَة يُتِمُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، فَلَمْ يَدْرِكُمْ مَلَى فَلَهُ مَلَى فَلَا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَة يُتِمُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، فَلَمْ يَدْرِكُمْ مَلَى فَلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ مَا يَسْمُ وَلَا اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى اللَّهُ يُطَانِ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْ اللَّه الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْ

قَالَ البَّعَامَ ﴿ لَهُ الْهُ وَ الْبِنَ مَسْعُودٍ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ مِمَّا قَدْ يُـوهِمُ عَالَمَا مِنَ النَّاسِ ﴿ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ ، وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ؛ لِأَنَّ

<sup>(</sup>١) **الإرغام:** الإغاظة والإذلال ، مأخوذ من الرغام ، وهو: التراب. (انظر: النهاية ، مادة: رغم). هـ [٤/ ١٥٠ أ].

٥ [٢٦٦٩] [التقاسيم: ١٥٨٥] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥] [التحفة: ق ٢٦٦٨] (٢٦٦٣) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧) (٢٦٦٧)

١٥٠/٤]١٥

فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودِ فِي ذِكْرِ التَّحَرِّي أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ ، وَإِنْ صَبَّا أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهُو قَبْلَ السَّلَامِ ، وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي ثَلَاقًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ؛ وَهُ وَ النَّلاثُ ، فَلَا يَدْرِي ثَلَاقًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ؛ وَهُ وَ النَّلاثُ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهُو قَبْلَ السَّلَامِ ، وَأَمَّا التَّحَرِّي : فَهُو أَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ، فُمَّ اشْتَعْلَ قَلْبُهُ (١) بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْء فِي صَلَاتِهِ ، فُمَّ اشْتَعْلَ قَلْبُهُ (١) بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْء فِي صَلَاتِهِ ، فُمَّ اشْتَعْلَ قَلْبُهُ (١) بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْء فِي صَلَاتِهِ ، فُمَّ اشْتَعْلَ قَلْبُهُ (١) بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَو الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْء صَلَاتِهِ ، فُمَّ اشْتَعْلَ قَلْبُهُ (١) بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَو السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ صَلَّى مِنْ وَيُبِيْعُهَا ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهُو بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ مُعَارَيْنِ مَعَارَيْنِ مَعَارَيْنِ مَعَارِيْنِ مَعَارَا .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَانِيَا ٥ [٢٦٧٠] أَضِرُ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ - بِالْبَصْرَةِ - أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ ، سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ ، سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عَلْمُ لَلْ بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ (٥) . [الثاني : ١٠١]

تَفَرَدَ بِهِ الْأَنْصَارِيُّ . مَا رَوَىٰ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هَـذَا الْحَـدِيثِ ، وَخَالِـدُ تِلْمِنْهُ .

<sup>(</sup>١) «قلبه» في (س) (٦/ ٣٩٢): «بقلبه» . (٢) «من» كتب فوقه في الأصل: «في» .

<sup>(</sup>٣) [٤/ ١٥١ أ]. وهنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥[٢٦٧٠][التقاسيم : ٢٧٦٤][الإتحاف : جا خز حب كم ١٥٠٩٩][التحفة : م دس ق ١٠٨٨٢ - دت س ١٠٨٨٥]، وتقدم : (٢٦٥٤) وسيأتي : (٢٦٧١)، (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الحصري» من (ت)، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٧٢)، «الأنساب» للسمعاني (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، ولم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر: (٢٦٧٢).





ه [٢٦٧١] أخب رئا شَبَابُ (١) بن صَالِحٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ قَحْطَبَة ، قَالاً : حَدَّثَنَا وَهْبُ بُنُ بَنِ بَقِيَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ بَقِيَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ الرَّعَاتِ مِنَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاق : وَصَرْبَ الصَّلَاة ؟ فَقَالَ عَلِي اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْ يَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاة ؟ فَقَالَ عَلَيْ : «أَصَدَق الْخِرْبَاق ؟» فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ اللَّهِ ، أَنْ يَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاة ؟ فَقَالَ عَلَيْ : «أَصَدَق الْخِرْبَاق ؟» فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَة ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْحَالِ الَّيِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَعْدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ (٢)

٥[٢٦٧٢] أَضِوْعَبُدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ (٣) ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَوَابِ الْحُصْرِيُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِيدِ ثَوَابِ الْحُصْرِيُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِيدٍ الْحَدَّاءِ (٥) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ الْحَدَّاءِ مَا لَيْبِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ . [الخامس: ١٨]

٥[٢٦٧١] [التقاسيم: ٦٨٤٥] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ش ١٥٠٩٨] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ - دت س ١٠٨٨٥]، وتقدم: (٢٦٧٠) (٢٦٧٠) وسيأتي: (٢٦٧٢) (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>١) «شباب» في الأصل: «شبابة» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الإكمال» لابن ماكولا (١٦/٥)، «معجم شيوخ الإسماعيلي» (٢/ ٦٥٨).

١٥١/٤]١٤

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث أبي يعلى وكلام المصنف بعده الواقعين تحت ترجمة : «ذكر خبر ثان يصرح بأن أبا هريرة شاهد هذه الصلاة مع رسول الله علي (٢٦٨٩) ؛ استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٢٦٧٢] [التقاسيم: ٦٨٥٢] [الموارد: ٥٣٦] [الإتحاف: جا خز حب كم ١٥٠٩٩] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ – دت س ١٠٨٨٥]، وتقدم: (٢٦٧٤) (٢٦٧٠) وسيأتي: (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) بعد «الخطابي» في (د): «بالبصرة».

<sup>(</sup>٤) «الحصري» في الأصل: «الحضرمي» ، وهو خطأ ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٨/ ٢٧٢) ، «الأنساب» للسمعاني (٤/ ١٥٢) .

<sup>(</sup>٥) «الحذاء» ليس في (د).





## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ

٥ [٢٦٧٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبِ شُوِ بَكُ رُبْنُ خَلَفٍ خَتَنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَلِي الْمُقْرِئِ ، قَالَ : حَصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا مُ صَلَاةَ الظُّهْ و – أَوِ الْعَصْرِ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا مُ صَلَّاةَ الظُّهْ و – أَو الْعَصْرِ – ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَقَامَ (١) فَصَلَّىٰ رَكْعَةً ، ثُمَّ – ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَقَامَ (١) فَصَلَّىٰ رَكْعَةً ، ثُمَّ صَلَاةً الشَّهْ وَسَلَّىٰ وَكُعَةً ، ثُمَّ مَا لَعَ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، ثُمَّ سَلَّمَ .

#### ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٦٧٤] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ۩ بَشَادٍ ، قَالَ : صَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ (٢) قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الْمَغْرِبَ ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْ فِي الرَّحْعَتَيْنِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَ مَ يَلْكَ الرَّحْعَةَ ، وَسَأَلْتُ (٣) النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ (٤) سَهَوْتَ ، وَلَا اللَّهِ ، إِنَّكَ الرَّحْقِ الرَّحْقِ اللَّهِ يَا لَوْ يُعَالِي اللَّهِ يَا لِي عَلَى اللَّهِ ، إِنَّكَ (٤) سَهَوْتَ ،

<sup>1 [3 | 701].</sup> 

٥[٢٦٧٣] [التقاسيم: ٦٨٥٣] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ش ١٥٠٩٨] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ - دت س ١٠٨٨٥]، وتقدم: (٢٦٥٤) (٢٦٧٠) (٢٦٧١).

<sup>(</sup>۱) «فقام» ليس في (س) (٦/ ٣٩٤).

٥ [ ٢٦٧٤] [التقاسيم: ٦٨٥٤] [الموارد: ٥٣٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٦٧٧٨] [التحفة: د س

١٥٢/٤]١٠ س].

<sup>(</sup>٢) «حديج» في الأصل: «خديج» بالخاء المعجمة، وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢) «١٦٣/٢٨).

<sup>(</sup>٣) (وسألت) في (د) : (وسئلت) .

<sup>(</sup>٤) بعد «إنك» في (د): «قد».





فَقِيلَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ فَقُلْتُ (١): لَا ، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ ، وَمَرَّ (٢) بِي رَجُلٌ ، فَقُلْتُ : هُوَ هَذَا ، فَقَالُوا : هَذَا طَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ . [الخامس: ١٨]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَحَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ (٣) اللَّذَيْنِ (٤) ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

٥ [٢٦٧٥] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ إِحْدَىٰ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَأَظُنُ أَنَّهَا الظُّهُ وَ لَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ إِحْدَىٰ صَلَاتَي الْعَشِيِّ - وَأَظُنُ أَنَّهَا الظُّهُ وَ لَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِحْدَىٰ صَلَاتَي الْعَشِيِّ - وَأَظُنُ أَنَّهَا الظُّهُ وَ لَكُعْتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا (٧) عَلَى لَكُعْتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا (٧) عَلَى اللَّهُ وَكَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ (٨) ، وَقَالُوا : قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَخُلُ : إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ ، وَإِمَّا وَضِيرُ الْيَهُ عَلَيْهِمَا ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، قَالَ : وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ : إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ ، وَإِمَّا وَمِي الْقَوْمِ رَجُلٌ : إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ ، وَإِمَّا

<sup>(</sup>١) «فقلت» في (د): «فقال».

<sup>(</sup>٢) «ومر» في (د): «فمر».

<sup>(</sup>٣) «حديج» في الأصل: «خديج» بالخاء المعجمة وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) «اللذين» في الأصل: «الذي» والمثبت أشبه بالصواب.

<sup>0[</sup>۲۲۷] [التقاسيم: ۲۸۰۰] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ۱۹۸۱۸] [التحفة: د ۱۳۰۳د س ۱۳۱۸- د ۱۳۱۲- س ۱۳۲۲- د س ۱۳۱۲- د س ۱۶۱۵- س ۱۶۳۵- ت ۱۶۳۵م د ۱۶۶۱- م ۱۶۶۹- خ د ت س ۱۶۶۵- س ۱۶۶۵- خ د ۲۶۶۸- س ۱۶۶۹د ۲۶۵۲- ت ۱۶۵۶- خ د ت س ۱۶۵۸- س ۱۶۸۵- خ د ۲۶۸۱- م س ۱۶۹۶۵د ۲۶۵۲- ت ۱۶۵۶- د ۲۰۷۸- خت ۱۶۵۸- س ۱۶۸۵۹- س ۱۶۸۶۰- م س ۱۶۹۶۵د س ۱۶۱۹۲- د ۱۶۰۵- س ۱۵۳۵- م س ۱۷۳۷)، وتقدم: (۲۲۸۲) (۲۲۰۲) (۲۲۰۲)

<sup>(</sup>٥) «حدثنا» ليس في (ت) ، ومكانه في الأصل بياض ، ينظر «الإتحاف».

<sup>1 [3/40/1]</sup> 

 <sup>(</sup>٦) قوله: «قال: أخبرنا عبد الوهاب» سقط من الأصل، وهو خطأ ظاهر؛ فإسحاق هو: ابن راهويه،
 والثقفي هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) «إحداهما» في الأصل: «إحديهما» ، وينظر: «مسند البزار» (٩٨٢٤) من طريق عبد الوهاب ، به .

<sup>(</sup>٨) السرعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ، ويقبلون عليه بسرعة . (انظر: النهاية ، مادة: سرع) .





طَوِيلُهُمَا ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمْ نَسِيت؟ فَقَالَ: وَلَمْ أَنْسَ» ، فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو فَقَالَ: وَلَمْ أُنسَ» ، فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» ، فَقَالُوا: نَعَمْ ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَرَ ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ اللَّوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، قَالَ: فَمَ سَلَّمَ . [الخامس: ١٨]

قَالَ الْهِ عَامَ خَيْنَ اللَّهُ عَبُو الْأَخْبَارُ الثَّلَافَةُ قَدْ تُوهِمُ (١) غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ النَّبِي عَلَيْ الْمُتَبَحِّرِ فِي صَنَاعَةِ الْعِلْمِ النَّبِي اللَّهِ وَلَكَ ، وَفِي أَنَّهَا مُتَضَادَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي حَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِي عَلَيْ ذَلِكَ ، وَفِي حَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ (١) خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ الْخِرْبَاقَ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ ذَلِكَ ، وَفِي حَبَرِ مُعَاوِيةَ بْنِ حُدَيْجٍ (١) أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ طَلْحَة بْنَ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَدِيثِ تَضَادٌ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَذَلِكَ وَلَا لَكُهُ مِنَ الرَّعُ عَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُ مِ أَوِ الْعَصْرِ ، وَحَبَرَ مُعَالِنَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُ عَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمُغُوبِ ؛ فَذَلَّ مِمَّا وَصَفْنَا عَلَى مُعَاوِيةَ بْنِ حُدَيْجٍ (٢) : أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكُ عَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ الْمُغُرِبِ ؛ فَذَلَّ مِمَّا وَصَفْنَا عَلَى الْجَوْلُ مُعَتَايِنَةٍ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ سَجْدَتَى السَّهْوِ لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيَا اللهِ

٥ [٢٦٧٦] أَضِمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ

١٥٣/٤]٩

<sup>(</sup>١) «توهم» في الأصل : «يوهم» والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) «حديج» في الأصل: «خديج» بالخاء المعجمة وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٢٨/ ١٦٣). ١٤٤٤ ١٥٤].

٥[٢٦٧٦][التقاسيم: ٦٨٥٦][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) (١٩٣٧) وسيأتي: (٢٦٧٧) (٢٦٧٨) (٢٦٧٩).

£ 10 00



بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُـوسٌ، فَلَمَّـا كَـانَ فِي آخِـرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيَا إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَسَجْدَتَي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

ه [٢٦٧٧] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّقَ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي أَرْبَعِ انْتَظَرَ النَّاسُ \* تَسْلِيمَهُ ، كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ كَبَرَ ، ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . [الخامس : ١٨]

# ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا ﷺ سَجْدَتَيِ السَّهُو لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ

ه [٢٦٧٨] أخب را مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ ، قَالَ : وَالْمَ الْحُبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلْقَ قَامَ فِي صَلَاةِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ بُحَيْنَة الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُ وَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ . [الخامس: ١٨]

٥[٢٦٧٧][التقاسيم: ٦٨٥٧][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) (١٩٣٧) (٢٦٧٦) وسيأتي: (٢٦٧٨) (٢٦٧٩) (٢٦٨٠).

١٥٤/٤]١ ب].

٥[٢٦٧٨][التقاسيم: ١٨٥٨][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) (١٩٣٧) (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) وسيأتي: (٢٦٧٩).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ مِنَ النَّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيَا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ السَّجْدَتَيِ السَّهْوِ

٥ [٢٦٧٩] أَضِرْا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا خَبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَامَ فِي أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَامَ فِي أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَامَ فِي فَي عَبْدُ اللَّهِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ . [الخامس : ١٨]

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَدَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ وَ الْمَالُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّعُولِيُ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَسَبَّحْنَا فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ ﴿ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ ، فَسَبَّحْنَا فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ ﴿ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ .

ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي وَ وَكُرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي وَ وَالَ عَرْدِي مَا اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ

<sup>1 [3/00/1].</sup> 

٥[٢٦٧٩][التقاسيم: ٢٥٨٥][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) (١٩٣٧) (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) (٢٦٧٨) وسيأتي: (٢٦٨٠).

٥[٢٦٨٠][التقاسيم: ٦٨٦٠][الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١][التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم: (١٩٣٤) (١٩٣٧) (٢٦٧٦) (٢٦٧٧) (٢٦٧٨).

<sup>(</sup>١) «الدغولي» في الأصل: «الدعولي» بالعين المهملة، وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «التقييد» لابن نقطة (٧٧)، «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (س) (٦/ ٣٣٩): «أخبرنا».

١٥٥/٤]١

<sup>0[</sup>٢٦٨١] [التقاسيم: ٦٨٦٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ٩١٧١- - ٩١٧١] [التحفة: م س ٩١٧١- - م ص ص ٩٤٤٦ - م ص ٩٤٤٠ - م ص ٩٤٤٠ - م ص ٩٤٤٠ - م ص ص ٩٤٤٠ - م ص

EAV S



سَيْفِ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (١) اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّىٰ إِبْوَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ وَهُ وَ بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَعِدَتَيْنِ وَهُ وَ بَعِيمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَسَجَدَ سَعِدَتَيْنِ وَهُ وَ عَالِيسٌ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَرَادَ بِهِ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ۞

٥ [٢٦٨٧] أَضِوْ زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا ، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْ رَحَمْسَا ، فَقْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا ، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْ رَحَمْسَا ، فقيلَ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسًا ؛ فَقِيلَ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسًا ؛ فَقِيلَ : إِنَّكَ صَلَّيْتَ حَمْسًا ؛ فَقِيلَ : إِنَّكَ صَلَيْتَ حَمْسًا ؛ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ .

### ذِكْرُ الْأَمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِي فَسَّرَتْهُ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى ﷺ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

٥ [٢٦٨٣] أَخْبَى لِمُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ،

<sup>=</sup> دس ق ۹٤٥١ – ق ۹٤٦٠ ـ د س ۹٦٠٥ – س ١٨٤١٦ ]، وتقدم: (٢٦٥٦) (٢٦٥٧) (٢٦٥٨) (٢٦٦٩) (٢٦٦٧) (٢٦٦١) وسيأتي: (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>١) «عبيد» في الأصل: «عبد» مكبرا، وينظر: والإتحاف»، «تهذيب الكمال» (١٣٦/١٩)، «الثقات» للمصنف (١/٩٤).

<sup>(</sup>٢) «عتيبة» في الأصل: «عيينة» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ١١٤). ها [٤/ ٢٥٥].

٥[٢٦٨٢] [التقاسيم: ٦٨٦٤] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ١٩١٧- م ١٩٤٧] [التحفة: م س ١٩٤٩ - خ م س ٩٤٤١ - م د س ٩٤٤٩ - م د س ٩٤٤٩ - م ت س ٩٤٤٦ - س ٩٤٤٩ - خ م د س ق ١٩٤١ - م د س ق ١٩٤٩ - ق ٩٤٠٩ - د س ٩٠٠٥ - س ١٨٤١]، وتقدم: (٢٦٥١) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٧) (٢٦٥٩)

<sup>0 [</sup>۲٦٨٣] [التقاسيم: ١٦٦٥] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٤٢] [التحفة: م ١٣٣٤ - م ١٣٦٣ - م ١٣٦٣ - م ١٣٦٣ - م ١٣٦٤ - م ١٥١٥ - م ١٣٦٤ - م ١٥١٥ - م ١٣٩٤ - م ١٥١٥ - م ١٥٢٠ - م ١٥٢٠ - م ١٥٤٠ - م دس ١٥٤٤ - م دس ١٥٢٤ - م دس ١٥٤٠ - م دس ١٥٤٤ - م دس ١٥٤٠ - م دس ١





قَالَ: حَدَّفَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي ۞ صَلَاتِهِ فَلِيُلْبِسَ (١) عَلَيْهِ حَتَّىٰ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّىٰ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

٥ [٢٦٨٤] أخبر البن قُتَيْبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَنْ هِ هَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ الظَّهْرَ - أَو : الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ - أَو : الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَخْدِهِمَا ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ - حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً - أَخْدِهِمَا ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ - حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً - أَخْدِهِمَا ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ - حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً - أَخْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ سَى ، وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

١٥٦/٤]١

<sup>(</sup>۱) «فليلبس» كذا في الأصل، (ت)، وجعله محقق (س) (٦/ ٤٠١) مخالفا أصله الخطي: «ليلبس»، والحديث في «موطأ الإمام مالك» (٣٣٠)، ومن طريقه البخاري (١٢٤٢)، ومسلم (٥٦٠) بلفظ: «فلبس».

<sup>0[</sup>۲۲۸۶] [التقاسيم: ۲۸۳۹] [الإتحاف: مي خز حب ۱۸۲۷] [التحفة: د ۱۳۰۳ – د س ۱۳۱۸ – د س ۱۳۱۸ – د س ۱۳۱۸ – د س ۱۳۱۸ – د س ۱۶۱۹ – م ۱۶۹۹ – م ۱۶۹۹ – م ۱۶۹۹ – م ۱۶۹۹ – د ۱۳۱۹ – م ۱۶۹۹ – د ۱۶۹۹ – د ۱۶۹۹ – د ۱۶۹۶ – د ۱۶۹۶ – ت ۱۶۹۹ – د ۱۶۹۶ – د ۱۶۹۸ – ت ۱۶۹۸ – د ۱۹۹۸ – د ۱۹۹

<sup>@[3/</sup>vor/1].





#### ذِكْرُ وَصْفِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ

٥ [٢٦٨٥] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ صَلَّىٰ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ – أَو : الْعَصْرَ – سُلَىٰ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ – أَو : الْعَصْرَ – فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍ و – وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي رُهْرَةً - : فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍ و – وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي رُهْرَةً - : أَخُفِّقَتِ (١ ) الصَّلَاةُ ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا يَقُولُ ذُو الْيَعَالَ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ؟ » فَقَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا ، ثُمَّ الْيَدَيْنِ؟ » فَقَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قَالَ : فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا ، ثُمَّ اللَّهَ مَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : كَانَ هَذَا قَبْلَ بَدْرٍ ، ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ . [الخامس: ١٧]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَتَمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الْ

٥[٢٦٨٦] أخبرًا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،

<sup>0[0777] [</sup>التقاسيم: ٠٤٨٠] [الإتحاف: خز حب ٢٠٢٩٤] [التحفة: د ١٣٠٣١ - د س ١٣١٨٠ - د س ١٣١٨٠ - د س ١٣١٩٠ - م ١٤١٩٥ - م ١٤٤٩٥ - م ١٤٤٩٥ - م ١٤٤٩٥ - خ دت س ١٤٤٩٥ - ح ١٤٥٤٥ - خ د ٢٨٤٤٥ - س ١٤٤٩٥ - د ٢٥٥١ - ت ١٤٥٨٩ - د ٢٥٥٨ - خت ١٤٥٨٠ - س ١٤٩٥٥ - د ١٤٥٨٥ - س ١٤٩٥٥ - د ١٥٣٥٠ - س ١٥٣٥٩ - د ١٥٣٥٠ - س ١٥٣٥٩ - د ١٥٣٥٥ - د ١٥٣٥٠ - س ١٥٣٥٥ - د ١٥٣٥٥ - د ١٥٣٥٥ - د ١٥٣٥٥ ) وسيأتي : (٢٢٤٧) (٢٢٤٧) (٢٢٥٨) (٢٢٥٨) (٢٢٥٨) .

<sup>(</sup>١) «أخففت» في الأصل مضبوطا: «أَخَفُفَ» ، وينظر: «مصنف عبد الرزاق» (٣٤٤١). هـ [٤/ ١٥٧ ب].

<sup>0 [</sup> ٢٦٨٦] [ التقاسيم : ١٦٨١] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [ التحفة : د ١٣٠٣ - د ١٣١٨ - س ١٣١٩ - س ١٤١٥ - م ١٤١٥ - د س ١٣١٨ - د س ١٣١٨ - س ١٤١٥ - م ١٤٤٥ - م ١٤٤٥ - خ د ت س ١٤٤٩ - س ١٤٤٥ - خ د ١٤٥٠ - خ د ١٤٥٠ - خ د ١٤٥٠ - خ د ١٤٥٠ - م س ١٤٩٤ - د س ١٩٥١ - د س ١٤٥٠ - د س ١٤٥٠ - د س ١٤٥٠ - د س ١٥٠٥ - م س ١٤٥٠ - د س ١٥٠٥ - م س ١٥٠٥ - م س ١٥٠٥ - م س ١٥٣٥ ) ، وتقدم : (١٢٢٨) (١٥٥٥ ) (١٢٥٥ ) (١٥٨٥ ) (١٨٥٥ ) .





عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَة (١) السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ، فَقَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ . [الخامس: ١٧]

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَحُرُ الْحُبَرِ الْمُدْهَدِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى ﷺ

٥ [٢٦٨٧] أَخْبَوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ ، قَالَ لِي أَبُوهُ هُرَيْرَة : صَلَّى بِنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِحْدَىٰ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُ رَجُلٌ – رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى الْعَشِيِّ ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُ كَرُجُلٌ – يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ ، مِنْ خُزَاعَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، لَمْ تُصلِّ بِنَا إِلَّا وَكُعْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّ مَ ، ثُمَّ وَكُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ » وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ تُصلِّ بِنَا إِلَّا وَكُعْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ وَكُعْتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ .

<sup>(</sup>١) «تميمة» في الأصل: «قسمة» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٥٧).

<sup>0 [</sup>۲٦٨٧] [التقاسيم: ٢٦٨٢] [الإتحاف: حب ١٨٩٥١] [التحفة: م ١٢٦٤ – د ١٣٠٣١ – د س ١٣١٨٠ – د س ١٣١٨٠ – د س ١٣١٩٠ – د س ١٤١٩٠ – م د ١٤٤١ – م د ١٤٤١ – م ١٣١٨٠ – د ١٣١٩٠ – د ١٤١٥ – م ١٤٤١ – م ١٤٤٥ – م ١٤٤٥ – م ١٤٤٥ – خ د ٢٠٥١ – خ د ٢٠٥٤ – ض ١٤٤٤ – د ١٤٥٠ – خ د ٢٠٥٠ – م ١٤٥٤ – د ١٤٥٠ – م ١٤٥٠ – د ١

<sup>(</sup>٢) «عمار» في الأصل: «عمارة»، وهو تصحيف، ينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكمال» (٢٠/٢٥٠)، «الثقات» للمصنف (٥/ ٢٣٣).

١ ١٥٨/٤] ١٥٨





١٥٨/٤] ١٥٨/٤]

### ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [٢٦٨٨] أخب رُا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ : الطَّهْرَ ، وَإِمَّا قَالَ : الطُّهْرَ ، وَإِمَّا قَالَ : الْعُصْرَ – قَالَ : وَأَكْبَرُ ظَنِّي الْمَسْحِدِ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْحِدِ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَتَقَدَّمَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْحِدِ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا ؛ إِحْدَاهُمَا (١) عَلَى الْأُحْرَى ، وَحَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَجَعَلُ وا يَقُولُ ونَ : قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُوبَكُر وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَهَابَا أَنْ يَسْأَلًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ وَلَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَهَابَا أَنْ يَسْأَلًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ وَلِكَ مَنْ مَنْ أَلُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَهَابَا أَنْ يَسْأَلًا وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَهَابَا أَنْ يَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَامً مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَلَولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَه

قَالَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ : أَخْبَارُ ذِي الْيَدَيْنِ مَعْنَاهَا اللهُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>0 [</sup>۲٦٨٨] [التقاسيم: ٦٨٤٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: م ١٦٦٤٥ - د س ١٣٠٣١ - د س ١٤٤٦٥ - خ د س ١٤٤٦٥ - خ د ٢٤٤١٥ - خ د ٢٤٨٦٠ - م س ١٤٤٩٤ - د ٢٤٥٢ - د ٢٤٨٦٠ - م س ١٤٩٤٤ - د ٢٤٥٢ - م س ١٤٩٤٤ - د س ١٤١٥١ - د ١٥٠٠٥ - س ١٥٣٠٥ - م س ١٤٩٤٤ - د س ٢٥١٩١ ) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠) (٢٢٥٠)

<sup>(</sup>١) «إحداهما» في الأصل: «إحديهما» ، وينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٤٤٤) من طريق حماد ، به . ه [٤/ ١٥٩ أ].





الصَّلَاة قَدْ رُدَّتْ إِلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى ، فَتَكَلَّمَ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ ، وَأَمَّا اسْتَنْبَتَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَهُ أَنْ نَعَمْ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ ، وَإِنْ جَوَابُ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَهُ أَنْ نَعَمْ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ ، وَإِنْ كَانُوا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا كَانُوا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ عَلَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا كَانُوا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ ؛ لِقَوْلِ اللّهِ عَلَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴿ ٱسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا كَا الْمَاءُ مُ لِمَا يُحِيبُ مُ اللّهُ وَلِلرَّاسُ ولِ إِذَا لَا عَلَى اللّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا لَا اللّهُ وَلِلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِللّهُ مُ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ الْمَامُ وَعِنْ لَا أَنْ الصَّلَاةُ مُ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ الْمَامُ وَعِنْ لَا أَنْ الصَّلَاتُهُ مُ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَالَا مُ عَلَى الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَامُ وَعِنْ لَا الْمَلْهُ مُ وَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ الْمَامُ وَعِينَ الْإِسَامُ عَنْ ذَلِكَ وَلَا وَفِعْلًا ، وَانْقِطَاعِ الْوَحْيِ ، وَالْعِلَةُ فِي سَهُ وِ النَّيْسِ اللّهُ فَو مِن اللّهُ اللّهُ وَي بَعْضِ الْأَحْوَلِ وَلَا وَفِعْلًا ، وَعُلًا وَالْعَلَمُ اللّهُ الْمَالَةُ وَلِهُ وَعُلًا وَعُلْلُ وَلَا وَفِعْلًا ، وَعُلْلُ وَلَا وَعُمْ وَعُلْلُو اللّهُ وَلِلْ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَعُلْلًا وَاللّهُ عَلَى الْحَالَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللّ

#### ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ سَجْدَتَي السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

٥ [٢٦٨٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ﴿ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ﴿ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ﴿ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِو الْمُرْغِمَتَيْنِ (٢) . [الخامس: ١٨]

۵[۱۹۹۶ ب].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٦٨٩] [التقاسيم: ٦٨٤٦] [الإتحاف: خز حب كم ٨٢٨٢] [التحفة: د ٦١٤٤]، وتقدم مكررًا: (٢٦٦٨).

<sup>.[117./2]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) كتب مقابله في حاشية الأصل: «قلت: كرر المؤلف هذا الحديث، فذكره في أول السهو بهذا الإسناد والترجمة». وينظر: (٢٦٥٥).





#### ٢٠- بَابُ الْمُسَافِرِ

٥[٢٦٩٠] أَضِ وَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَبْرٍ ، خَالِدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، فَالِدِ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَم أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ تَفَرُقَكُمْ فَلْ اللَّهُ عَالِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . «إِنَّ تَفَرُقُكُمْ فِنَ الشَّيْطَانِ » ، قَالَ : فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْ زِلًا إِلَّا فِي الشَّعْطِ ، حَتَّى لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ . [الثاني : ٢٥]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ التَّزَوُّدِ لِلْأَسْفَارِ

٥ [٢٦٩١] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ﴿ وَتَنَا مُحَمَّدُ بِن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَالْقَاءُ ﴿ وَتَنَوَدُواْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عِبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ عَيْرَ اللَّهُ الْمُعْلَى ﴾ [البقرة: ١٩٧].

#### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لِأَخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَىٰ سَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

٥ [٢٦٩٢] أخبر ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ (١) ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ سَعِيدًا (٢) الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ وَهُوَ

<sup>0[</sup>٢٦٩٠] [التقاسيم: ٢٤٧٣] [الموارد: ١٦٦٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٤١٧] [التحفة: د س ١١٨٧١].

٥ [ ٢٦٩١] [ التقاسيم: ٥٧٦٥] [ الإتحاف: حب ٨٣٣٥] [ التحفة: خ د س ٢١٦٦].

۱٦٠/٤]٥

٥ [٢٦٩٢] [التقاسيم: ٦٦٧٧] [الموارد: ٢٣٧٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٦] [التحفة: ت سي ق ١٢٩٤٦]، وسيأتي: (٢٧٠٢).

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا ابن وهب» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف»، «السنن الكبير» للبيهقي (١٠٤٠٨) من طريق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٢) «سعيدا» في الأصل: «سعيد» والمثبت الجادة.





يُرِيدُ سَفَرًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ . يُرِيدُ سَفَرًا ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّفَرَ» . شَرَف (۱۱) ، حَتَّىٰ إِذَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ : «اللَّهُمَّ ، ازْوِ (۱۲) لَهُ الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» . أَنُورُ (۱۷) مَ اللَّهُمَّ ، ازْوِ (۲۱) لَهُ الْأَرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» . [الخامس: ۱۲]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ لِأَخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي سَفَرِهِ ٩

٥ [٢٦٩٣] أَضِرُا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَمَّدِ الدَّعُولِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّبُ إِلَى الْعِرَاقِ ، أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي ، الْمُطْعِمُ بِنُ الْمِقْدَامِ (٣) عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ ، أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي ، الْمُطْعِمُ بِنُ الْمِقْدَامِ نَا فَكَمْ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ وَاللَّهُ مَعْدِي مُنَى عُمْرَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ \* فَإِنِّي أَمْعُولِكُمَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : "إِذَا اسْتَوْدَعَ اللّهُ شَيئًا حَفِظُهُ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللّهَ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا عَمْدُ اللهُ عَمْرَ ، فَلَكُ اللهُ عَمْلِكُمَا ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : "إِذَا اسْتَوْدَعَ اللّهُ شَيئًا حَفِظُهُ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللّهَ وَيَعْتُ عَمْلِكُمَا ، وَأَمَانَتَكُمَا ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا » . [الأول : ٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الْإِبِلِ ؛ لِيُنَفِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا

٥ [٢٦٩٤] أَخْبِى أَبْنُ قُتَيْبَةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو

<sup>(</sup>١) الشرف: المكان البارز المرتفع عن مستوى الأرض. (انظر: اللسان، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٢) الزوي: الضم والجمع . (انظر: النهاية ، مادة : زوى) .

<sup>1 [3/171].</sup> 

٥ [٢٦٩٣] [التقاسيم: ٥٣٠] [الموارد: ٢٣٧٦] [الإتحاف: حب ١٠١٥٢] [التحفة: د سي ٧٣٧٨-سي ٨٥٨٩-س ٧٣٧٦- سي ق ٨٤٢٧- سي ٣٠٤٧- ت ٧٤٧١].

<sup>(</sup>٣) «المقدام» في الأصل: «المقداد»، وينظر: «الإتحاف»، «الفوائد المعللة» لأبي زرعة الدمشقي (٧٢) عن محمد بن عائذ، به .

<sup>(</sup>٤) «شيء» في (د) : «ما» .

٥ [٢٦٩٤] [التقاسيم: ١٦٣٦] [الموارد: ٢٠٠٠] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٤٣٤٢] [التحفة: سي ٣٤٤٣]، وتقدم: (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: «يعني محمد بن الحسن» ليس في الأصل ، (ت).





الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ حَمْزَةَ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرِ شَيْطَانٌ ، فَإِذَا ﴿ وَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ ، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ » . [الأول : ٩٥]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

٥ [٢٦٩٥] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّدَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّدَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ (٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٣) ﴾ [الزحرف: ١٣] » ، يَقْرَأُ الْآيَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ ، إِنِّي لَنَا اللَّهُمَّ ، فَوْنُ عَلَيْنَا السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَ (٤) وَالتَّقُوعُ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ ، هَوِنْ عَلَيْنَا السَّفَر ، وَالْخَلِيفَةُ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَ (٤) وَالتَّقُوعُ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ ، هَوِنْ عَلَيْنَا السَّفَر ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْمُهَمِّ ، اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهُمَ ، اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْمُ اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْمُولَ لِنَا الْأَرْضَ (٥) ، اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي سَفَرِنَا فَاخُلُفْنَا (٢) فِي أَهْلِنَا » ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ قَالَ : ﴿ وَيَكُن لِبَبُونَ لِرَبُكَ الْكُورُ وَلَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا مُولَانَ الْمُولِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مُولِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) «حمزة» في (د): «أخبره».

١٦١/٤]١٠

٥ [٢٦٩٥] [التقاسيم: ٦٦٧٨] [الإتحاف: مي خز عه حب كم حم ١٠٠٥٠] [التحفة: م دت س ٧٣٤٨]، وسيأتي: (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) «البارقي» في الأصل: «القاري» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكهال» (٢١/ ٤٠)، «الثقات» للمصنف (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) المقرنون: المطيقون. من قولك: فلان قرين فلان، إذا كان مثله في الشدة. (انظر: غريب السجستاني) (ص ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) البر: اسم جامع للخير كله. (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) اطو الأرض: قربها لنا ، وسهل السير فيها ؛ حتى لا يطول علينا السفر. (انظر: النهاية ، مادة: طوا).

<sup>(</sup>٦) «فاخلفنا» في (ت): «واخلفنا».

<sup>(</sup>٧) آيبون: راجعون. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

### الإخبيِّال في تقرِّيل بَهِ عِلَيْ الرِّحْبَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

٥ [٢٦٩٦] أخب راع مُمَر بُن مُحَمَّد الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَلِيًا الْأَسَدِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ الْأَسَدِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ فَلَاثًا ، وَقَالَ : ﴿ فُسُبْحَن ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى عَلَى اللَّهُ مَا كُنَّا لَهُ مُعْرِيعِ مُقُونِينَ ﴾ (٢) [الزخرف: ٣٦] اللَّهُمَّ ، إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مُقُونِينَ ﴾ (٢) [الزخرف: ٣٦] اللَّهُمَّ ، إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ ، هَوُنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطُو عَنَا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ (٣) وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ» ، فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيهِنَ : الْمُسَادِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ» ، فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ ، وَزَادَ فِيهِنَ : الْمُسَادِ وَالْمَلُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ » ﴿ . [الْحَالُ وَلُولَ وَالْوَلَدِ " ، فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَ ، وَزَادَ فِيهِنَ :

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ

٥ [٢٦٩٧] أَخْبِى لِمُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ،

열[3\ 7٢ [ 1].

٥ [٢٦٩٦] [التقاسيم: ٦٦٨٠] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٠٠٥٠] [التحفة: م دت س ٧٣٤٨]، وتقدم: (٢٦٩٥).

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) بعد قوله تعالى : ﴿مُقَرَّنِينَ﴾ وقع في (ت) : ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (انظر: النهاية ، مادة: وعث).

<sup>(</sup>٤) الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. (انظر: النهاية، مادة: كأب).

<sup>(</sup>٥) «المنظر» مكانه بياض في الأصل، وفي (ت): «الشقة»، وينظر: «عمل اليوم والليلة» للنسائي (٥٤٨) من طريق سليان به.

١٦٢/٤] الم

٥[٢٦٩٧] [التقاسيم: ٦٦٨١] [الموارد: ٢٣٨٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٦٦٣] [التحفة: د ت س المعادية ا



قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو (١) نَوْفَلٍ عَلِيُ (٢) بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: رَكِبَ عَلِيٌّ دَابَّةً فَقَالَ: بَاسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا، وَحَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ (٣) تَفْضِيلًا ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا مَنْ لَكُوهُ لَا يَغْفِي لِكَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَفَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ (٣) تَفْضِيلًا ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِينَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٤، ١٤]، ثمَّ مَّ لَنَا هَدُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِينَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٤، ١٤]، ثمَّ مَّ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ال

#### ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ ﴾ الْمَالَةُ الرُّكُوبِ الْمَاكُوبِ الْمَاسَفَرِ يُرِيدُهُ

٥ [٢٦٩٨] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتِي حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أَتِي بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ (٧) قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ (٧) قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا ثَالَهُ اللّهُ وَلَا ثَالَةً اللّهُ وَلَا ثَالِهُ وَلَا ثَالَةً اللّهُ وَلَا ثَالِمُ اللّهُ وَلَا ثَالَةً اللّهُ وَلَا ثَالِهُ وَلَا ثَالِهُ لَا ثُلُولُ اللّهِ فَلَا ثَالِهُ اللّهُ وَلَا ثَالِكُ اللّهُ وَلَا ثَالَةً اللّهُ اللّهُ وَلَا ثَالِمُ اللّهُ فَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) «أبو» في الأصل: «ابن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «الجرح والتعديل» (٦/ ١٨٨) لابن أبي حاتم، «الثقات» للمصنف (٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) «على» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وتنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) «خلقه» في (د): «خلق».

<sup>(</sup>٤) «بمثل» في الأصل: «مثل».

<sup>(</sup>٥) «ردفه» في (د): «رديفه».

합[3/٣٢/أ].

٥[٢٦٩٨] [التقاسيم: ٢٦٧٩] [الموارد: ٢٣٨١] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٦٦٣] [التحفة: د ت س

<sup>(</sup>٦) بعد «عن» في الأصل: «ابن» وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف» ، «سنن الترمذي» (٣٧٣٥) عن قتيبة ، به .

<sup>(</sup>٧) **الركاب:** حلقة من حديد جهتها السفل مفلطحة معلقة بالسرج يجعل الفارس فيها رجله. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ركب).

<sup>(</sup>A) «ثلاثا» ليس في (د).





مُقْرِنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ('): ﴿ وَإِنَّاۤ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٢، ١٣]، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ، سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَمِنِينَ؟ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْء ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْء ضَحِكْتَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيِّ شَيْء ضَحِكْتَ يَا أَدِي اللَّهِ ؟ قَالَ : رَبِّ (٣) اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْلِهِ إِذَا قَالَ : رَبِّ (٣) اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْلِهِ إِذَا قَالَ : رَبِّ (٣) اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، قَالَ : وَالنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ عَبْرِي اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْهَ اللَّهُ الْمَالَعَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُسَافِرِ لَا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ

٥ [٢٦٩٩] أَخْبِ رُا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْبِسْطَامِيُّ ، قَالَ : «فَلَاثُ دَعَوَاتٍ الْبِسْطَامِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «فَلَاثُ دَعَوَاتٍ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «فَلَاثُ دَعَوَاتٍ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (٤) . اللهِ عَلَى وَلَدِهِ (٤) . [الأول: ٢]

قَالَ الْبُومَامُ وَاللَّهُ : اسْمُ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَ

<sup>(</sup>٢) «فقلت» في الأصل: «قلت».

<sup>(</sup>١) قوله: «إلى قوله» ليس في (د).

<sup>(</sup>٣) «رب» ليس في (د).

١٦٣/٤]٠

٥ [٢٦٩٩] [التقاسيم: ٥٣٢]، [الموارد: ٢٤٠٦] [التحفة: د ت ق ١٤٨٧٣]، وتقدم: (٨٦٩) وسيأتي: (٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٣٠٨) لابن حبان، وعزاه لأحمد (١٢/ ٤٧٩، ٤٨٠) و(١٤/ ٢٤٣) و(١٥/ ٣٧١، ٣٧١) و(١٥/ ٣٧١) و(١٥/ ١٥٣، ٤١٤، ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) جزم ابن حبان تَخَلَّلُهُ بأن أبا جعفر هو: محمد بن علي بن الحسين، وقد ذكر المزي تَخَلَلُهُ في «تهذيب الكيال» (١٩١/٣٣) هذا الحديث في ترجمة أبي جعفر الأنصاري المدني المؤذن، وذكر أن أبا جعفر هذا مختلف فيه فقال: «قال الترمذي: لا يعرف اسمه. وقال غيره: هو محمد بن علي بن الحسين. رواه أبو مسلم الكجي، وأبو بكر الباغندي الكبير، عن أبي عاصم النبيل، عن حجاج بن أبي عثمان =





#### ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَ (١) الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

٥ [ ٢٧٠٠] أخبر ابن سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ مَنْ يَعْقُوبَ بْنَ يَعْقُوبَ مَنْ يَعْقُوبَ مَنْ يَعْقُوبَ بْنَ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْ زِلَا خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْ زِلَا فَيْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ اللَّهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ؛ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ؛ فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ؛ فَإِنَّهُ لا يَضُرُوهُ شَيْءٌ وَلُولَ : ٢٤ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرَ مَا خَلَقَ ؛ فَإِنَّهُ لا يَضُودُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ؛ فَإِنَّهُ لا يَضُودُ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ الْهَا مَاتِ الللهِ الْعَلَاقُ الْمِلْ اللهُ الْمَالَولِ اللهُ الْكُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ الْتَعْمُونُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْمَاتِ اللّهِ الْعَلَيْ الْمُولُولَ الْمُولُولُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتِ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَاتِ اللهُ الْعَلَقَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتِ اللّهِ الللّهُ الْمَاتِ اللّهُ الْمَاتِ الللهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتِلُولُ الْمَاتِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاتُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالَالِي ال

قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ: أَخُو بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ: وَالِـدُ عَبْرِو بْنِ الْحَارِثِ، مِصْرِيُّ.

#### ذِكْرُ اللَّهُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرٍ

٥[٢٧٠١] أضراعُ مُرَا عُمَو (٢) بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْح،

الصواف، عن يحيل بن أبي كثير، عن محمد بن علي، عن أبي هريرة. وقال الباغندي في حديثه: عن أبي جعفر محمد بن علي، فالله أعلم». اهد. وجزم الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٢/ ٥٥) بأن أبا جعفر هذا ليس بمحمد بن علي بن الحسين فقال: «وقال ابن حبان في «صحيحه»: هو محمد بن علي بن الحسين. قلت: وليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسياعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة؛ فتعين أنه غيره. والله تعالى أعلم».

<sup>(</sup>١) «قال» في (ت): «قاله».

<sup>0 [</sup> ۲۷۰۰] [التقاسيم: ٥٣٣] [الإتحاف: مي خزعه حب طحم ٢١٤١٣] [التحفة: م ت سي ق ٢٥٨٦]. [ 2 / ٢١٤ أ].

٥[٢٧٠١][التقاسيم: ٦٦٨٣][الإتحاف: خزعه حب كم م ١٨١٣٧][التحفة: م دس ١٢٦٦٩].

<sup>(</sup>٢) «عمر» في الأصل: «عمرو»، وينظر: «الإتحاف»، «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٩٧٧)، «الإكمال» لابن ماكولا (١/ ١٩٥).

#### الإجسَّالُ في تقرَّانُ جَعِلْتُ الرِّحْتِانَ





قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَامِعٌ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَرًا (١) يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بَامِعٌ مِسَامِعٌ مَا مُعْ فَرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّالِ» (٢) . بَعْنَا صَاحِبْنَا ، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِذٌ بِاللَّهِ مِنَ النَّالِ» (٣) . إلا ول : ٢] الأول: ٢]

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَانَقَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ لِلْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ

٥ [٢٧٠٢] أخب را سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعُطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْعُسَيْنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَحْدَرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ سَفَرًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ سَفَرًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، فَلَمَّا وَلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ » ، فَلَمَّا وَلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّفَرَ » . قَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّفَرَ » . [الأول: ١٠٤]

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَىٰ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الْمَرْءُ فِي السَّنَةِ (٤) عَلَيْهَا ٥ [٢٧٠٣] أُخْبِى الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١) «سحرا» في (ت): «سحر» بالرفع ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الإبلاء: الإنعام والإحسان. (انظر: النهاية، مادة: بلا).

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث والترجمة قبله وردا في موضع واحد في الأصل، وفي موضعين في «ت»؛ هذا أحدهما، وإليه عزا الحديث للمصنف ابنُ حجر في «الإتحاف»، والموضع الآخر في «ت» (١/ ٤٠٣)، وهو مما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٧٠٢] [التقاسيم: ١٧٩١] [الموارد: ٢٣٧٨] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٤٦٠] [التحفة: ت سي ق ١٢٩٤٦]، وتقدم: (٢٦٩٢).

١٦٤/٤]١٠

<sup>(</sup>٤) السنة: الجدب والقحط. (انظر: النهاية، مادة: سنه).

٥ [٢٧٠٣] [التقاسيم: ١٤٠٠] [الموارد: ٩٧٢] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٨١٧٢] [التحفة: م س ١٢٥٩٨ - د ١٢٦٢٦]، وسيأتي: (٢٧٠٥).

(0.1)



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ (١) فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا (٢) الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ (٣)» .

[الأول: ٧٨]

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ

٥ [٢٧٠٤] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبَرِيُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ الْنَانِ : ٢٦] قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ أَبَدًا» .

#### ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَىٰ جَوَادً (١) الطَّرِيقِ

٥ [٢٧٠٥] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَجْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ ، وَإِذَا مَا فَرْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامُ » . [الناني : ٤٣]

<sup>(</sup>١) الخصب: زمان كثرة العشب والمرعى . (انظر: مجمع البحار، مادة: خصب) .

<sup>(</sup>٢) بعد «فاجتنبوا» في الأصل: «هوام» ، وينظر: «صحيح مسلم» (١٩٧٩) من طريق سهيل ، به .

<sup>(</sup>٣) الهوام: جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة : همم) .

<sup>0[</sup>٢٧٠٤][التقاسيم: ٢٥٣٩][الموارد: ١٩٧٠][الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٠١٨٦][التحفة: خ ت س ق ٧٤١٩].

<sup>1 [3/07/1].</sup> 

<sup>(</sup>٤) «جواد» في الأصل: «جواز» والمثبت أشبه بالصواب.

الجواد: جمع جادة ، وهو: الطريق ، وهي سواء الطريق ووسطه . (انظر: النهاية ، مادة : جود) .

٥[٢٧٠٥] [التقاسيم: ٢٣٣٨] [الإتحاف: خز عه حب ط حم ١٨١٧٢] [التحفة: د ١٢٦٢٦ - م س ١٢٥٩٨]، وتقدم: (٢٧٠٣).





#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَالْمَشَقّةُ

٥ [٢٧٠٦] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِسْنُ عُمَرَ بُنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِسُهُ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفِر بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ (١ ) ، قَالَ : فَصَامَ النَّاسُ وَهُمْ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ، إِنَّمَا يَنْظُرُونَ مَا تَفْعَلُ (٢) ، فَدَعَا بِقَدَحٍ (٣) ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ مَا تَفْعَلُ (٢) ، فَدَعَا بِقَدَحٍ (٣) ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ فِيهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ، ثُمَّ شَرِبَ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ مَا تَغْمُ اللَّهِ عَلَيْ إِلنَّاسُ ، وَصَامَ بَعْضُ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ ، فَقَالَ : «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» ، وَاجْتَمَعَ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا (١٤) : نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَقَدِ الشَّعَ وَقَدِ الشَّعَ وَاجَدُمُعَ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا (١٤) : نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ وَقَدِ الشَّعَ الْمُقَالُ وَلَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنُوا بِالنَّسُلِ ؛ فَإِنَّهُ يَقُطَعُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَهُ وَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُشَاقًا لَهُ .

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ قُفُولِهِ مِنَ الْأَسْفَارِ

٥ [٢٧٠٧] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ۚ كَانَ إِذَا قَفَلَ (٧) مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ ،

٥ [٢٧٠٦] [التقاسيم: ٢٥٢٥] [الإتحاف: خزحب كم ٣١٦٥] [التحفة: م ت س ٢٥٩٨].

۱٦٥/٤] في الم

<sup>(</sup>١) كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة يعرف اليوم بـ «رقاء الغميم». يقع على يسار طريق الصادر من عسفان على مسافة ستة عشر كيلو مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٢) بعد «تفعل» في (ت): «أنت».

<sup>(</sup>٣) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) «فقالوا» في (ت): «وقالوا». «الشقة» في (ت): «الشقة».

<sup>(</sup>٦) «عنكم» في الأصل: «علم» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (١٨٨٠) حيث رواه المصنف من طريقه.

٥ [٧٠٧٧] [التقاسيم: ٦٦٩١] [الإتحاف: عه حب حم ١١٢٤٤] [التحفة: خ ٧٠٣٠- م ت ٧٥٣٩-سي ٧٩٠٥- خ م د س ٨٣٣٢- خ س ٦٧٦٢- سي ٢٢٦٦- خ ٧٦٣٠].

<sup>.[</sup>أ ١٦٦/٤]합

<sup>(</sup>٧) القفول: الرجوع . (انظر: النهاية ، مادة : قفل) .



كَبَّرَ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ (١) الْأَرْضِ شَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُـمَّ يَقُـولُ : «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْـدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ ، آيِبُونَ تَـاثِبُونَ عَابِـدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبَّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» .

[الخامس: ١٢]

#### ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ (٢) لِلْمَرْءِ عِنْدَ طُولِ سَفْرَتِهِ سُرْعَةُ الْأَوْبَةِ إِلَىٰ وَطَنِهِ

٥ [٢٧٠٨] أخب راع عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ عَنْ سُمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (٣) مِنْ سَفِرِهِ ، الْعَذَابِ ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (٣) مِنْ سَفِرِهِ ، فَلِهُ مَنْ أَهُلِهِ ١٤٠ [الثالث : ٦٦]

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَأَىٰ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

ه [٢٧٠٩] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي (١) فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى ، أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ ، أَبِي مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُحُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : «اللَّهُمّ ، رَبَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُحُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا : «اللَّهُمّ ، رَبَّ الرَّيَاحِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ (٥) ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرَّيَا فَلْ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ (٥) ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ

<sup>(</sup>١) «من» في (س) (٦/ ٤٢٤): «في» بالمخالفة للنسخة الخطية.

<sup>(</sup>٢) «يجب» في (ت) : «يستحب» .

٥ [٢٧٠٨] [التقاسيم: ٢٦٨٩] [الإتحاف: مي خزعه حب ابن عبد البرط حم ١٨١٤٣] [التحفة: خم س ق ١٢٥٧٢].

<sup>(</sup>٣) النهمة: بلوغ الهمة في الشيء. (انظر: النهاية، مادة: نهم).

١٦٦/٤]٥ ف

٥ [ ٧٠ ٩] [التقاسيم: ٦٦٨٢] [الموارد: ٢٣٧٧] [الإتحاف: خز حب كم ٦٥٦٢] [التحفة: س ٤٩٧١].

<sup>(</sup>٤) «بالذي» في (د): «بالله الذي».

<sup>(</sup>٥) الإقلال: الحمل والرفع. (انظر: القاموس، مادة: قلل).



وَمَا ذَرَيْنَ (١) ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ (٢) ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا» .

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ الْإِيضَاعُ (٣) إِذَا دَنَا مِنْ بَلَدِهِ ٩

٥[٢٧١٠] أخبر مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ (٤) الْمَدِينَةِ ، أَوْضَعَ (٥) مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ (٤) الْمَدِينَةِ ، أَوْضَعَ (٥) رَاحِلَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَةٍ (٦) حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا (٧) .

#### ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ (٨)

٥ [ ٢٧١١] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٩) أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا شُعْبَة ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ : «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» . [الخامس: ١٢]

<sup>(</sup>١) الذرو: التفرقة والتبديد، وذرت الريح التراب: أطارته وفرقته. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ذرو).

<sup>(</sup>٢) أضللن : حملوهم على الضلال والدخول فيه . (انظر : النهاية ، مادة : ضلل) .

<sup>(</sup>٣) الإيضاع: الإسراع في السير. (انظر: النهاية، مادة: وضع).

<sup>@[3\</sup>VF/1].

٥ [ ٢٧١٠] [التقاسيم: ٠٥٤٠] [التحفة: خ ت س ٧٧٥].

<sup>(</sup>٤) «جدرات» في الأصل: «جدران» ، وينظر: «صحيح البخاري» (١٨٩٨) عن قتيبة ، عن إسماعيل به .

<sup>(</sup>٥) الأوضع: الأسرع. (انظر: النهاية، مادة: وضع).

<sup>(</sup>٦) «دابة» غير مقروء في الأصل ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٨٠) لابن حبان، وعزاه لأحمد (٧٠/٧١، ٧٧).

<sup>(</sup>A) «سفره» في (ت): «سفر».

٥ [ ٢٧١١] [التقاسيم : ٦٦٩٢] [الموارد: ٩٧٠] [الإتحاف: حب حم أبويعلى ت ٢٠٦٠] [التحفة: ت س ١٧٥٥] ، وسيأتي : (٢٧١٢) .

<sup>(</sup>٩) «أخبرنا» في (ت) ، (د) : «حدثنا» .



## ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولُ

٥[٢٧١٢] أَضِوْ النَّضْرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَادُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُ عَلِي إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ قَالَ : «آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (١)» .

[الخامس: ١٢]

٥ [٢٧١٣] أخبرُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ (٢) قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ طُرُوقًا» . [الناني: ٩]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي (٣) لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٢٧١٤] أَضِرُا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُـونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢٧١٢] [التقاسيم: ٦٦٩٣] [الموارد: ٩٧١] [الإتحاف: حب حم أبويعلى ت ٢٠٦٠] [التحفة: ت س ١٧٥٥]، وتقدم: (٢٧١١).

۱٦٧/٤]٥

(١) بعد «حامدون» في (ت): «سمعه من الربيع وسمعه من أبيه جميعا».

٥[٧٧١٣] [التقاسيم: ٢١٣١] [الإتحاف: مي جا حب كم حم ٣٧٩٤] [التحفة: خ م د س ٢٥٧٧]، وسيأتي: (٢٧١٤) (٤١٨٩).

(٢) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٢٣/ ٤٢٦) من طريق شعبة به.

(٣) «المقتضى» في (ت): «المستقصى».

0[۲۷۱۶][التقاسيم: ۲۱۳۲][الإتحاف: مي خز عه حب حم عم ۲۸۲۲][التحفة: خت ۲۲۳۸ - خت م ۲۲۳۸ س ۲۲۶۳ م س ق ۲۶۳۱ س ۲۲۶۳ - خت ۲۳۸۷ - خ م د س ۲۳۶۳ - خت ۲۳۸۷ - م س ق ۲۶۳۱ س ۲۶۳۵ - خ م د س ۲۵۵۷ - خ م د س ۲۵۵۷ - خ م د س ۲۵۵۷ - خ م د س ۲۵۷۷ - خ م د س ۲۰۷۸ - خ م ت س ۲۰۱۸ - م ۲۰۷۱ - س ۲۷۱۹ - خت ۲۰۰۳ - خ م ت ۳۰۲۳ - خ م ت ۳۰۲۳ - خت ۲ ۳۰۲۰ - خت م س ق ۲۰۱۱ - ت ۲۰۱۳ - خ م ۲۵۲۷ - خت ۲ ۳۱۲۰ - خت ۲ ۳۱۲۰ - خت ۲ ۳۱۲۰ - خ م ۲۱۲۰ - خ م ۲۱۲۰ - خ م ۲۱۲۰ - خت ۲ ۳۱۲۰ - خ م ۲۱۲۰ - خ م ۲۰۰ - خ م ۲۰۲۰ - خ م ۲۰۲۰ - خ م ۲۰۰ - خ م ۲۰ - خ م ۲۰۰ - خ م ۲۰ -

فِي غَزَاةٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا (١) ، قَالَ: «أَمْهِلُواحَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (٢) ، وَتَسْتَحِدَّ (٣) الْمُغِيبَةُ (٤) . [الثاني: ٩]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ ٥ [٧٧١٥] أَخْبَرُنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، قَالَ: فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

[الأول: ٦٧]

## ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلًا مِنْ سَفَرِهِ (٥)

٥ [٢٧١٦] أَخْسِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِ شَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَا الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ الْعُورِمَةَ ، وَالْخُرِمَةَ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>١) «قدمنا» تصحف في الأصل: «قريبا» ، وفي (ت): «قربنا» ، وينظر: «المستخرج» لأبي عوانة (٧٥٢٦) من طريق سريج به . وهو عند البخاري (٧٣٧٥) ، ومسلم (١٤٨٩/٤) كلاهما من طريق هشيم بأطول منه . (ربي الشعثة: التي ساء شعرها ؛ لقلة تعهده ورعايته بالتمشيط والتنظيف . (انظر: المعجم العربي الأساسي،

<sup>(</sup>٣) الاستحداد: حلق العَانَة. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

<sup>(</sup>٤) «المغيبة» في الأصل: «المعتدة»، وتنظر المصادر السابقة. [٤/ ١٦٨ أ]. المغيبة: التي غاب عنها زوجها. (انظر: النهاية، مادة: غيب).

<sup>0 [</sup> ۲۷۱0] [ التقاسيم : ۲۰۷۷] [ الإتحاف : عه حب حم ۲۰۱۳] [ التحفة : خت ۲۲۳۸ – خت م س ۲۲۶۳ – د م س ۲۲۶۳ – خ م د س ۲۳۶۳ – خ م د س ۲۳۵۳ – خ م د س ۲۰۱۸ – خ م د س ۲۰۷۸ – خ م د س ۲۰۷۳ – خ م د س ۲۰۲۳ – خ م د س ت ۲۰۲۳ – خ م د س ت ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳ – خ م د س ت ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳ – خ م د س ت ۲۰۲۳ – خ م ۲۰۲۳

<sup>(</sup>٥) «سفره» في (ت): «سفر».

٥ [٢٧١٦] [التقاسيم: ٦٦٩٤] [الموارد: ٩٦٩] [الإتحاف: حب حم عم ٤٣٨].

<sup>(</sup>٦) «سفره» في (د): «سفر».

합[3/٨٢١ ].



اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ (١) فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ، اقْبِضْ لَنَا اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ (١) فِي السَّفَرَ»، فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا اللَّرُضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ»، فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: «تَوْبَا تَوْبَا، لِرَبِّنَا أَوْبَا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبَا».

[الخامس: ١٢]

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ

٥ [٢٧١٧] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فِي غَزَاةٍ ، فَقَالَ : «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «بَا فَهَالَ : «تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ : إِنَّ لِي جَايِرة تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ » قُلْتُ : إِنَّ لِي اللَّهُ وَيَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِنَ ، قُلْتُ : إِنَّ لِي اللَّهُ عَلَيْهِنَ ، قَلْتُ الْمَنْ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَة تَجْمَعُهُنَ ، وَتُمَشَّطُهُنَ ٥ ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَ ، قَالَ : «أَمَا إِنَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكُونُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْكُولُ عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَى الْكُولُ عَلَى الْتُولُ عَلَى الْكُولُ عَل

قَالَ البوحاتم: الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ.

#### فَصْلٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ

٥ [٢٧١٨] أَخْبَرُ أَبُو حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٣) سُفْيَانُ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ : «لَا تُسَافِرِ النَّهُ عَنْ اللَّهِ عَيِّ : «لَا تُسَافِرِ النَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «لَا تُسَافِرِ النَّهُ وَي مَحْرَم» . [الثاني : ٧١]

<sup>(</sup>١) «الضبنة» في الأصل: «الفتنة» ، وينظر: «مسند أبي يعلى» (٢٣٥٣) حيث رواه المصنف من طريقه.

٥[٧٧١٧] [التقاسيم: ١٤٥١] [الإتحاف: حب ٣٨١٩] [التحفة: خ م ٣١٢٧- خ م ت س ٢٥١٢-خ م ٢٥٨٠]، وسيأتي: (٤٩٤٢) (٨٥٥٨) (٢٥٥٨) (٢٥٦٠) (٧١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الثيب: الذي سبق له الزواج رجلًا كان أو امرأة . (انظر: اللسان، مادة: ثيب).

<sup>1 [3/ 27/ 1].</sup> 

٥[٢٧١٨] [التقاسيم: ٢٥٦٩] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ٢١٣٥] [التحفة: م د ت ق ٢٠٠٤-خ م (ت س ق) ٤٢٧٩]، وسيأتي: (٢٧١٩) (٢٧٢٣) (٢٧٢٢) (٢٧٣٣) (٢٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».





#### ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَقِ إِلَّا مَعَهُ

ه [٢٧١٩] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَةُ وَالْمَعَ أَبِيهَا ، أَو النِنهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [ ٢٧٢٠] أَضِرْا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ مَوْلَىٰ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ مَوْلَىٰ ابْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ (٣) أَنْ تُسَافِرَ ثَلَافًا (٤) إلَّا وَمُعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ » . [الثاني: ٧١]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبِ

٥ [ ٢٧٢١] أَخِبْ رَاعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ :

٥[٢٧١٩] [التقاسيم: ٢٥٧٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ٢١٣٥] [التحفة: خ م (ت س ق) ٢٧٧٩ - م دت ق ٤٠٠٤]، وتقدم: (٢٧١٨) وسيأتي: (٢٧٢٣) (٢٧٢٢) (٢٧٣٣) (٢٧٣٤). ١٤/١٦٩ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «أبيها أو ابنها» وقع في (ت): «ابنها أو أبيها».

٥[٢٧٢٠] [التقاسيم: ٢٥٧١] [الإتحاف: حب ٢٠٢٥] ، وسيأتي: (٢٧٢٢) (٢٧٢٩) (٢٧٣٠) .

<sup>(</sup>٢) «أن» في (ت): «عن».

<sup>(</sup>٣) «لامرأة» في «الإتحاف»: «للمرأة».

<sup>(</sup>٤) «ثلاثا» في (س) (٦/ ٤٣٤)، (ت): «ثلاثة»، والمثبت من الأصل، «الإتحاف» هو الصواب، وكذا نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢/ ٥٥١) من «صحيح ابن حبان».

٥[٢٧٢١] [التقاسيم: ٢٧٧٢] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨١٧] [التحفة: م ١٢٥٩٣ - خت د ١٢٩٦٠ - خت ( ٢٧٢٥) التقاسيم: (١٤٣١٠ - خت م (د) ١٢٠٢٠ - ق ١٣٠٣٥ - م د ١٤٣١٦ - م د ت ١٤٣١٧)، وسيأتي: (٢٧٢٥) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠)



أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَيْ الْإِمْرَأَةِ تُسَافِرُ فَلَافًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* عَيْلِا \* : « لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُسَافِرُ فَلَافًا ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » . [الثانى: ٧١]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

٥ [٢٧٢٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ فَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا 
وَمُعَهَا 
الثاني : ٢٧]
ذُو مَحْرَمٍ » .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرَدْ بِهِ إِبَاحَةُ مَا دُونَهُ وَ الْحَبَرُ الْحَبَرُ الدَّالَ عَلَى أَنْ هَذَا النَّهُ عَلَى الْمُقَدِّمِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى ﴿ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى ﴿ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ، إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ وَكُرُ الْعَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ وَ الْعَدِينَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

<sup>@[3\·</sup>V·]].

٥ [ ٢٧٢٢] [التقاسيم: ٢٥٧٣] [الإتحاف: عه حب ١٠٥٩٨] [التحفة: م ٧٠٠١- خ م ٧٨٢٩- خت ٧٩٣٤- خت ٧٩٣٤- خت ٧٩٣٠- خ

٥ [٢٧٢٣] [التقاسيم: ٢٥٧٤] [الإتحاف: عه حب ٥٦٤٠] [التحفة: خ م (ت س ق) ٢٧٧٩]، وتقدم: ( ٢٧١٨) (٢٧١٨) (٢٧٢٨) .

١٧٠/٤]١

٥[٢٧٢٤] [التقاسيم: ٢٥٧٥] [الإتحاف: عه حب ٥٦٤٠] [التحفة: خ م (ت س ق) ٢٧٧٩]، وتقدم: (٢٧١٨) (٢٧١٨) (٢٧٣٤).

01.

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ (١) ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا. [الثاني: ٧١]

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

٥ [٢٧٢٥] أَخْبَ رَاعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : هَا لَا مَعْبُرِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : "لَا مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : "لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا » . يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا » . يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا » . [الثانى: ٧١]

## ذِكْرُ خَبَرِ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ

٥ [٢٧٢٦] أخبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَلَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَدُّئَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا أَبْنُ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ : «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » . [الثاني : ٧١]

(١) اللهر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا . (انظر: النهاية ، مادة : دهر) .

١ ١٧١/٤] ١١٥

٥[٢٧٢٥] [التقاسيم: ٢٥٧٦] [الإتحاف: خز حب كم ط حم ش ١٨٤٥٩] [التحفة: م ١٢٥٩٣- خت د ١٢٩٦٠ - خت د ١٢٩٦٠ - خت م (د) ١٢٩٦٠ - ق ١٣٠٣٥ - م د ت ١٤٣١٧ ]، وتقدم: (٢٧٢١) وسيأتي: (٢٧٢١) (٢٧٢١) (٢٧٣٠) (٣٧٦٥) .

٥ [٢٧٢٦] [التقاسيم: ٢٥٧٧] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ١٩٧٢١] [التحفة: م ١٢٥٩٣- خت د ١٢٩٦٠ - خت م ٢٧٣١) ، وتقدم: (٢٧٢١) (٢٧٢٧) (٢٧٢٢) .

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (ت): «حدثنا».





قَالَ البَّحَامِّ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ﴿ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرَدْ بِهِ إِبَاحَةُ مَا دُونَهُ

٥ [٢٧٢٧] أَخْبَرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا (١) ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا (١) ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » .

[الثاني: ٧١]

قَالَ البَّرَامَ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٥ [٢٧٢٨] أَخْبَى أُعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ ١٠ أَخْبَرَنَا اللَّهِ عَنْ مَعْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ مُسْلِمَةِ تُسَافِرُ (٢) مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا» . [الثاني : ٧١]

۵[۱۷۱/۶] ب]

٥[٢٧٢٧] [التقاسيم: ٢٥٧٨] [الإتحاف: خز حب كم طحم ش ١٨٤٥٩] [التحفة: م ١٢٥٩٣ – خت د ١٢٩٦٠ – خت د ١٢٩٦٠ – خت م (د) ١٢٩٦٠ – ق ١٣٠١٥ – م د ت ١٤٣١٧ )، وتقدم: (٢٧٢١) (٢٧٢٥) (٢٧٢٥) .

<sup>(</sup>١) البريد: مسافة طولها: ٢٠, ١٦ كيلومترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦١).

<sup>0 [</sup>۲۷۲۸] [التقاسيم: ۲۷۷۹] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ۱۹۷۱] [التحفة: م د ت ۱۶۳۱۷] م ۱۲۹۳ - خت د ۱۲۹۳۰ - خت م (د) ۱۳۰۱ - ق ۱۳۰۳ - م د ۱۶۳۱]، وتقدم: (۲۷۲۱) (۲۷۲۷) (۲۷۲۲) (۲۷۲۷) وسيأتي: (۲۷۳۲) (۲۷۳۲).

曾[3/77/1]。

<sup>(</sup>٢) «تسافر» في (ت): «تسير» ، وعند أبي القاسم بن الجراح في «الثاني من حديثه» (٢١) من طريق عيسى بن حماد ، به ، كالمثبت ، وكذا هو في «صحيح مسلم» (١٣٥٩) من طريق الليث به .





#### ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ

٥ [٢٧٢٩] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرَ ، قَالَ : «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

### ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذِي (١) مَحْرَمِ

٥ [ ٢٧٣٠] أَخْبِى وَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِيَاضٍ ، قَالَ : «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَلَافَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (٢) . [الرابع: ١٢]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرَا قَلَّتْ مُدَّرَم يَكُونُ مَعَهَا مُدَّتُهُ أَوْ كَفُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَم يَكُونُ مَعَهَا

٥ [ ٢٧٣١] أَضِرُ اللهِ يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقُولُ : «لَا يَخْلُونَ وَعَمْ وَمُعْمَا ذُو مَحْرَمٍ» . [الثاني: ٧١]

٥ [٢٧٢٩] [التقاسيم: ٢٥٨٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٨٤٩] [التحفة: م ٢٧٠١- خ م ٢٨٢٩-خت ٧٩٣٤- خ م د ٧١٤٨]، وتقدم: (٢٧٢٠) (٢٧٢٢) وسيأتي: (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>١) «ذي» في الأصل: «ذو» والمثبت الجادة. [٤/ ١٧٢ ب].

٥[٢٧٣٠] [التقاسيم: ٧٧٤٥] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٨٤٩] [التحفة: م ٧٧٠١- خ م ٢٨٢٩-خت ٧٩٣٤- خ م د ٨١٤٧]، وتقدم: (٢٧٢٠) (٢٧٢٢) (٢٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٧٣١] [التقاسيم: ٢٥٨١] [الإتحاف: خز عه حب قط ش حم ٩٠٢٥] [التحفة: خ م ٢٥١٤] . س ٢٥١٦]، وسيأتي: (٣٧٦١).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرَا قَلْتُ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (١)

ه [٢٧٣٢] أخب را مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : «لَا يَحِلُ لِامْرَأَةِ تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» . [الرابع: ١٢]

#### ذِكْرُ لَفْظَةِ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ

٥ [٢٧٣٣] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرْأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرْأَةَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَرْأَةُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَبَا سَعِيدٍ الرَّحْدُرِيِّ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ (٢).

قَالَ الْمِعَامِ : لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِالْمُتَّهِمَةِ الْمُلْدِيِّ فِي الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُ لُومَامٌ : لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ : مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ ، تُرِيدُ أَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُ فُولًا ثَمَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرُ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ ، إِلَّا بِنِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرُ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ ، إِلَّا بِنِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا .

<sup>(</sup>١) [٤/ ١٧٣ أ]. ومن هنا إلى حديث محمد بن عبد الله بن الجنيد الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب» (٢٧٣٤) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

<sup>0[</sup>۲۷۳۲] [التقاسيم: ٥٦٧٥] [الإتحاف: حب ١٩٤٤٠] [التحفة: م ١٢٥٩٣ - خت د ١٢٩٦٠ - خت م ١٢٩٦٠] (٢٧٣١) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢١) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠) (٢٧٢٠)

٥ [ ٢٧٣٣] [التقاسيم : ٢٧٦٥] [التحفة : خ م (ت س ق) ٤٢٧٩] ، وتقدم : (٢٧١٨) (٢٧١٩) (٢٧٢٣) (٢٧٢٣) (٢٧٢٤) (٢٧٢٤)

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٨٦٠) لابن حبان.

١٧٣/٤]١٤ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

٥ [٢٧٣٤] أَخْبَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ (١) الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ : إِنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِإَمْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَالْتَفْتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَم (٢) . [الرابع: ١٢]

#### فَصْلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ

٥ [٢٧٣٥] أَضِ لَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ خَالِدٍ (٣) ، أَنَّ هُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ خَالِدٍ (٣) ، أَنَّ هُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرَ : إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضِرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ (١٤) ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي عَمْرَ : إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ (١٤) ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ (٥) : يَا (١٦) ابْنَ أَخِي (٧) ، إِنَّ اللَّهُ جَلَقَالًا بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ (١٤) ابْنَ أَخِي (١٤) ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ .

0[۲۷۳۶] [التقاسيم: ۷۷۲۷] [التحفة: م د ت ق ٤٠٠٤]، وتقدم: (۲۷۱۸) (۲۷۱۹) (۲۷۲۳) (۲۷۲۶) (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>١) قوله: «عمرو بن» وقع في الأصل: «عمرة بنت» وهو انتقال نظر من الناسخ، وينظر: «معرفة السنن» للبيهقي (٧/ ٥٠٦) من طريق بكر بن مضر، به .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٥٨٦٠) لابن حبان ، وهنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥ [٢٧٣٥] [التقاسيم: ٥٥٨٧] [الموارد: ٥٤٢] [الإتحاف: خز حب ط كم حم ٩٣٥٠] [التحفة: س ق ١٦٥١]، وتقدم برقم: (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن أمية بن عبد الله بن خالد» سقط من (د) ، وينظر : «الإتحاف» ، «مسند أحمد» (٩/ ٤٩٥) من طريق الليث ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «في القرآن» ليس في الأصل، وينظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) بعد «عبد الله» في (د): «بن عمر». (٦) «يا» من (ت)، (د).

<sup>(</sup>٧) «أخي» في الأصل: «أخ» . (٨) بعد «محمدا» في (د): «رسول الله»



قَالَ البَّمَامُ فَيْكُ : أَبَاحَ اللَّهُ عَافَيَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ ، حَيْثُ يَقُولُ : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُورًا \* وَفَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُورُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُورُواْ مِنَ ٱلصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ كَفُرُواْ ﴾ [النساء: ١٠١]، وَأَبَاحَ اللَّهُ جَاتَهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَاةِ بِهِ ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ ، أَحَدُهُمَا أَبَاحَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْآخَرُ أَبَاحَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَيْدٍ هُ .

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ وَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنْ عَدَدَ الصَّلَوَيُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ مَالِكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ مَالِكِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : فُرِضَتِ الطَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ . اللَّهُ الطَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ وَي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ . اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولِ الللللْكُولُ اللللْلِيْ الْمُؤْمِنُ اللْكُولُ الللْكُولُ الْمُؤْمِنُ الللْكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ الللْكُولُ الللللْلِي اللللْكُولُ اللْمُؤْمِنُ اللْكُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْلِي الْمُؤْمِ اللللْلِي الْمُؤْمِ الللْلِي الْمُؤْمِ اللْلِلْلُهُ اللللْلِلْلِلْلَهُ اللللْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ الللللْلِلْلِلْلِلْلُهُ اللللْلُولُ اللْلُولُ الْمُؤْمِ اللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ الللْلِلَمُ اللللْلِلْلِلْل

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، أَرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

٥ [٢٧٣٧] أَضِمْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، بِحَرَّانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَرُنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَرُدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ١ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ١ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَىٰ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَتْ فِي مَا فُرِضَتِ الطَّلَةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَتْ فِي السَّفَرِ . [الأول: ٢١]

<sup>·[1/8/6]</sup> 

٥ [٢٧٣٦] [التقاسيم: ٩٣٥] [الإتحاف: طح حب حم ط ٢١٩٨٩] [التحفة: خ م د س ١٦٣٤٨ - خ م س ١٦٤٣٩]، وسيأتي: (٢٧٣٧) (٢٧٣٨).

٥[٢٧٣٧] [التقاسيم: ٩٣٦] [الإتحاف: حب عه ٢٢٤٦١] [التحفة: خ م س ١٦٤٣٩– خ م د س ١٦٣٤٨]، وتقدم: (٢٧٣٦) وسيأتي: (٢٧٣٨).

١٧٤/٤] ف





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضرِ زِيدَ فِيهَا حَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ

٥ [٢٧٣٨] أَضِوْ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَاحِ (١) الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ السَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضِرِ (٢) رَكْعَتَيْنِ ، الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضِرِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةً فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا فِي عَلَاةِ الْحَضِرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ . [الأول: ٢١]

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةِ لَا حَتْمِ الْ

٥ [٢٧٣٩] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَانَيْهِ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : قَوْلُ اللَّهِ بَانَيَلا : ﴿ فَلَيْسَ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : قَوْلُ اللَّهِ بَاقَالًا : ﴿ فَلَيْسُ مَقَالًا عَلَيْكُمْ وَا مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ١٠١] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عَلِيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ١٠١] ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلِي كُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ . [٢١]

قَالُ البَّرَامُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّادٍ هَذَا هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مَكَّةَ .

٥ [ ٢٧٣٨] [التقاسيم: ٩٣٧] [الموارد: ٥٤٤] [الإتحاف: خز طح حب ٢٢٧٥] [التحفة: خ م س ١٦٤٣٩ - خ م دس ١٦٣٤] ، وتقدم: (٢٧٣٧) (٢٧٣٧) .

<sup>(</sup>١) «الصباح» في (د): «صالح»، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (٣٠٥) من طريق عبدالله بن الصباح، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «السفر والحضر» وقع في (د): «الحضر والسفر»، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (٣٠٥). ها [٤/ ١٧٥ أ].

٥ [٢٧٣٩] [التقاسيم: ٩٣٨] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ش ١٥٨٤٠] [التحفة: م د ت س ق ١٠٦٥٩] [التحفة: م د ت س ق

<sup>(</sup>٣) «عبد الله» في الأصل: «عبيد الله» مصغرا، وينظر: «الثقات» للمصنف (٩٤/٥)، «تهذيب الكال» (٣٤/١٧).





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ» أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي هِيَ الرُّحْصَةُ لِمَنْ أَتَى بِهَا دُونَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حَتْمٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيَهَا

٥ [٢٧٤٠] أَضِوْا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْسَعِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : عَجِبْتُ لِلنَّاسِ وَقَصْرِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ : قَالَ يَعْبَ لَكُمُ مُنَاحُمُ أَلَّذِينَ فَقَالَ : قُلْتَ لِعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ : عَجِبْتُ لِلنَّاسِ وَقَصْرِهِمُ الصَّلَاةِ أِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ فَقَالَ : قُلْتَ يَسُعَلُمُ أَن يَقْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ عَجَبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْ اللهُ عَمْرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا فَقَالَ عُمْرُ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلْلُهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَقْلَ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْرُ اللهُ ا

## ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ ، إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ

٥ [٢٧٤١] أَضِرُا الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : اللَّهُ بَابَيْهِ (٢) ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ : مَا اللَّهُ بَالِيْنَ كَفَرُواْ ﴾ [النساء : ١٠١]، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ ، فَقَالَ :

٥[٢٧٤٠] [التقاسيم: ٩٣٩] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ش ١٥٨٤٠] [التحفة: م د ت س ق ١٠٦٥٩]، وتقدم: (٢٧٣٩) وسيأتي: (٢٧٤١).

١٧٥/٤]٩ ب].

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : « ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ " وقع في الأصل : «لا جناح " كذا .

٥[٢٧٤١][التقاسيم: ١٢٧٤][التحفة: م دتس ق ١٠٦٥٩]، وتقدم: (٢٧٣٩) (٢٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) «بابيه» كتب فوقه في الأصل: «ممال»، ولعله يشير إلى ترجيح الوجه الثاني من أوجه الخلاف فيه، كما ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٣٢٠) فقال: «عبد الله بن باباه ويقال: ابن بابيه ويقال: ابن بابي». 

(٢) ١٧٦/ أ].





عَجِبْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ " مَنْهُ حَتَّىٰ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «صَدَقَتَهُ (١) .

#### ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ (٢) اللَّهِ إِذِ اللَّهُ جَلَقَظَلَا يُحِبُّ قَبُولَهَا

٥ [٢٧٤٢] أُخبِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ (٣)» .

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةَ وَكُرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ التَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ الْوَارْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ الْ

٥ [٢٧٤٣] أخبر العَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ مُسَافِرًا .
 الرابع: ١]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّىٰ يُخَلِّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ

٥ [٢٧٤٤] أَخْبُ رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٥٨٤٠) لابن حبان مهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) الرخصة: الإذن. (انظر: اللسان، مادة: رخص).

٥ [ ٢٧٤٢] [التقاسيم: ١٢٧٥] [الموارد: ٥٤٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٤٩٨]، وسيأتي: (٣٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) «معصيته» في (د): «معاصيه» ، وينظر: «مسند أحمد» (١٠٧/١٠) من طريق قتيبة به .

١٧٦/٤]١٤

٥[٢٧٤٣][التقاسيم: ٥٣٦٧][الإتحاف: عه حب طح حم ش ١٢٥٠][التحفة: خ م د ت س ١٦٦- د س ٥٢٤- خ م س ٩٤٧]، وسيأتي: (٢٧٤٤) (٢٧٤٦) (٢٧٤٧) (٢٧٤٨) (٢٧٥٨) (٢٧٥١).

٥[٤٤٤] [التقاسيم: ٥٣٦٨] [التحفة: خ م د ت س ١٦٦- د س ٥٢٤- خ م س ٩٤٧]، وتقدم: (٢٧٤٣) وسيأتي: (٢٧٤٦) (٢٧٤٧) (٢٧٤٨) (٢٧٥١).

019



حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّابَةَ مَا الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) عَلَيْ صَلَّى الْعُصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) أَنْسُ: وَسَمِعَهُمْ (٢) يَصْرُخُونَ ﴿ بِهِمَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٣).

#### ذِكْرُ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ النَّاوِيَ سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا حَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ

ه [٢٧٤٥] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ عَرْيكَ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ (٤) - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . [الرابع: ١]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ ٩ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ ٩

٥ [٢٧٤٦] أَضِوْا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُو بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَخَدِينَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَصَلَّىٰ لَنَا (٥) عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَكْعَتَيْنِ. [الرابع: ١]

<sup>(</sup>٢) «وسمعهم» في (ت): «وسمعتهم».

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (ت): «لنا».

١ ١٧٧/٤]

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٥٠) لابن حبان بهذا الإسناد.

٥ [ ٧٧٤٥] [ التقاسيم : ٥٣٦٩ ] [ الإتحاف : حب عه حم ١٩٤٥ ] [ التحفة : م د ١٦٧١ ] .

 <sup>(</sup>٤) الفراسخ: جمع الفرسخ، وهو: ثلاثة أميال، وهو ما يعادل: (٥,٠٤) كيلو متر. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦١).

١٧٧/٤]١٠

٥ [ ٢٧٤٦] [التقاسيم: ٥٣٧٠] [الإتحاف: مي ش جا طح حب عه حم ١٨٠٤] [التحفة: خ م د ت س ١٦٦ - خ م س ٩٤٧ - خ م دت س ١٥٧٣]، وتقدم: (٢٧٤٣) (٢٧٤٤) وسيأتي: (٢٧٤٧) (٢٧٤٨) (٢٧٥١) (٢٧٥٤).

<sup>(</sup>٥) بعد «لنا» في (ت): «العصر».





## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

٥ [٢٧٤٧] أخب رَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنِسٍ ، أَنَّ الْوَزَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَنِسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ صَلَّى الْعُصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَة وَرَكْعَتَيْنِ .

[الخامس: ٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ

٥ [٢٧٤٨] أَضِرُ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَخُدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الظُهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَنُعَيْنِ . [الرابع: ٤]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعِ بِهَا (١) أَنْ يَقْصُرَ صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَىٰ عَلَيْهِ بُرْهَةٌ (٢) مِنَ الدَّهْرِ

٥ [٢٧٤٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَ :

٥[٢٧٤٨] [التقاسيم: ٥٥٨٩] [الإتحاف: مي ش جا طح حب عه حم ١٨٠٤] [التحفة: خ م د ت س ١٦٦ – خ م س ٩٤٧ – خ م دت س ١٥٧٣]، وتقدم: (٢٧٤٣) (٢٧٤٤) (٢٧٤٦) (٢٧٤٧) وسيأتي: (٢٧٥١).

<sup>(</sup>١) بعد «بها» في الأصل ، (ت) : «ولا» والمثبت أليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) البرهة: حين طويل من الدهر، وقيل: زمان. (انظر: اللسان، مادة: بره).

٥ [ ٢٧٤٩] [التقاسيم: ٥٣٧١] [الموارد: ٥٤٦] [الإتحاف: حب حم ٣١١٩] [التحفة: د ٢٥٨٩]، وسيأتي: (٢٧٥٢).

011)



حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

## ذِكْرُ حَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِلْحَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

٥ [ ٢٧٥٠] أَضِوْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَدِمَ مَكَّةَ ، فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ . [الرابع: ١] ذِكْرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

ه [۲۷۵۱] أخبر الله يعلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْبُ عُلَيَة ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : سَأَفُونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّة ، فَصَلِّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا ، فَسَأَلْتُهُ : هَلْ أَقَامَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَقَمْنَا بِمَكَّة عَشْرًا . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

١٧٨/٤] ا

٥[٧٥٠٠] [التقاسيم: ٥٣٧٢] [الإتحاف: خز طح حب قط حم ٨٩٩١] [التحفة: خ ٣٣٠٦- خ د ت ق ٦١٣٤- د ٢٥٠٥].

٥[٢٧٥١] [التقاسيم: ٥٣٧٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حب عه حم ١٩١٨] [التحفة: ع ١٦٥٢]، وسيأتي: (٢٧٥٤).

<sup>﴿ [</sup>٤/ ٩٧٩ أ].

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» وهو خطأ، وكتب فوقه كالمثبت، وصحح عليه، وينظر: «الإتحاف»، «مسند أحمد» (٢٠/ ٢٩٠) عن إسهاعيل به.





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَىٰ إِقَامَةِ أَرْبَعِ فِي مَوْضِعِ وَاحِدِ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ

٥ [٢٧٥٢] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقَامَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمَا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ ٣ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا

٥ [٢٧٥٣] أَخْبِى الْنَوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ عُمْرَ، أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا (١٠).

[الرابع: ١٩]

# ذِكْرُ خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرِ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

٥ [٢٧٥٤] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ - إِمْلَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْتُ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْتُ مَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَمْدَا. مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، إلَىٰ مَكَّة، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّىٰ رَجَعَ، وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا.

[الخامس: ٨]

٥ [ ٢٧٥٢] [التقاسيم : ٥٥٨٨ ] [الموارد : ٤٧ ] [الإتحاف : حب حم ١٩ ٣١] [التحفة : د ٢٥٨٩] ، وتقدم : (٢٧٤٩) .

١٧٩/٤]١

٥ [٢٧٥٣] [التقاسيم: ٥٧٢٠] [الإتحاف: خز حب حم ٩٩٩٨] [التحفة: ق ٥٦٦٥- ق ٦٧٤٧- س ٨٥٥٦].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0[</sup>٢٧٥٤] [التقاسيم: ٢٣٧٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حب عه حم ١٩١٨] [التحفة: ع ١٦٥٢]، وتقدم: (٢٧٥١). \$[٤/ ١٨٠ أ].





# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ (١) فِيُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ لاَهُ أَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [٢٧٥٥] أَضِرُ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ : صَلِّ مُوسَىٰ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ (٢) لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ (٣) أَيَّامَ حَجِّهِ

٥ [٢٧٥٦] أخبر الله يعلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنْ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنْ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنْ عَامِرِ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ وَهِبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِ وَالله بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ (٥) رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَكْثَرَ الْمَاكَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ .

[الخامس: ٨]

### ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ أَقَامَ بِمِنَى أَيَّامَهُ تِلْكَ فِي حَجَّتِهِ

٥ [٧٧٥٧] أَخْبِوْا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) «للمقيم» في (ت): «المقيم».

٥ [ ٧٧٥٥] [التقاسيم: ٦٣٧١] [الإتحاف: خزطح عه حب حم ٩٠٠٥] [التحفة: م س ٢٥٠٤].

<sup>(</sup>٢) الحاج: جماعة الحجاج ، يطلق عليها مجازًا واتساعًا . (انظر: النهاية ، مادة: حجج).

<sup>(</sup>٣) بعد «صلاته» في (ت): «في».

٥[٢٧٥٦][التقاسيم: ٦٤٣١][الإتحاف: خز طح عه حب حم ٤١١٩][التحفة: خ م د ت س ٣٢٨٤]، وسيأتي: (٢٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) بعد «حدثنا» في (س) (٦/ ٤٦١) : «يحيي بن زكريا» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بمكة الصلوات» وقع في (ت): «الصلاة بمكة».

١٨٠/٤] الله الله

٥[٧٧٧٧] [التقاسيم: ٦٤٣٢] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٤١١٩] [التحفة: خ م د ت س ٣٢٨٤]، وتقدم: (٢٧٥٦).

#### الإخسينان في تقريب ويحيث الرخبان





أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ صَلَّىٰ بِنَا بِمِنَى، وَنَحْنُ أَوْفَرَ مَا كُنَّا رَكْعَتَيْن.

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَاجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ (١) الصَّلَاةَ بِمِنَى أَيَّامَ مُقَامِهِ بِهَا

٥ [٢٧٥٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ فَعَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ الْبِمِنِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا . [الخامس : ٨]

#### ٢١- بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

#### ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لِلَّهِ فِي تِلَاوَتِهِ

٥ [٢٧٥٩] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جُنَادَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي ، وَيَقُولُ : يَا وَيْلَهُ ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ » .

[الأول: ٢]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُودِ التَّلَاوَةِ ٥[٢٧٦٠] أُخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ ١٠ حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) «يتمم» في (ت): «يتم».

٥ [٧٧٥٨] [التقاسيم: ٦٤٤٠] [الإتحاف: مي حب حم ٩٥٨٧] [التحفة: م ٦٦٩٥- م ٢٨٧١- م ٢٨٩٩- ح ٢٨٩٠- خ م ٩٨٨٠) .

١ [١٨١/٤] ١٥

٥ [٢٧٥٩] [التقاسيم: ٨٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٨١٠٢] [التحفة: م ١٢٤٧٣ - م ق ١٢٥٢٤].

٥ [٢٧٦٠] [التقاسيم: ٦٣٦٣] [الموارد: ٦٨٨] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٨١٣] [التحفة: د ٧٧٢٦] د ٢٧٧٠ خ ٨٠٠٨ ع ١٩٠٨].

١٨١/٤]١

)- (B)

فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى السَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ لِسُجُودِهِ (٢) . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَأْتِي عَلَى السَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ لِسُجُودِهِ (٢) . [١٤مس : ٨]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ السُّجُودُ إِذَا قَرَأً: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴾

٥ [٢٧٦١] أخبرُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ قَرَأَ بِهِمْ ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ ، فَسَجَدَ فِيها ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، أَنْ يَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ سَجَدَ فِيها .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾ ١

٥ [٢٧٦٢] أَضِرُ الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ ، وَلْبِ بُنَ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ ، وَلْ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَالِتٍ قَالَ : قَرَأْتُ عِنْدَ وَمُولِ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيِّ اللَّهِ عَيْقِ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدُ (٤) .

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ اسْتِعْمَالُ السُّجُودِ لِلَّهِ جُلَقَيَّا

٥ [٢٧٦٣] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا عبيد الله» وقع في (د): «عن عبد الله» ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «لسجوده» في (د): «بسجوده».

٥[٢٧٦١] [التقاسيم: ٦٣٦٤] [الإتحاف: مي طح حب حم ٢٠٤٣٧] [التحفة: س ١٤٩٨٩]، وسيأتي: (٢٧٦٧).

<sup>@[3\</sup> YA [1].

٥ [٢٧٦٢] [التقاسيم: ٦٤٨٥] [الإتحاف: مي خز طح عه ش حب حم ٤٨١٧] [التحفة: خ م د ت س ٣٧٣٣]، وسيأتي: (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٣) «قسيط» في الأصل: «نشيط» وضبب عليه ، وفي الحاشية كالمثبت ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٧٦٣] [التقاسيم: ٦٣٦٥] [الإتحاف: حب قط كم خ ٨٢٨] [التحفة: خ ت ٥٩٩٦].





ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِي النَّجْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَبَرِ أُرِيدَ بِهِ(١) بَعْضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ ١

٥ [٢٧٦٤] أَضِ رَا أَبُ و خَلِيفَ قَ ، قَ الَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُن كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْةً قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ ، فَمَا بَعِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْةً قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ ، فَمَا بَعْدَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ ، إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى فَوَضَعَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ ، وَقَالَ : يَكُفِينِي . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا . [الخامس : ٨]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ ﴿ صَّ ﴾

٥ [٢٧٦٥] أَخْبَرُ اِبْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ (٢)، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ صَ ﴾ وَهُ وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ بَنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ﴿ صَ ﴾ وَهُ وَعَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَة نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ (٣) النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَة تَنَشَّزَ (٤) النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَسَجَدُوا. [الخامس: ٨] تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَنَشَّرْ ثُمْ (٥) لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. [الخامس: ٨]

<sup>(</sup>١) «به» ليس في الأصل.

١٨٢/٤]١

٥ [٢٧٦٤] [التقاسيم: ٦٣٦٦] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٢٤٦٦] [التحفة: خ م دس ٩١٨٠].

٥ [٢٧٦٥] [التقاسيم: ٦٣٦٧] [الموارد: ٦٩٠] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ٥٦١٩] [التحفة: د ٤٢٧٦]، وسيأتي: (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا سعيدبن أبي هلال» ليس في الأصل، (ت). وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (١٧٩٥)، «مستدرك الحاكم» (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) «وسجد» في (ت): «فسجد» . (٤) «تنشز» في الأصل: «نشز» .

١ [٤ ٢٨٢ أ] .

<sup>(</sup>٥) «تنشزتم» في الأصل: «نشزتم».





#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَجَدَ ﷺ فِي ﴿ صَ ﴾

٥ [٢٧٦٦] أخبر البن خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّنَنَا أَبُو كُرِيْبٍ وَالْأَشَجُّ ، قَالَا : حَدَّنَنَا أَبُو حَالِيهِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْعَبَّاسِ (١) : سَجْدَةُ ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَالَدُ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ ﴾ ﴿ صَ ﴾ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيً : ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَالَوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ ﴾ [الأنعام : ١٨] حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنَهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام : ١٨] والأنعام : كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا ، فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . الله عَلَيْهِ .

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ ١

٥ [٢٧٦٧] أَخْبِ رُا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُوبَ بْنِ مُوسَىٰ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةً فِي ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴾ و﴿ اقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ . [الخامس: ٨]

#### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلاوَةِ فِي صَلَاتِهِ

و [٢٧٦٨] أخبر الشباع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَسنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بَيْدُ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ يَزِيدَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ (٣) قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَالَيْهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عَنِ ابْنُ عَرَى النَّائِمُ (١٤) كَأَنِّي أَصَلِي خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ فِي هَذِهِ اللَّهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ (١٤) كَأَنِّي أُصَلِي خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ

٥ [٢٧٦٦] [التقاسيم: ٦٣٦٨] [الإتحاف: خزحب طح ٨٨٢١].

<sup>(</sup>١) «العباس» في الأصل: «عباس».

۱۸۳/٤]۵

<sup>0 [</sup>٢٧٦٧] [التقاسيم: ٦٣٦٩] [الإتحاف: مي طح حب حم خز ١٩٥٥٥] [التحفة: م دت س ق ١٤٢٠٦ – س ١٤٩٨٩ – س ١٤٥٠١] ، وتقدم: (٢٧٦١) .

٥ [٢٧٦٨] [التقاسيم: ٢٥٩٩] [الموارد: ٢٩١] [الإتحاف: خز حب كم ٢٠٤٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «محمد بن» ليس في الأصل. (٣) قوله: «عن أبن عباس» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) بعد «النائم» في الأصل: «ثم».

سَجْدَة ، فَرَأَيْتُ الشَّجَرَة ﴿ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي (١) ، فَسَمِعْتُهَا وَهِي سَاجِدَةٌ وَهِي تَعُولُ : اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ (٢) أَجْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزُرًا (٣) ، وَاقْبَلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ، قَالَ (٤) : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتُ وِزُرًا (٣) ، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ ، قَالَ (٤) : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَرَأَيْتُ وَرُورَا (٣) رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ قَرَأَ السَّجْدَة ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ . [الخامس: ١٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودَ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ (٥) فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ بِفَرْضِ

٥ [٢٧٦٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدُ (٢) [الخامس: ٣٠]

#### ٢٢- بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

## ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

٥ [٢٧٧٠] أَضِيرُ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

요[٤/٤٨١]].

<sup>(</sup>۱) «لسجودي» في (د): «بسجودي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بها عندك» وقع في الأصل: «عندك بها».

<sup>(</sup>٣) الوزر: الذنب ، والإثم . (انظر: النهاية ، مادة : وزر) .

<sup>(</sup>٤) «قال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٥) «القراءة» كتب فوقه في الأصل: «التلاوة» دون علامة.

٥ [٢٧٦٩] [التقاسيم: ٦٩٤٩] [الإتحاف: مي خز طح عه ش حب حم ٤٨١٧] [التحفة: خ م د ت س ٣٧٣٣]، وتقدم: (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث والترجمة قبله استدركهم محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

١٨٤/٤]٥

<sup>0 [</sup> ۲۷۷۰ ] [التقاسيم : ۱۰۷ ] [الموارد : ٥٥١ ] [الإتحاف : خز حب حم ١٩٣١٣ ] [التحفة : م ت ١٣٨٨٢ – م س ١٣٩٥٩ – س ١٤٠١٩ – سي ١٤٣٢٨ ] .



عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ لَاللَّهُ مُلْعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَىٰ يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا وَهِي تَفْزَعُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا وَهِي تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ: الْجِنَّ، وَالْإِنْسَ».

## ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٥ [٢٧٧١] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ ، أَنَّ بَشِيرَ بْنَ أَبِي عَمْرِو الْخَوْلَانِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ الْبَنُ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ (١) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ (١) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ (١) ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ ؛ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ : مَنْ عَادَ مَرْيضًا ١٠ ، وَشَهِدَ جِنَازَةً ، وَصَامَ يَوْمًا ، وَرَاحَ (٢) إِلَى (٣) الْجُمُعَةِ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً (١) . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ كُلِّ دَاعِ (٤)

٥ [٢٧٧٧] أَضِعْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ (٧)، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ الطُّورِ (٧)، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثُتُهُ عَنْ

٥ [ ٢٧٧١] [التقاسيم: ٨٠٨] [الموارد: ٧١٣] [الإتحاف: حب ٧٧٧٥].

(١) (حدثه) في (د): (أخبره) .

(٢) الراح: الذهب. (انظر: اللسان، مادة: روح).

١ [١٨٥/٤] ١ [١٨٥/٤]

(٣) «إلى» في الأصل: «يوم». (٤) «داع» في الأصل: «داعي».

٥ [۲۷۷۲] [التقاسيم: ١١٨] [الموارد: ١٠٢٤] [الإتحاف: حب ط ٢٤١١ - خز عه حب كم حم/ ٢٠٤٢] [الإتحاف: حب ط ٢٤١١ - خز عه حب كم حم/ ٢٠٤٨ - م [التحفة: سي ١٣٥٧٧ - سي ١٣٠٩٣ - س ١٣٣٠٧ - سي ١٣٧٨٣ - خ م س ١٣٨٠٨ - م ت ١٣٨٨ - م س ١٣٩٥٩ - س ١٤٠١٩ - سي ١٤٣٢٨ - م ١٤٣٧٢ - خ م س ١٤٤٦ - ق ١٤٤٤١ - خ م ١٤٤٦].

(٥) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٦) «الهاد» في الأصل: «الهادي».

(٧) الطور: جبل بيت المقدس الممتدما بين مصر وأيلة ، وهو من أراضي مصر ، وما زال معروفا ، إذا وقفت في آخر شيال الحجاز رأيته شامخا ليس بينك وبينه غير خليج العقبة ، وبه بلدة عامرة اليوم تسمى : الطور . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٨٩) .



) (or.)

رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ لَهُ (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ : «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُهْبِطَ ، وَفِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ تِيبَ (٢) عَلَيْهِ (٣) ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ (٤) يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، شَفَقًا ﴿ مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» ، قَالَ كَعْبٌ : ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَـوْمٌ؟ فَقُلْتُ : بَلْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، قَالَ: فَقَرَأً كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ (٥) قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِيْتَ يَقُولُ: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِلَىٰ مَسْجِدِي هَذَا، وَإِلَىٰ مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» شَكَّ أَيَّهُمَا ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَام، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْم الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبٌ: وَذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبُ، قُلْتُ : ثُمَّ قَرَأَ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ : بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمْعَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ بْنُ سَلَامِ : صَدَقَ كَعْبٌ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِي ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي (٧) بِهَا وَلَا تَضِنَّنَّ (٨) عَلَيَّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ (٩):

<sup>(</sup>۱) «له» ليس في (س) (٧/٧) ، (د) . (٢) «تيب» في الأصل: «ثيب» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وفيه مات وفيه تيب عليه» وقع في (د): «وفيه تيب عليه وفيه مات».

<sup>(</sup>٤) «مصيخة» في (د): «مسيخة» ونسبه في حاشية الأصل لنسخة، والأصل أن يروئ بالصاد كما في «النهاية» لابن الأثير (صيخ، سيخ).

المصيخة: المستمعة المنصتة. (انظر: النهاية، مادة: صيخ).

۱۸٤/٤]. هن». (٥) بعد «أدركتك» في (ت): «من».

١ [١٨٥/٤] ١

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال: ثم» ليس في (د). (٧) «فأخبرني» في (د): «أخبرني».

<sup>(</sup>٨) «تَضِنَّنّ» ضبطه في الأصل: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وضم ثالثه ، وتشديد آخره ، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة كالمثبت .

<sup>(</sup>٩) قوله : «بن سلام» ليس في (د) .



هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَكَيْفَ تَكُونُ (١) آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ (٢) يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ (٣) وَهُوَ يُصَلِّي »؟ وَتِلْكَ سَاعَةٌ لَا يُصَلِّى فِيهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ لَا يُصَلِّى فِيهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَلَامٍ : أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ السَّهِ الصَّلَةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ، حَتَّى يُصَلِّيهَا »؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : بَلَى ، قَالَ : فَهُوَ ذَاكَ (٤) .

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ الدَّاعِي فِي السَّاعَةِ النَّاعِي فِي السَّرِ

ه [۲۷۷۳] أخب را أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ اللهَ فِيهَا خَيْرًا ، أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : «فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا ، إلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ » . [الأول: ٢]

## ذِكْرُ تَبَايُنِ النَّاسِ فِي الْأَجْرِ عِنْدَ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ

ه [٢٧٧٤] أَضِرُ أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مِنْ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مِنْ

<sup>(</sup>٢) «من» ليس في الأصل ، وفي (ت): «في».

<sup>(</sup>١) بعد «تكون» في (د) : «في» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «لا يصادفها عبد مسلم» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «ذاك» في (د) : «ذلك» .

٥ [٢٧٧٣] [التقاسيم: ١١٩] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٩٨٢] [التحفة: سي ١٣٠٩٣ - س ١٣٣٠٧ - سي ١٣٥٧٧ - سي ١٣٧٨٣ - خ م س ١٣٨٠٨ - سي ١٤٣٢٨ - م ١٤٣٧٨ - خ م س ١٤٤٠٦ - ق ١٤٤٤١ - خ م ١٤٤٤١].

١٨٦/٤]١

<sup>0[</sup>۲۷۷۶][التقاسيم: ۱۰۸][الإتحاف: خز طح حب حم ۱۹۳۱۵][التحفة: س ۱۲۱۸٦- خ م د ت س ۱۲۵۲۹- س ۱۲۵۸۳- م س ۱۲۷۷۰- م س ق ۱۳۱۳۸- خ م س ۱۳٤٦٥- س ۱۳٤۷۳- س ۱۳۹۲۳- س ۱۶۰۳۳- س ۱۶۰۸۲- س ۱۵۰۸۲- س ۱۵۱۸۳).

#### الْإِجْسِيْلِ أَفِي تَقَرِّئِكَ عَيِيكَ الْرِجْ الْأَوْلِ



2077

أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ؛ فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً (۱) ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طُوِيَتِ (٢) وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ (٢) الصُّحُفُ» .

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مُغْتَسِلًا لَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ۞

٥ [ ٢٧٧٥] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ شَمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ مَالِكٍ ، عَنْ شَمَيٍّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَاثِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ » .

[الأول: ٢]

قَالَ البَحاتم: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ اسْمَ الرَّوَاحَ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ سَاعَاتِ النَّهَارِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ.

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَكَرَ عَلْ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا اللهُ وَكُرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَلْدُ اللهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: وَلاَئِنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) البدنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها. (انظر: النظر: النهاية، مادة: بدن).

<sup>(</sup>٢) طويت: أُغْلِقَت. (انظر: اللسان، مادة: طوي).

<sup>﴿ [</sup>٤/ ١٨٧ أ].

<sup>0[</sup>٢٧٧٥][التقاسيم: ١٠٩][الإتحاف: عه حب حم طش ١٨٠٧٤][التحفّة: س ١٢١٨٦ – خ م دت س ١٢٥٦٩ – س ١٣٤٧٣ – س ١٣٤٦٩ – س ١٣٤٧٣ – س ١٣٩٦٣ – س

١٨٧/٤]٩

٥ [٢٧٧٦] [التقاسيم: ١١٢] [الإتحاف: مي طح حب حم ٥٩٢٤] [التحفة: خ ٤٤٩٣].





حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ أَبُو وَدِيعَةَ (١) ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ أَبُو وَدِيعَةَ (١) ، عَنْ سَلْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَةِ فَتَطَهَّرَ مَا السَّطَاعَ مِنْ طُهْرِ ، ثُمَّ ادَّهَ نَ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، اللَّهُ مُعَةِ فَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرِ ، ثُمَّ ادَّهَ مَنْ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يُقَوِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَدَالَهُ ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى » .

[الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنِ وَلَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ يَكَثَيَّلًا عَلَيْهِ

٥ [٢٧٧٧] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُووَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَ (٣) عَيْ خَطَبَ يَوْمَ الْبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَ (٣) عَيْ خَطَبَ يَوْمَ الْبُهِ عَيْقِيدٍ : «مَا عَلَى (٤) أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ الْجُمُعَةِ ، فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ : «مَا عَلَى (٤) أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ الْجُمُعَةِ فَوْبَيْ مَهْنَةِهِ » . [الأول : ٢٨]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السِّوَاكَ وَلِبْسَ الْمَرْءِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تُكَفِّرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مِنَ الذُّنُوبِ

٥ [٢٧٧٨] أَضِرُا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله : «أبو وديعة» الرفع هنا على الخبر ، والمبتدأ محذوف تقديره : هو ؛ يعود إلى عبدالله ، وهذا جائز في اللغة ، انظر : «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» (١/ ٢١٤) .

٥ [٢٧٧٧] [التقاسيم: ١٤٨٦] [الموارد: ٥٦٨] [الإتحاف: خز حب ٢٢٤٣٤].

<sup>(</sup>٢) قوله: «ويحيى بن سعيد» يعني: وعن يحيى بن سعيد، كما عند ابن خزيمة (١٧٦٥)، فزهير بن محمد؟ وهو: التميمي العنبري، يرويه مرة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ومرة عن يحيى بن سعيد، وهو: الأنصاري، عن رجل منهم، وله طريق ثالث عند ابن خزيمة في الموضع السابق؛ فلينظر هناك، ولم يشر ابن حجر إلى طريق يحيى الأنصاري في «الإتحاف» ؟ لا هنا ولا في المبهات منه. [١٨٨/٤].

<sup>(</sup>٣) قوله: «النبي» وقع في (د): «رسول الله».
(٤) «على» في الأصل: «صلى».

٥ [٢٧٧٨] [التقاسيم: ١١٣] [الموارد: ٥٦٢] [الإتحاف: طح حب كم خز ٥١٢١] [التحفة: د ٤٤٣٠]، وسيأتي: (٢٧٨٠).



إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (۱) عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (۱) عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ (۱) قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَنَ (۲) ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَنَ (۲) ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فِيَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ ﴿ النَّاسِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فِيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ ﴿ النَّاسِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا (٣) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْبَيْ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللّهُ الْحَالَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَصْلَ قَدْ يَكُونُ لِلْمُتَوَضِّئِ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ لَهَا

ه [۲۷۷۹] أَضِوْ أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَوْهَدِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة ، فَسَمِعَ ( ) وَأَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَلَى الْجُمُعَة وَ وَرَيَادَة ثَلَافَة أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا ( ) ) . [الأول : ٢]

قَالَ البُومَامِ : قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يَسْبُرُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُ يَقُلْ : غُفِرَ لَهُ (٢) مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ،

<sup>(</sup>١) «الخدري» ليس في (د).

<sup>(</sup>٢) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن). ١ [٤/ ١٨٨ ب].

<sup>(</sup>٣) «لما» في الأصل: «ما» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٧٦٢) ، «مسند أحمد» (١١٩٤٧).

٥[٢٧٧٩] [التقاسيم: ١١٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٠٧٨] [التحفة: ت ١٢٤٠٥ ق ١٢٥٠٩]، وتقدم: (١٢٢٦) وسيأتي: (٢٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) «فسمع» في (ت): «فاستمع».

<sup>(</sup>٥) اللغو: التكلم بالمُطَّرّح من القول وما لا يَعْنِي. (انظر: النهاية، مادة: لغا).

١[٤/ ١٨٩ أ].

<sup>(</sup>٦) بعد «له» في (ت): «ما بين يوم الجمعة إلى يوم الجمعة ، وإنها قال: غفر له».





فَوَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ، فَمِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَقَوْلُهُ: «زِيَادَةُ(١) فَلَاثَةِ أَيَّامٍ» تَمَامُ الْعَشْرِ، قَالَ اللَّهُ جَافَعَالِ: فَلَا اللَّهُ جَافَعَالِ: إِنَّ هُمَن جَآءَ بِالْخُسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَعْمَلُ طَاعَةَ اللَّهِ جَافَعَالًا، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهَا ذَنُوبًا لَمْ يَكْتَسِبْهَا بَعْدُ.

## ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا (١) الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٥ [ ٢٧٨٠] أخبر أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جَعْفَرِ ، عَنْ " سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَعْفَرِ ، عَنْ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحٍ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ عَيْقِهِ ! هُوْرَ لَهُ هُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا » . النَّهِ بَعْدَهَا » . الله وَهُ هُذِهِ ؛ غُفِرَ لَهُ هُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا » . [الأول: ٢]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَاتَتَا بِتَفَضُّلِهِ يُعْطِي الْجَائِي إِلَىٰ الْجُمُعَةِ بِأَوْصَافٍ مَعْلُومَةٍ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ

ه [٢٧٨١] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (٥) الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخْبَرَنَا (٥) الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) «زيادة» في (ت): «وزيادة».

<sup>(</sup>٢) «تأولنا» في (س) (٧/ ١٩): «تأولت».

٥[٢٧٨٠] [التقاسيم: ١١٥] [الموارد: ٥٦٦] [الإتحاف: عه حب ١٨٠٧٩] [التحفة: د ٤٣٠- د ٢٧٨٨] [التحفة: د ٤٣٠- د

<sup>(</sup>٣) «عن» في (د): «حدثنا».

١٨٩/٤]٥ ب].

٥ [ ٢٧٨١] [التقاسيم : ١١٦] [الموارد : ٥٥٩] [الإتحاف : مي خز طح حب كم حم ٢٠٢٢] [التحفة : دت س ق ١٧٣٥] .

<sup>(</sup>٤) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٥) «أخبرنا» في (د): «حدثنا».

#### الإجْسِينَالِ فَيْ مَقْرِيْكِ بِحِينَ إِنْ جَبَّانَ ا





غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ بَكَّرَ (١) وَابْتَكَرَ ، وَمَشَىٰ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا عَمَلَ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا» . [الأول: ٢]

قَالُ البُوطَّمُ: قَوْلُهُ: «مَنْ غَسَّلَ» يُرِيدُ غَسَلَ رَأْسَهُ، «وَاغْتَسَلَ» يُرِيدُ اغْتَسَلَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْفَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى ﴿ تَعَاهُدِهَا ، وَقَوْلُهُ: «بَكَّرَ وَابْتَكَرَ» ، يُرِيدُ بِهِ بَكَّرَ الْفُوْمَ كَانَتْ لَهُمْ جُمَمٌ احْتَاجُوا إِلَى ﴿ تَعَاهُدِهَا ، وَقَوْلُهُ: «بَكَّرَ وَابْتَكَرَ» ، يُرِيدُ بِهِ بَكَّرَ إِلَى الْجُمُعَةِ .

### ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا (٢) تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ»

٥ [ ٢٧٨٧] أَضِوْ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ ، سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ ، وَمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اغْتَسِلُوا عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْسِلُوا رُمُوسَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا "" ، وَمَسُوا مِنَ الطِّيبِ » ، قَالَ : فَقَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاغْسِلُوا رُمُوسَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا "" ، وَمَسُوا مِنَ الطِّيبِ » ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي ، وَأَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ . [الأول : ٢]

قَالُ الْمُعَامِّمُ: قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا ﴾، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْإِغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْفِجَارِ الصَّبْحِ يُجْزِئُ عَنِ الْإغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عُسْلَ الْجُمُعَةِ الْفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْإَيْسَ بِفَرْضٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَمْ يُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

<sup>(</sup>١) قوله: «ثم بكر» في (د): «وبكر».

<sup>.[114./2]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) «ما» في (س) (٧/ ٢١): «من».

٥ [٢٧٨٢] [التقاسيم: ١١٧] [الإتحاف: خز طح حب خ حم ٧٧٧٣] [التحفة: خ م ٥٦٩٢ - خ س ٥٧٥٧].

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «هذا رواه شعيب عن الزهري بلفظ: «وإن لم تكونوا جنبًا» ، روايته أصح».

١٩٠/٤]٩





# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فِي الْأَصْلِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا رَكْعَتَانِ (١)

ه [۲۷۸۳] أَضِهُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٣) أَنْهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا (٣) سُفْيَانُ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا (٣) سُفْيَانُ ، عَنْ غُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «صَلَاةُ السَّفُو ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ ؛ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَالَ : «صَلَاةُ السَّفُو ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ ؛ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَالَ : «صَلَاةُ السَّفُو ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ ؛ رَكُعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَطْرٍ » عَلَى لِسَانِ نَبِيتُكُمْ عَيْلَةٍ .

#### ذِكْرُ اخْتِلَافِ مَنْ قَبْلَنَا فِي الْجُمُعَةِ حَيْثُ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ

٥ [٢٧٨٤] أَضِوْ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ ( أَ ) رَسُولُ اللَّهِ ( ه ) عَلَيْهَ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ وَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ فَا اللَّهُ الل

سَمِعْتُ مُوسَىٰ بْنَ مُحَمَّدِ الذُّهْلِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ السَّافِعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ تَا بَيْدَ: مِنْ أَجْلِ.

<sup>(</sup>١) «ركعتان» في الأصل ، (ت): «ركعتين» .

٥ [٢٧٨٣] [التقاسيم: ٤٤٩٣] [الموارد: ٥٤٣] [الإتحاف: حب حم ١٥٦٦] [التحفة: س ق ١٠٥٩٦ -س ق ١٠٦٢٩].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» في (د): «أنبأنا» . (٣) قوله: «قال: حدثنا» وقع في (د): «عن» .

٥ [ ٢٧٨٤] [التقاسيم: ٣١٦٤] [الإتحاف: حب ٢٠١٤٧] [التحفة: خ م س ١٣٥٢٢ - م ١٣٣٥ - م س ١٣٣٨ - م س ١٣٦٨٣ - م س

<sup>(</sup>٤) «قال : قال» وقع في الأصل ، (ت) : «قال وقال» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «رسول الله» وقع في (ت): «أبو القاسم».

<sup>1 191/2]</sup> 

<sup>(</sup>٦) قوله: «سمعت الشافعي يقول» ليس في الأصل، وينظر: «الإتحاف».



### 071

#### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الْجُمُعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةً مِنْ أَنْ يُكْتَبَ مِنَ الْغَافِلِينَ

٥ [٢٧٨٥] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (١) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى أَبِي سَلَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى أَبُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمَاتِ ، أَوْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ » . [الأول: ٢٧]

# ذِكْرُ اللَّهِ اللَّهِ جَلَقَظَا عَلَى قَلْبِ التَّادِكِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَلَى التَّادِكِ إِتْيَانَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَبِيلِ التَّهَاوُنِ بِهَا عِنْدَ الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ

ه [٢٧٨٦] أَضِوْ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ إِمْلَاءً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَصْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ – وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة فَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنَا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» .

# ذِكْرُ وَصْفِ طَبْعِ اللَّهِ جَاثَوَيَلا عَلَىٰ قَلْبِ التَّارِكِ لِلْجُمُعَةِ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا وَ اللهُ عَلَىٰ مَا وَصَفْنَا وَ ٢٧٨٧] أَخْبُ رُا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ (٥) بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ

١٩١/٤] . (انظر: اللسان، مادة: طبع).

٥ [٢٧٨٦] [التقاسيم: ٢٩٠٥] [الموارد: ٥٥٤] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم س ١٧٤٣٣] [التحفة: دت س ق ١١٨٨٣]، وتقدم: (٢٥٩).

٥ [ ٢٧٨٥] [التقاسيم : ١٢٨٠] [الموارد : ٥٥٥] [الإتحاف : حب حم ٢٣٠٨] [التحفة : م س ق ٦٦٩٦ - س ق ٥٤١٣] .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا». (٢) «قوم» في (د): «أقوام».

<sup>(</sup>٣) الودع: الترك. (انظر: النهاية ، مادة: ودع).

٥ [٧٧٨٧] [التقاسيم: ٢٩٠٦] [الموارد: ٢٤٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٢٨] [التحفة: ت س ق ١٢٨٦٢]، وتقدم: (٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «إسماعيل بن داود» وقع في الأصل: «داود بن إسماعيل» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

049

حَمَّادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ١٠ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ (٣): «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (٢) عَلَيْ قَالَ (٣): «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَة نُكِتَ (٤) فَي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ، فَإِنْ هُوَ عَادَ (٥) زِيدَ فِيهَا، فَكِتَ (٤) فَهُوَ الرَّانُ (٨) الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَافَيَلًا: ﴿ كَلَّا لَهُ اللَّهُ رَانَ عَلَى قُلُو فِيهِ (٧)، فَهُوَ الرَّانُ (٨) الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ جَافَيَلًا: ﴿ كَلَّا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِم مَّا كَانُواْ يَصْبِرُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]».

٥ [٢٧٨٨] أَضِوْ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٩) قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ وَ قَالَ : حَدَّثَنِي وَ اللهِ عَنْ مَمْ مَا مِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٩) قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ وَبَرَةَ وَكُلُ مِنْ بَنِي عُجَيْفٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ وَيُنَادٍ » وَلُول : ١٩] قَلْيَتَصَدَّقٌ بِدِينَادٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَادٍ » .

ذِكْرُ الْبِيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الْمَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعْذُورًا ٣

٥ [٢٧٨٩] أَخْبَ وَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ ،

(٢) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (د) : «النبي» .

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

 <sup>\$\</sup>partial 1\quad 1\qquad 1\quad 1\quad 1\qquad 1\qquad 1\qquad 1\qquad 1\qqq\qq

نكت : جعل فيه أثر قليل كالنقطة ، شبه الوسخ في المرآة والسيف ، ونحوهما . (انظر: النهاية ، مادة : نكت) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «فإن هو عاد» وقع في الأصل: «فإن» وبعده بياض بمقدار كلمتين، ووقع في (س) (٧/ ٢٧): «فإن عاد».

<sup>(</sup>٦) قوله: «و إن عاد زيد فيها» ليس في (د). (٧) «فيه» في (د): «قلبه».

<sup>(</sup>٨) الران: ما يغشى القلب ويتخلله من ظلمة الذنوب. (انظر: المشارق) (١/ ٢٣٧).

٥[٢٧٨٨] [التقاسيم: ١٢٣٩] [الموارد: ٥٨٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٧٦] [التحفة: س ق ٤٥٩٩ - دس ٤٦٣١]، وسيأتي: (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٩) قوله: «قال: حدثني» وقع في (د): «عن».

۵ [۶/ ۱۹۲ ب].

٥[٢٧٨٩] [التقاسيم: ١٢٤٠] [الموارد: ٥٨٢] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٧٦] [التحفة: س ق 80٩٩ - دس ٢٣٨٦]، وتقدم: (٢٧٨٨).



قَالَ: أَخْبَرَنَا (١) هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ (٢) قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ فَلْيَتَ صَدَّقٌ بِدِينَادٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ وَلَيْتَ صَدَّقٌ بِدِينَادٍ » . [الأول: ٦٩]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَطِّي الْمَرْءِ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي قَصْدِهِ لِلصَّلَاةِ (٤)

٥ [٢٧٩٠] أَضِرُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْمَلَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ الْمِنْبَرِيوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَىٰ جَنْبِ الْمِنْبَرِيوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّىٰ رِقَابَ النَّاسِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ ٥» . وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ ٥» . [الثان : ٤٦]

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِطَالَةِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِ الْخُطْبَةِ فِي الْأَعْيَادِ وَالْجُمُعَاتِ

٥ [٢٧٩١] أَضِرُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو وَائِلٍ : خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَبْلَغُ مَا وَالْعَرَابُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : "إِنَّ طُولَ وَأَوْجَزْتَ ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ يَقُولُ : "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ \* مَنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ ، وَاقْعُرُوا الْحَلْبَةَ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا » . [الأول : ٢٧]

<sup>(</sup>١) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا» . (٢) قوله: «بن جندب» ليس في (د) .

<sup>(</sup>٣) «فبنصف» في (د): «فنصف».

<sup>(</sup>٤) «للصلاة» في (ت): «الصلاة».

<sup>0 [</sup> ۲۷۹۰] [التقاسيم : ۲۶۰۸] [الموارد : ۷۷۲] [الإتحاف : جا خز طح حب كم حم ٦٩٣٦] [التحفة : د س ١٨٨٥] .

١ [١٩٣/٤] ١].

٥ [ ٢٧٩١] [ التقاسيم : ١٣٨٦] [ الإتحاف : مي خزعه حب كم حم ١٤٩٢٩] [ التحفة : م ١٠٣٥٣] .

<sup>(</sup>٥) المئنة: كل شيء دل على شيء فهو مئنة له. (انظر: النهاية، مادة: مأن).



# ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

ه [٢٧٩٢] أخب را أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ﴿ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ﴿ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ هِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَنْ عُبَيْدٍ هِ ، [الأول: ١٠٥]

# ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ اللَّغْوِ عِنْدَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [٢٧٩٣] أَضِرُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ (٢) ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةَ : «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » . [النالث : ٢٦] رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةً : «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ » . [النالث : ٢٦]

# ذِكْرُ نَفْي حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَمَّنْ حَضَرَهَا إِذَا لَغَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ

٥ [٢٧٩٤] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ﴿ بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ (٣) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :

٥ [ ٢٧٩٢] [التقاسيم: ١٨١٨] [الموارد: ٥٧١] [الإتحاف: خز حب كم حم ١١٢٦٠] [التحفة: د ت ٨٤٠٦].

١٩٣/٤]٩

<sup>(</sup>١) قوله: «في مجلسه» ليس في (د).

٥ [٧٧٩٣] [التقاسيم: ٤٤٩٥] [الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ش ١٨٥٩٦] [التحفة: دس ١٣٢٤-م ١٢١٨١ - م ١٣٢٠٠ - خ م ت س ١٣٢٠٦ - م س ١٣٥٥٢ - م ١٣٧١٠]، وسيأتي: (٢٧٩٥) (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن وهب» وقع في الأصل: «سفيان بن وهب» ، وهو خطأ ؛ فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، ينظر: «تهذيب الكهال» (٢١/ ٢٧٧) ، أما سفيان بن وهب فليس من هذه الطبقة ، إنها هو مختلف في صحبته ، ينظر: «الثقات» للمصنف (٤/ ٣١٩) ، «الإصابة في تمييز الصحابة» (٣/ ١١٠) .

٥[٢٧٩٤][التقاسيم: ٤١٤٧][الموارد: ٥٧٧][الإتحاف: حب ٣٠٨٠].

<sup>1 198/8]</sup> 

<sup>(</sup>٣) «جارية» في الأصل: «حارثة» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف»، «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٥٨٨).



دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ (۱) الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ ، فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِ أُبَيِ بْنِ كَعْبِ ، فَطَنَّ البُنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا كَعْبِ ، فَطَنَّ البُنُ مَسْعُودٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ ، فَلَمَّ الْفُعَلَ الْفُعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أُبِيُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدً مَوْجِدَةٌ ، فَلَمَّ النَّهِ يَعَلِي مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا أُبِيُ ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرُدً عَلَيْ ؟ قَالَ : يَكَلَّمْتَ وَالنَّبِي عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ (١) يَحْمُعُو وَ ، فَدَحَلَ (١) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ (١) يَخْطُبُ ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَدَحَلَ (١) عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَـهُ (١) يَحْفُو اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلَى (١) . [الثالث : ١٥]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ لِأَخِيهِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ الْ

ه [٢٧٩٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّوْاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : أَنْصِتْ ، الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : أَنْصِتْ ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا» .

٥ [٢٧٩٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ النَّبِيِّ وَاللهِ بَنِ عَاللهِ بَنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللهِ . . . مِثْلَهُ . [الناني: ٨٦]

<sup>(</sup>١) قوله : «دخل عبد الله بن مسعود» وقع في (د) : «جاء ابن مسعود» .

<sup>(</sup>٢) «بشيء» في الأصل: «عن شيء».(٣) «بم» في (د): «لم».

<sup>(</sup>٤) قوله : «فقام ابن مسعود فدخل» وقع في (د) : «فدخل ابن مسعود» .

<sup>(</sup>٥) «له» ليس في (د).

<sup>(</sup>٦) قوله: «صدق أبي كرره في (د) ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٧) قوله: «عبد الأعلى» في الأصل: «ابن عبد الأعلى»، وهو تصحيف.

١٩٤/٤]٩

<sup>0[</sup>۲۷۹۰] [التقاسيم: ۲۲۹۰] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ۱۷۸۵۰- مي خز عه طح حب حم ش/۱۸۹٦] [التحفة: م س ۱۳۵۵۰- د س ۱۳۲۴۰- م ۱۲۱۸۱- خ م ت س ۱۳۲۰۰-م ۱۳۲۰۰-م ۱۳۷۱۰]، وتقدم: (۲۷۹۶) وسيأتي: (۲۷۹۲).

٥ [٢٧٩٦] [التقاسيم: ٢٦٩٥] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ١٧٨٥٦] [التحفة: م ١٢١٨١ - م ١٣٢٠٠ - ٢٧٩٠] و ٢٧٩٦] و التحفية ع (٢٧٩٠) (٢٧٩٥) .



# ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى ﷺ الْخُطْبَةَ الْمُتَعَرِّيَةَ عَنِ الشَّهَادَةِ بِالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (١)

ه [۲۷۹۷] أَضِ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلُيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : ﴿ كُلُ لُ كُلُنِ مِنْ فِيهَا تَشَهُدُ ، فَهِي كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ » . [الناك : ٢٦]

# ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ جَائِئَ ﴿ فِي خُطْبَتِهِ إِذَا خَطَبَ

٥ [٢٧٩٨] أَخْبَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَىٰ ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ الْمُخْرُومِيُّ الْمُخْرُومِيُّ الْمُخِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَيْدِ الْجَذْمَاءِ » . أَبُا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَيْ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُدٌ ، فَهِي كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ » . [النان : ٢٧]

ه [٢٧٩٩] أَضِرُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ الْأَحْمَسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَلِعِ اللَّهَ طَرَفَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ ، فَقَالَ (٣) : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) الجذماء: المقطوعة. (انظر: النهاية، مادة: جذم).

٥[٢٧٩٧] [التقاسيم: ٢٦٦٦] [الموارد: ١٩٩٤] [الإتحاف: حب حم عم ١٩٦٩٢] [التحفة: د ت ١٤٢٩٧]، وسيأتي: (٢٧٩٨).

<sup>1 [3/09/1].</sup> 

٥[٢٧٩٨] [التقاسيم: ٢٦١٦] [الموارد: ٥٧٩] [الإتحاف: حب حم عم ١٩٦٩٢] [التحفة: د ت ١٤٢٩٧]، وتقدم: (٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) «أخبرنا» في (د): «أنبأنا».

٥ [ ٢٧٧٩] [ التقاسيم : ٢٤٢٠] [ الإتحاف : عه حب كم م حم ش ١٣٧٨٩] [ التحفة : م د س ٩٨٥٠] .
 ١٩٥٥ ب] .

<sup>(</sup>٣) «فقال» في (ت) : «وقال».



وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ (۱) ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بِئْسَ الْخَطِيبُ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . [الثاني : ٤٩]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ السَّجْدَةَ فِي خُطْبَتِهِ أَنْ يَتْرُكَ السُّجُودَ (٢) ثُمَّ يَعُودَ إِلَىٰ مَا فِي خُطْبَتِهِ

٥ [ ٢٨٠٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٣) بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّيْثِ (٥) ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَيَعْفِي يَوْمَا (٧) ، فَقَرَأً : ﴿ صَ ﴾ ، فَلَمَّا مَلَّ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَا (٧) ، مَعَهُ ، وَقَرَأَهَا مَرَّةَ أُخْرَى ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَة لَاللَّهُ عُدِي اللَّهُ عُدِي اللَّهُ عُدِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَ

قَالَ البِحاتم: الصَّوَابُ: «قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ».

<sup>(</sup>١) غوى : ضلَّ . (انظر : النهاية ، مادة : غوا) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «يترك السجود» وقع في (ت): «ينزل للسجود».

٥ [ ٢٨٠٠] [التقاسيم: ٥٣٤٣] [الموارد: ٦٨٩] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ٥٦١٩] [التحفة: در٢٧٦] وتقدم: (٧٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: «محمد بن إسحاق» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد الحكم» وقع في الأصل: «بن الحكم».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن الليث» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «الليث» في (د) : «ليث» .

<sup>(</sup>٧) «يومًا» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٨) قوله: «مر بالسجدة» وقع في (د): «بلغ السجدة».

<sup>(</sup>٩) «وسجدنا» في الأصل: «فسجدنا» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٤٥٥) .

<sup>(</sup>١٠) «استعدتم» في (د): «استعددتم» وصوبه المصنف آخر الحديث.

١٩٦/٤]١٩ أ].

<sup>(</sup>١١) (وسجدنا) في الأصل: (فسجدنا) ، وينظر: (صحيح ابن خزيمة) .





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ أَنْ يُكَلِّمَ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ أَحَبَّ عِنْدَ حَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ

ه [٢٨٠١] أخبر الله الله على ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي عَالَ : عَدَّثَنِي (٢) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ أَبِي وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْلِا يَخُطُبُ ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا فَتَحَوَّلَ إِلَى الظَّلِ . [الرابع: ١]

### ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَخْطُبُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا

٥ [٢٨٠٢] أَضِرُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ (٥) اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ ١ : حَدَّثَنَا أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، مُعَاذِ ، قَالَ : كَانَ (٢) عَلَى عَرْبِ ، قَالَ : كَانَ (٢) عَلَى يَخْطُبُ ، قَالَ : كَانَ (٢) عَلَى يَخْطُبُ ، قَالَ : كَانَ (٢) عَلَى يَخْطُبُ ، فَمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ .

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَصِيرَةً قَصِدَةً

٥ [٢٨٠٣] أخبرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، قَالَ:

٥ [ ٢٨٠١] [التقاسيم: ٥٣٤٢] [الموارد: ١٩٥٨] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٧٤٣٩] [التحفة: د

<sup>(</sup>٢) «حدثني» في (د) : «عن».

<sup>(</sup>١) «عن» في (د): «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ورسول الله» وقع في (د): «والنبي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فأمر به» وقع في (د): «فأمره».

٥ [ ٢٨٠٢] [التقاسيم: ٢٠٤٨] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم عم ٢٥٤٣] [التحفة: س ٢١٤١- م ٢١٥٠] والتحفة: س ٢١٤١- م م ٢١٥٤ - م ت ٢١٥٤ - د س ت ٢١٩٧ - س ق ٢١٨٤ - د س ٢١٩٧]، وسيأتي: (٢٨٠٣) (٢٨٠٤) .

<sup>(</sup>٥) «عبيد» في الأصل: «عبد» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال حدثنا أبي» ليس في الأصل.

ه [ ٤/ ١٩٦ ب]. (٧) بعد «كان» في (ت): «النبي».

٥ [٢٨٠٣] [التقاسيم: ٦٤٠٣] [الإتحاف: مي جاعه حب كم حم عم ٢٥٤٢] [التحفة: م ٢١٥٤ - م د ٢١٥٦] [التحفة: م ٢١٥٤ - م د ٢١٥٦ - د ٢١٥٦) وسيأتي: (٢٨٠٤).

#### الإجسِّال في تقرِيل صِيكَ الرجَبِّالَ ال





حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

#### ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ (٢) الْمُصْطَفَى ﷺ فِي جُلُوسِهِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن

٥ [٢٨٠٤] أخبئ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ ، قَالَ ﴿ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَطَّانُ ، قَالَ ﴿ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْوَزَّانُ ، قَالَ : حَدْثِ ، عَنْ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَلَيْ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، ثُمَّ يَعْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

[الخامس: ٨]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنْ تَوَاجَدَ عِنْدَ وَعْظِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ

٥[٥ ٢٨٠] أَضِرُه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدِيِّ بْنِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ : قَامَ النَّبِيُ عَيِّةٍ فَقَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ» ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ (٤) ، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ «اتَّقُوا النَّارَ» ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى رُئِينَا (٥) أَنَّهُ يَرَاهَا ، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِكُلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» (٧) . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) القصد: الوسط بين الطرفين ، والمراد: التوسط بين الطول والقصر. (انظر: النهاية ، مادة: قصد).

<sup>(</sup>٢) «يقول» في (ت): «يقرأ».

٥[٢٨٠٤] [التقاسيم: ٦٤٠٥] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم عم ٢٥٤٣] [التحفة: دس ق ٢١٦٣-س ٢١٤١ - م د ٢١٥٦ - م د ٢١٦٩ - س ٢١٧٧ - س ق ٢١٨٤ - د س ٢١٩٧]، وتقدم: (٢٨٠٢) (٢٨٠٣).

<sup>@[3/</sup>VP/1].

<sup>(</sup>٣) «عيسى» في الأصل: «الحسن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>0[</sup> ٧٨٠٥] [التقاسيم: ٢٦١] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٧٨] [التحفة: خ م س ٩٨٥٣ - خ م ت ق ٩٨٥٢ - خ م ٩٨٧٢ - خ س ٩٨٧٤]، وتقدم: (٧١١) وسيأتي: (٣٣١٤).

<sup>(</sup>٤) أشاح: حذر النار كأنه ينظر إليها وقيل: جَدَّ على الإيصاء باتقائها. (انظر: النهاية، مادة: شيح).

<sup>(</sup>٥) «رئينا» في (س) (٧/ ٤٣): «رأينا» . (٦) الشق: النصف . (انظر: اللسان ، مادة: شقق) .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث وترجمته وردا في موضعين في (س) (٢/ ٤٤٠)، (٧/ ٤٣)؛ حيث ذكرهما في الأصل بعد =





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ (`` الْمِنْبَرِ يُرِيدُ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِبَعْضِ رَعِيَّتِهِ فِي حَاجَةٍ يَقْضِيهَا لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ الصَّلَاةَ

٥ [٢٨٠٦] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَهُ بْنُ خَالِدٍ (٢) وَشَيْبَانُ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، وَتُكَنَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ ، وَتَقَامُ الطَّكَةُ ، فَيَعِيءُ إِنْسَانٌ ، فَيُكَلِّمُهُ فِي حَاجَةٍ ، فَيَقُومُ مَعَهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ وَتُقَامُ الطَّكَةُ ، فَيَعَلَمُهُ فَي عَاجَتَهُ ، فَي يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّى .

#### ذِكْرُ الْ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (٤)

٥ [٢٨٠٧] أَضِوْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُ سْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْقَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَنْ أَبِي طَالِبِ حَنْ أَبِي طَالِبِ حَنْ أَبِي طَالِبِ حَنْ أَبِي طَالِبِ حَنْ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ - إِذْ (٢) كَانَ بِالْعِرَاقِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ ، وَ ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ ﴾ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَرَأً . [الخامس : ٣٤]

حدیث: (٦٦٣) وضرب علیها، ثم اقتصر علی مکانها هنا، ولم یتنبه محقق (س) لهذا الضرب؛
 فأثبتها في الموضعين.

<sup>(</sup>١) «عن» ليس في (س) (٧/ ٤٤) ، وفي الأصل: «على».

٥ [ ٢٨٠٦] [ التقاسيم : ٥٣٤٤] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٣٩٩] [ التحفة : دت س ق ٢٦٠ - م د ٣٢١ - خ د ٣٩٥ - ت ٤٧٨] .

<sup>(</sup>٢) «خالد» ليس في الأصل ، وقوله : «بن خالد» ليس في (ت) .

<sup>(</sup>٣) «شيبان» في الأصل: «سنان» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

۱۹۷/٤] ه

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى حديث أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي الواقع تحت ترجمة: «ذكر إباحة القيلولة للمنصر ف عن الجمعة بعدها» (٢٨١٠) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٨٠٧] [التقاسيم: ٧٨٠٧] [الإتحاف: حب ٢٠٠٥٤] [التحفة: م د ت س ق ١٤١٠٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبيد الله بن» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٦) «إذ» في الأصل: «إذا».





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾

٥ [٢٨٠٨] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ الصَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّ الصَّحَاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَمْلَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ الل

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ الْأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾

٥ [٢٨٠٩] أخبر الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شَمْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ (٢) بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴾ .
 يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴾ .
 [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَيْلُولَةِ (٣) لِلْمُنْصَرِفِ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا

٥ [ ٢٨١٠] أخبر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ :

@[3\AP/1].

٥[٢٨٠٨] [التقاسيم: ٧٠٨٤] [الإتحاف: مي طح خز عه حب ١٧٠٨٩] [التحفة: م د ت س ق ١١٦١٢]، وسيأتي: (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>١) على إثر : عقب . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : أثر) .

٥ [٢٨٠٩] [التقاسيم: ٧٠٨٣] [الإتحاف: خزطح حب ش حم ٢٠٧٥] [التحفة: دس ٤٦١٥].

<sup>(</sup>٢) «زيد» في الأصل: «يزيد» وهو تصحيف، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) القيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

٥ [ ٢٨١٠] [التقاسيم: ٥٩٤٣] [الإتحاف: خز حب ٨٨٨] [التحفة: ق ٧٨٠].

١٩٨/٤] ١٩٨/٤]

0 8 9

حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَة ، وَمُنْ السَّهِ عَلَيْهُ الْجُمُعَة ، وَمُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ الْعُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْتِقِيلُ (١٠) .

# ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

ه [٢٨١١] أَضِوْ ابْنُ زُهَيْرِ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَالرابع: ٥٠]

#### ٢٣- بَابُ الْعِيدَيْن

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْأَيَّامِ يَوْمَ النَّحْرِ (٣) وَثَانِيهِ

ه [۲۸۱۲] أخب را أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُنُ سَعِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيِّ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ : «أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَىٰ يَوْمُ النَّحْدِ ، وَيُومُ النَّحْدِ ، وَيُومُ النَّهِ عَنْدَ اللّهِ تَعَالَىٰ يَوْمُ النَّحْدِ ، وَيَوْمُ الْقَرِ (٥) » . [الأول: ٢]

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٨١] [التقاسيم: ٩٤٤] [الإتحاف: خز حب ٨٨٨] [التحفة: خ ٧٠٧] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير» ألحق في حاشية الأصل بخط مخالف، وبعده: «كذا في الأصل وهو في الخمسين من القسم الرابع».

<sup>(</sup>٣) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحِجَّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

٥ [٢٨١٢] [التقاسيم: ٣٠٣] [الموارد: ١٠٤٤] [الإتحاف: خز طح حب كم حم وز ١٢١٧٤] [التحفة: د س ٨٩٧٧].

<sup>(</sup>٤) «لحي» تصحف في الأصل إلى : «نجي» ، وينظر : «تهذيب الكمال» (١٥/ ٤٨٥) .

ٷ[٤/٨٩١أ].

<sup>(</sup>٥) يوم القر: هو حادي عشر ذي الحجة، لأن الناس يقرون فيه بمنى: أي يسكنون ويقيمون. (انظر: النهاية، مادة: قرر).





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَيُوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَيُؤَخِّرَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى انْصِرَافِهِ مِنَ الْمُصَلَّىٰ

٥ [٢٨١٣] أَخْبِى الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيلِ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَـوْمَ فَوَابُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَـوْمَ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَنْحَرَ. [الخامس: ٤]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ تَمْرَا

٥ [٢٨١٤] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مُرَاتٍ ، ثُمَّ يَغُدُو . [الخامس : ٤]

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ التَّمْرَ يَوْمَ الْعِيدِ وِتْرَا لَا شَفْعَا

٥[٧٨١٥] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ عُمَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ عَلْمِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ سَبْعًا .

[الخامس: ٤]

٥ [ ٢٨١٣] [التقاسيم : ٦٢٨١] [الموارد : ٩٣ ٥] [الإتحاف : مي خز حب كم حم قط ٢٢٨٢] [التحفة : ت ق ١٩٥٤] .

<sup>(</sup>١) «بريدة» في الأصل: «بريد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) «الفطر» في (د): «العيد».

<sup>0[</sup>٢٨١٤] [التقاسيم: ٦٢٨٢] [الإتحاف: مي خز حب كم ٨٤٧] [التحفة: ت ٥٤٨ - خ ق ١٠٨٢]. ه [١٠٨٢]. في ١٠٨٢]

<sup>(</sup>٣) بعد «يفطر» في (ت): «يوم الفطر».

٥[ ٢٨١٥] [التقاسيم: ٦٢٨٣] [الإتحاف: خزحب كم حم قط ١٣٨١] [التحفة: ٢٥٥٠ خ ق ١٠٨٢].

<sup>(</sup>٤) «حدثنا» في (ت): «حدثني».





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ فِي (١) ذَهَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ وَرُجُوعِهِ مِنْهُ (٢)

٥ [٢٨١٦] أَخْبِى الْبُنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ (٣) عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ (٤) فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ .

[الخامس: ٤]

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٥) وَالْحُيَّضِ (٢) أَنْ يَشْهَدُنَ (٧) أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ ٥ [٢٨١٧] أَضِحَ لِلْأَبْكَارِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ (٥) وَالْحُيَّضِ (٢) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلُو أَسْامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلُو أَسُامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلُو اللَّهِ عَلَيْكُ أَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْ اللَّهِ عَلَيْكُ أَلُو اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَيَوْمَ الْأَضْحَىٰ ، يَعْنِي : أَبْكَارَ الْعَوَاتِقِ (٨) ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ،

<sup>(</sup>١) «في» في (س) (٧/ ٥٤): «من» .

<sup>(</sup>٢) «منه» في (ت): «منها».

٥ [٢٨١٦] [التقاسيم: ٦٢٨٤] [الموارد: ٥٩٢] [الإتحاف: مي خز حب كم خ حم ١٨٤٢٠] [التحفة: خت ت ١٨٩٣].

١[٤/٠٠/١].

<sup>(</sup>٣) قوله: «النبى» وقع في (د): «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) «رجع» في (د): «يرجع».

<sup>(</sup>٥) الخدور: جمع الخدر، وهو: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. (انظر: النهاية، مادة: خدر).

<sup>(</sup>٦) الحيض: جمع حائض، وهي: التي عليها دم الحيض. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حيض). (٧) «يشهدن» في الأصل: «يشهدون».

٥[٢٨١٧] [التقاسيم: ٥٦٠٣] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٢٣٣٨٦] [التحفة: خ م د س ق ١٨٠٩٥ - د ١٨١١٠ - خ ١٨١٠٥ - خت ١٨١٠٦ - ت س ١٨١٠٨ - د س ١٨١١٠ - د ١٨١١٠ -خ ١٨١١٣ - خ س ١٨١١٨ - خ م د ١٨١٢٨]، وسيأتي: (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٨) العواتق: جمع العاتق، وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت. (انظر: النهاية، مادة: عتق).





وَالْحُيَّضَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «فَتُلْبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةً مِنَ الْمُصَلِّى الْمُ

٥ [٢٨١٨] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنِّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ ؛ فَأَمَّا الْحُيَّضُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيِّ يُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ ؛ فَأَمَّا الْحُيَّضُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُحْرِجُ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتَ الْخُدُورِ ، وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدِ ؛ فَأَمَّا الْحُيَّضُ وَمُعْوَة الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَا مُعْرَالًا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلْكُولُولِ ، وَالْحُيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا اللَّهِ عَلَيْكُ إِلْنَ الْمُصَلِّى ، وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِهُ مُنَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الْمُعْلِي مُ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَة الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا عُلْمَالِكُ ؟ قَالَ : (لِتُعِيرَهَا (١) أَخْتُهَا (١) عَلَيْ عِلْمَابُ؟ عِلْبَابِهَا ». [الرابع: ٦]

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا

٥ [٢٨١٩] أخبر مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن أَبِي عَوْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُصَلِّ وَبُلْهَا وَلَا بَعْدَهَا (٣) .
 [الرابع: ١٩]

١[٤/٠٠/١].

٥[٢٨١٨] [التقاسيم: ٥٦٠٤] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٢٣٣٨] [التحفة: خ م د س ق ١٨٠٩٥ - د ١٨١١٠ - خ ١٨١٠٥ - خت ١٨١٠٠ - ت س ١٨١٠٨ - د س ١٨١١٠ - د ١٨١١٠ -خ ١٨١١٣ - خ س ١٨١١٨ - خ م د ١٨١٢٨]، وتقدم: (٢٨١٧).

<sup>(</sup>١) «لتعيرها» في (س) (٧/ ٥٨): «لتعرها» بالمخالفة لأصله الخطي.

الإعارة: تمليك المنفعة بلا عوض . (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (ص١٤٨) . (٢) «أختها» ليس في (س) (٧/٥٥) .

٥[٢٨١٩][التقاسيم: ٥٧٢١][الإتحاف: مي جاخز عه حب حم ش ٧٤٤٩][التحفة: ع ٥٥٥٨]. (٣)[٤/ ٢٠١ أ]. وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

٥ [ ٢٨٢٠] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيِّقَةِ الْعِيدَ (١) غَيْرَ أَبُو الْإِقَامَةِ .
[الخامس: ٤]

# ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

ه [٢٨٢١] أخب راعُ عَمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ سَأَلَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ؟ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ قَلْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهِ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ (٢)

ه [۲۸۲۲] أخب را مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَل

٥[ ٢٨٢] [التقاسيم: ٦٢٨٧] [الإتحاف: خزحب حم عم ٢٥٨٠] [التحفة: م د ت ٢١٦٦].

<sup>(</sup>١) «العيد» في (ت): «العيدين».

٥ [ ٢٨٢١] [ التقاسيم: ٧٠٨٥] [ الإتحاف: خزط عه طح حب حم ش ٢٠٨٦٦] .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها والحديثان تحتهما استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٨٢٢] [التقاسيم: ٧٠٨٦] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [التحفة: م د ت س ق ١٧٠٨٨] [التحفة: م د ت س ق ١٦٢٢] - م د س ق ١١٦٦٢ ]، وتقدم: (٢٨٠٨) وسيأتي: (٢٨٢٣).





# ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَا (١) فِي يَوْمِ

٥ [٢٨٢٣] أخب راعبدُ الله بن مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم مَوْلَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ سَالِم مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهُ يَقْتُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ يَقْ مَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱللهُ مَنْ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ﴾ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا جَمِيعًا فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ . [الخامس : ٣٤]

### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٥ [٢٨٢٤] أخبر أَبُو حَلِيفَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَقِيلَ لَهُ : أَشَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَة يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مَعَهُ مِنَ الصَّغَرِ ، حَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّة يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مَعَهُ مِنَ الصَّغَرِ ، حَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّة يَوْمَ الْعِيدِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مَعَهُ مِنَ الصَّغَرِ ، حَرَجَ حَتَى النَّسَاءَ حَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَوَعَظَهُنَ ، وَذَكَّ رَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَرُمِينَ بِأَيْدِينَ ، وَمَعَهُ بِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ وَلِللَّ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ وَلِللَّ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ وَلِللَّ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ وَلَكُ رَهُنَ بِأَلْوهَ هُو وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ ﴿ . [الخامس: ٤]

<sup>(</sup>۱) «اجتمعا» (س) (۷/ ۲۲): «اجتمعتا».

٥ [٢٨٢٣] [التقاسيم: ٧٠٨٧] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [التحفة: م د ت س ق ١٢٠٢٨] [التحفة: م د ت س ق ١٦٦٢٨] -م د س ق ١١٦٦٢ -م د س ق ١١٦٣٨).

<sup>[3/</sup> ٢٠٢]]

٥[٢٨٢٤][التقاسيم: ٦٢٨٥][الإتحاف: جاطح حب ٧٩٨٣][التحفة: ع ٥٥٥٨]، وسيأتي: (٢٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن سعيد» ليس في الأصل.

١[٤/٢٠٢] و الم





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ

٥ [٧٨٢٥] أَضِوْ أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - أَوْ قَالَ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - أَوْ قَالَ عَطَاءٌ : أَشْهَدُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ ، فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ عَطَاءٌ : أَشْهَدُ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَيَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فِي أَصْحَابِهِ ، فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ عَطَاءٌ : أَشْهَدُ عَلَىٰ النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ . [الخامس : ٨]

#### ذِكْرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ (١)، فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ

٥ [٢٨٢٦] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، وَكِيعٌ ، وَالْخَامِسِ : ١٠] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

#### ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْعِيدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٥ [٢٨٢٧] أَخْبُ رَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٢) بْنِ أَبِي شَيْخٍ بِكَفْرِ تُوثَا ، مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَا فَيْ مُنْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَا فِعْ وَالْأَضْحَىٰ ، ثُمَّ يَخْطُبُ . [الخامس: ٤] نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَا اللَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْفِطْرَ وَالْأَضْحَىٰ ، ثُمَّ يَخْطُبُ . [الخامس: ٤]

#### ٢٤- بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (٣)

٥ [٢٨٢٨] أُضِوْ أَبُو خَلِيفَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَهُ بْنُ

٥ [٢٨٢٥] [التقاسيم: ٦٤٠٦] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ش حم كم ٨٠٩١] [التحفة: ع ٥٥٥٨]، وتقدم: (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>١) «الراحلة» في الأصل : «الرواحل» .

٥[٢٨٢٦] [التقاسيم: ٢٥٤١] [الموارد: ٥٧٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٦٧٧].

٥ [٢٨٢٧] [التقاسيم: ٦٢٨٦] [الإتحاف: خزعه حب كم ١٠٩١٣] [التحفة: خ ٧٨٠٥].

<sup>(</sup>٢) «الحسين» في الأصل، (ت): «الحسن»، وهو تصحيف، والمثبت من «الإتحاف» هو الصواب، ينظر تعليقنا على ما سبق برقم (١٨٤٦).

<sup>(</sup>٣) الكسوف: ذهاب ضوء الشمس. (انظر: اللسان، مادة: كسف).

٥ [ ٢٨٢٨] [ التقاسيم : ١٠٢٠ ] [ الإتحاف : طح حب حم ١٦٩٣٦ ] [ التحفة : خ م س ١١٤٩٩ ] .

#### الإجسَالُ في تقريب صِيكَ إِنْ جَبّانَ



قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كَسُفَانِ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴿ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا وَصَلُوا ، حَتَّى تَنْجَلِي (١٠) « . [الأول : ٢٥]

ه [٢٨٢٩] أخب را عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كَدُّنُهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَحْسِفَانِ (٢) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا لَا يَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُوا» .

قَالَ اللهُ عَلَى الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، أُرِيدَ بِهِ أَحَدُهُمَا ، لأَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِوَقْتِ وَاحِدٍ .

٥ [ ٢٨٣٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ٥ ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَ (٤) أَحَدُهُمَا ، فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ » . [الأول : ٢٧]

١[٤/٣٠٤]١.

<sup>(</sup>١) الانجلاء: الانكشاف والخروج من الكسوف. (انظر: النهاية ، مادة : جلا).

٥ [ ٢٨٢٩] [ التقاسيم : ١١٤٨ ] [ الإتحاف : حب حم ١٠٠٨٦ ] [ التحفة : خ م س ٢٧٣٧] .

<sup>(</sup>٢) خسوف الشمس أو القمر: ذهاب نورهما وإظلامهم]. (انظر: النهاية ، مادة: خسف).

٥ [ ٢٨٣٠] [التقاسيم: ١٢٧٧] [الموارد: ٥٩٤] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ٢٩٦٣]، وسيأتي برقم: (٢٨٣٩)، (٧٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) «حدثنا» في (د): «أنبأنا».

١[٤/٣٠٤]٥

<sup>(</sup>٤) «انكسف» في الأصل: «انكسفت».





قَالَ البَّعَامِّ : أَمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ ، فَأَطْلَقَ هَذَا الْمَقْصُودَ عَلَىٰ سَبَبِهِ وَهُ وَ الْمَسَاجِدُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيهَا لَا أَنَّ (١) فَأَطْلَقَ هَذَا الْمَقْصُودَ عَلَىٰ سَبَبِهِ وَهُ وَ الْمَسَاجِدُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَّصِلُ فِيهَا لَا أَنَّ (١) الْمَسَاجِدَ يُسْتَغْنَىٰ بِحُضُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ دُونَ الصَّلَاةِ .

#### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْآيَاتِ

٥ [٢٨٣١] أخبر عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَالِمُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَالِمُ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : «صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ » . [النالث: ٢٦] قالِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «صَلَاةً الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ ، وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ » . [النالث: ٢٦] قالُ أبوعاتم : يُرِيدُ بِهِ أَنَّ صَلَاةً الْآيَاتِ يَجِبُ أَنْ تُصَلِّى رَكْعَتَانِ (٢) فِي كُلِّ رَكْعَة : ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ ، وَسَجْدَتَانِ ؛ وَتَفْسِيرُهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ (٣) أَبِي سُلَيْمَانَ (١٤) ، عَنْ عَطَاء (٥) ، عَنْ جَابِر .

### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

٥ [٢٨٣٢] أخبرًا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «تتصل فيها لا أن» في الأصل: «تتصل لأن» ، ورمز فوق «تتصل» وكتب في الحاشية: «تنسا فيها» ، ونسبه لنسخة.

٥ [ ٢٨٣١] [التقاسيم : ٤٤٩٤] [الإتحاف : خز طح حب كم ٢١٩٤٥] [التحفة : م س ١٦٣٢٥]، وسيأتي : (٢٨٥١) .

<sup>1 [3/3.7]].</sup> 

<sup>(</sup>٢) «ركعتان» في (س) (٧/ ٧١): «ركعتين» ، والمثبت لغة معروفة ، وينظر: «همع الهوامع» (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) «بن» ضبب عليه في الأصل ، وفي الحاشية بخط مخالف : «صوابه : عن» .

<sup>(</sup>٤) «سليمان» عند الجميع: «سفيان»، وهو خطأ، وينظر: «الثقات» للمصنف (٧/ ٩٧)، «تهذيب الكمال» (٤) «سليمان» والأحاديث: (٢٨٤٥)، (٢٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن عطاء» ليس في الأصل، (ت).

٥ [٢٨٣٢] [التقاسيم: ١٠٢١] [الإتحاف: عه طح حب ٨٧٣٧] [التحفة: م د ت س ٥٦٩٧- خ م د س ٦٩٣٥]. وسيأتي: (٢٨٤٠).

#### الإجسَّالُ فِي مَقْرِبُكِ مِعِيْكَ الرِّحْبَانَ



001

قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيْ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَبَّاسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، قَالَ اللَّهُ عَبَيْهُ صَلَّىٰ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . [الأول: ٢٥]

# ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [٢٨٣٣] أخبر الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا - نَحْوَا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ - ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُـوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ (١) دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُـوَ دُونَ الرُّكُـوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ » . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ١٠ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ - أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ - فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ : «يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْعًا ، قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». [الأول: ٢٥]

٥ [٢٨٣٣] [التقاسيم: ١٠٢٢] [الإتحاف: مي جا خز طح عه حب ط ش حم ٨٢٢٩] [التحفة: م دت س ٥ ٥ ٢٩٧] - خ م د س ٢٣٣٥] ، وسيأتي: (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>١) «وهو» ليس في (س) (٧/ ٧٢).

١٠٤/٤] و ٢٠٤ ب].

009



قَالَ البُومَامُ وَلِيْكَ : أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ بِالتَّفْ صِيلِ فِي الْقِسْمِ الْخَامِسِ فِي نَوْعِ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ وَيَسَّرَهُ .

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا إِلَىٰ أَنْ تَنْجَلِيَ

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ

٥ [ ٢٨٣٥] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ الْقَيْسِيُ ، قَالَ : كَنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَدَّوَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَزِعَا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، جُلُوسًا ، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَزِعَا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهَ الْأَ عَتَى انْجَلَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيها (١) حَتَّى انْجَلَتْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَصَلِّى رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحِد ، وَالْ فَرَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحِد ، وَالْول : ١٨]

قَالَ البِحاتم: قَوْلُهُ عَيْكِ ﴿ فَادْعُوا ﴾ أَرَادَ بِهِ: فَصَلُّوا ، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الصَّلَاةَ دُعَاءً .

٥[٢٨٣٤] [التقاسيم: ١١٤٩] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧١٤٦] [التحفة: خ س ١١٦٦١]، وسيأتي: (٢٨٣٥) (٢٨٣٦).

١٤ ٢٠٥/٤] ١

٥[٢٨٣٥] [التقاسيم: ١٤٥٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧١٤٦] [التحفة: خ س ١١٦٦١]، وتقدم: (٢٨٣٤) وسيأتي: (٢٨٣٦).

<sup>(</sup>١) «يصليها» في (ت): «يصليهما».

<sup>@[3/5.71].</sup> 





#### دِّكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: «فَادْعُوا» أَرَادَ بِهِ: فَصَلُّوا عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ

٥ [٢٨٣٦] أَضِوْ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ عَلَيْ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَامَ عَلَيْ عَجُلَانًا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَجَرَّ (١) إِزَارَهُ - أَوْ ثَوْبَهُ - ، وَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ ، ثُمَّ جُلِّي عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَثَابَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ مَا تُصَلُّونَ ، ثُمَّ جُلِّي عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا (٢) لَنَاسُ ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا (٢) لَنَاسُ ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا (٢) لَنَاسُ ، فَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا لَا اللَّهُ مَنْ النَّهُ عُولُونَ يَعْلَى اللَّهُ مُنْ النَّاسِ ، وَكَانَ ابْنُهُ تُوفَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا " شَيْعًا ، فَصَلُوا كَانَ ابْنُهُ تُوفَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا ﴿ لَا يَنْهُ اللّهُ مِنْ النَّاسِ ، وَكَانَ ابْنُهُ تُوفَى ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

قَالُ ابوطاتُم وَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ ال

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ وَالإسْتِغْفَارِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

٥ [٢٨٣٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا بُرِيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّهْمُسُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَدَّنَا بُرَيْدٌ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّهْمُسُ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ عَلَيْ ، فَقَامَ فَرِعًا ، خَشِينَا أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَىٰ ١ الْمَسْجِدَ ، فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ

١[٤/٢٠٦] وا

٥ [٢٨٣٦] [التقاسيم: ١٤٥٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧١٤٦] [التحفة: خ س ١١٦٦١]، وتقدم: (٢٨٣٤) (٢٨٣٥) وسيأتي برقم: (٢٨٣٨).

<sup>(</sup>١) «فجر» في (ت): «يجر».

<sup>(</sup>٢) «وإنهما» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٣) «منها» ليس في (ت).

<sup>(</sup>٤) «يكشف» في (ت): «ينكشف».

<sup>(</sup>٥) «كما» ليس في (س) (٧/ ٧٧).

٥ [٢٨٣٧] [التقاسيم: ١٧٣٨] [التحفة: خ م س ٩٠٤٥]، وسيأتي: (٢٨٤٨).

<sup>[[3/</sup>사기]]





لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ ، وَدُعَائِهِ ، وَاسْتِغْفَارِهِ » (١٠٤ .

# ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً (٢)

٥ [٢٨٣٨] أخبر إستاق بسن إبراهِيم التَّاجِرُ الْمَرُوزِيُّ بِمَرُو ، قَالَ: حَدَّفَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّكَرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّعْشُ بُعْنُ النَّبِيِّ عَيْلِاً أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَشْعَثُ ، عَنِ الْنَبِيِّ عَيْلِاً أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ » . [الخامس: ٣٤]

قَالُ ابوطاتم خَيْلُتُ : قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ : «رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ» أَرَادَ بِهِ : مِثْلَ صَلَاتِكُمْ فِي الْكُسُوفِ ۩ .

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ يُكْتَفَى بِالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ

ه [٢٨٣٩] أخبر أحمد بن علِي بن المُثنَى، قال : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّهْ مُن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ يُصَلِّي (٢) حَتَّى (١) لَهُ يَكَدْ أَنْ

<sup>(</sup>١) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢٢٧٩) لابن حبان بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث الحسن بن سفيان الواقع تحت ترجمة: «ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا ابتدأ في صلاة الكسوف» الكسوف وصلى بعضها، ثم انجلت عليه أن يتم باقي صلاته كسائر الصلوات لا كصلاة الكسوف» (٢٨٤٩) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [٢٨٣٨] [التقاسيم: ٧٠٨٨] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٧١٤٦] [التحفة: خ س ١٦٦١]، وتقدم برقم: (٢٨٣٤)، (٢٨٣٠).

١٠٧/٤]٥ ب].

٥[٢٨٣٩] [التقاسيم: ٧٠٨٩] [الموارد: ٥٩٥] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ٨٩٦٣]، وتقدم برقم: (٢٨٣٠) وسيأتي برقم: (٥٦٥٧).

 <sup>(</sup>٣) «يصلي» ليس في (د) .
 (٤) «حتى» كرره في الأصل .





يَرْكَعَ ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّىٰ لَمْ يَكَدُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَتَضَرَّعُ ، وَيَبْكِي ، وَيَهُولُ : "رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَدِّبَهُمْ وَأَنا فِيهِمْ ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَدِّبَهُمْ وَأَن فَي مَا يَعْ مَن فَعَم وَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، فَسْتَغْفِرُكَ » فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَعْنَ الشَّمْسُ ، فَقَامَ ، فَعَمِدَ اللَّه وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَا ، فَافْرَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : "لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَ الْجَنَّةُ ۞ حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ قِطْفًا مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَيَ النَّهِ ، فَا اللَّهِ ، فَإِذَا النَّكَسَفَا ، فَافْرَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ : "لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَ الْجَنَّةُ ۞ حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ قِطْفًا مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَيَ النَّارُ ، حَتَّى جَعَلْتُ أَقُولُ : أَلَمْ تَعِدْنِي كَانَ عَلَيْ الْمُعْمَى وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَكَ » ، قَالَ : "فَرَأَيْتُ وَعُلْ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْمَى وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَكَ » ، قَالَ : "فَرَأَيْتُ اللَّهُ وَعَلَى النَّارُ مِعْتُ فِي النَّارِ مِقَعْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُولُ مَن خَمَامُ وَلَهُ مَن النَّارِ مِقَى النَّارِ بِقَضِيهِ (٢٠) فِي النَّارِ مِقَى النَّارِ مِقَى النَّارِ عَلَى مُعْبَيْنِ ، وَرَأَيْتُهُ فِي النَّارِ عَلَى مِحْجَذِهِ مُتَوكُمُنَا ٣٤) . "وَرَأَيْتُهُ فِي النَّارِ عَلَى مِحْجَذِهِ مُتَوكُمُنَا وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ مِقَى النَّارِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى مِحْجَذِهِ مُتَوكُمُنَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّارِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّالِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَا أَوْلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

#### ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا فِي هَذَا الْكُسُوفِ

٥[٧٨٤٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بِحِمْصَ ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ مُذَانِيُ بِصُغْدَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ (١٤) بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ ، وَالْحَمَدُ بْنُ عُمَيْرِ (١٤) بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ٤ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ٤ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ

합[3/사・거기].

<sup>(</sup>١) «خشيت» في (د): «خفت».

<sup>(</sup>٢) «بقضيبه» في (س) (٧/ ٨٠): «بقضيبين» ، وفي (د): «بقضيب».

<sup>(</sup>٣) «متوكئا» في (د): «يتوكأ».

٥[ ٢٨٤٠] [التقاسيم: ٧٠٩٠] [الإتحاف: عه طح حب ٨٧٣٧] [التحفة: خ م د س ٦٣٣٥]، وتقدم: (٢٨٣٢) (٢٨٣٣).

<sup>(</sup>٤) «عمير» عند الجميع: «عمر» مكبرًا، وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف»، وأحمد بن عمير بن يوسف هو: ابن جوصا، وينظر: «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٣٧٢).

۵[٤/۸٠٢ب].





الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّهْسُ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [٢٨٤١] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْ هُ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا : أَنَّ يَهُودِيَّةَ أَتَتْهَا ، فَقَالَتْ : عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ النَّاسَ فَقَالَتْ : عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ النَّاسَ فَقَالَتْ : عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ النَّاسَ لَيُعْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَة ، قَالَ لَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَة ، قَالَتْ عَائِشَة : ثُمَّ إِلَيْنَا النِّسَاءُ ، وَأَقْبَلَ خَرَجَا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا النِّسَاءُ ، وَأَقْبَلَ حَرَجَ مَخْرَجَا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا النِّسَاءُ ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ وَذِلِكَ ضَحْوَة (١ ) – فَقَامَ يُصَلِّى ، فَقَامَ قِيَامَا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَة ، وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ (٢) دُونَ الرَّحْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ (٢) دُونَ الرَّحْعَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَلَمَ انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : "إِنَّ النَّاسَ يُفْتَدُونَ فِي فَيْمَ الْفَيْرِ . الشَّمْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ فِنْنَةِ الْقَبْرِ.

[الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

٥ [٢٨٤٢] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا

١٤ [٤/ ٢٠٩ أ]. (١) الضحوة: وقت ارتفاع أول النهار. (انظر: النهاية، مادة: ضحا).

٥[ ٢٨٤١] [التقاسيم: ٧٠٩١] [الإتحاف: مي خز حب حم ط عه ٢٣١٤] [التحفة: م س ١٦٧١٢ - خ م س ١٧٦١١ - خ م س ١٧٦٦٠ - خ م س ١٧٩٣٦].

<sup>(</sup>٢) «وقيامه» ليس في (س) (٧/ ٨٢) ، وينظر : «سنن النسائي» (١٤٩١) من طريق ابن وهب ، به .

٥[٢٨٤٢][التقاسيم: ٧٠٩٢][الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه قط ٢٢١٠٩][التحفة: د ١٦٣٥٢-خ س ١٦٤٥٩- خ م د س ق ١٦٦٩٢- خ ١٦٧١٧].





عَبْدُ اللّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَعَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَرَأَ أَيْصَا بِسُورَةِ ، وَقَامَ دُونَ الْأَوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ دُونَ الْأَوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ دُونَ الْأَوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ دُونَ الْأَوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ دُونَ الْأَوْلِ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّورَةِ ، وَلَعَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمَعَلِي اللَّهُ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَلَيْهِ أَنْ يَخْتِمَ صَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ

٥ [٢٨٤٣] أخبر عُمَرُ (٤) بن مُحَمَّدِ الْهَمْدَ انِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْ النُّهْرِيُّ الْقُرشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ الْقُرشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيُّ

١[٤/٩٠٤]١

<sup>(</sup>١) القطف: العنقود. وهو اسم لكل ما يُقطف. (انظر: النهاية ، مادة: قطف).

<sup>(</sup>Y) «لحى» في الأصل: «يحيين» ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) السوائب: جمع سائبة ، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف (ولا تمنع من كلاً) ، وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة . (انظر: النهاية ، مادة: سيب) .

o [۲۸٤٣] [التقاسيم: ۷۰۹۳] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه قط ۲۲۱۹] [التحفة: م د س ۱۲۵۳] [التحفة: م د س ۱۲۳۲ – م س ۱۲۳۷ – خ س ۱۲۵۹ – ض س ۱۲۵۹ – خ م س ۱۲۵۱ – خ م د س ق ۱۲۹۲ – خ م د س ق ۱۷۱۲ – خ م س ۱۲۷۱۸ – خ م س ۱۷۱۲ – خ م س ۱۷۱۲ – خ م س ۱۷۱۲ – خ م س ۱۷۲۲ ) وسیأتی: (۲۸٤۷) (۲۸٤۷) .

<sup>(</sup>٤) «عمر» في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف».

요[3/・17]].

عَنْ سُنَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ وَجُلَّا فَنَادَى : أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا مِثْلَ قِيَامِـهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ ۩ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، هِيَ أَدْنَىٰ مِنَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا ، وَهُـوَ أَدْنَى مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ ، فَقَرأً قِرَاءَة طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَىٰ مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَىٰ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةَ طَوِيلَةً هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَىٰ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ أَدْنَىٰ مِنْ سُجُودِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَقَامَ فِيهِمْ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِنْ خُسِفَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: وَاللَّهِ مَا صَنَعَ هَذَا أَخُوكَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَهُ وَبِالْمَدِينَةِ ، وَمَا صَلَّىٰ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : أَجَلْ! كَذَلِكَ صَنَعَ ، وَأَخْطَأَ السُّنَّةَ . [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاقِ الْكُسُوفِ

٥ [٢٨٤٤] أخبرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَاللَّذِيرُ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدْثَ عَطَاءِ الْبَنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ الْحَبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ الْأَبْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ

١٤/٠/٤] ١٩

٥[٢٨٤٤] [التقاسيم: ٧٠٩٤] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٢٩٢٤] [التحفة: م د س ٢٩٧٦]، وسيأتي: (٢٨٤٥).

<sup>@[3/117]].</sup> 

#### الإجسَانُ في تقرِّبُ يَصِيكُ الرِّحِيّانَ ا





جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ، وَأُسَهُ، فَقَامَ دُونَ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَف وَقَدْ تَجَلَّتِ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ اللَّهِ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَهُمَا آيَتَانِ مِنْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَهُمَا فَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ».

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي سِتِّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَع سَجَدَاتٍ

٥ [٢٨٤٥] أَجْسِوُ ابْنُ خُزِيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ : حَدَّفَنَا يَحْيَى الْفَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ عَهْ دِرَسُ ولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ فِيهِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّهْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ ، إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّاسُ بِتَ رَكَعَاتِ ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، كَبَرَ ، ثُمَّ قَرَأً ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَعُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأُ دُونَ الْقِرَاءَةِ النَّانِيةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، نَحْوا مِمَّا قَامَ ، فَمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، ثُمَّ وَلَعَ وَأُسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، ثُمَّ وَلَعَ وَأُسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، ثُمَّ وَلَعَ وَأُسَهُ ، فَقَرَأُ دُونَ الْقِرَاءَةِ الظَّانِيَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، وَمُعَ وَأُسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَنَيْنِ ، ثُمَّ وَلَعَ وَأُسَهُ فَقَرَأُ دُونَ الْقِواءَةِ الظَّانِيَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوَا مِنَ وَيَامِهِ ، ثُمَّ تَأَخَرَ فِي صَلَاتِهِ ، فَتَأَخِرَتِ الصَّفُوفُ مَعَهُ ، فَقَطَى الطَّفُوفُ مَعَهُ ، فَقَدَّمَ هُ فَعَلَى الطَّفُوفُ مَعَهُ ، فَقَطَى الطَّهُوفُ مَعَهُ ، فَقَطَى الطَّهُمُ النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَلَ اللَّهُمُ الطَّهُمُ النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا مَنْ ذَلِكَ ، فَصَلُّوا وحَتَى يَنْجَلِي اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَصَلُّوا وحَتَى يَنْجُولُونَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ ، فَصَلُّوا وحَتَى الْمُعَلِي اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَنَ الْمَالُو احتَى الْعَمُ الْمَالُو احتَى الْمُعَلِي اللَّهُ مَلَ الْمَالِو الْمَالُو احتَى الْمُعْلَى اللَّهُ مَ

٥ [ ٢٨٤٥] [التقاسيم: ٧٠٩٥] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٢٩٢٤] [التحفة: م دس ٢٩٧٦]، وتقدم: (٢٨٤٤).

١١١/٤] و ٢١١/٤]

②[3/717]].





# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَالَقَاً الْأَمْرِءِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَالَقَاً الْمَامِ مَعَ الصَّدَقَةِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ

٥ [٢٨٤٦] أخبرًا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بن سِنَانِ الطَّائِيُ بِمَنْبِجَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بِالنَّاسِ ، فَقَامَ وَأَطَالَ الْقِيامَ ، الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بِالنَّاسِ ، فَقَامَ وَأَطَالَ الْقِيامَ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيامَ وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيامَ وَهُو دُونَ الْوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَب النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللّهَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ ، فَخَطَب النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ٥ اللّهِ مَا فَعَلَ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لَكَ عَلْهُ وَا اللّهُ ، وَكَبُرُوا ، وَتَصَدَّقُوا» . وَقَالَ : "يَا أَمَّةَ مُحَمَّدِ عَلَىٰ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللّهَ ، وَكَبُرُوا ، وَتَصَدَّقُوا» . وَقَالَ : "يَا أَمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ وَلَا لِمَوْتِ أَحْدِ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللّهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ وَاللّهِ مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللّهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ وَاللّهِ مَا مِنْ أَحْدِ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللّهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ وَاللّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِي أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللّهِ ، لَوْ السَّالِهُ مَا مِنْ أَحْدِ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَوْ تَرْنِي أَمْ أَمْ السَّهُ مُعَمِّدٍ ، وَاللّهُ مَا مِنْ أَحْدِ الْكَاهُ اللّهِ الْمَا مُ لَكُورَا ، وَلَا لَكُورُ اللّهُ الْمُعْلَدُ ، وَلَا لَوْ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : «فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَتَصَدَّقُوا » وَكُبِّرُوا ، وَتَصَدَّقُوا » أَرَادَ بِهِ : فَصَلُوا إِذِ الصَّلَاةُ تُسَمَّىٰ دُعَاءً

٥[٢٨٤٧] أخبر الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا

٥ [٢٨٤٦] [التقاسيم: ٧٠٩٦] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ٢٧٢٧٦] [التحفة: م د س ١٦٣٢٣] [التحفة: م د س ١٦٣٢٣ - خ ٢ ١٦٥٢٩ - خ ت ١٦٦٣٩ - خ م دس ١٦٥٢٨ - خ م ١٦٥٤٩ - خ م ١٦٠٩٠ - خ م س ١٧١٥٩ - خ م س ١٧١٤٨ - خ م س ١٧١٥٩ - خ م س ١٧١٤٨ - خ م س ١٧١٥٩ - خ م س ١٧١٥٩ . د ١٧١٨٥ - م ١٧٢٢٠ ]، وتقدم: (٢٨٤٧) وسيأتي: (٢٨٤٧).

۵[٤/٢١٢ ب].

<sup>0[</sup>۷۸٤٧] [التقاسيم: ۷۰۹۷] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ۲۲۲۲] [التحفة: س ۱۷۰۹۲ م دس ال ۱۷۰۹۲ م دس ق ۱۹۹۲ - خ م دس ق ۱۷۱۲ م ۱۷۰۰۸ - خ م س ۱۷۱۶۸ - خ س ۱۷۱۵ - د ۱۷۱۸ - م ۱۷۲۷ ]، وتقدم: (۲۸٤۳) (۲۸۶۳).





عَبْدُ اللّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : انْكَسَفَتِ السَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ السَّهِ اللّهِ عَلَيْ السَّلَاةِ ، فَأَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّلَاةِ ، فَأَمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامِ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ انْحَدَر بِالسُّجُودِ ، فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ انْحَدَر بِالسُّجُودِ ، فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامِ ، وَهُو دُونَ الْرُكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ ، ثُمَّ وَلَى اللَّيْسُ مِن اللَّهُ مَلَ مَعْ رَفِي اللَّهِ الْمَالَ الْقِيَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمِّدِ ، إِنْ أَحَدُ اللَّهُ مُعَمَّدٍ ، وَهُ وَلَالِحَيَاتِهِ ، فَإِلَا لَمُعَالَ الللَّهُ مُو مُنَ اللَّهُ مُحَمَّدٍ ، إِنْ أَحَدُ الْ أَعْدَولَ الْمَعَلِقُ مَن مَا أَعْلَمُ لَصَعَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا » .

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإِسْتِغْفَارُ لِلَّهِ جَالْتَكَالُا عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ ٥ [٢٨٤٨] أَضِرَوْ الْمَسْرُوقِيُ ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُ ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُ ١ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ (٢) أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : خُسِفَتِ (٣) الشَّمْسُ زَمَنَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةً ، فَقَامَ فَزِعَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ الشَّمْسُ زَمَنَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةً ، فَقَامَ فَزِعَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ

١[٤/٣/٢]].

<sup>(</sup>١) «أحد» في الأصل: «أحدا».

٥ [٢٨٤٨] [التقاسيم: ٧٠٩٨] [الإتحاف: خز طح حب عه ١٢٢٧٩] [التحفة: خ م س ٩٠٤٥]، وتقدم: (٢٨٣٧).

١٤/١٢ ب].

<sup>(</sup>٢) «عن» في الأصل: «بن» وهو خطأ، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (١٣٧١) حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) «خُسِفَت» الضبط من الأصل، وهو صحيح، قال القاضي عياض في «المشارق» (١/ ٢٤٦): ««خسفَت الشمس» بفتح الخاء والسين . . . وقاله بعضهم: «خسفَت» بضم الخاء، على ما لم يسم فاعله» .





لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَـوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا ، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » . [الخامس: ٣٤]

قَالُ البَّعَامِّ : قَوْلُهُ عَلَيْ : «فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ» يُرِيدُ بِهِ : إِلَى صَلَاةِ الْكُسُوفِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تُسَمَّى ذِكْرًا ، أَوْ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ ، فَسَمَّى الصَّلَاةَ ذِكْرًا .

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَصَلَّىٰ بَعْضَهَا ، ثُمَّ انْجَلَتْ ، عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ بَاقِيَ صَلَاتِهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا كَصَلَاقِ الْكُسُوفِ

٥ [٢٨٤٩] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا (١) أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ ﴿ حَيَّانَ (٢) بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ بْنِ عَمْدُ وَ الْمُدِينَةِ إِذْ خَسَفَتْ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كُنْتُ أَرْمِي بَأْسَهُم بِالْمَدِينَةِ إِذْ خَسَفَتْ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ، لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، وَهُو اللَّهِ وَاللَّهِ ، لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، وَهُو اللَّهِ وَاللَّهِ ، لَأَنْظُرَنَّ مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، وَهُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ فَي الطَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْدِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ ، وَيَحْمَدُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُهَلِّلُ مُ وَيَدْعُو ، وَيَحْمَدُ ، وَيُحَمِّدُ ، وَيُحَمِّدُ ، وَيُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ عَنَانٍ (٤) ، فَلَمَّا حَسَرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ (٤) . [الخامس : ٣٤]

### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا

٥ [ ٧٥٥٠] أَضِرُا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ .

٥ [٢٨٤٩] [التقاسيم: ٧٠٩٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٤٨٨] [التحفة: م دس ٩٦٩٦].

<sup>(</sup>١) «حدثنا» في الأصل: «أخبرنا» ، وينظر: «الإتحاف» .

<sup>@[</sup>٤/٤/٢أ].

<sup>(</sup>٢) «حيان» في الأصل: «حبان» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) الحسر: الكشف. (انظر: النهاية، مادة: حسر).

<sup>(</sup>٤) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

٥ [ ٢٨٥٠] [التقاسيم : ٥٣٥٠] [الإتحاف : حب حم ٢٢١١] [التحفة : خ س ١٦٤٥٩ - د ١٦٥١٧ - خ م د س ١٦٥٢٨]، وتقدم : (٢٨٣١) وسيأتي : (٢٨٥١) .





# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا(١)

٥ [٢٨٥١] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

## ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

٥ [٢٨٥٢] أَضِرُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ مُجَاشِعٍ ، قَالَ : حَـدَّثَنَا عُثْمَـانُ بْنُ أَبِي شَـيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَـانُ بْنُ أَبِي شَـيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبّادٍ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبّادٍ ، عَنْ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ اللَّهَ عَلَىٰ لَهُ صَوْتًا . [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَىٰ أَنَّ سَمُرَةَ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ فِي صَلَةِ الْكُسُوفِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ

٥ [٧٨٥٣] أَخْبِى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

١٤/٤]٩ ب]

<sup>(</sup>١) من هنا إلى حديث عبد الله بن محمد الأزدي وكلام أبي حاتم بعده الواقع تحت ترجمة: «ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر ؛ فيحدث لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة» (٢٨٥٦) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>0 [</sup> ۲۸۰۱] [التقاسيم : ۷۱۰۰] [الإتحاف : جا خز طح حب كم حم عه قط ۲۲۱۰۹] [التحفة : د ۱۳۵۲ - خ م د س ق خ س ۱۳۵۹ - ض م س ۱۳۵۱ - خ م د س ق خ س ۱۳۵۹ - خ م د س ا ۱۳۹۲ - خ م د س ق ۱۳۹۲ - خ م د س ۲۸۳۱) .

٥[٢٨٥٢][التقاسيم: ٧١٠١][الإتحاف: خز طح حب كم حم عم ٢٠٧٢][التحفة: دت س ق ٤٥٧٣]، وسيأتي: (٢٨٥٣) (٢٨٥٧).

<sup>1 [3/017]].</sup> 

٥ [٢٨٥٣] [التقاسيم: ٧١٠٢] [الموارد: ٥٩٨] [الإتحاف: خز طح حب كم حم عم ٢٠٧٢] [التحفة: دت س ق ٢٥٧٣]، وتقدم: (٢٨٥٧) وسيأتي: (٢٨٥٧).

الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهُنْرَ بْنُ مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَسْوِدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَيثًا مَعْلَمَةً بْنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُّ ، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَة يَوْمَا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ ، قَالَ سَمُرَةُ : بَيْنَا أَنَا يَوْمَا وَعُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَا (١) لَنَا عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحَيْنِ أَوْ فَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحَيْنِ أَوْ فَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ اللَّهُ الْمُسْجِدِ ، فَوَاللَّهِ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا ، قَالَ : فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَاللَّهِ هُ ، لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ الشَّهُ لِللَّهِ الشَّمْسُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا ، قَالَ : فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا ، قَالَ : فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي أُمَّتِهِ حَدِيثًا ، قَالَ : فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ ا

# ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

٥ [٢٨٥٤] أخبر عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ (٤) بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَالنَّاسُ ٢ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامَ ا (٥) طَوِيلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ وَالنَّاسُ ٢ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامَ ا (٥) طَوِيلًا

<sup>(</sup>١) الغرض: الهدف. (انظر: النهاية، مادة: غرض).

١[٤/٥١٧].

<sup>(</sup>٢) قوله: «سجد بنا» وقع في (س) (٧/ ٩٥): «سجدنا»، وما أثبتناه كما في: «مصنف ابن أبي شيبة» (٨٣٩٩)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) «فعل» في (س) : «قعد» .

٥ [ ٢٨٥٤] [التقاسيم : ٢٠١٧] [الإتحاف : مي جا خز طح عه حب ط ش حم ٢٢٧٩] [التحفة : م د ت س ٥ ٢٨٥٧] [التحفة : م د ت س

<sup>(</sup>٤) «زيد» في الأصل: «يزيد» ، وهو تصحيف ، وينظر: «الإتحاف» ، «الثقات» للمصنف (٢٤٦/٤) .

<sup>☆[3/177]].</sup> 

<sup>(</sup>٥) «قياما» ليس في (س) (٧/ ٩٦)، والمثبت هو الموافق لما في «موطأ مالك» (٦٠٦)؛ حيث رواه المصنف من طريقه .

نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا ('' طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ الْسَعَمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ سَجَدَ ، ثُمَّ الْسَعَمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ اللَّهِ ، لَا يَخْشِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّه » فَقَالَ : آيَاتِ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْتًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ('') فَقَالُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْتًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ('') فَقَالَ : «إِنِّي رَأَيْثُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْهُ الْفَوْرَ الْمِلْوَا اللَّهُ وَا اللَّهُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ ، وَرَأَيْثُ أَكُورَ أَهْلِهَا النَّسَاء » قَالُوا : «إِنِي كُفُرَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَقُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

# ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَبَرَّكَ بِرُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ؛ فَيُحْدِثَ لِلَّهِ تَوْبَةَ أَوْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ طَاعَةَ

٥ [ ٢٨٥٥] أَضِرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَدْ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَرَكَاتٍ ، وَأَنْتُمْ تَرُونَهَا عَنْهُمَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَرَكَاتٍ ، وَأَنْتُمْ تَرُونَهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نَرَى الْآيَاتِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَرَكَاتٍ ، وَأَنْتُمْ تَرُونَهَا يَتَعْمُ تَعْفِيفًا .

<sup>(</sup>١) «قياما» ليس في (س) (٧/ ٩٦)، والمثبت هو الموافق لما في «موطأ مالك» (٦٠٦)؛ حيث رواه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٢) تكعكعت: أحجمت وتأخرت إلى وراء. (انظر: النهاية ، مادة: كعكع).

<sup>(</sup>٣) «الجنة» في الأصل: «النار» ، وهو خطأ ، وينظر: «الموطأ».

<sup>(</sup>٤) العشير: الزوج والمعاشر، وهو فعيل من العشرة: الصحبة. (انظر: النهاية، مادة: عشر). ١٤/٢١٦ س].

٥ [ ٢٨٥٥] [التقاسيم: ٢١٠٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٩١٨]، وسيأتي برقم: (٦٥٨١).



قَالَ أَبُوعاتُم خَيْنَ : خَبَرُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ طَاوُسٍ هَذَا الْخَبَرَ ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ هَذَا النَّحْوَ ؛ لِأَنَّا لَا نَحْتَجُ بِحَنَشٍ وَأَمْقَالِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَنَ وَكَذَلِكَ أَعْصَيْنَا عَنْ إِمْلَائِهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَعْصَيْنَا عَنْ إِمْلَائِهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمِلْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللِّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَيْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

# ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ (٢) عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ

٥ [٢٨٥٦] أَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعُودِ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَة ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَيْلِا يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَة فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ (٣) . [الأول: ٦٧]

# ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ لِمَوْتِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ

ه [٧٨٥٧] أَضِرُ أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَامَ يَوْمَا خَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ ، فَقَالَ (٤) سَمُرَةُ : بَيْنَا أَنَا يَوْمَا (٥) وَغُلَامٌ مِنَ

합[3/٧/٢]].

<sup>(</sup>١) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) العتاقة: مصدر عتق، أي خرج عن الرَّقّ، حُرِّر من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

٥ [٢٨٥٦] [التقاسيم: ١٢٣٢] [الإتحاف: مي جا خز طع حب كم حم ٢١٢٧٧] [التحفة: خ د ١٥٧٥١]. (٣) ينظر مطولًا بدون ذكر العتاقة (٣١١٧).

٥ [٢٨٥٧] [التقاسيم: ٧١٠٥] [الموارد: ٥٩٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم عم ٢٠٠٢] [التحفة: دت س ق ٤٥٧٣]، وتقدم: (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) «فقال» في (د): «قال» . [٤/ ٢١٧ ب].

<sup>(</sup>٥) «يوما» ليس في (س) (٧/ ١٠٢).



الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، حَتَّى (١) إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَتْ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قِيدَ رُمْح (٢) أَوْ رُمْحَيْنِ اسْوَدَّتْ ، قَالَ (٣) أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ، فَوَاللَّهِ ، لَتُحْدِثَنَّ هَذِهِ السَّمْسُ الْيَوْمَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ (3) فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا (٥) ، قَالَ: فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، حِينَ خَرَجَ فَاسْتَقَامَ فَصَلَّى ، فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ فَوَافَقَ جُلُوسَهُ تَجَلِّي الشَّمْس ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَف ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولٌ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ (٦) ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ (٧) رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي» ، فَقَالَ النَّاسُ: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ ، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَرِ ، وَزَوَالَ هَـذِهِ النُّجُـومِ عَـنْ مَطَالِعِهـا لِمَـوْتِ رِجَالِ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ ٩ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا ، وَلَكِنَّهَا آيَاتُ اللَّهِ يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ (٨) مِنْهُمْ تَوْبَةً ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي (٩) أَمْرِ دُنْيَاكُمْ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «سمرة: بينا أنا يومًا وغلام من الأنصار نرمي غرضًا لنا على عهد رسول الله على حتى» سقط من الأصل، وينظر: (٢٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية ، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٣) «قال» في (س): «فقال».

<sup>(</sup>٤) قوله: «لرسول الله عليه الأصل.

<sup>(</sup>٥) «حدثا» في (س): «حديثا».

<sup>(</sup>٦) «بالله» في (د): «الله».

<sup>(</sup>٧) قوله: «من تبليغ» وقع في الأصل: «تبليغ»، وفي (س) (٧/ ١٠٢): «بتبليغ»، والمثبت من (د) أشبه بالصواب، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٩٠) من طريق أبي عوانة، به.

율[3/٨/٢]].

<sup>(</sup>A) «له» ليس في الأصل . (٩) «في» في (د): «من» .



وَآخِرَتِكُمْ مُذْ قُمْتُ أُصَلِّي، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ، مَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ فَلَافُونَ كَذَابَا، أَحَدُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَالُ، مَمْسُوحُ عَيْنِ الْيُسْرَى، كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي تِحْيَىٰ - شَيْخِ مِنَ الْأَنْصَارِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ (() خَشَبَةٌ - وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَخْرُجْ، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَنِعُمُ الْأَنْصَارِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، وَاتَّبَعَهُ، فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ عَمَلُ صَالِحٍ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ اللَّهُ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، وَاتَّبَعَهُ، فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ عَمَلُ صَالِحٍ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ اللَّهُ وَجُنُونَهُ عَمَلُ صَالِحٍ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ اللَّهُ وَجُنُونَهُ عَمَلُ صَالِحٍ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَإِنَّهُ اللَّهُ وَجُنُونَهُ عَلَى الْأَرْضِ كُلُهَا عَيْرَ ((\*) الْحَرَمِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَسُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَسُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَسُوقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَيَحَاصَرُونَ ((\*) حِصَارًا شَدِيدَا » قَالَ الْأَسْوَدُ : وَظَنِّي أَنَّهُ قَدْ حَدَّنِي : «أَنَّ اللَّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ أَصْلَ الْحَائِطِ أَوْ حِذْمَ (\*) عَيْمَا فَيْ إِنْ أَصْلَ الْحَائِطِ أَوْ حِذْمَ (\*) اللَّهُ وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ أَصْلَ الْحَائِطِ أَوْ حِذْمَ (\*) الشَّعَرَةِ بِي، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ ، وَلَنْ ((\*) يَكُونَ ذَلِكَ كَلَاكَ حَتَى اللَّهُ عِنْ مَنْ وَا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأَنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ \* وَتَسَاءُلُونَ بَيْنَكُمْ : هَلْ كَانَ نَبِيتُكُمْ ذَكَرَ اللَّهُ الْعُرَى الْمَائِعُ وَلَى الْقَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ وَلَا الْعَنْ الْمَوافَ الْمَوافَ الْمَائِعِةِ وَلَى الْقَالُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَرَى اللّهُ اللّهُ الْعَرَاءُ وَلَى الْعَلَى الْقَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْولَ الْعَلَى الْقَالُهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُولُولُ وَلِكَ الْقَالُولُ الْمُلْكِلِكَ الْمَلْكُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٢) «غير» في (د): «إلا».

<sup>(</sup>١) «عائشة» ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) «فيحاصرون» في (د): «فيحصرون».

<sup>(</sup>٤) «فيهزمه» في الأصل: «فهزمه».

<sup>(</sup>٥) «جذم» في الأصل: «خدم». والجذم - بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة: أصل الشيء، وينظر: «المصباح المنير» (جذم).

<sup>(</sup>٦) «ولن» في الأصل: «وأن».

١٤ [٤/٨/٢ ب].

<sup>(</sup>٧) قوله: «وحتى تزول جبال» وقع في الأصل: «حتى تزول ذاك»، وينطر: «مسند الإمام أحمد» (٣٣/ ٣٤٩) من طريق الأسود بن قيس، به .

<sup>(</sup>٨) قوله: «ولا أخر أخرى» وقع في (د): «ولا أخرها» ، والحديث كالمثبت أخرجه ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (١/ ٢٢) من طريق أبي عوانة ، به . وهذا الحديث والترجمة قبله استدركهما محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان» .





#### 20- بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ (1)

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ أَنْ يَسْأَلَ الصَّالِحِينَ الدُّعَاءَ وَالإسْتِسْقَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ

٥ [٢٥٥٨] أخب را عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ سِنَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ شَرِيكِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ وَقَيْقُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّه ، وَلَكُ اللَّه ، فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَيْقُ ، قَالَ : فَمُطِوْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَيْقُ ، قَالَ : فَمُطِوْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِ وَقَيْقٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوثُ ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ (٢) ، وَهَلَكَتِ النَّبِيِّ وَقَالَ : «اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، وَالْآكَامِ (٢) ، وَبُطُونِ الْمُواشِي ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَيْقٍ فَقَالَ : «اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ ، وَالْآكَامِ (٢) ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ » قَالَ : فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (٤) . [الخامس : ٨]

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عِنْدَ وُقُوعِ الْجَدْبِ بِالنَّاسِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهَ عَلَقَيَلا لَهُمْ

٥ [٢٨٥٩] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقى).

٥ [٢٨٥٨] [التقاسيم: ٦٤٦٨] [الإتحاف: طش خزعه طح حب ١١٩٧] [التحفة: خ م س ١٧٤ - خ م س ٢٥٨] [التحفة: خ م س ١٧٤ - خ م س ٤٥٦ - خ د ٤٩٠٨ - خ د ٤٩٣ - خ د ٤٩٠٨ - خ د ٤٩٣ - خ د ١٦٦١ - خ (٩٨٧) وسيأتي: (٩٨٧) (٢٨٦٠) .

١ [٤/١٩/٤] ١

<sup>(</sup>٢) قوله: «وتقطعت السبل» ليس في (س) (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الأكام: جمع أكمة ، وهي : كل ما ارتفع من الأرض. (انظر: النهاية ، مادة: أكم).

<sup>(</sup>٤) «الثوب» في الأصل ما صورته: «البيوت» وهو خطأ ، وينظر: «صحيح البخاري» (١٠٢٦).

٥ [٢٨٥٩] [التقاسيم: ٦١٨٥] [الإتحاف: خز عه حب ٢٩٤] [التحفة: خ م س ١٧٤ - خ م س ٢٥٦ - خ د ٢٩٣٦ - م ٢٥٧ - س ٢٩٦ - خ م د س ٩٠٦ - خ د ١٠١٤ - خ ١٢٠٣ - خ ١٤٣٨ - خت ١٦٦١ -س ٢٦٦١]، وتقدم: (٩٨٧) (٢٨٥٨) وسيأتي: (٢٨٦٠).





عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ قَادِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَ اللَّهِ ، قَحِطَ الْمَطَرُ ، وَاحْمَرً الشَّجُرُ ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا ١٠ ، فَقَالَ : «اللَّهُ مَّ اسْقِنَا ١٠ قَالَ : وَايْمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَاذْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا ١٠ ، قَالَ : فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ ، فَانْتَشَرَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا مَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ قَرَعَة (١٠ مِنْ سَحَابٍ ، قَالَ : فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ ، فَانْتَشَرَتْ ، ثُمَّ إِنَّهَا مَطَرَتْ ، فَنَزَلَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَانْصَرَفَ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ ، مَطَرَتْ ، فَنَزَلَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَانْصَرَفَ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ ، مَطَرَتْ ، فَنَزَلَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَانْصَرَفَ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَلَمَ النَّيْ يُعَيِّدُ ، وَانْصَرَفَ ، فَلَمْ تَزَلْ تُمُطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأَخْرَىٰ ، فَلَمَ النَّيْعِ عَيْقِ يَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَقَالَ : «اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا (٢) ، وَلَا عَلَيْنَا » وَمَا تَقُطُ رُبُ اللَّهُ مَ حَوالَيْنَا (٢ ) عَنِ الْمَدِينَةِ ، وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ .

#### ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَيْ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا وَصَفْنَا

٥ [ ٢٨٦٠] أَضِرُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ اللهُ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَحِطَ الْمَطَرُ عَامًا ، فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَوَمُ لَلْ اللَّهِ ، قَحِطَ الْمَطَرُ ، وَأَجْدَبَتِ ( ) الأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَحِطَ الْمَطُرُ ، وَأَجْدَبَتِ ( ) الأَرْضُ ، وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً ، فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، يَسْتَسْقِي اللَّه ، فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهُم الشَّابُ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَدَامَتْ جُمُعَةً ، فَلَمَّا

١٤ [٤/١٩ ] .

<sup>(</sup>١) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>(</sup>٢) حوالينا: يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية . (انظر: النهاية ، مادة: حول) .

<sup>(</sup>٣) «فتقشعت» في الأصل ما صورته: «فتقعست».

<sup>0[</sup> ۲۸۲۰] [التقاسيم: ۲۱۸۱] [التحفة: خ م س ۱۷۶ - خ م س ۲۵۱ - خ د ۴۹۳ - م ۵۶۷ - س ۵۹۳ - خ م ۵۶۰ - س ۴۵۰ - خ م می ۲۸۰۱] التحفة : (۷۸۷ ) (۲۸۰۸) (۲۸۰۸) (۲۸۰۸) (۲۸۰۸) (۱۲۰۸ ) . ها [ ۲/ ۲۲۰ ] .

<sup>(</sup>٤) أجدبت: يَبسَتْ. (انظر: اللسان، مادة: جدب).





كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوثُ ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَالُ ('') ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلَالَةٍ (٢) ابْنِ آدَمَ ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ، وَلَا عَلَيْنَا» ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلَالَةٍ (٢) ابْنِ آدَمَ ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ، وَلَا عَلَيْنَا» ، قَالَ : فَتَكَشَّفَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ (٣) .

#### ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ

٥ [٢٨٦١] أخب را أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرِ، قَالَ ١٠ حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِ نِزِيدَ الْأَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَلْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ (٤)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ إِلَى الْأَيْلِيُ (٤)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ يَوْمَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَحْطَ الْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِالْمِنْبَرِ ، فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلِّى ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمَا يَخْرُجُونَ فِيهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّهُ سِ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّكُمْ شَكُوثُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ ، وَاحْتِبَاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّكُمْ شَكُوثُمْ جَدْبَ جِنَانِكُمْ ، وَاحْتِبَاسَ عَلَى الْمُطَرِعَنْ إِبَانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » . ثُمَّ اللَّهُ مَا إِبَانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » . ثُمَّ وَقَدْ أَنْ يَلْعَرِبُ الْعَلَى مَنْ الْمُنْ يَسْتَعِيبَ لَكُمْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا أَنْوَلْتَ الْغَيْفُ وَمَنْ الْمُعْورِ ، لَا لَعْنِي وَاللَّهُ مَا أَنْوَلْتَ لَنَا الْغَيْفُ وَمَو رَافِعٌ يَدَيْهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ وَقُلَ الْمَعْرُ وَمُو رَافِعٌ يَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ وَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلْبَ وَقَلْ وَلَا وَالْ عَلَيْكُ الْمَالِعُ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلْ اللَّهُ عَوْلَ الرَافِعُ يَدَيْهِ وَلَو عُلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلْبَ وَلَالَ وَلُو مَلَى النَّاسِ طَهْرَهُ ، وَقَلْبَ وَلَا عَلَيْكُ الْمَالِ عَلَى النَّاسِ عَلَيْهَ اللَّهُ مَا أَنْ الْمُعْمُ الْمُ الْقَالِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ طَهْرَهُ ، وَقَلْبَ وَقُلْ وَرَافِعُ يَدَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) الركبان : جمع راكب ، أي : الإبل التي تخرج ؛ ليجاء عليها بالطعام . (انظر : اللسان ، مادة : ركب ) .

<sup>(</sup>٢) الملالة: السَأَم والضيق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).

<sup>(</sup>٣) لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٩٠٦) لابن حبان، وعزاه: لابن خزيمة (١٧٨٩)، الطحاوي (٣٢٢/١).

٥ [٢٨٦١] [التقاسيم: ٦٧٨٥] [الإتحاف: عه طح د حب كم ٢٢٣١٢] [التحفة: د ١٧٣٤٠]، وتقدم: (٩٨٦).

۵[٤/ ۲۲۰ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس بن يزيد الأيلي» جعله في (س) (٣/ ٢٧١) بين معقوفين .

<sup>(</sup>٥) الغيث: المطر. (انظر: النهاية، مادة: غيث).

합[3/177 ]].





النَّاسِ، وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ، وَأَبْرَقَتْ، وَأَمْطَرَتْ بإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمَّ يَلْبَثْ فِي مَسْجِدِهِ حَتَّىٰ سَالَتِ السَّيُولُ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ (١) عَلَىٰ لَلَّهُ عَلَىٰ لَثَقَ (٢) الثَّيَابِ عَلَى النَّاسِ، ضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (٣)، وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ لَتَقَ مَلْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (١٤).

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الْإِسْتِسْقَاءَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللَّهُ بِالصَّالِحِينَ رَجَاءَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِذَلِكَ ٢

٥ [٢٨٦٢] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَة ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانُوا إِذَا قَحَطُوا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اسْتَسْقَوْا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فَيُسْقَوْنَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُمَّ إِنَّا كَنَّا إِذَا عَمْرَ قَحَطُوا ، فَخَرَجَ عُمَرُ بِالْعَبَّاسِ يَسْتَسْقِي بِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطُنَا عَلَىٰ عَهْدِ نَبِيلُكَ عَلَيْ الْمُنْ وَاسْتَسْقَيْنَا بِهِ ، فَسَقَيْتَنَا (٥) ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ بِعَمِّ فَيَعْلَىٰ عَهْدِ نَبِيلُكَ عَلَيْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُقْولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَوَاءَ وَ وَكُرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةً الإسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَوَاءَ وَ ١٨٦٣] أَخْبُ رُا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «رسول الله» وقع في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «النبي».

<sup>(</sup>٢) اللثق: البلل. (انظر: النهاية ، مادة: لثق).

<sup>(</sup>٣) النواجذ: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر: أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث ورد في موضعين في الأصل ، (ت) ، وموضعه والترجمة قبله هنا في (ت) بما استدركه محققاها من كتابنا هذا: «الإحسان» ، والحديث لم يورده الهيثمي إلا في موضع واحد في (د) ، وينظر: (٩٨٦). 

[٤/ ٢٢١ -].

٥ [٢٨٦٢] [التقاسيم: ٦١٨٧] [الإتحاف: حب خ خز ٧٧٨- خز عه حب/ ١٥١٨٤].

<sup>(</sup>٥) «فسقيتنا» في (ت): «فسقينا».

٥ [٢٨٦٣] [التقاسيم: ٦٢٧٧] [الموارد: ٦٠٣] [الإتحاف: جاخز عه طح حب كم حم ٢٧٧٨] [التحفة: د ت س ق ٥٣٥٩].





سَمِعْتُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِ شَامُ (۱) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (۲) كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مُتَبَذِّلًا (٣) مُتَمَسْكِنَا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا ، لَمْ (١) يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ مُتَبَذِّلًا (٣) مُتَمَسْكِنَا مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا ، لَمْ (١) يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ، وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . [الخامس: ٤]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الإسْتِسْقَاءِ

٥ [٢٨٦٤] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِنْهَ الِ الضَّرِيرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ أَنْ يَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ فِيهَا الْ

٥ [٢٨٦٥] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّ ابِ الْبَلَدِيُّ الزَّاهِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَيَانُ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، الزَّاهِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، الزَّاهِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَبَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ . [الرابع: ١]

<sup>(</sup>۱) بعد «هشام» في (س) (۷/۱۱۲): «ابن إسحاق» وكلاهما صواب، وينظر: «تهذيب الكال» (۲۰) بعد «هشام».

<sup>(</sup>٢) «بن» في الأصل: «عن» . [٤/ ٢٢٢ أ].

<sup>(</sup>٣) التبذل: ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. (انظر: النهاية ، مادة: بذل).

<sup>(</sup>٤) «لم» في الأصل: «ثم» ، وفي (س) (٧/ ١١٢): «ولم».

٥[٢٨٦٤][التقاسيم: ٦٢٧٦][الإتحاف: مي خزعه حب حم قط ١٤٩١][التحفة: خ م د س ق ١١٦٨]، وتقدم: (٢٨٦٠).

١[٤/ ٢٢٢ ب].

٥ [ ٢٨٦٥] [التقاسيم: ٥٣٥١] [الإتحاف: طش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٣٤٧] [التحفة: ع ٢٨٦٧] . وسيأتي: (٢٨٦٨) (٢٨٦٨) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «سفيان عن ابن أبي ذئب» وقع في الأصل: «شقيق ابن أبي ذئب» ، وهو خطأ ، وينظر: «الإتحاف».





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الإسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

٥ [٢٨٦٦] أخبر ناع مَرَبْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ يَسْتَسْقِي ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ النَّاسَ ، وَقَلَ بَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ . [الخامس : ٤]

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُ لِلْإِمَامِ إِذَا اسْتَسْقَىٰ أَنْ اللهِ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ فِي خُطْبَتِهِ

ه [٢٨٦٧] أخبرًا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْلِهُ يَوْمَا يَسْتَسْقِي ، فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّى (١) رَكْعَتَيْنِ .

[الخامس: ٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَلْبَ الرِّدَاءِ دُونَ تَحْوِيلِهِ مُبَاحٌ لِلْمُسْتَسْقِي لِلنَّاسِ(٢)

٥ [٢٨٦٨] أَضِوْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْدِ قَالَ : اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ عَزِيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ

٥ [٢٨٦٦] [التقاسيم: ٢٧٨٨] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٤] [التحفة: ع ٥٢٩٧]، وتقدم: (٢٨٦٥) وسيأتي: (٢٨٦٧) (٢٨٦٨).

요[3/٣٢٢]].

٥ [٢٨٦٧] [التقاسيم: ٦٢٧٥] [الإتحاف: طش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٣٤٧] [التحفة: ع ٢٨٦٧]، وتقدم: (٢٨٦٨) (٢٨٦٧) وسيأتي: (٢٨٦٨).

<sup>(</sup>١) «وصلي» في (ت): «ثم صلي».

<sup>(</sup>٢) «للناس» في (ت): «الناس».

٥ [٢٨٦٨] [التقاسيم: ٢٧٦٩] [الإتحاف: طش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٤] [التحفة: ع ٧٩٧٨] ( ٧٦٦٧) ( ٢٨٦٧) .





سَوْدَاءُ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا ، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاتِقِهِ .

#### ٢٦- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

#### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ (١) الْحَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ (٢)

٥ [٢٨٦٩] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ عَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيًّكُمْ عَلَيْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْحَوْنِ رَكْعَةً .

#### ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْخَوْفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً رَكْعَةً وَاحِدَةً

٥ [ ٢٨٧٠] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَامَ صَفَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَصَفُّ خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ وَسُولُ اللَّهِ بِهِمْ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا ، فَقَامَ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بِهِمْ رَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا ، فَقَامَ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ . [الخامس : ٣٤]

١[٤/٣٢٢ ب].

<sup>(</sup>١) «صلاة» ليس في (س) (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى حديث محمد بن إسحاق بن خزيمة الواقع تحت ترجمة : «ذكر البيان بأن المرء إذا أخر الصلاة في الحال التي وصفناه من صلاة الخوف» الحال التي وصفناه من صلاة الخوف» (٢٨٩١) استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا : «الإحسان» .

٥[٢٨٦٩] [التقاسيم: ٧١٠٦] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٨٨٢٥] [التحفة: ق ٥٦٩٦- م د س ق ٦٣٨٠]، وتقدم: (٢٧٥٠) (٢٧٥٠).

٥[ ٢٨٧٠] [التقاسيم : ٧١٠٧] [الإتحاف : خز طح حب عه حم ٣٨٣٣] [التحفة : س ٣١٤٢]، وسيأتي : (٢٨٧٥) (٢٨٧٨) (٢٨٨٥) (٢٨٨٩) .

합[3/3771].





#### ذِكْرُ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ إِلَىٰ مَصَافِّ (١) إِخْوَانِهِمْ ، وَيَجِئُ أُولَئِكَ إِلَى الْإِمَامِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

٥ [٢٨٧١] أَضِرُ أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوْبُ نُ السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ قَالَ : عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، فَقَالَ (٣) : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَصَفِّ خَلْفَهُ (٤) ، وَلِكُ لَ ضَلَقَ وَصَفُّ بِإِزَاءِ (٥) الْعَدُونَ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة ، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ (٢) فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ (٧) ، وَلِكُ لِ طَائِفَةِ الْآخَرُونَ (٢) فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَة ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ (٧) ، وَلِكُ لِ طَائِفَةِ وَكُونَ لَلنَّبِي عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ (٧) ، وَلِكُ لِ طَائِفَةِ وَكُعَدُ . [الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ لَمْ يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِي رَكَعَ ﷺ بِإِخْوَانِهِمْ ، بِلِ اقْتَصَرُوا عَلَىٰ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمْ

٥ [٢٨٧٧] أَضِرُا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ مَا يَكْدِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ (٨) ، فَصَفَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ (٨) ، فَصَفَّ

<sup>(</sup>١) المصاف: جمع مَصَفٌّ، وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصفوف. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

٥ [ ٢٨٧١] [التقاسيم : ٧١٠٨] [الموارد: ٥٩٠] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٨٨٢].

<sup>(</sup>٢) «حدثنا» من (د) . (قال» في (د) : «قال» . (٢)

١[٤/٤٢٤ ب].

<sup>(</sup>٤) «خلفه» ضبطه في الأصل بالبناء على الضم ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٥) **الإزاء: المحاذاة والمقابلة. (انظر: النهاية، مادة: أ**زو).

<sup>(</sup>٦) قوله: «فصلي بهم ركعة ، ثم ذهبوا إلى مصاف إخوانهم ، وجاء الآخرون» كرره في (د) .

<sup>(</sup>٧) «ركعتان» ليس في الأصل.

٥ [٢٨٧٢] [التقاسيم: ٧١٠٩] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٨٠١٧] [التحفة: س ٥٨٦٢]، وسيأتي: (٢٨٨١).

<sup>(</sup>٨) ذو قرد: جبل أسود بأعلى وادي «النقمى» شمال شرقي المدينة ، على قرابة (٣٥) (خمسة وثلاثين) كيلو مترًا . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٤) .





النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ؛ صَفٌّ خَلْفَهُ ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّىٰ بِالصَّفُ ۞ الَّذِي يَلِيهِ رَكْعَةً ، ثُمَّ رَجَعَ هَوُّلَاءِ إِلَىٰ مَصَافِّ هَوُلَاءِ ، وَجَاءَ هَوُّلَاءِ إِلَىٰ مَصَافِّ هَوُلَاءِ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا .

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْقَوْمِ السِّلَاحَ عِنْدَ صَلَاتِهِمُ الْخَوْفَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٢٨٧٣] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْهُنَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ (٢) عَبْنُ (٢) عَدْ أَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ نَزَلَ بَيْنَ (٢) ضَبْدُ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَيْفِهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ مَيْلُوا : الْعَامِرَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ مَيْلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ مَيْلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ مَيْلُوا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَرَادُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَرَادُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ وَالْمَدَةُ وَاحِدَةً . قَالَ : فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى يَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَرَادُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْدَابَهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَرَادُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْدَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ اللَّ

位[3/077]].

٥ [٢٨٧٣] [التقاسيم: ٧١١١] [الموارد: ٥٨٤] [الإتحاف: حب حم ١٩٠١٠] [التحفة: ت س ١٣٥٦٦]، وسيأتي: (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>۱) «العقيلي» في الأصل: «الهذلي»، وينظر: «الثقات» للمصنف (١٠/٥)، «الأنساب» للسمعاني (١٠/٩)، «تهذيب الكمال» (٨٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) «بين» ليس في الأصل، وفي (د): «من»، والمثبت من: «الإتحاف» هو الصواب، والحديث كما أثبتناه أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣٢٨٠)، الإمام أحمد في «المسند» (٢١/٤٤٤) كلاهما من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، به.

<sup>(</sup>٣) ضجنان: حرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب، ينقسم عنها سيل وادي الهدة ويمر بها الطريق من مكة إلى المدينة بنعفها الغربي على (٥٤) كيلًا، ويعرف هذا النعف اليوم بخشم المُحْسِنيّة. (انظر: معالم مكة) (ص٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) «عسفان» ضبطه في الأصل بفتح السين، والضبط المثبت هو الموافق لما في المعاجم، وينظر: «معجم البلدان» (١٢١/٤).

عسفان: بلد على مسافة ثمانين كيلو مترًا من مكة شمالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

<sup>(</sup>٥) «عليهم» ليس في الأصل.





شَطْرَيْنِ (١) ، وَيُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً ، وَيَأْخُدُ (٢) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ، وَأَخَذَ وَأَخَذَ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ، وَأَخَذَ وَأَشْلِحَتَهُمْ ، فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ . هَوُلاءِ الْآخَرُونَ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ .

[الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا

٥ [٢٨٧٤] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَوِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ (٣) . قَالَتْ : فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ صَدْعَيْنِ ، فَصَفَّتُ (٤) الْخَوْفِ بِذَاتِ الرِّقَاعِ (٣) . قَالَتْ : فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ صَدْعَيْنِ ، فَصَفَّتُ (٤) طَائِفَةٌ وَجَاةَ الْعَدُو (٢) . قَالَتْ : فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَكَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاةَ الْعَدُو (٢) . قَالَتْ : فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ وَكَبَرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا (٧) خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ، ثُمَّ رَفُو اللَّهِ عَلَيْ فَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ وَمَعُ وَالْمُوا مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ وَمَى مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُ وَرَكَعُوا الْأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ قَامُوا فَنَ وَرَائِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ وَمَى اللَّهُ عَلَى فَصَفُوا خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَكَبُووا ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنَ مَنَ مَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) شطرين: مثنى شطر، وهو النصف. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٢) «ويأخذ» في (د): «وتأخذ» ، والمثبت له وجه في العربية .

١[٤/٥٢٢ ب].

٥[٢٨٧٤][التقاسيم: ٧١١٧][الموارد: ٥٨٩][الإتحاف: حب كم حم خز ٢٢٠٤٢][التحفة: د ٢٦٣٨٤].

<sup>(</sup>٣) الرقاع: جمع: الرقعة، وهي: القطعة من الجلد يُكتب عليها. (انظر: اللسان، مادة: رقع).

<sup>(</sup>٤) «فصفت» في (د): «فصف».

<sup>(</sup>٥) الطائفة: الجاعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

<sup>(</sup>٦) وجاه: مقابل وحذاء . (انظر: النهاية ، مادة: وجه) .

۵[۶/۲۲۲ أ]. (م) «صلوا» في (د): «صلوا».

<sup>(</sup>٨) النكوص: الرجوع إلى الوراء . (انظر: النهاية ، مادة : نكص) .

<sup>(</sup>٩) الأعقاب: جمع العقب، وهو: مؤخر القدم. (انظر: النهاية، مادة: عقب).





عَلَيْهُ سَجْدَتَهُ ('') الثَّانِية فَسَجَدُوا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ ('') رَكْعَتِهِ ، وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَة الثَّانِية ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا ، فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (") لِأَنْفُسِهِمُ السَّجْدَة الثَّانِية ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا ، فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَة وَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفْعُ وَا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفُعُ وَا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفُعُ وَا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَلَمَ مَعُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ سَرِيعًا جِدًّا ، لَا يَأْلُو أَنْ يُخَفِّفُ ٤ مَا اسْتَطَاعَ ، ثُمَّ سَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَدْ شَرَكَهُ النَّاسُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا .

[الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ النَّوْعِ النَّالِثِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٧٨٧] أخب را عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ وَالصَّفُّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَرَكَعَ بِهِمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى نَهَضَ ، ثُمَّ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَانِ (٤) ، ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْ بِهِمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَهِمُ عَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْ إِلَهِمْ عَجِمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَهُ مَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَهُ مَا مَعْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ إِلَهُ مَا مَعْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ ا

<sup>(</sup>١) «سجدته» في الأصل: «سجدة»، وفي (س) (٧/ ١٢٥): «السجدة»، والمثبت من (د) أشبه بالصواب فهو الموافق لما في «صحيح ابن خزيمة» حيث أخرج المصنف الحديث من طريقه.

<sup>(</sup>٢) «من» في (د) : «في» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وسجدوا لأنفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعًا فصفوا خلف رسول الله» ليس في (د). هـ [2/ ٢٢٦ ].

<sup>0 [</sup> ۲۸۷۷] [التقاسيم: ۱۱۳] [الإتحاف: خز حب عه ۱۹۸ ] [التحفة: م ۲۷۲۷ - م س ۲۶۶۱ - ق ۲۲۷۳ - س ۲۲۷۳ ) . س ۲۷۵۹ - خت ۲۹۷۹ - خت ۲۱۷۷] ، وتقدم: (۲۸۷۰) وسيأتي: (۲۸۷۸) (۲۸۸۸) (۲۸۸۸) .

<sup>(</sup>٤) «سجدتان» في (س) (٧/ ١٢٦): «سجدتين» مخالفة لأصوله الخطية، وهي الجادة من حيث اللغة، وإن كان المثبت هي لغة بني الحارث، وينظر: «توضيح المقاصد والمسالك» (١/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) «المقدم» في (س) (٧/ ١٢٦): «المتقدم»، والحديث كما أثبتناه في: «سنن ابن ماجه» (١٢٣٤)، «صحيح ابن خزيمة» (١٣٥٠) كلاهما عن أحمد بن عبدة، به .

<sup>(</sup>٦) «ركع» في (س): «فركع» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» .

<sup>(</sup>٧) قوله: «بهم جميعا ثم سجد رسول الله ﷺ ليس في (س) (٧/ ١٢٦)، وينظر: «سنن ابن ماجه»، «صحيح ابن خزيمة».





وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ ، كُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكُ ، وَسَجَدَتْ لِأَنْفُسِهِمْ السَجْدَتَيْنِ ، وَكَانَ الْعَدُولُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . [الخِامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّىٰ ﷺ فِيهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّذِي (١) ذَكَرْنَاهَا

و [۲۸۷۲] أخب را الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ : وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، وَالْمُشْرِكُونَ بِضُجْنَانَ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّ الظُّهْرَ رَآهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِعُسْفَانَ ، وَالْمُشْرِكُونَ بِضُجْنَانَ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّ الظُّهْرَ رَآهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ رَآهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الظُّهْرَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَيْنِ ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا ، وَرَكَعَ وَرَكَعُ وا جَمِيعًا ، وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو بِوجُوهِهِمْ ، الشَّي عَلَى الْعَدُو بِوجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعُ وارُءُوسَهُمْ هُ وَقَامَ الصَّفُ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو بِوجُوهِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو بِوجُوهِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو الْمَعْفُ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَلَى الْعَدُو الْمَعْفُ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو الْعَمْولِينَ عَلَى الْعَدُو الْمَعْفُ الثَّانِي بِسِلَاحِهِمْ ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو بِوجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَلَى الْعَدُو الْوَعُولُ الثَّانِي . [الخامس: ٣٤] عَلَى الْعَدُو بُوجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَيَهِ رَأْسَهُ سَجَدَدَ الصَّفُ الثَّانِي . [الخامس: ٣٤]

قَالَ اللهُ عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ (٢): إِنَّهُ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَادِبْنِ الصَّامِتِ. الصَّامِتِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ الصَّامِتِ.

**<sup>@[</sup>٤/٧٢٢]]** 

<sup>(</sup>١) «الذي» كذا في الأصل ، وجعله محقق (س) (٧/ ١٢٦): «التي» وهو الجادة .

٥ [٢٨٧٦] [التقاسيم: ٧١١٤] [الموارد: ٥٨٨] [الإتحاف: جا طح حب كم حم قط ١٧٧٩٦] [التحفة: د س ٣٧٨٤]، وسيأتي: (٢٨٧٧).

١٤/٧٢٧ ب].

 <sup>(</sup>۲) «هو» كذا في الأصل والسياق به مضطرب، وأسقطه محقق (س) (٧/ ١٢٧) بالمخالفة لأصله الخطي،
 وذكر ابن الملقن في «البدر المنير» (٥/ ١٢) قولَ المصنف، فقال: «قال أبو حاتم بن حبان في «صحيحه»:
 وأبو عياش هذا اختلف في اسمه، فمنهم من قال: هو زيد بن النعيان . . . إلخ».





#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ ، وَلَا لِأَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ

٥[٧٨٧٧] أُصْبِ رَا أَبُو يَعْلَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَيَّاشِ الزُّرَقِيُّ ، قَـالَ : كُنَّـا مَـعَ رَسُـولِ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهُ عَلَى المُّشْرِكِينَ خَالِـدُ بْـنُ الْوَلِيـدِ. قَـالَ: فَصَلَّيْنَا الظُّهْـرَ، فَقَـالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ كَانُوا عَلَىٰ حَالِ لَوْ أَرَدْنَا لَأَصَبْنَاهُمْ غِرَّةً (١) ، أَوْ لَأَصَبْنَاهُمْ غَفْلَةً. قَالَ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَأَخَذَ النَّاسُ السِّلَاحَ ، وَصَفُّوا خَلْفَ رَسُـولِ اللَّهِ عَيْكِ صَفَّيْن ، مُسْتَقْبِلِي الْعَدُق ، وَالْمُشْرِكُونَ مُسْتَقْبِلُوهُمْ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَكِمْ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا ، وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الْآخَرُونَ (٢) يَحْرُسُ ونَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ هَـؤُلَاءِ مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ هَؤُلَاءِ ، ثُمَّ نَكَصَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ وَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ وَرَفَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ وسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُ ونَهُمْ ، فَلَمَّا فَرَغَ هَـؤُلَاءِ مِـنْ سُـجُودِهِمْ (٣) سَجَدَ الْآخَرُونَ ، ثُمَّ اسْتَوَوْا مَعَهُ فَقَعَدُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، صَلَّاهَا بعُسْفَانَ ، وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ. [الخامس: ٣٤]

٥ [٢٨٧٧] [التقاسيم: ٧١١٥] [الموارد: ٥٨٧] [الإتحاف: جا طح حب كم حم قط ١٧٧٩٦] [التحفة: د س ٣٧٨٤]، وتقدم: (٢٨٧٦).

<sup>@[3\</sup>A77i].

<sup>(</sup>١) الغرة: الغفلة. (انظر: النهاية، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) «الآخرون» في الأصل: «الآخر».

<sup>(</sup>٣) من قوله: «سجد هؤلاء ثم نكص» إلى هنا ليس في (د). [٤/ ٢٢٨ ب].





#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ الْعَدُقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيهِمَا (١)

٥ [٢٨٧٨] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاق بُسْ إِبْرَاهِيم ، قَالَ : الْحَبْرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَم ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : عَزَوْنَا مَعَ رَسُ ولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَة ، فَقَاتَلُوا قِتَالَا شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالُوا : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَة قَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِي شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالُوا : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَة قَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِي اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَلَاةٌ هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى ، فَلَمَّا صَحْدَر السَّولُ اللّهِ عَلَيْهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَالُوا : بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ صَلَاةٌ هِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى ، فَلَمَّا صَحْدَر السَّولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكَبُونَا مَعَهُ ، فَرَكَعَ وَرَكَعْنَا مَعَهُ ، وَالْمُ شُرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا الطَّفُ الْأُولُ بَاللّهِ عَلَيْهُ وَكَبُونَا مَعَهُ ، فَرَكَعَ وَرَكُعْنَا مَعَهُ ، وَسَجَدَ الصَّفُ الأَوْلِ ، وَنَاجُدَ الصَّفُ الأَوْلُ ، فَكَبُرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكَبُونَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَكَعْزَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَكَعْزَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَكَعْزَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَرَكَعْ وَرَكَعْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَلَكُو بَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَكَبُونَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَرَكُعْ وَرَكُعْ وَرَكُعْ وَرَكُعْ وَرَكُعْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَلَكُونَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَلَكُونَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَرَكُعْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ وَلَكُ مُوا فَقَامُوا مَقَامَ اللَّهُ ولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلَاءِ.

#### ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٢٨٧٩] أَخْبِى لُمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ أَصْل (٢) كِتَابِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) «فيهما» كذا في الأصل ، وصوبه محقق (س) (٧/ ١٢٩) إلى : «فيها» مخالفة لأصله الخطي ، وهو الأنسب.

<sup>0 [</sup> ۲۸۷۸ ] [ التقاسيم : ۲۱۱۷ ] [ الإتحاف : حب عه ۳۲۸۳ ] [ التحفة : م س ۲۶۶۱ – ق ۲۲۷۳ – م ۲۷۲۷ – س ۲۸۷۸ ] . س ۲۷۷۹ – خت ۲۹۷۹ – خت ۲۸۸۹ ) ، و تقدم : (۲۸۸۰ ) (۲۸۷۰ ) و سيأتي : (۲۸۸۰ ) (۲۸۸۹ ) . 

((۲۸۷۹ ) (۲۸۷۹ ) .

٥[٢٨٧٩] [التقاسيم: ٧١١٧] [الموارد: ٥٨٥] [الإتحاف: حب خز ١٩٥٠٨] [التحفة: د ١٤١٦٤]، وتقدم: (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) «أصل» ليس في (د).





أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْـدِ الـرَّحْمَنِ بْـنِ نَوْفَـلِ -وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢) قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، قَالَ : فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسَ صَدْعَيْن : قَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مِمَّا يَلِي الْعَدُقَ، وَظُهُ ورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرُوا جَمِيعًا - الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ - ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرُعْعَةً وَاحِدَةً ، فَرَكَعَ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتْ مَعَهُ (٣) الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، وَالْآخُرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُقِ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَخَذَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي صَلَّتْ مَعَهُ أَسْلِحَتَهُمْ ، ثُمَّ مَشَوُا الْقَهْقَرَىٰ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ حَتَّىٰ قَامُوا مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ، وَأَقْبَلَتِ الطَّافِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُقِ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا(٤)، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْدَةٍ قَائِمٌ كَمَا هُو، ثُمَّ قَامُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً أُخْرَىٰ ، فَرَكَعُ وا مَعَهُ ، وَسَجَدَ ١٠ وَسَجَدُوا (٥) مَعَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ تُقَابِلُ (٦) الْعَدُوَّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَـهُ ، ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَسَلَّمُوا جَمِيعًا ، فَقَامَ الْقَوْمُ وَقَدْ شَرَكُوهُ فِي الصَّلَاة<sup>(٧)</sup>. [الخامس: ٣٤]

<sup>(</sup>١) «أخبرني» في (د): «حدثني» ونسبه في حاشية الأصل لنسخة . [٤/ ٢٢٩ ب] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عروة بكن الزبير» ليس في (د)، وينظر: «الإتحاف»، «صحيح ابن خزيمة» (١٣٦٢)؛ حيث أخرجه المصنف من طريقه.

<sup>(</sup>٣) «معه» من (د).

<sup>(</sup>٤) قوله : «العدو فركعوا وسجدوا» وقع في (د) : «للعدو فركعوا وسجد فسجدوا».

합[3/ · ٣٢ أ].

<sup>(</sup>٥) «وسجدوا» في (د): «فسجدوا».

<sup>(</sup>٦) «تقابل» في (د): «مقابل».

<sup>(</sup>٧) «الصلاة» بعده في (د): «كلها» ، وينظر: «صحيح ابن خزيمة» (١٣٦٢).





#### ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥[ ٢٨٨٠] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخُوفِ ، بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَة ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخُوفِ ، بِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَة ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مَوَاجِهَةُ الْعَدُوّ ، ثُمَّ الْحَرُوٰ ، فَقَامُوا مَقَامُ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ النَّبِي ﷺ ، وَمَضَى هَوُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامُ النَّبِي ﷺ ، وَمَضَى هَوُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامُ النَّبِي ﷺ ، وَمَضَى هَوُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامُ أَولَئِكَ فَصَلَى بِهِمُ النَّبِي ﷺ ، وَمَضَى هَوُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامُ أَولَئِكَ فَصَلَى بِهِمُ النَّبِي ﷺ ، وَمَضَى هَوُلَاءِ وَقَامُوا مَقَامُ اللَّهِ عُلِي عَلَى الْعَدُو ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَى بِهِمُ النَّبِي ﷺ ، وَقَضَى هَوُلَاءِ رَكْعَة ، وَهَوُلَاءِ رَكْعَة . [الخامس: ٣٤] بِهِمُ النَّبِي ﷺ ، وقضَى هَوُلَاء رَكْعَة ، وَهَوُلَاء رَكْعَة . [

#### ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانُوا يَحْرُسُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا

٥ [٢٨٨١] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْلِ اللَّهِ مَا أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَرُ وَكَبَرُوا مَعَهُ، ثُمَّ عَبْدِ اللَّهِ مَا أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَرُ وَكَبَرُوا مَعَهُ، ثُمَّ وَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ القَانِيَةِ، فَتَأَخَّرَ وَكَعَ وَرَكَعَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ القَانِيَةِ، فَتَأَخَّرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّه

[الخامس: ٣٤]

٥[ ٢٨٨٠] [التقاسيم : ١١٨] [الإتحاف : مي حب ٩٥٨٩] [التحفة : خ س ٦٨٤٢- م ٦٩٠٣- خ م د ت س ٦٩٣١- س ٧٤٤٨- خ ٨٣٨٤- خ م س ٨٤٥٦] ، وسيأتي : (٢٨٨٨) .

١[٤/ ٢٣٠ س].

٥ [ ٢٨٨١ ] [التقاسيم: ٧١١٩] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ٧١٠٨] [التحفة: س ٥٨٦٢]، وتقدم: (٢٨٧٢).

#### الإخيتيال في تقرن بي عين الرخيان





#### ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٢٨٨٧] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا صَفَّهُمْ صَفَّهُمْ صَفَّيْنِ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَتَأَخَرُوا ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ صَفَّيْنِ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَتَأَخْرُوا ، وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْمُسْلِمِينَ وَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . [الخامس: ٣٤]

#### ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

٥ [٢٨٨٣] أخبرًا عَبْدُ اللّه بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ إِقْصَارِ الصَّلَاةِ فِي الْحَوْفِ : أَيْنَ أُنْزِلَ ؟ وَأَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ ١٠ : خَرَجْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ إِقْصَارِ الصَّلَاةِ فِي الْحَوْفِ : أَيْنَ أُنْزِلَ ؟ وَأَيْنَ هُو؟ فَقَالَ ١٠ : خَرَجْنَا نَتَلَقَّى عِيرًا (١١) لِقُرَيْشٍ أَتَتْ مِنَ الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِنَخْلِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَسَيْفُهُ مَوْضُوعٌ ، فَقَالَ : أَنْتَ مُحَمَّدٌ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » ، قَالَ : أَمَا تَخَافُنِي ؟ قَالَ : «لَا » ، قَالَ : فَمَنْ مَنْ عُلْهُ ، وَتَهَدَّدَهُ الْقَوْمُ وَسَيْفُهُ مَوْضُوعٌ ، فَقَالَ : اللّهُ يَهْ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْدِ السِّلَاحِ ، ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ ، وَطَائِفَةُ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْدِ السِّلَاحِ ، ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ ، وَطَائِفَةُ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ وَبِأَخْدِ السِّلَاحِ ، ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّى مَعُهُ رَكُعَتَيْنِ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامَتْ فِي مَصَافِّ اللّهِ عَيْقِي ، وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَيْقِ ، وَحَرَسَتِ الطَّائِفَةُ النَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَهُمْ مُقْبِلُونَ عَلَى مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِ ، وَحُرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَى اللّهُ عَيْقُ ، وَحُرَسَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوا مَعَ رَسُولِ اللّه وَالْمَا وَهُ مُ مُقْبِلُونَ عَلَى اللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

١[٤/١٣٢]].

٥ [ ٢٨٨٢] [التقاسيم : ٧١٢٠] [الإتحاف : خزطح حب كم ١٧١٤] [التحفة : دس ١١٦٦٣].

٥ [٢٨٨٣] [التقاسيم: ٧١٢١] [الإتحاف: طع حب كم خ حم ٢٦٩٨] [التحفة: س ٢٢٢٠ - س ٢٢٢٠ - ر ٢٢٢٥] وسيأتي: (٢٨٨٤) (٢٥٦٥).

١[٤/ ٢٣١ ب].

<sup>(</sup>١) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عبر).





الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا ، وَلِأَصْحَابِهِ وَلَعَتَيْنِ ١٠ وَلَعَتَيْنِ ١٠ وَلَعَتَيْنِ ١٠ وَكَعَتَيْنِ ١٠ .

ذِكْرُ الْحَبَرِ الْمُدُحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَبَرَ تَفَرَد بِهِ قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيُ وَ الإِمْرِ الْجَبَرِ الْمَدْوِنِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ غِرَّة اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>@[3\</sup>YYY <sup>†</sup>].

٥ [ ٢٨٨٤] [التقاسيم: ٧١٢٧] [الإتحاف: طح حب كم خ حم ٢٦٩٨] [التحفة: س ٢٢٢٥- خ م س ٢٢٧٦- خ م س ٢٢٧٦- خ م س ٢٢٧٥- خ م س ٢٢٥٥- خ م س ٢١٥٥- خت ٢١٥٦)، وتقدم: (٢٨٨٣) وسيأتي: (٥٦٥٤).

<sup>(</sup>۱) «غوث» كذا في الأصل، وجعله محقق (س) (۱۳۸/۷): «غورث» بالمخالفة لأصله الخطي، وهو الصواب كها في «مسند أبي يعلى» (۱۷۷۸) شيخ المصنف هنا. قال الحافظ في «الفتح» (۲۸/۷): «غورث وزن جعفر، وقيل: بضم أوله، وهو بغين معجمة وراء ومثلثة، مأخوذ من الغرث وهو الجوع، ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة، وحكى الخطابي فيه: غويرث بالتصغير».

١ [٤/ ٢٣٢ ب].





#### ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَوْفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

٥ [٧٨٨٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَفْانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِذَاتِ عَبْدِ الرَّعْمَنِ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَمَا إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ نُودِي : الصَّلَاةُ جَامِعَةً ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ ٥ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْخُرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْرَعْنَ وَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْخُرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْرَعُولِ اللَّهِ عَلَيْنِ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ . [الحامس : ٣٤]

#### ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٢٨٨٦] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُرَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ بَعِيدٍ ، عَنْ اللّهِ الْمُ وَطَائِفَةٌ وَلَا غَنْ اللّهُ مُكَانَةً وَلَا أَنْ عَلَى اللّهُ مُكَانَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَةُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَةُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَوُلَاءٍ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ وَكُعْتَ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَةُ حَتَّى يُصَلُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَةُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُعُدُ مَكَانَةُ حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسُدُمُ .

[الخامس: ٣٤]

٥ [٢٨٨٧] أَخْبِى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ ۞ خُزَيْمَةَ فِي عَقِبِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ

٥ [٢٨٨٥] [التقاسيم: ٧١٢٣] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٣٨٤٤] [التحفة: س ٢٢٢٥- خ م س ٣١٥٤- خت م ٣١٥٦]، وتقدم: (٢٨٧٠) (٢٨٧٥) وسيأتي: (٢٨٨٩).

<sup>0 [</sup>٢٨٨٦] [التقاسيم: ٧١٢٤] [الإتحاف: طش مي خز جاطح حب عه حم ٦١٤٥] [التحفة: ع ٤٦٤٥]. 0 [٢٨٨٧] [التقاسيم: ٧١٢٤] [الإتحاف: طش مي خز جاطح حب عه حم ٢١٤٥] [التحفة: ع ٤٦٤٥]. 2 [٤/ ٣٣٣ ب].





مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ (١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ . . . مِثْلَ هَذَا .

#### ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٢٨٨٨] أَضِوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : «يَقُومُ الْإِمَامُ (٢) وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ ، فَيَسْجُدُوا (٢) وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ مَعَهُ ، فَيَسْجُدُوا (٢) سَجْدَة وَاحِدَة ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوّ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا سَجْدَة مَعَ الْإِمَامِ ، وَيَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّوا ، مَعَ إِمَامِهِمْ ، سَجْدَة وَاحِدَة ، فَإِنْ مَعَ إِمَامُهُمْ ، فَيُصَلُّوا ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيُصَلُّوا ، مَعَ إِمَامِهِمْ ، سَجْدَة وَاحِدَة ، فَإِنْ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَة وَاحِدَة ، فَإِنْ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَة وَاحِدَة ، فَإِنْ كَنْ وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَة وَاحِدَة ، فَإِنْ كَنْ حَوْفًا أَشَدً مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ١٤٠٠ .

#### ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

٥ [٢٨٨٩] أخبر النُّ خُزَيْمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن القاسم» من «الإتحاف» وهو الصواب كما في «صحيح ابن خزيمة» (١٣٥٩)، وينظر: (٢٨٨٦).

٥ [ ۲۸۸۸] [التقاسيم: ٧١٢٥] [الإتحاف: حب ١٠٨١٥] [التحفة: م ٢٩٠٣ - خ س ١٩٤٢ - خ م دت س ١٩٣١ - س ٧٤٤٨ - خ ٨٣٨٤ - خ م س ١٨٤٥] ، وتقدم: (٢٨٨٠) .

<sup>(</sup>٢) «الإمام» فوقه في الأصل: «الأمير»، ونسبه لنسخة، وقد رواه بلفظ «الأمير»: الطبري في «جامع البيان» (٥/ ٢٤٥) من طريق جريربن عبد الحميد، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٣٧٦) من طريق محمد بن الصباح، به .

<sup>(</sup>٣) «فيسجدوا» في (س) (٧/ ٢٢٥): «فيسجدون».

<sup>(</sup>٤) «فيصلوا» في (س) (٧/ ٦٢٥): «فيصلون».

<sup>(</sup>٥) «إمامهم» يقابله في حاشية الأصل كلمة لم يظهر منها إلا: «أمير» ولعله: «أميرهم» كما في رواية الطبري والطبراني المشار إليها.

합[3/3771].

٥[٢٨٨٩] [التقاسيم: ٢١٢٧] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢٧١٦] [التحفة: ق ٢٦٧٣]، وتقدم:
 (٢٨٧٠) (٧٨٧) (٧٨٨٨).





قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الَّتِي خَلْفَ وَالْخُوفِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ خَلْفِهِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَبَّرَتِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَبَّرَتِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ ، وَالْأُخْرَى قُعُودٌ، ثُمَّ مَا مَعُودُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَبُونِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي خَلْفَهُ ، وَالْأُخْرَى قُعُودٌ، ثُمَّ مَتَ عَلَى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْضًا، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا وَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْضًا، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا وَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْضًا، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ قَامَ فَقَامُوا وَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْفُهُمْ مَتَى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ فَعُودٌا، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَعَلَى بِهِمْ رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَيْنِ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ مَا فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَة وَسَجْدَتَيْنِ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ مَا فَصَلَّى إِهْمُ وَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ، ثُمَّ اللَّاعُمَا فَصَلَّى الْمُأَوا لِأَنْفُسِهِمْ هُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ . [الخامس: ٣٤]

قَالَ أَبُومَا مُ خِيْنُ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادُّ وَلَا تَهَاتُرٌ ، وَلَكِنَ الْمُصْطَفَى عَيْدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ مِرَارًا فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعٍ مُتَبَايِنَةٍ عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهَا ، وَلَا يَعْفِي مِنَ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ أَرَادَ عَيْدٍ بِهِ تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ اللَّهِ عَلِيْهِ مِن الْأَنْوَاعِ التِّسْعَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْخَوْفِ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ، وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْخَوْفِ عَلَىٰ حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا ، وَالْمَرْءُ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُصَلِّم اللَّهِ عَنْدَ الْخَوْفِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، إِذْ هِي مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، يُصَلِّم أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادُّ أَوْ تَهَاتُرٌ .

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِتَالِهِ

٥ [ ٢٨٩٠] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحمُودُ بْنُ حَالِدٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَمْرِو مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَمْرِو مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ أَبَا عَمْرِو حَدَّثَنَا بِحَدِيثِ حَدَّثَنَا بِهِ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَدَّثَنَا بِعَدِيثِ حَدَّثَنَا بِهِ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْلَةَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ:

١ [٤/٤٦٤ ب].

٥[ ٢٨٩٠] [التقاسيم: ٧١٢٧] [الإتحاف: خزعه حب ٣٨٤٣] [التحفة: خ م ت س ٣١٥٠]. ه [٤/ ٢٨٥] [التحفة: خ م ت س





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، قَالَ : فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ (١) وَأَنَا مَعَهُ ، فَاطَرَ الصَّائِمُ ، قَالَ : فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ (١) وَأَنَا مَعَهُ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَمَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ . [الخامس: ٣٤]

# ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ عَلَىٰ غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

ه [۲۸۹۱] أخبراً مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعِيدٍ ، قَالَ : حَدِّثَنَا مَعِيدٍ ، قَالَ : حَبِسْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَتَّىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَتَّىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْحَنْدَقِ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ (\*) وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِينَ إَلَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَا فَأَقَامَ الظُهْرَ ، فَصَلِّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا في وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا في وَقْتِهَا مَا كَانَ لَكُولَ اللَّهُ عَرِبَ ، فَصَلَّى (\*) كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا في وَقْتِهَا مَا لَالْمَا كُولُولُ اللّهُ فَيْ فَالْمَا لَالْهُ فَالْمَ الْمَعْرِبَ الْمَالِقُولُ اللّهُ فَالْمَ الْمُؤْمِ الْمَعْرِبَ مَا كُانَ لَيْ مَلْكِي الْمِهُ فَيْ فِي الْمُؤْمِ فَيْ الْمُعْرِبُ الْمَعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِلُ اللّهُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُولُ اللّهَ الْمُعْرِبُولُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) بطحان: أحد أودية المدينة الكبرئ الرئيسة، ويأتي من حرة المدينة الشرقية، فيمر من العوالي، ثم قرب المسجد النبوي، حتى يلتقي مع العقيق شمال الجمَّاوات. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩).

٥[٢٨٩١] [التقاسيم: ٧١٢٨] [الموارد: ٢٨٥] [الإتحاف: مي خز طح حب ش حم ٥٤١٠] [التحفة: س

<sup>(</sup>٢) «سعيد» ليس (س) (٧/ ١٤٧).

١ [٤/ ٥٣٥ ب].

<sup>(</sup>٣) قوله: «فلم كفينا القتال» ليس في (د).

<sup>(</sup>٤) «فصلي» في (د): «فصلاها».

<sup>(</sup>٥) هنا آخر ما استدركه محققا (ت) من كتابنا هذا: «الإحسان».



#### الإجبيناك فأتقر لأب وحيك ارزج بالزا



#### ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُقَ وَاشْتَغَلَ بِالْمُوَاقَعَةِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاتَهُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ (١) مِنْ حَرْبِهِ

٥ [٢٨٩٢] أَضِوْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ الْمَرُوزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ قَالَ : صَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «شَغَلُونَا وَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ ، مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَازًا - أَوْ : قُلُوبَهُمْ نَازًا (٢) ، قَالَ : وَلَمْ يُصَلِّقَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «يفرغ» في (ت): «يخلو».

٥ [٢٨٩٢] [التقاسيم: ٥٣٤٩] [الموارد: ٢٧٠] [الإتحاف: طح حب ٤١٦٨].

<sup>(</sup>٢) [٤/ ٢٣٦ أ]. قوله: «أو قلوبهم نارا» ليس في الأصل، وفي (د) بدون: «نارا». قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ١٩٨): «ولابن حبان من حديث حذيفة: «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا أو قلوبهم»».

# الاجَالِ يُثُولِ لِنَشِوْكَ بَهُ إِلَى الْكِالْتِ الصَّلاةِ الاجَالِ الْكِالْتِ الْمِنْ اللهُ الْمُعَالِينِ اللهُ اللهُل

#### ذِكْرُ إِبَاحَةِ عَرْكِ الْمَرْءِ بُزَاقَهُ بِبَعْضِ ثَوْبِهِ

ه [٢٨٩٣] أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَرَق فِي تَوْبِهِ ، وَعَرَكَ (١) بَعْضَهُ بِبَعْضٍ . وَالرابع: ١٤ [الرابع: ١٤]

\* \* \*

٥ [٢٨٩٣] [التقاسيم: ٢٩١٥] [الإتحاف: حب ٢٠٠٤٨] [التحفة: م س ق ٢٦٦٩].





## فهر المائي في المائية

|    | وانع حياب الهلاه                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | ذكر تضعيف الأجر لمن صلى العصر من أهل الكتاب بعد إسلامهم                                                               |
| ٦  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الوسطى صلاة الغداة                                                                |
| ٧  | ذكر البيان بأن الله جَلِيَّ الله عَلَيَّ الله عَلَيَّ الله عَلِيَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَل        |
| ۸  | ذكر تفضيل الله جَافَقَا بكتبة الصلاة لمنتظرها                                                                         |
| ٩  | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فهو في الصلاة» أراد به : ما لم يحدث                                                          |
| ٩  | ٩- باب صفة الصلاة                                                                                                     |
| ٩  | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من فراغ القلب لصلاته و دفع وساوس الشيطان إياه لها                                       |
| ١٠ | ذكر الأمر بالسكينة للقائم إلى الصلاة يريد قضاء فرضه                                                                   |
| ١١ | ذكر نفي قبول الصلاة عن أقوام بأعيانهم من أجل أوصاف ارتكبوها                                                           |
| ١٢ | ذكر الأمر للمرء إذا صلى وحده أن يطول ما شاء فيها                                                                      |
| ١٣ | ذكر الإباحة للمرء أن يتحرئ موضعا من المسجد بعينه فيجعل أكثر صلاته فيه                                                 |
| ١٤ | ذكر عدد التكبيرات التي يكبر فيها المرء في صلاته                                                                       |
| ١٥ | ذكر وصف ما يفتتح به المرء صلاته                                                                                       |
| ١٦ | ذكر ما يستحب للمرء نشر الأصابع عند التكبير لافتتاح الصلاة                                                             |
| ١٧ | ذكر ما يدعو المرء به بعد افتتاح الصلاة قبل القراءة                                                                    |
| ١٨ | ذكر ما يدعو به المرء عند افتتاح الصلاة الفريضة ويقول بعد التكبيرة                                                     |
| ۲• | ذكر الإباحة للمرء أن يفتتح الصلاة بغير ما وصفنا من الدعاء                                                             |
| ۲۱ | ذكر الإباحة للمرء أن يدعو عند افتتاح الصلاة لغير ما وصفنا                                                             |
| ۲۲ | ذكر وصف الدعاء الذي كان يدعو به المصطفى علي في سكتته بين التكبير والقراءة                                             |
| ۲٤ | ذكر البيان بأن قوله جَلْقَكِلا : ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ أراد به فاتحة الكتاب                          |
| ۲٥ | ذكر وصف المناجاة التي يكون المرء في صلاته بها مناجيا لربه على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۲٦ | ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفرد سواء                                      |
| ۲۷ | ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته                                              |
| ۲۸ | ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب                                                             |
| ۳• | ذكر إخبار المصطفى على بالنداء الظاهر المكشوف بأن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب                                      |



#### الإجتيال فأتقر فالمجيح يحارك أراح بأاذا



| ٣١ | ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في صلاته مأموما كان أو إماما أو منفردا                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | ذكر الإباحة للمرء ترك الجهرب ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ ﴾ عند إرادته قراءة فاتحة الكتاب    |
| ٣٤ | ذكر ما يستحب للمرء الجهرب ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ في الموضع الذي وصفناه                |
| ٣٥ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى ﷺ كان يجهرب ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾            |
| ٣٦ | ذكر البيان بأن قول المرء في صلاته: آمين ؟ يغفر له به ما تقدم من ذنبه                                     |
| ٣٧ | ذكر ما يستحب للمرء أن يسكت سكتة أخرى عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب                                     |
| ۲۸ | ذكر الإخبار عما يعمل المصلي في قيامه عند عدم قراءة فاتحة الكتاب                                          |
| ٣٩ | ذكر الأمر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب .                 |
| ٣٩ | ذكر الخبر المدحض قول من أمر لمن لم يحسن قراءة فاتحة الكتاب أن يقرأها بالفارسية                           |
| ٤٠ | ذكر البيان بأن هذه الكلمات من أحب الكلام إلى الله جَافَتَلا                                              |
| ٤١ | ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بعض السورة في الركعة الواحدة                                                   |
| ٤٢ | ذكر ما يقرأ المرء في صلاة الغداة من السور                                                                |
| ٤٣ | ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في القراءة في صلاة الغداة على قصار المفصل                                     |
| ٤٤ | ذكر الخبر الدال على أن القراءة في صلاة الفجر للمرء ليست محصورة لا يسعه تعديها                            |
| ٤٥ | ذكر وصف ما يقرأ به في صلاة الظهر                                                                         |
| ٤٦ | ذكر العلة التي من أجلها حزر قراءة المصطفى ﷺ في الظهر والعصر                                              |
| ٤٧ | ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يزيد على ما وصفنا من القراءة                                             |
| ٤٨ | ذكر الخبر الدال على أن النبي علي كان لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بالقراءة كلها                          |
| ٤٩ | ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة المغرب بغير ما وصفناه من السور                                         |
| ٥٠ | ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر على قصار المفصل في القراءة في صلاة المغرب                                     |
| ٥١ | ذكر وصف قراءة المرء في صلاة العشاء                                                                       |
| ٥٢ | ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء                                      |
| ٥٣ | ذكر البيان بأن قراءة ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ من أحب ما يقرأ العبد في صلاته إلى الله جَلْقَتَلا |
| ٥٤ | ذكر الزجر عن رفع الصوت بالقراءة للمأموم خلف إمامه                                                        |
|    | ذكر البيان بأن الشك في هذا الخبر في الظهر أو العصر إنها هو من أبي عوانة                                  |
|    | ذكر البيان بأن قوله على قد عرفت أن بعضكم خالجنيها أراد به رفع الصوت لا القراءة خلفه.                     |
| ٥٧ | ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرءون خلف النبي علي مع الصوت                                                 |
| ٥٩ | ذكر خبر فيه كالدليل على إيجاب القراءة التي وصفناها على من ذكرنا نعتهم قبل                                |
| ٦. | ذكر الأباحة للمرء أن بطول الركعة الأولار من صلاته رجاء لحوق الناس صلاته إذا كان إماما                    |

#### ن الوَصِينَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلِ

| ٠٠٢ | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذكرناه           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢  | ذكر خبر قد يوهم بعض المستمعين أنه مضاد لخبر أبي قتادة الذي ذكرناه                       |
| ٦٣  | ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع وعند رفع رأسه منه                      |
| ٦٥  | ذكر ما يستحب للمصلي إخراج اليدين من كميه عند رفعه إياهما في الموضع الذي وصفناه          |
| ٦٦  | ذكر إباحة رفع المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حد أذنيه                             |
| ٦٧  | ذكر خبر قد يُوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن خبر أبي حميد الذي ذكرناه معلول          |
| ٦٩  | ذكر وصف بعض صلاة النبي ﷺ الذي أمرنا الله جَلْقَطَّلا باتباعه واتباع ما جاء به           |
| ٧١  | ذكر البيان بأن خبر مالك الذي ذكرناه خبر مختصر ذكر بقصته في خبر عبيد الله بن عمر         |
| ٧٣  | ذكر البيان بأن على المصلي رفع اليدين عند إرادته الركوع ، وبعد رفعه رأسه منه             |
| ٧٤  | ذكر استعمال مالك بن الحويرث ما أمره النبي ﷺ في صلاته                                    |
| ٧٧  | ذكر الاستحباب للمصلي أن يرفع يديه إلى منكبيه عند قيامه من الركعتين في صلاته             |
| ٧٨  | ذكر ما يستحب للمصلي رفع اليدين عند قيامه من الركعتين من صلاته                           |
| ٧٩  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش من المسيب بن رافع              |
| ۸٠  | ذكر الأمر بوضع اليدين على الركبتين في الركوع بعد أن كان التطبيق مباحا لهم استعماله      |
| ۸۱  | ذكر وصف قدر الركوع والسجود للمصلي في صلاته                                              |
| ۸۲  | ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في صلاته                                              |
| ۸٤  | ذكر إثبات اسم السارق على الناقص الركوع والسجود في صلاته                                 |
| ۲۸  | ذكر الزجر عن ألا يقيم المرء صلبه في ركوعه وسجوده                                        |
| ۸٧  | ذكر نفي الفطرة عمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود                                        |
| ۸۸  | ذكر الزجر عن القراءة في الركوع والسجود للمصلي في صلاته                                  |
| ۸٩  | ذكر إباحة نوع ثالث من التسبيح إذا سبح المرء به في ركوعه                                 |
| ۹٠  | ذكر الإباحة للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارئه جَلْتَيَّلا في دعائه في ركوعه في صلاته |
| ۹۱  | ذكر ما يحمد العبد ربه جَلْقَتَالا عند رفعه رأسه من الركوع في صلاته                      |
| ۹۲  | ذكر ما يستحب للمصلي أن يفوض الأشياء إلى بارئه عند تحميد ربه                             |
|     | ذكر ما يقول المرء عند رفعه رأسه من الركوع                                               |
| ۹٤  | ذكر استحباب الاجتهاد للمرء في الحمد لله بعد رفع رأسه من الركوع                          |
| ۹٥  | ذكر الأمر أن يقصد المرء في سجوده التراب ؛ إذ استعماله يؤدي إلى التواضع لله جَالَقَمَالا |
|     | ذكر ما يستحب للمرء أن يكون اتكاؤه في السجود على أليتي كفيه                              |
| ۹۷  | ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي                                                 |

## الإجْسِيْل فِي تَعَرِيْكَ مِحِينَ الرِنْجِيَالَ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِّيِّ الْمِنْكِينِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُ

| 4   |     | _ | 1 | - 展 |
|-----|-----|---|---|-----|
| 700 |     |   | 6 |     |
| 7   | K 1 | • | ٤ | 74  |
| 153 |     |   |   | 44  |

| ۹۸  | ذكر ما يستحب للمصلي ضم الأصابع في السجود                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹٩  | ذكر الأمر للمرء إذا أراد السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة                          |
| ١٠٠ | ذكر الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي                                                |
| ۱۰۱ | ذكر الإباحة للمرء أن يسبح في سجوده ويقرن إليه السؤال                                |
| ۱۰۲ | ذكر الإباحة للمصلي أن يسأل الله جَائِزَ الله مغفرة ذنوبه في سجوده                   |
| ۱۰۳ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبيد الله بن عمر                   |
| ۱٠٤ | ذكر ما يستحب للمرء الاعتماد على الأرض عند القيام من القعود الذي وصفناه              |
| 1.0 | ذكر البيان بأن على المرء تطويل الركعتين الأوليين من صلاته وحذف الأخيرتين منها       |
| ۱۰۲ | ذكر البيان بأن التشهد الأول في الصلاة ليس بفرض على المصلي                           |
| ۱۰۷ | ذكر وضع اليدين على الفخذين في التشهد للمصلي                                         |
| ۱۰۸ | ذكر وصف ما يجعل المرء أصابعه عند الإشارة في التشهد                                  |
| ۱۰۹ | ذكر ما يستحب للمصلي عند الإشارة التي وصفناها أن يحنى سبابته قليلا                   |
| ۱۱۰ | ذكر وصف التشهد الذي يتشهد المرء في صّلاته                                           |
| 111 | ذكر وصف ما يتشهد المرء به في جلوسه من صلاته                                         |
| ۱۱۲ | ذكر الإباحة للمرء أن يتشهد في صلاته بغير ما وصفنا                                   |
| ۱۱۳ | ذكر الأمر بنوع ثان من التشهد إذ هما من اختلاف المباح                                |
| ۱۱٤ | ذكر ما كان القوم يقولون في الجلسة خلف رسول الله عليه عليه الما التشهد               |
| 110 | ذكر وصف الصلاة على المصطفئ علي الذي يتعقب السلام الذي وصفناه                        |
| 117 | ذكر البيان بأن النبي علي إنها سئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد |
| ۱۱۷ | ذكر البيان بأن المرء مأمور بالصلاة على النبي المصطفى على في صلاته                   |
| 17  | ذكر الأمر بالصلاة على المصطفئ علي وذكر كيفيتها                                      |
| 171 | ذكر ما يدعو المرء في عقيب التشهد قبل السلام                                         |
| ۱۲۲ | ذكر وصف ما يتعوذ المرء به بعد تشهده في صلاته                                        |
| ۱۲۳ | ذكر الدعاء الذي يعطى سائل الله ما سأل في موضع من صلاته                              |
| ۱۲٤ | ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بها ليس في كتاب الله ، وإن كان فيه ذكر أسهاء الناس     |
| 170 | ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بما ليس في كتاب اللَّه جَائِقَتَلا                     |
| ۱۲٦ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الدعاء بها ليس في كتاب الله يبطل صلاة الداعي فيها    |
|     | ذكر البيان بأن ما وصفنا كان يقوله علي في الصلاة الفريضة                             |
| 179 | فصل في القنوت                                                                       |
| 14. | ذك الموضع الذي يقنت المصل فيه من صلاته                                              |



#### فِهُ إِلَّهُ الْمُؤْفِظُ إِنَّ الْمُؤْفِظُ إِنِّ الْمُؤْفِظُ إِنَّ إِنَّ الْمُؤْفِظُ إِنَّ إِنَّ الْمُؤْفِظُ إِلَيْ الْمُؤْفِظُ إِلَيْ الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّ الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّ الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلْمُ الْمُؤْفِظُ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَّ الْمُؤْفِقِ إِلَّا الْمُؤْفِظُ إِلَيْ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمِلْمُ الْمُؤْفِقِ الْمُولِقِلِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِقِلِي



| 171  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها أبو هريرة                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | ذكر الخبر الدال على أن الحادثة إذا زالت لا يجب على المرء القنوت حينئذ                |
| 144  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري عن سالم                      |
| 148  | ذكر نفي القنوت عنه على أفي الصلوات                                                   |
| 140  | ذكر وصف انصراف المصلي عن صلاته بالتسليم                                              |
| 147  | ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته                                       |
| 144  | ذكر وصف التسليمة الواحدة إذا اقتصر المرء عليها عند انفتاله من صلاته                  |
| ۱۳۸. | ذكر البيان بأن المصطفئ علي كان ينصرف من صلاته من جانبيه جميعا معا                    |
| 189. | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عاصم الأحول                         |
| 18+. | ذكر الأمر بقراءة المعوذتين في عقب الصلاة للمصلي                                      |
| 187. | ذكر وصف تهليل آخر كان يهلل على به ربه جَاتَيَا في عقب صلاته                          |
| 184. | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هشام بن عروة لم يسمع من أبي الزبير شيئا               |
| 188. | ذكر البيان بأن هذا الخبر سمعه أبو الزبير من ابن الزبير                               |
| 180. | ذكر ما يغفر الله عَلَقَالا ذنوب العبدبه من التسبيح والتحميد والتكبير                 |
| 184. | ذكر مغفرة الله جَافِيَّة السلف من ذنوب المسلم بقوله ما وصفنا في عقيب الصلوات         |
| ۱٤٨. | ذكر استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتحميد والتكبير                               |
| 189. | ذكر كتبة الله مَجَاقَةِ للله اقتصر من التسبيح والتحميد والتكبير في عقيب الصلوات      |
| 10.  | ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح والتحميد والتكبير من المعقبات الذي لا يخيب قائلهن |
| 101. | ذكر الأمر بسؤال العبد ربه جَالَقَالا أن يعينه على ذكره وشكره وعبادته في عقب صلاته    |
| 107. | ذكر كتبة الله على جوازا من النار لمن استجار منها في عقب صلاة الغداة والمغرب سبع مرات |
| 104. | ذكر الشيء الذي يعدل لمن قاله بعد صلاة الغداة والمغرب عتاقة أربع                      |
| 100. | ذكر ما يتعوذ المرء بالله جَالَقَالا منه في عقيب الصلوات                              |
| 107. | ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جَالَقَالُ صلاح دينه ودنياه في عقيب صلاته            |
| 104. | ذكر ما يستحب للمرء أن يستعين بالله جَالتَظ في دعائه في عقيب الصلاة على قتال أعدائه   |
| 101. | ذكر الخبر الدال عن الزجر عن السمر بعد العشاء الآخرة                                  |
| 109. | ذكر اسم الأنصاري الذي كان مع أسيد بن حضير حيث أضاءت عصاهما لهما                      |
| ۱٦٠. | ذكر الخبر المصرح بإباحة السمر بعد عشاء الآخرة                                        |
| 171. | ٠١- باب الإمامة والجهاعة                                                             |
|      | فصل في فضل الجماعة                                                                   |
| 171. | ذكر كتبة الله مَافَعَ الصلاة للخارج إلى المسجد يريد أداء فرضه                        |



#### الإجنيناك في تقريب وعيت ابن جبان



| ٠. ٢٢ ا | ذكر كتبة الله مُحْلِقَعُلا الخارج من بيته يريد الصلاة من المصلين إلى أن يرجع إلى بيته |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲ ا    | ذكر إعطاء الله عَلَقَظ من بعد داره عن المسجد من الفضل ما لا يعطي من قرب داره منه      |
| ۱٦٤     | ذكر السبب الذي من أجله قال ﷺ: «أنطاك الله ذلك كله»                                    |
| ۱٦٥     | ذكر البيان بأن كتبة الآثار لمن أتى الصلوات إنها هي رفع الدرجات وحط الخطايا            |
| ٠. ٢٢ ١ | ذكر تفضل الله على الجائي إلى المسجد بكتبة الحسنات له بكل خطوة يخطوها                  |
| ۱٦٧     | ذكر ما يقول المرء عند دخول المسجد يريد الصلاة                                         |
| ۱٦٨     | ذكر الأمر بسؤال الله جَاتِيَمَالا من فضله للخارج من المسجد                            |
| 179     | ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة                                   |
| ۱۷۰     | ذكر ما فضل صلاة الجماعة على صلاة المرء منفردا                                         |
| ۱۷۱     | ذكر البيان بأن المأمومين كلم كثروا كان ذلك أحب إلى الله ﷺ                             |
| ۱۷۲     | ذكر تفضل الله بَمَاتَيَا بكتبه قيام الليل كله للمصلي صلاة العشاء والغداة في جماعة     |
| ۱۷۳     | ذكر استغفار الملائكة لمصلي صلاة العصر والغداة في الجماعة                              |
| ۱۷۳     | ١١- باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها                                          |
| ١٧٤     | ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب                                           |
| 100.    | ذكر العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات                     |
| ١٧٦.    | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «لا تعجلوا عن عشائكم» أراد به إذا قدم ذلك على المرء            |
| ۱۷۷ .   | ذكر العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال                                 |
| ۱۷۸.    | ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرء من حضور الجماعات                    |
| 149.    | ذكر البيان بأن المقصد فيها وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة                |
| ۱۸۱.    | ذكر العذر السادس وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد                   |
| ۱۸۲.    | ذكر الأمر بالصلاة في الرحال عند وجود البرد الشديد                                     |
| ١٨٣.    | ذكر البيان بأن المطر والبرد لا حرج على المرء في التخلف عن إتيان الجماعات              |
| ۱۸٤.    | ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم                 |
| ۱۸٥.    | ذكر العذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها                       |
|         | ذكر زجر المصطفى ﷺ عن أكل هاتين الشجرتين للعلة التي وصفناها                            |
| ۱۸۷.    | ذكر العلة التي من أجلها نهي عن إتيان الجهاعة آكل الشجرة الخبيثة                       |
| ۱۸۸.    | ذكر البيان بأن آكل هذه الأشياء إذا كانت مطبوخة لا حرج عليه في إتيان الجماعة           |
| ۱۸۹.    | ذكر ما خص اللَّه جَائِزَتَلا رسوله ﷺ وفرق بينه وبين أمته في أكل ما وصفناه مطبوخا      |
| 19.     | ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئا مع شهوده الحياعة إذا كان معذه را                 |

### (1.V)

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَالَّالِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



| 191        | ذكر الإخبار عما أراد ﷺ استعمال التغليظ على من تخلف عن حضوره صلاة العشاء والغداة.        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 197        | ذكر البيان بأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين                                 |
| 198        | ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة              |
| 194        | ١٢ - باب فرض متابعة الإمام                                                              |
| 198        | ذكر البيان بأن القوم صلوا خلف المصطفى ﷺ في هذه الصلاة قعودا اتباعا له                   |
| 190        | ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر من المصطفئ علي أمر فريضة وإيجاب                        |
| ۲۰۰        | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن هذا الأمر الذي ذكرناه أمر فضيلة لا فريضة                 |
| ۲۰۱        | ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذه اللفظة التي في خبر حميد الطويل                  |
| ۲۰۲        | ذكر خبر تأوله بعض الناس بما ينطق عموم الخبر بضده                                        |
| ۲۰٤        | ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي علي المأمومين بالصلاة قعودا                 |
| ۲۰٥        | ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر                                        |
| ۲۰٦        | ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المتقدم               |
| ۲۰۷        | ذكر خبر يعارض في الظاهر خبر أبي واثل الذي ذكرناه                                        |
| ۲۰۸        | ذكر الصلاة التي رويت فيها الأخبار المختصرة المجملة التي تقدم ذكرنا لها                  |
| ۲۰۹        | ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرناها                                           |
| ۲۱۰        | ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها في خبر عائشة                       |
| ۲۱۱        | ذكر الصلاة الأخرى التي توهم أكثر الناس أنها معارضة للأخبار الأخر التي ذكرناها           |
| ۲۱۳        | ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الصلاتين اللتين وصفناهما قبل                         |
| ۲۱٤        | ذكر استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن على القوم                                   |
| Y10        | ذكر البيان بأن القوم إذا استووا في القراءة يجب أن يؤمهم من كان أعلم بالسنة              |
| ۲۱۲        | ذكر البيان بأن قوله: وكانا متقاربين ، إنها هو كلام أبي قلابة أدرجه خالد الطحان في الخبر |
| ۲۱۷        | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «فأذنا» ، و«أقيما» ، أراد به : أحدهما                           |
| ۲۱۸        | ذكر البيان بأن حكم الثلاثة وأكثر في الإمامة حكم الاثنين سواء                            |
|            | ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده                         |
|            | ذكر ما يستحب للإمام أن تكون صلاته بالقوم خفيفة في تمام                                  |
| ۲۲۱        | ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها                    |
| ۲۲۳        | ذكر الزجر عن أن يؤم الزائر المزور في بيته إلا بإذنه                                     |
| <b>YYE</b> | ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها                             |
| 770        | ذكر السبب الذي من أجله قال عليه هذا القول                                               |



#### الإجبينان في تقريب ويكت ارتجبان



| 777.          | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا سعيد المقبري                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 277.          | ذكر الإباحة للإمام أن يصلي بالناس جماعة في فضاء إلى غير جدار                        |
| ۲۲۸.          | ذكر الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إذ استعمال ذلك استعمال الملائكة مثله       |
| 279.          | ذكر الزجر عن تخلف المرء عن الصف الأول في الصلاة                                     |
| ۲۳۰.          | ذكر مغفرة اللَّه جُافِيَّا واستغفار الملائكة للمصلي على ميامن الصفوف                |
| ۲۳۱.          | ذكر مغفرة الله جَافِيَّا مع استغفار الملائكة على الصفوف المبترة إذا كانت مقدمة      |
| <b>۲۳۲</b> .  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أسامة بن زيد                   |
| ۲ <b>۳۳</b> . | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                              |
| ۲۳٤ .         | ذكر ما يستحب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة           |
| 140.          | ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة |
| ۲۳٦.          | ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف                                           |
| <b>۲۳</b> ۷.  | ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة                        |
| ۲۳۸ .         | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «بين وجوهكم» أراد به : بين قلوبكم                           |
| 749.          | ذكر الزجر عن اختلاف المأموم في صلاته على إمامه                                      |
| 78.           | ذكر إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول عند حضور أولي الأحلام والنهي                  |
| 781.          | ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى              |
| 727.          | ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه         |
| 784.          | ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذ أهل الكتاب لا يفعلونه                        |
| 788.          | ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة                                                |
| 720.          | ذكر وصف هذه الصلاة التي كان المصطفى ﷺ يصلي                                          |
| 727.          | ذكر الرخصة للداخل المسجد والإمام راكع أن يبتدئ صلاته منفردا ثم يلحق بالصف           |
| 787.          | ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته                     |
| 7 8 1.        | ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة                                |
|               | ذكر البيان بأن هذا المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى ع إله إله بذلك |
|               | ذكر البيان بأن النبي ﷺ إنها أمر هذا الرجل بإعادة الصلاة لأنه لم يتصل بمصل مثله      |
| 701.          | ذكر الخبر المدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته                                     |
|               | ذكر وصف مقام المرأة خلف الصف                                                        |
| 704           | ذكر خبر أوهم بعض أثمتنا أن العجوز في هذه الصلاة لم تكن منفردة وكان معها امرأة أخرى  |
| 405           | ذكر النحرع: منع النساءع: إتبان المساحد للصلاة                                       |



#### فِهُ إِللَّهُ وَالْحُاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| Y00             | ذكر أحد الشرطين الذي أبيح هذا الفعل بها                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٦             | ذكر الزجر عن منع المرء امرأته عن شهود العشاء الآخرة في المساجد                      |
| YOV             | ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح لها شهود العشاء في الجماعة                            |
| Y 0 A           | ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلم كانت أستر كان أعظم لأجرها                            |
| ۲۰۹             | ذكر استعمال المصطفى على الفعل المضادله في الظاهر                                    |
| ۲٦٠             | ذكر الزجر عن قيام المأمومين إلى الصلاة حتى يروا إمامهم                              |
| 177             | ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم                       |
| ۲۲۲             | ذكر ما يجب على المأموم وهو قائم انتظار سجود إمامه ثم يتبعه بالسجود بعده             |
| ۲۲۳             | ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتداء بصلاة إمامه                               |
| 778377          | ذكر الزجر عن أن يبادر المأموم الإمام في الركوع والسجود                              |
| ٠٥٢٢            | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن محيريز عن معاوية               |
| لحوائجهم ٢٦٦    | ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص لانصراف النساء ، ثم يقومون              |
|                 | ١٢ – باب الحدث في الصلاة                                                            |
| ئه ۲۲۲          | ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحد      |
| ۸۲۲ ۸۲۲         | ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر أبي بكرة الذي ذكرناه                   |
| ۲٦٩             | ذكر وصف انصراف المحدث عن صلاته إذا كان إماما أو مأموما                              |
| ۲۷۰             | ١٤- باب ما يكره للمصلي وما لا يكره                                                  |
| ۲۷۰             | ذكر العلة التي من أجلها لم يذكر على تلك الآية                                       |
| ۲۷۱             | ذكر الخبر المصرح بمعنى ما أشرنا إليه                                                |
|                 | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة كان ذلل          |
| ۲٧٤             | ذكر خبر قد يفصل به إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر ابن المبارك                     |
|                 | ذكر البيان بأن نسخ الكلام في الصلاة إنها نسخ منه ما كان منه من مخاطبة الآدمي        |
| ۲۷٦             | ذكر البيان بأن الكلام الذي زجرعنه في الصلاة إنها هو مخاطبة الآدميين                 |
| م في الصلاة ٢٧٧ | ذكر خبر يحتج به من جهل صناعة الحديث وزعم أنه منسوخ نسخه نسخ الكلام                  |
| ۲۸۲             | ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا                          |
| ۲۸۳             | ذكر الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حزبهم أمر في صلاتهم                   |
| ۲۸٤             | ذكر البيان بأن بلالا قدم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المصطفى على الله المصطفى |
|                 | ذكر الأمر للمصلي بما يفهم عنه في صلاته عند حاجة إن بدت له فيها                      |
| 117 4420        | ذكر الأمر للمصل أن بيصق عن يساره تحت رجله السيري لا عن يمينه و لا تلقاء             |



#### الإجبينان في تقريب وعيت ابن جبان



| ۲۸۷    | ذكر الزجر عن بزق المرء في صلاته قدامه أو عن يمينه                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸    | ذكر البيان بأن قوله ﷺ : «أو تحت قدمه» أراد به رجله اليسري                              |
| په ۲۸۹ | ذكر البيان بأن المصلي إذا بدرته بادرة ولم يدفن بزقته تحت رجله اليسري له أن يدلك بها ثو |
| ۲۹۰    | ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما                                     |
| ۲۹۱    | ذكر البيان بأن هذا الفعل المزجور عنه في الصلاة قد أبيح بعضه للضرورة                    |
| ۲۹۲    | ذكر البيان بأن الزجر عن إيطان المرء المكان الواحد في المسجد إنها زجر عنه               |
| ۲۹۳    | ذكر الزجر عن أن يصلي المرء وهو غارز ضفرته في قفاه                                      |
| ۲۹٤    | ذكر الزجر عن رفع المصلي بصره إلى السماء مخافة أن يلتمع بصره                            |
| 790    | ذكر الزجر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه حذر أن يحول رأسه رأس كلب                    |
| 797    | ذكر الزجر عن اختصار المرء في صلاته                                                     |
| Y 9V   | ذكر البيان بأن المصلي له الالتفات يمنة ويسرة في صلاته لحاجة تحدث                       |
| ۲۹۸    | ذكر الزجر عن اشتمال المرء الصماء وهو في صلاته                                          |
| 799    | ذكر وصف وضع المرء طرف الثوب على عاتقه إذا صلى فيه                                      |
| ۳۰۰    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو هريرة                             |
| ۳۰۱    | ذكر وصف ما يعمل المصلي بثوبه الواحد إذا صلى فيه                                        |
| ۳۰۲    | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في إزار واحد عند عدم القدرة على غيره من الثياب               |
| ۳۰۳    | ذكر الأمر للمصلي في الثوب الواحد بالمخالفة بين طرفيه على عاتقه                         |
| ۳۰٤    | ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم                               |
| ۳۰٥    | ذكر البيان بأن هذه الصلوات كانت بعقب طعام طعمه النبي ﷺ عند الأنصار                     |
| ۳۰٦    | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة على الخمرة                                            |
| ۲۰۷    | ذكر الخبر المصرح بأن قوله ﷺ: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» أراد به بعض الأرض            |
| ۳•۸    | ذكر التخصيص الثالث الذي يخص عموم قوله ﷺ : «جعلت لي الأرض كلها مسجدا»                   |
| ۳•٩    | ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه                                                       |
|        | ذكر الزجر عن الصلاة في المقابر بين القبور                                              |
|        | ذكر الزجرعن اتخاذ المرء القبور مساجد للصلاة فيها                                       |
|        | ذكر البيان بأن القبور إذا نبشت وأقلب ترابها جائز حينئذ الصلاة على ذلك الموضع           |
|        | ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي في ثوب النساء إذا لم يكن فيه أذى                            |
|        | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي جامع فيه امرأته                                |
| 410    | ذكر الإباحة للمء أن يصل في الثباب الحمد إذا لم تكن يمحه مة عليه                        |





| 417. | ذكر ما يستحب للمرء ألا يصلي في شعر نسائه ولا لحفها                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۷. | ذكر العلة التي من أجلها بعث ﷺ الخميصة التي ذكرناها إلى أبي جهم من بين الناس         |
| ۳۱۸. | ذكر الخبر الدال على أن هذه الصلاة كانت صلاة فريضة لا نافلة                          |
| ۳۱۸. | ذكر الإباحة للمصلي أن يصلي وبينه وبين القبلة امرأة معترضة ذات محرم له               |
| ۳۱۹. | ذكر ما كانت عائشة تفعل عند إرادة المصطفئ عَلَيْ السجود وهي نائمة أمامه              |
| ۳۲۰  | ذكر البيان بأن عائشة كانت تنام معترضة في القبلة ، والمصطفى ﷺ يصلي وهي بينه وبينها . |
| ۳۲۱  | ذكر وصف نوم عائشة قدام المصطفئ علي بالليل عندما وصفنا ذكره                          |
| ۳۲۲. | ذكر الخبر المدحض قول من أفسد صلاة العامل فيها عملا يسيرا                            |
| ۳۲۳  | ذكر الإباحة للمرء قتل الحيات والعقارب في صلاته                                      |
| ۳۲٤  | ذكر الإباحة للمرء بسط ثوبه للسجود عليه عند شدة الحر                                 |
| ۳۲٥  | ذكر الأمر بكظم المرء التثاؤب ما استطاع ذلك                                          |
| ۳۲٦  | ذكر البيان بأن هذا الأمر إنها أمر للمصلي دون من لم يكن في الصلاة                    |
| ۳۲۷  | ذكر الزجر عن صلاة المرء في الفضاء بلا سترة                                          |
| ۳۲۸  | ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين المصطفى على سترة                 |
| 444  | ذكر الزجر عن مرور المرء معترضا بين يدي المصلي                                       |
| ۳۳۰  | ذكر الزجر عن المرور بين يدي المصلي                                                  |
| ۳۳•  | ذكر الأمر للمصلي بمقاتلة من يريد المرور بين يديه                                    |
| ۳۳۱  | ذكر الإباحة للمصلي مقاتلة من يريد المرور بين يديه                                   |
| ۳۳۲  | ذكر العلة التي من أجلها أمر بالدنو من السترة للمصلي                                 |
| ۲۳۳  | ذكر إجازة الاستتار للمصلي في الفضاء بالخط عند عدم العصا والعنزة                     |
| ۳۳٤  | ذكر إباحة صلاة المرء إلى راحلته في الفضاء عند عدم العنزة والسترة                    |
| ۳۳٥  | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن مرور الحمار قدام المصلي لا يقطع صلاته |
|      | ذكر البيان بأن هذا الحكم إنها يكون لمن لم يكن بين يديه كآخرة الرحل                  |
| ۳۳۷  | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن أول هذا الخبر غير مرفوع                              |
| ۳۳۸  | ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا عدمت الصفة التي ذكرناها                          |
| ۳۳۹  | ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها           |
|      | ذكر البيان بأن هذه الأشياء الثلاثة إنها تقطع صلاة المصلي إذا لم يكن قدامه سترة      |
| ٣٤١  | ذك خمر أو هم عالما من الناس أنه بضاد الأخيار التي ذكر ناها قبل                      |



### الإجبِيِّنَانُ فِي تَقَرِينَ كِيَكِيكُ أَرِزَجُبَّانَ ا

|   |   | 130 | ₹., |
|---|---|-----|-----|
|   | - |     | 12  |
|   |   | 17  | 72  |
| R | - | 100 | 46  |

| ۳٤۲   | ١٥ - باب إعادة الصلاة                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٣   | ذكر الخبر الدال على أن الزجر لم يرد به إلا الفريضة التي يعيد الإنسان إياها ثانيا بعينها .          |
| ۳٤٤   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به وهيب                                              |
| ۳٤٥   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا لم يكن يؤم قومه بصلاة العشاء                                  |
| ۳٤٦   | ذكر الإباحة لمن صلى جماعة فرضه أن يؤم قوما بتلك الصلاة                                             |
| ۳٤٧   | ذكر الأمر لمن صلى في بيته أو رحله ثم حضر مسجد الجهاعة أن يصلي معهم ثانيا                           |
| ۳٤۸   | ذكر الأمر لمن أخر إقامة الصلاة عن وقتها أن يصلي وحده ، ثم يصلي معهم ثانيا                          |
| ۳٤۸   | ١٦ – باب الوتر                                                                                     |
| ۳٤٩   | ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة                                                            |
| ۳٥٠   | ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض                                                              |
| ۳٥٥   | ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا أصبح ولم يوتر من الليل ليس عليه إعادة الوتر فيها بعده             |
| ۳٥٦   | ذكر وصف الوتر الذي إذا أراد المرء أوتر به                                                          |
| ۳٥٧   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصلاة ركعة واحدة غير جائز                                          |
| ۳٥۸   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الوتر بالركعة الواحدة غير جائز                                      |
| ۳٥٩   | ذكر البيان بأن قول عائشة والنه المنه علي أربعا ، أرادت به : بتسليمتين                              |
| ۲٦٠ ل | ذكر الخبر الدال على أن النبي علل كان يفصل بالتسليم بين الركعتين والثالثة التي وصفناه               |
| ۳٦١   | ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع والوتر                                                           |
| ۳٦۲   | ذكر إباحة الوتر بثلاث ركعات لمن أراد ذلك                                                           |
| ۳٦٣   | ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بغير العدد الذي وصفناه                                                   |
| ۳٦٤   | ذكر وصف وتر المرء إذا أوتر بسبع ركعات                                                              |
| ۳٦٤   | ذكر الإباحة للمرء أن يوتر بتسع ركعات                                                               |
| ۳٦٥   | ذكر الوقت المستحب للمرء أن يوتر فيه إذا كان متهجدا                                                 |
| ۳٦٦   | ذكر الإباحة للمرء أن يوتر من أول الليل أو آخره على حسب عادته في تهجد الليل                         |
| ه ۲۲۷ | ذكر الإباحة للمرء أن يضم قراءة المعوذتين إلى قراءة ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ في وتره الذي ذكرنا |
| ۳٦۸   | ذكر ما يستحب للمرء أن يسبح الله جَلَقَيَلا عند فراغه من وتره الذي ذكرناه                           |
|       | ۱۷ – باب النوافل                                                                                   |
|       | ذكر بناء الله جَانِيَهُ بيتا في الجنة لمن صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة.         |
|       | ذكر دعاء النبي على الرحمة لمن صلى قبل العصر أربعا                                                  |
| TV1   | ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل كل صلاة في يضة بديد أداءها                                      |

## TIP

#### فِهُ إِللَّهُ فَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ۳۷۲         | ذكر الترغيب في ركعتي الفجر مع البيان بأنها خير من الدنيا وما فيها                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۳         | ذكر إثبات الإيبان لمن قرأ سورة الإخلاص في ركعتي الفجر                                   |
| ٣٧٤         | ذكر تعاهد المصطفىٰ ﷺ على ركعتي الفجر                                                    |
| ۳۷٥         | ذكر ما يستحب للمرء التخفيف في ركعتي الفجر إذا ركعهما                                    |
| ۳۷٦         | ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة                                |
| ۳۷۷         | ذكر الإباحة لمن أدرك الجماعة ولم يصل ركعتي الفجر أن يصليها في عقب صلاة الغداة           |
| ۳۷۸         | ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليهما بعد طلوع الشمس                               |
| ۳۷۹         | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات                                          |
| ۳۸۰         | ذكر الأمر بالشيء الذي يخالف في الظاهر الفعل الذي ذكرناه                                 |
| ۳۸۱         | ذكر الأمر لن صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا                                             |
| ۳۸۲         | ذكر البيان بأن الأمر بما وصفنا إنما هو أمر ندب لا حتم                                   |
| <b>"</b> ለ" | ذكر الخبر الدال على أن أمر المصطفى علي بالركعات الأربع بعد الجمعة أراد به بتسليمتين     |
| <b>"</b> ለ٤ | ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أنها صحيحة محفوظة                                         |
| ۳۸٥         | ذكر وصف الموضع الذي تؤدئ فيه ركعتا المغرب وركعتا الجمعة                                 |
| ۳۸٦         | ذكر الأمر للمرء أن يجعل نصيبا من صلاته لبيته                                            |
| ۳۸۷         | ذكر الأمر بالتنفل للمرء عند وجود النشاط وتركه عند عدمه                                  |
| ۳۸۸         | ذكر الإخبار عن وصف صلاة المرء النافلة في يومه وليلته                                    |
| ۳۸۹         | ذكر الأمر للداخل المسجد أن يركع ركعتين                                                  |
| ۳۹٠         | ذكر البيان بأن المرء إنها أمر بركعتين عند دخوله المسجد قبل الجلوس والاستخبار            |
| ۳۹۱         | ذكر البيان بأن الداخل المسجد والإمام يخطب إنها أمر أن يركع ركعتين خفيفتين               |
| ۳۹٤         | ذكر إباحة صلاة المرء جماعة تطوعا                                                        |
| ۳۹٥         | ذكر العلة التي من أجلها كان يصلي المصطفئ علية جالسا                                     |
| ۳۹٦         | ذكر وصف صلاة المرء إذا صلى قاعدا                                                        |
| ۳۹۷         | ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين                             |
| ۳۹۸         | فصل في الصلاة على الدابة                                                                |
|             | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي على راحلته                                                    |
| ۳۹۹         | ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كان يصليها على العلمة على راحلته كانت صلاة سبحة لا فريضة |
| ٤٠٠         | ذكر الإباحة للمسافر أن يصلي النافلة على راحلته وإن كانت القبلة وراء ظهره                |
|             | ذكر وصف الركوع والسجود للمتنفل على راحلته                                               |

## **(3)**

#### الإجبينان في تقريب وعيك الربط ال

| 7  | (A) |     | _ | 1   | Ų. |
|----|-----|-----|---|-----|----|
| M. |     | -   |   | ٤   | 1  |
| 74 | X   | - 1 | 1 | ٤   | 72 |
| G  |     | -   |   | 100 | 45 |

| ٠٢   | ذكر وصف صلاة المرء التطوع على راحلته                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٢   | فصل في صلاة الضحي                                                                       |
| ٤٠٣  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به كهمس بن الحسن                          |
| ٤٠٤  | ذكر إثبات عائشة صلاة الضحني للمصطفى ﷺ                                                   |
| ٤٠٥  | ذكر عدد الركعات التي كان يصليها على صلاة الضحى                                          |
| ٤٠٦  | ذكر ما يكفي المرء آخر النهار بأربع ركعات يصليها من أوله                                 |
| ٤٠٦  | ذكر الاستحباب للمرء أن يصلي صلاة الضحي أربع ركعات ؛ رجاء كفاية آخر النهار به            |
| ٤٠٧  | ذكر إثبات أعظم الغنيمة لمعقب صلاة الغداة بركعتي الضحى                                   |
| ٤٠٧  | ذكر وصية المصطفى ﷺ بركعتي الضحي                                                         |
| ٤٠٨  | ذكر التسوية في صلاة الضحي بين قيامه وركوعه وسجوده                                       |
| ٤٠٩  | ذكر البيان بأن صلاة الضحي عند ترميض الفصال من صلاة الأوابين                             |
| ٤٠٩  | ذكر كتبة الله جَلْقَتَلا الصدقة للمرء بصلاة الضحى                                       |
| ٤٠٩  | فصل في التراويح                                                                         |
| ٤١١  | ذكر البيان بأن قوله علي «ولكني خشيت أن تفرض عليكم » أراد بذلك : قيام الليل              |
| ٤١٢  | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن صلاة الناس التراويح في شهر رمضان ليست سنة                |
| ٤١٣  | ذكر مغفرة اللَّه جَافِئَا ما قدم من ذنوب المرء المسلم إذا قام رمضان إيهانا واحتسابا فيه |
| ٤١٤  | ذكر تفضل الله جَلْقَيَا بكتبه قيام الليل كله لمن صلى مع الإمام التراويح حتى ينصرف       |
| ٤١٥  | ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا اللفظة التي ذكرناها قبل                               |
| ٤١٦  | ذكر إباحة إمامة الرجل النسوة في شهر رمضان جماعة                                         |
| ٤١٦  | فصل في قيام الليل                                                                       |
| ٤١٧  | ذكر الخبر الدال على أن صلاة الليل جعلت للمصطفى ﷺ نفلا بعد أن كان الفرض عليه             |
| ٤١٨  | ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على قافية رءوس النساء                                    |
| ٤١٨  | ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا                          |
| ٤١٩. | ذكر إثبات الخير لمن أصبح على تهجد كان منه بالليل                                        |
| ٤٢٠. | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء الاجتهاد في لزوم التهجد في سواد الليل                       |
|      | ذكر تعجيب اللَّه جَلِقَظَلا ملائكته من الثائر عن فراشه وأهله يريد مفاجأة حبيبه          |
|      | ذكر استحباب الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك المحظورات                              |
|      | ذكر استحباب الإكثار من صلاة الليل رجاء لمصادفة الساعة التي يستجاب فيها                  |
|      | ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من كثرة التهجد بالليل و ترك الاتكال على الندم               |

| <b>SEC.</b> | NE. P | W.  | 1    |     |
|-------------|-------|-----|------|-----|
| M           | M.    | 2   | 2    | A   |
| JA          | M     | متك |      | A   |
| 7.0         | 100   | 1   | 75.0 | 100 |

| ٤٣٤     | ذكر البيان بأن التهجد بالليل أفضل من صلاة المرء بعد الفريضة                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٤     | ذكر البيان بأن الصلاة في آخر الليل وجوفه أفضل من أوله                                |
| ٤٢٥     | ذكر البيان بأن الصلاة في آخر الليل تكون محضورة بحضرة الملائكة                        |
| ٤٢٥     | ذكر الأمر للمرء أهله بصلاة الليل                                                     |
| ٤٢٦     | ذكر استحباب إيقاظ المرء أهله لصلاة الليل ولو بالنضح                                  |
| ٤٢٦     | ذكر كتبة الله جَلِقَيَا الموقظ أهله لصلاة الليل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات     |
| ٤٧٧     | ذكر البيان بأن قوله على : «أيقظ أهله» أراد به: امرأته                                |
| ٤٧٧     | ذكر تزين المصطفى على بحسن الثياب عند خلوته لمناجاة حبيبه جَلْقَعَلا بالليل           |
| ٤٢٨     | ذكر نفي الغفلة عمن قام الليل بعشر آيات                                               |
| أرض ٤٢٩ | ذكر كمية القناطر مع البيان بأن من أوتي من الأجر مثله كان خيرا له مما بين السماء والأ |
| ٤٣٠     | ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءة آخر سورة البقرة إذا عجز عن غيره                      |
| ٤٣٠     | ذكرُ الاقتصار للته جد على قراءة : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، إذ هو ثلث القرآن    |
| ٤٣١     | ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن خاف ألا يستيقظ للتهجد وهو مسافر                      |
| ٤٣١     | ذكر تمثيل المصطفى علي المتهجد بالقرآن الذي آتاه الله والنائم عليه لنيله بما مثل له   |
| ٤٣٢     | ذكر ما كان على يقرأ إذا تعار من الليل للتهجد                                         |
| £٣٣     | ذكر ما كان يرتل المصطفى عَلَيْ قراءته في صلاة الليل                                  |
| ٤٣٤     | ذكر البيان بأن المصطفى عليه لم يكن يجهر في صلاة الليل بقراءته كلها                   |
| ٤٣٤     | ذكر الأمر للمتهجد بالليل بالنوم عند غلبته إياه على ورده                              |
| ٤٣٤     | ذكر البيان بأن هذا الأمر أمر به الناعس في صلاته وإن لم يكن النوم غلب عليه            |
| ال ٢٣٥  | ذكر البيان بأن من استعجم عليه قراءته بالليل من النعاس أو النهار ؛ كان عليه الانفة    |
| ٤٣٥     | ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر                                               |
| ٤٣٦     | ذكر الإباحة للمرء الصلاة بالليل ، ما لم تغلبه عينه عليه                              |
| £47     | ذكر الوقت الذي كان يقوم فيه المصطفى على لتهجد                                        |
| ٤٣٧     | ذكر وصف قيام نبى الله داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم وصيامه                      |
|         | ذكر البيان بأن المصطفى علي كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل بعد رقده                  |
| بر ٤٣٩  | ذكر البيان بأن المصطفئ علي كان يصلي ما وصفناه من صلاة الليل بين العشاء والفج         |
| ٤٣٩     |                                                                                      |
| ٤٤٠     | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير        |
|         | ذكر الشيء الذي إذا قاله المرء عند الانتباه من رقدته قبلت صلاة ليله إذا أعقبه بها     |



#### الإخبينان في تقريب وعلية الربان



| ٤٤١  | ذكر ما كان يحمد المصطفى ﷺ ربه جَائِيًا ، ويدعوه به عند صلاة الليل                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٢  | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يدعو بما وصفنا بعد افتتاحه في صلاة الليل                    |
| ٤٤٣  | ذكر سؤال المصطفى علي الله عَلَيْمَا المداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاحه صلاة الليل |
| ٤٤٣  | ذكر تكرار المصطفى على التكبير والتحميد والتسبيح لله جَافَكُ عند افتتاحه صلاة الليل       |
| ٤٤٥  | ذكر الإباحة للمتهجد أن يجهر بصوته ؛ ليسمع بعض المستمعين إليه                             |
| ٤٤٥  | ذكر الإباحة للمتهجد سؤال الباري عَلِقَيِّلا عند آي الرحمة ، ويعوذ به عند آي العذاب       |
| ٤٤٦  | ذكر سؤال المصطفى ﷺ ربه جَافَتَا في صلاة الليل عند قراءته آي الرحمة                       |
| ٤٤٦  | ذكر الأمر لمن أراد التهجد بالليل أن يبتدئ صلاته بركعتين خفيفتين                          |
| ٤٤٧  | ذكر ما يستحب للمرء أن يطول القيام من صلاة الليل ؛ إذ فضل الصلاة طول القنوت               |
| ٤٤٨  | ذكر إباحة التطويل في الركوع والقيام للمتهجد بالليل                                       |
| ٤٤٨  | ذكر قدر مكث المصطفى ﷺ في السجود في صلاة الليل                                            |
| ٤٤٩  | ذكر وصف عدد الركعات التي كان يصليها على بالليل                                           |
| ٤٤٩  | ذكر عدد الركعات التي تستحب للمرء أن يكون تهجله بها                                       |
| ٤٥٠  | ذكر وصف صلاة المصطفى ﷺ بالليل على غير النعت الذي تقدم ذكرنا له                           |
| ٤٥٠  | ذكر وصف صلاة المصطفئ علي الليل بغير النعت التي ذكرناه قبل                                |
| ٤٥١  | ذكر البيان بأن هذا العدد الذي ذكرناه في هذه الصلاة كان علي يوتر فيها بواحدة              |
| ٤٥٣  | ذكر الإخبار عن وصف صلاة المرء بالليل ، وكيفية وتره في آخر تهجده                          |
| ٤٥٣. | ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى بالليل                        |
| ٤٥٤. | ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره                                 |
| ٤٥٤. | ذكر البيان بأن المتهجد إنها أمر أن يوتر بركعة آخر صلاته قبل الصبح لا بعده                |
| ٤٥٥. | ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره ، وإن لم يخش الصبح                    |
| ٤٥٥. | ذكر الأمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته الوتر ركعة واحدة                              |
| ٤٥٦. | ذكر الإباحة للمتهجد بالليل أن يؤم بصلاته تلك                                             |
|      | ذكر تسوية المصطفى ﷺ في القيام في الركعات التي وصفناها من قيامه بالليل                    |
|      | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بالليل النافلة في السفر جماعة                                  |
|      | ذكر البيان بأن المصطفئ على كان يصلي ما وصفنا من صلاة الليل في السفر                      |
|      | ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا عجز عن القيام لتهجده أن يصلي جالسا                      |
|      | ذكر صلاة المصطفئ ﷺ بالليل قاعدا                                                          |
| 504  | ذكر البيان بأن المصطفي على لل حطمه السين كان بصل صلاة الله حالسا                         |

## فِينَ لِلْ الْوَضِّ فَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّع

| SPECIAL PROPERTY. | <b>SK 198</b> |      | 120 |
|-------------------|---------------|------|-----|
| 1/10              | 7/3           | 4 10 | 1   |
| - 6               | 0 1           |      | 0   |
|                   | 10            |      | /4  |
| -                 | - C           |      | ш   |

| ٤٥٩. | ذكر الإباحة للمرء أن يصلي ركعتين بعد الوتر في عقب تهجده بالليل سوى ركعتي الفجر       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠. | ذكر ما كان يقرأ عليه في الركعتين اللتين كان يركعهم بعد الوتر                         |
| ٤٦١. | ذكر إباحة الاضطجاع للمتهجد بعد فراغه من ورده قبل طلوع الفجر                          |
| ٤٦٢. | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ كان يجعل آخر صلاته بالليل نومة                              |
| ٤٦٢. | ذكر السبب الذي من أجله كان ينام علي آخر الليل النومة التي وصفناها                    |
| ٤٦٣. | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه يضاد الأخبار التي ذكرناها قبل         |
| ٤٦٤. | ذكر الزجر عن ترك المرء ما اعتاد من تهجده بالليل                                      |
| ٤٦٥. | ذكر ما يستحب للمرء أن يصلي بالنهار ما فاته من تهجده بالليل                           |
| ٤٦٥. | ذكر البيان بأن من نام عن حزبه ، ثم صلى مثله ما بين الفجر والظهر كتب له أجر حزبه      |
| ٤٦٦. | ذكر ما يستحب للمرء إذا فاته تهجده من الليل بسبب من الأسباب أن يصليها بالنهار سواء.   |
| ٤٦٦. | ذكر ما كان يصلي ﷺ بالنهار ما فاته من ورده بالليل                                     |
| ٤٦٧. | ذكر البيان بأن المصطفى علي كان إذا مرض بالليل صلى ورد ليله بالنهار                   |
| ٤٦٧. | ١٧- باب قضاء الفوائت                                                                 |
| ٤٦٧. | ذكر البيان بأن على الناسي صلاته عند ذكره إياها أنه يأتي بها فقط                      |
| ٤٦٨. | ذكر الخبر الدال على أن صلاة أحد عن أحد غير جائزة                                     |
| ٤٦٩. | ذكر الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إنها هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك               |
| ٤٧٠. | ذكر البيان بأن قول أبي هريرة: ثم صلى سجدتين ، أراد به الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر |
| ٤٧١. | ۱۰ – پاپ سجود السهو                                                                  |
| ٤٧١. | ذكر تسمية المصطفئ على سجدتي السهو المرغمتين                                          |
| ٤٧٢. | ذكر البيان بأن المصطفى علي سجد سجدي السهو في هذه الصلاة بعد السلام لا قبل            |
| ٤٧٣. | ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للمتحري في شكه في الصلاة إنها أمر بها بعد السلام   |
| ٤٧٤. | ذكر البيان بأن مصلي الظهر خمسا ساهيا من غير جلوس في الرابعة لا يوجب عليه إعادة       |
| ٤٧٥. | ذكر البيان بأن المتحري في الصلاة عند شكه عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام         |
|      | ذكر لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان                           |
|      | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فليقل: كذبت» أراد به في نفسه لا بلسانه                       |
|      | ذكر البيان بأن الباني على الأقل إذا شك في صلاته عليه أن يسجد سجدتي السهو قبل         |
|      | ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة         |
|      | ذكر البيان بأن الساجد سجدي السهو بعد السلام عليه أن يتشهد ثم يسلم ثانيا              |
| ٤٨١. | ذكر البيان بأن المرء إذا سجد سجدق السهو بعد السلام عليه أن يتشهد بعدها ثم يسلم       |



#### الإخيرَال في تَقَرِّ الْبُهِ عِلَيْ الرِّحْمِيَّ الْرِجْمِيَّ الْمُ



| ٤٨٢   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سجدتي السهو يجب أن تكونا في كل الأحوال قبل السلام                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٢   |                                                                                                      |
| ٤٨٤   | ذكر وصف سجدتي السهو للقائم من الركعتين ساهيا                                                         |
| ٤٨٥   | ذكر البيان بأن على القائم من الركعتين ساهيا إتمام صلاته وسجدتي السهو قبل السلام                      |
| ٤٨٦   | ذكر البيان بأن قيام المرء من الثنتين في صلاته ساهياً لا يوجب عليه غير سجدتي السهو                    |
| ٤٨٦   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها عبد الرحمن الأعرج                                  |
| የለን   | ذكر ما يعمل المرء إذا سها في صلاته ثم رجع إلى التحري                                                 |
| ٤٨٧   |                                                                                                      |
| ٤٨٧   | ذكر الأمر المجمل الذي فسرته أفعال المصطفئ عليه التي ذكرناها قبل                                      |
| ٤٨٩   | ذكر وصف إتمام الصلاة الذي ذكرناه في خبر يونس الأيلي                                                  |
| ٤٨٩   | ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أتم صلاته التي وصفناها بسجدتي السهو بعد السلام                              |
| ٤٩٠   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبا هريرة لم يشهد هذه الصلاة مع المصطفى علي الله الله المسلم المسلمين |
| 894   | ذكر تسمية المصطفى ﷺ سجدي السهو المرغمتين                                                             |
| 294   | ٢- باب المسافر                                                                                       |
| ٤9٣   | ذكر الخبر المدحض قول من نفي جواز التزود للأسفار                                                      |
| 294   | ذكر ما يدعو المرء به لأخيه إذا عزم على سفر يريد الخروج فيه                                           |
| ٤٩٤   | ذكر ما يقول المرء لأخيه عند الوداع فيحفظه الله في سفره                                               |
| ٤٩٤   | ذكر الأمر بالتسمية لمن أراد ركوب الإبل ؛ لينفر الشياطين عن ظهورها بها                                |
| ٤٩٥   | ذكر ما يقول الرجل عند الركوب لسفر يريد الخروج فيه                                                    |
| 897   | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر أبي الزبير الذي ذكرناه تفرد به حماد بن سلمة                       |
| 897   | ذكر الإباحة للمرء أن يزيد في هذا الدعاء كلمات أخر                                                    |
| ٤٩٧   | ذكر ما يحمد العبد ربه جَالَقَيَالا عند الركوب لسفر يريده                                             |
| ٤٩٨   | ذكر البيان بأن دعوة المسافر لا ترد ما دام في سفره                                                    |
| ٤٩٩   | ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر في كل شيء حتى يرتحل منه                            |
| ٤٩٩   | ذكر ما يقول المسافر إذا أسحر في سفر                                                                  |
| 0 * * | ذكر الأمر بالتكبير لله جَلِقَيَا على كل شرف للمسافر في سفره                                          |
| 0 • • | ذكر الأمر بالإسراع في السير على ذوات الأربع إذا سافر المرء في السنة عليها                            |
| 0 • 1 | ذكر الزجر عن سفر المرء وحده بالليل                                                                   |
| 0 . 1 | ذك النحرع: التعريب عارجهاد الطرية.                                                                   |

#### 719

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَانِهُ إِنَّ اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّذُ لَا اللّّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَمُلَّا لَلْمُلَّا لَلْمُ اللَّهُ فَاللَّا لَا لَلْمُلْعُلّلُهُ فَاللَّا لَلْمُلْعُلَّ فَاللَّا لَلَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَاللَّاللَّا لَلْمُلْعُلَّ فَاللَّالِ للللَّالِي فَاللَّاللَّهُ فَا

| 1  | 199    | 2  |     |
|----|--------|----|-----|
| 1  | 12     | مي | 37  |
| 72 | The co | 2  | XIA |
| 1  |        |    | 2   |

| ٥٠٢. | ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل في سفره إذا صعب عليه المشي والمشقة                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢. | ذكر ما يقول المرء عند قفوله من الأسفار                                               |
| ٥٠٣. | ذكر الإخبار عما يجب للمرء عند طول سفرته سرعة الأوبة إلى وطنه                         |
| ٥٠٣. | ذكر ما يقول المسافر إذا رأى قرية يريد دخولها                                         |
| ٥٠٤. | ذكر ما يستحب للمرء الإيضاع إذا دنا من بلده                                           |
| ٥٠٤. | ذكر ما يقول المرء عند القدوم من سفره                                                 |
| 0.0. | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن خبر شعبة الذي ذكرناه معلول             |
| 0.0. | ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها                                        |
| ٥٠٦. | ذكر الأمر للقادم من السفر أن يركع ركعتين في المسجد قبل دخوله منزله                   |
| 0.7. | ذكر ما يقول المرء عند دخوله بيته إذا رجع قافلا من سفره                               |
| ٥٠٧. | ذكر الأمر بإرضاء المرء أهله عند قدومه من سفره                                        |
| ٥٠٧. | فصل في سفر المرأة                                                                    |
| ٥•٨. | ذكر وصف ذي المحرم الذي زجر سفر المرأة إلا معه                                        |
| ٥٠٨. | ذكر البيان بأن هذا الزجر إنها هو زجر حتم لا ندب                                      |
| 0.9. | ذكر الزجر عن سفر المرأة ثلاث ليال من غير ذي محرم يكون معها                           |
| 0.9. | ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر بذكر هذا العدد لم يرد به إباحة ما دونه              |
| 017. | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن المرأة لها السفر أقل من ثلاثة أيام     |
| 017. | ذكر الزجر عن أن تسافر المرأة سفرا قلت مدته أو كثرت من غير ذي محرم يكون معها          |
| 014. | ذكر البيان بأن المرأة ممنوعة عن أن تسافر سفرا قلت مدته أم كثرت ، إلا مع ذي محرم منها |
| 014. | ذكر لفظة توهم غير المتبحر في صناعة العلم أن عائشة اتهمت أبا سعيد في هذه الرواية      |
| 018. | ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب                                          |
| 018. | فصل في صلاة السفر                                                                    |
| 010. | ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين                  |
|      | ذكر البيان بأن صلاة الحضر زيد فيها خلا الغداة والمغرب                                |
| 017. | ذكر الخبر الدال على أن قصر الصلاة في السفر إنها هو أمر إباحة لاحتم                   |
| 014. | ذكر الأمر بقبول قصر الصلاة في الأسفار، إذ هو من صدقة الله التي تصدق بها على عباده    |
| ٥١٨. | ذكر استحباب قبول رخصة اللَّه إذ اللَّه جَلَقَتَا يعب قبولها                          |
| ٥١٨. | ذكر الخبر الدال على أن الناوي للسفر الذي ذكرناه ليس له أن يقصر حتى يخلف دور البلدة   |
| 019. | ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنها هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر  |



#### الإجْسِنَالُ فَيْ مَعْزِينَ كَبِي عَلِي الرَّجْبَانَ



| ۰۲۰    | ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢١    | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبر الذي ذكرناه قبل                |
| ٥٢١    | ذكر خبر يضاد خبر عكرمة الذي ذكرناه في الطاهر                                             |
| ٥٢٢    | ذكر الخبر الدال على أن المسافر له القصر في السفر ما لم يعزم على إقامة أربع في موضع واحد. |
| ٥٢٢    | ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها                          |
| ۰۲۳    | ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في العلم أن للمقيم بمكة على أي حالة كان له أن يقصر           |
| ۰۲۳    | ذكر البيان بأن الحاج له القصر في صلاته أيام حجه                                          |
| ۰۲۳    | ذكر الخبر المدحض قول من أمر بإتمام الصلاة لمن أقام بمنى أيامه تلك في حجته                |
| ٥٢٤    | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الحاج عليه أن يتمم الصلاة بمنى أيام مقامه بها             |
| ٥٢٤    | ۲۱- باب سجود التلاوة                                                                     |
| ٥٢٤    | ذكر رجاء دخول الجنان لمن سجد للَّه في تلاوته                                             |
| ٥٢٤    | ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن أن يسجد عند سجود التلاوة                               |
| ٥٢٥    | ذكر ما يستحب للمرء السجود إذا قرأ : ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَّقَّتْ ﴾                       |
| ٥٢٥    | ذكر إباحة ترك السجود عند قراءة سورة ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾                                      |
| ٥٢٥    | ذكر ما يستحب للمرء إذا قرأ سورة النجم استعمال السجود لله جَلْقَتَلا                      |
| ٠. ٢٢٥ | ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخبر أريد به بعض العموم لا الكل                         |
| ٠. ٢٢٥ | ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿ صَّ ﴾                                       |
| ٥٢٧    | ذكر العلة التي من أجلها سجد ﷺ في ﴿صَّ﴾                                                   |
| ۰۲۷    | ذكر ما يستحب للمرء أن يسجد عند قراءته سورة ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾                  |
| ۰۲۷    | ذكر ما يدعو المرء به في سجود التلاوة في صلاته                                            |
| ۲۸     | ذكر البيان بأن سجود المرء عند القراءة في المواضع المعلومة من كتاب اللَّه ليس بفرض        |
| ۲۸     | ٢٢- باب صلاة الجمعة                                                                      |
| ٥٢٨    | ذكر البيان بأن أفضل الأيام يوم الجمعة                                                    |
| 079    | ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء في يوم الجمعة كان من أهل الجنة                        |
| ۰۲۹    | ذكر البيان بأن في الجمعة ساعة يستجاب فيها دعاء كل داع                                    |
| ۰. ۳۱  | ذكر البيان بأن الله جَلْقَطِّلا إنها يستجيب دعاء الداعي في الساعة التي في الجمعة         |
|        | ذكر تباين الناس في الأجر عند رواحهم إلى الجمعة                                           |
| ۰۳۲    | ذكر البيان بأن هذا الفضل إنها يكون لمن أتى الجمعة مغتسلا لها كغسل الجنابة                |
|        | ذكر مغفرة اللَّه جَائِقَةٌ للله أتى الجمعة بشر ائطها إلى الجمعة التي تليها               |

| (17) | فِهُيُ لِلْهُ صَرِفَاتِ              |                        |
|------|--------------------------------------|------------------------|
| ٥٣٣  | بين نظيفين ولا بلسها الافي بوم الجمع | ذك الأم للمء أن يتخذثه |

| عمره ال يتعدد توفيل تطيفيل ولا يتبسهم إلا في يوم الجمع                                          | ووراء مو بد   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| أن السواك ولبس المرء أحسن ثيابه من شرائط الجمعة                                                 | ذكر البيان بـ |
| أن هذا الفضل قد يكون للمتوضئ إذا أتى الجمعة بهذه الأوصاف وإن لم يغتسل ٥٣٤                       | ذكر البيان بـ |
| دال على صحة ما تأولنا الخبر الذي تقدم ذكرنا له                                                  | ذكر الخبر ال  |
| دال على صحة ما تأولنا قوله : «من غسل واغتسل»                                                    | ذكر الخبر ال  |
| لمحض قول من زعم أن صلاة الجمعة في الأصل أربع ركعات لا ركعتان ٥٣٧                                | ذكر الخبر الم |
| ، من قبلنا في الجمعة حيث فرضت عليهم                                                             | ذكر اختلاف    |
| لمواظبة على الجمعات للمرء مخافة من أن يكتب من الغافلين٥٣٨                                       | ذكرالأمربا    |
| ء بَجَافَتَكُلا على قلب التارك إتيان الجمعة على سبيل التهاون بها عند المرة الثالثة ٥٣٨          | ذكرطبع اللَّه |
| طبع اللَّه جَافَيَةً على قلب التارك للجمعة على ما وصفنا٥٣٨                                      | ذكروصف        |
| أن هذا الأمر المندوب إليه إنها أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر ٣٩٥                                | ذكر البيان بـ |
| من تخطي المرء رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة • ٤٥                                         | ذكرالزجرء     |
| طالة الصلاة وقصر الخطبة في الأعياد والجمعات                                                     | ذكرالأمربإ    |
| ناعس يوم الجمعة في المسجد أن يتحول عن مكانه ذلك إلى غيره ٥٤١                                    | ذكرالأمرلل    |
| عما يجب على المرء من ترك استعمال اللغو عند خطبة الإمام يوم الجمعة ٥٤١                           | ذكرالإخبار    |
| ضور الجمعة عمن حضرها إذا لغا عند الخطبة                                                         | ذكرنفي ح      |
| من قول المرء لأخيه والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت                                               | ذكرالزجرء     |
| صطفى ﷺ الخطبة المتعرية عن الشهادة باليد الجذماء ٥٤٣                                             | ذكر تمثيل الم |
| عن ترك المرء الشهادة للَّه جَالَقَكِلا في خطبته إذا خطب                                         | ذكرالزجرء     |
| للخاطب عند قراءته السجدة في خطبته أن يترك السجود ٤٤٥                                            | ذكرالإباحة    |
| اللخاطب أن يكلم في خطبته من أحب عند حاجة تبدو له ٥٤٥                                            | ذكر الإباحة   |
| الخطبة التي يخطب المرء عند الحاجة إليها٥٤٥                                                      | ذكروصف        |
| أن الخطبة يجب أن تكون قصيرة قصدة                                                                | ذكر البيان بـ |
| يقول المصطفى ﷺ في جلوسه بين الخطبتين ٥٤٦                                                        | ذكر ما كان ب  |
| أن المرء إن تواجد عند وعظ كان له ذلك                                                            |               |
| للإمام إذا نزل عن المنبر يريد إقامة الصلاة أن يشتغل ببعض رعيته ٥٤٧                              | ذكرالإباحة    |
| القراءة للمرء في صلاة الجمعة                                                                    |               |
| اللمرء أن يقرأ في الركعة الثانية من صلاة الجمعة بـ ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾ . ٥٤٨. |               |
| : للمرء أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بـ ﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ٥٤٨     | ذكرالإباحة    |
| قيلولة للمنصر ف عن الجمعة بعدها                                                                 | ذكر إباحة ال  |

## الإخْسَالُ فِي تَعْرِكُ فِي تَعْرِكُ فِي الْحَالِيَ الْمِنْ الْحَالِقُ الْمِنْ الْحَالِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّ عِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ

| 0 8 9   | ٢١– باب العيدين٢١                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ०१९.    | ذكر البيان بأن من أفضل الأيام يوم النحر وثانيه                                                         |
| 00+.    | ذكرما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج ويؤخر ذلك يوم النحر                                     |
| 00+.    | ذكرما يستحب للمرء أن يكون أكله يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلي تمرا                                    |
| 00•     | ذكرما يستحب للمرء أن يكون أكله التمريوم العيد وترا لا شفعا                                             |
| 001.    | ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق في ذهابه إلى المصلي يوم العيد ورجوعه منه                            |
| 001.    | ذكر الإباحة للأبكار وذوات الخدور والحيض أن يشهدن أعياد المسلمين                                        |
| 007.    | ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلي                                |
| 007.    | ذكر الإباحة للمرء أن يترك النافلة قبل صلاة العيدين وبعدهما                                             |
| . ۳٥ ٥  | ذكر البيان بأن صلاة العيدين يجب أن تكون بلا أذان ولا إقامة                                             |
| . ۳٥٥   | ذكر وصف ما يقرأ المرء في صلاة العيدين                                                                  |
| . ۳٥٥   | ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ في صلاة العيدين بغير ما وصفنا من السور                                       |
| 008.    | ذكر الإباحة للمرء أن يقرأ بها وصفنا في العيدين والجمعة معا إذا اجتمعا في يوم                           |
| 008.    | ذكر البيان بأن صلاة العيد يجب أن تكون قبل الخطبة                                                       |
| 000.    | ذكر البيان بأن الخطبة في العيدين يجب أن تكون بعد الصلاة لا قبل                                         |
| 000.    | ذكر جواز خطبة المرء على الراحلة ، في بعض الأحوال                                                       |
| 000.    | ذكر استواء العيدين في الصلاة أن يكونا قبل الخطبة                                                       |
| 000.    | ٢٤- باب صلاة الكسوف                                                                                    |
| 007.    | ذكر وصف صلاة الآياتذكر وصف صلاة الآيات                                                                 |
| ۰٥٧.    | ذكر وصف صلاة الكسوف التي أمر بها رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٥٥٨.    | ذكر كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف                                                                     |
| . ۹ ه ه | ذكر البيان بأن الصلاة عند كسوف الشمس والقمر إنها أمربها إلى أن تنجلي                                   |
| . ۹ ٥ ٥ | ذكر الأمر بالصلاة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر                                                         |
| ٠٢٠.    | ذكر البيان بأن هذه اللفظة: «فادعوا» أراد به: فصلوا على حسب ما ذكرناه                                   |
|         | ذكر الأمر بالدعاء والاستغفار مع الصلاة عند رؤية كسوف الشمس والقمر                                      |
|         | ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء                                          |
|         | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عند كسوف الشمس أو القمر يكتفي بالدعاء                                   |
| 770     | ذكر وصف الصلاة التي ذكرناها في هذا الكسوف                                                              |
| 770     | ذك كيفية هذا النوع من صلاة الكسوف                                                                      |

# فِأَنْ لِلْأَفْرُونَا فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

| 078 | ذكر البيان بأن من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها عليه أن يختم صلاته بالتشهد     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٥ | ذكر النوع الثاني من صلاة الكسوف                                               |
| ۲۲٥ | ذكر البيان بأن هذا النوع من صلاة الكسوف يجب أن يصلى ركعتين في ست ركعات        |
| ۷۲٥ | ذكر ما يستحب للمرء أن يكثر من التكبير الله جَافَيَّا لا مع الصدقة             |
| ٥٦٧ | ذكر البيان بأن قوله ﷺ: «فادعوا الله ، وكبروا ، وتصدّقوا» أراد به : فصلوا      |
| ۸۲٥ | ذكر ما يستحب للمرء الاستغفار لله جَانَعَلا عند رؤية كسوف الشمس أو القمر       |
| 079 | ذكر الإباحة للمصلي صلاة الكسوف أن يجهر بقراءته فيها                           |
| ۰۷۰ | ذكر البيان بأن المصلي صلاة الكسوف له أن يجهر بالقراءة فيها                    |
| ۰۷۰ | ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة  |
| ۰۷۰ | ذكر الخبر الدال على أن سمرة لم يسمع قراءة المصطفى علي في صلاة الكسوف          |
| ٥٧١ | ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة           |
| ٥٧٢ | ذكرما يجب على المرء أن يتبرك برؤية كسوف الشمس والقمر؛ فيحدث لله توبة          |
| ٥٧٣ | ذكر الأمر بالعتاقة عند رؤية كسوف الشمس أو القمر لمن قدر على ذلك               |
| ٥٧٣ | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكسوف يكون لموت العظماء من أهل الأرض          |
| ٥٧٦ | ٢٥- باب صلاة الاستسقاء                                                        |
| ٥٧٦ | ذكرما يستحب للمرء عند وجود الجدب أن يسأل الصالحين الدعاء والاستسقاء للمسلمين. |
| ٥٧٦ | ذكر ما يستحب للإمام عند وقوع الجدب بالناس أن يستسقي الله بَمَاقَيَّلًا لهم    |
| ٥٧٧ | ذكر العلة التي من أجلها تبسم النبي ﷺ فيها وصفنا                               |
| ٥٧٨ | ذكرما يدعو المرء به عند وجود الجدب بالمسلمين                                  |
| ٥٧٩ | ذكر ما يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يستسقي الله بالصالحين               |
| ٥٧٩ | ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن تكون مثل صلاة العيد سواء                 |
| ۰۸۰ | ذكر ما يستحب للمرء المبالغة في الدعاء عند الاستسقاء                           |
| ۰۸۰ | ذكر الإباحة للمصلي صلاة الاستسقاء أن يجهر بقراءته فيها                        |
| ٥٨١ | ذكر البيان بأن صلاة الاستسقاء يجب أن يجهر فيها بالقراءة                       |
| ٥٨١ | ذكر ما يستحب للإمام إذا استسقى أن يحول رداءه في خطبته                         |
| ٥٨١ | ذكر البيان بأن قلب الرداء دون تحويله مباح للمستسقي للناس                      |
| ٥٨٢ | ٣- باب صلاة الخوف                                                             |
| ٥٨٢ | ذكر وصف صلاة الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة                     |
| ٥٨٢ | ذكر وصف صلاة المرء في الخوف إذا أراد أن يصليها جماعة ركعة واحدة               |

## **(19)** (

#### الإخيتال فأفأنة للبي وكيك أبز لجبانا

| 1  |    |    | 100 | Ų. |
|----|----|----|-----|----|
| ų, | W. | 77 | ٤   | 72 |
| ď  | K  | 77 | ζ   | 2  |
| 9  |    | -  |     | 40 |

| صلاة ٥٨٣ | ذكر ذهاب الطائفة الأولى إلى مصاف إخوانهم ، ويجئ أولئك إلى الإمام عند إرادتهم ال |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۸۳      | ذكر البيان بأن القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركع ﷺ بإخوانهم          |
| ٥٨٤      | ذكر إباحة أخذ القوم السلاح عند صلاتهم الخوف التي ذكرناها                        |
| ٥٨٥      | ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف على حسب الحاجة إليها                             |
| ٥٨٦      | ذكر النوع الثالث من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٨٧      | ذكر الموضع الذي صلى علي الله فيه صلاة الخوف الذي ذكرناها                        |
| ٥٨٨      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مجاهدا لم يسمع هذا الخبر من أبي عياش الزرقي.     |
| ۰۸۹      | ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي ذكرناها كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فيهم  |
| ٥٨٩      | ذكر النوع الرابع من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩١      | ذكر النوع الخامس من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩١      | ذكر البيان بأن القوم في الصلاة التي وصفناها كانوا يحرسون بعضهم بعضا             |
| ٥٩٢      | ذكر النوع السادس من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩٢      | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الحسن عن أبي بكرة              |
| ۰ ۹۳     | ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة عن سليمان اليشكري        |
| ٥٩٤      | ذكر الموضع الذي صلى فيه رسول الله على صلاة الخوف التي ذكرناها                   |
| ٥٩٤      | ذكر النوع السابع من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩٥      | ذكر النوع الثامن من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩٥      | ذكر النوع التاسع من صلاة الخوف                                                  |
| ٥٩٦      | ذكر الإباحة للمرء عند اشتداد الخوف أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ من قتاله          |
| حریه۸۹۰  | ذكر الإباحة للمرء إذا لقي العدو واشتغل بالمواقعة أن يؤخر صلاته حتى يفرغ من -    |
| ٥٩٩      | لأحاديث المنسوبة المركتاب الصلاة في الاحسان من التقاسيم و الأنواع               |